







317- 607

شرح وتمفيق اليتنة إليميت تصقر

منشودات *موُستسساً الأعلى المطبوعاست* بشبروت - بسنان **ص**.ب ۷۱۲۰

# جبيع الحقوق محفوظة ومسجلة للنامث الطبيعة الرابد الطبيعة الرابد المرابد المراب

## مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Published by Alaalami Library

Beirut- Lebanon po. Box 7120 Tel – Fax: 450427

E-mail: alaalami@yahoo.com.



بيروت ــ شارع المطار ــ قرب كلية الهندسة مفرق سنتر زعرور ـ ص ب : ١١/٧١٠ هاتف: ٢٦،٤٠١ ـ فاكس: ٧٧،٤٠٥٠ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة

في سنة أربع وثمانين ومائتين ولمد بمدينة أصفهان علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم بن عبدالرحمن بن مروان بن عبدالله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، القرشي الأموي . ونشأ ببغداد وأخذ العلم عن أعلامها ، وكانت بغداد إذ ذاك قرارة العلم والعلماء ، ومثابة الأدب والأدباء ومهوى أفئدة المذين يرغبون في الإلمام بالثقافة ، أو يودون التخصص في فروعها .

وقد أخذ على بن الحسين نفسه بالجد في طلب العلم ، وأفرغ له باله ، وأخلص فكره ، فنبغ وتفوّق ، وكان له من نوقد ذكائه ، والتهاب خاطره ، وسرعة حفظه ، وشغفه بالمعرفة ما مكن له من ناصية التفوق وذلّل له من شماس النبوغ ، وجعله ينهض بتأليف كتاب الأغاني العظيم ولما يبلغ الثلاثين من عمره ، فإذا ما بلغها أو جاوزها بعام أو ببعض عام ألف كتابه الخالد « مقاتل الطالبيين » . وليس ذلك بغريب على أديب مجدّ موهوب قد مُلىء طموحاً إلى المراتب العالية ، وهام وجداً بالعز الرفيع .

وقد قدّر لـه أن يعرف شاباً من لـداته يهيم بـالمجد مثله ، ويبتغي إليـه الـوسيلة بالقـوة في العلم والأدب ، وهو الحسن بن محمـد المهلبي ، وتظهـرهما المعرفة عـلى مـا بينهـما من التمـازج النفسي ، والإلتقـاء الكثير في الإرادات والاختيارات والشهوات ، فتتوثق بينهما صداقة عقلية ، ومؤاخاة روحية ، وتظل قوية العرى ، مستحصدة العلائق على كر الغداة ومرّ العشى .

ويختلف الدهر ، ويتبدل العسر باليسر ، ويرق الزمان لفاقة المهلّبي ، ويرثى لطول تحرقه ، وينيله ما يرتجى ، فيصير وزيراً لمعز الدولة بن بويه . ويطيع الدهر بعد عصيانه لأبي الفرج فيصبح كاتباً لركن الدولة بن بويه ، قريب المنزلة منه ، عظيم المكانة لديه . ولعلّ من أسباب تلك الحظوة اتفاقها في التشيع فقد كان ركن الدولة يتعهد العلويين بالأموال الكثيرة والمنح الجزيلة(١).

وفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة يستوزر ركن الدولة أبا الفضل بن العميد فيكون بينه وبين أبي الفرج ما يكون عادة من التحاسد والتباغض، والمصارعة النفسية ، والاستباق إلى قلب ركن الدولة ، ويستطيل ابن العميد على أبي الفرج ويتعاظم ، ولا يلقاه بما ينبغي له من الإجلال والتعظيم أثناء دخـوله وخروجه ، فتثور نفسه ، ويجيش صدره ، ويخاطبه بقوله :

> ما لیك میوفیور فیا بالیه وإن خرجنا لم تقل مثل ما إن كنت ذا علم فمن ذا الذي ولست في المغارب من دولة وقد ولينا وعزلنا كم تكافأت أحوالينا كلها

أكسبك التيه على المعدم ولم إذا جئت نهضنا وإن جئنا تطاولت ولم تتم نعقول: قدّم طِرفه قدّم مثل الذي تعلم لم يعلم ونحن من دونك في المنسم أنت فلم نصغر ولم نعظم فصل على الانصاف أو فاصرم

ويظل أبو الفرج في ظلال الوزير المهلبي مدة وزارته لمعـز الدولـة ، وهي مدة طويلة أربت على ثلاث عشرة سنة ، يسامره وينادمه ويؤاكله ، ويصبر الوزير على مساوىء أبي الفرج فقد كان قذر المطعم والمشرب والملبس ، لا ينضو عنه ثوبه إلَّا إذا أبلت جدته الأيام ، وصار خلقاً لا يجمل بذي المروءة أن يلبسه ولو لم يكن سميراً لوزير ، أو كاتباً لأمر .

وتجرى الأيام بينها على خير ما تجرى بين صديقين أو على خير ما تجرى به بين سمير ظريف ، ووزير حصيف يفيض بالكرم والإنعام . ويؤتى الكرم ثماره

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١/٢٤٢.

فيسخر أبو الفرج أدبه في خدمة الوزير ، ويترصد مواقع هواه فيضع فيها نثره وشعره ، ويؤلف له « نسب المهالبة » . و « مناجيب الخصيان » لأنه كان يهيم بخصيين مغنيين كانا له ، وينظم فيه الشعر كلما دعت المناسبة ، فيهنئه إذا أبل من مرض أو ولد له ، ويمدحه في المواسم والأعياد ، ويتظرف فيشكو إليه الفار ، ويصف الهر ، ويستميحه البر :

رهنت ثيبايي وحال القضا وهذا الشتاء كما قد ترى وهذا الشتاء كما قد ترى يُضادِي بِصِرَّ من العاصفا وسكان دارك ممن أعُو فسهذي تنون وهذي تئن فسهذي ترحن وهذي تئن ولاحظن ربعك كالممحلد ولاحظن ربعك كالممحلد يؤملن عودي بما ينتظرن وعش لي وبعدي فانت الحيا

وعش لي وبعدي فأنت الحياة والسمع من جسدي والبصر وعش لي وبعدي والبصر وهو إذا ما عرض لمدحه لا يجنع إلى المبالغة الممقوتة ، ولا يتعمل الثناء الأجوف ولا يتصيد المكارم تصيداً ، بل يقول ما يعرفه ويصفه بما فيه :

إذا ما علاى في الصدر للنهي والأمر وأجرى ظبا أقلامه وتدفقت رأيت نظام الدر في نظم قوله ويقتضب المعنى الكثير بلفظة أيا غرة الدهر أئتنف غرة الشهر بأيمن أقبال واسعد طائر

وبشها في النفع منه وفي الضر بديت به يه يه . وبشها في النفع منه وفي الضر بديه منه كالمستمد من البحر ومنثوره الرقراق في ذلك النبر ويأتي بما تحوى الطوامير في سطر وقابل هلال الفطر من ليلة الفطر وأفضل ما ترجوه في أفسح العمر

ء دون القضاء وصد القدر

عسسوف على قبيع الأثر

ت أو دَمَــقِ مــشــل وخـــز الإبـــر

ل يَلْقَيْنَ مِن بِرده كِلَّ شُـر

وأدمع هاتيك تجري دِرَرْ

تعللن منك بحسن النظر

ـن شــامُـوا البـروق رجــاء المـطر

كما يرتجي آئب من سفر

فما غيرك اليوم من ينتظر

فليس في هذا المديح إسراف ولا إغراق في المبالغة ؛ فقد كان الوزير المهلبي كما يقول الثعالبي: «غاية في الأدب والمحبة لأهله وكان يترسل مترسلا مليحاً ، ويقول الشعر قولاً لطيفاً يضرب بحسنه المثل يغذي الرُّوح ويجلب

الرُّوح »(١) وكان محدثاً حسن الحديث ، بليغ العبارة رشيق اللفظ ، وكان أكثر حديثه يدور حول مذاكرة الأدب ومقابسة العلوم ؛ لكثرة من يغشى مجالسه من العلماء والأدباء والندماء كالصاحب ابن عباد<sup>(٢)</sup> وأبي إسحاق الصاب<sup>(٣)</sup> والقاضي التنوخي(١) ، وابن سكرة الهاشمي(٥) ، وأبي القاسم الجهني(١) ، وأبي النجيب الجزري(٧) ، وأبناء المنجم(^) ، وكان أبو الفرج يجول في هذه المجالس ويصول يقص ويروي وينقد ويتندُّر وينثر من أدبه ويفيض من علمه فكان مجلس المهلبي من أسباب نباهة شأنه وشيوع ذكره ، كما كان بر المهلبي من أسباب رفاهية عيشه وتفرغه للعلم والأدب ، ولكنه مع ذلك لم يخل من هجوه وكان يعلم أنه يهجوه سراً فطلب إليه وقد سكرا ذات ليلة أن يهجوه جهراً في قصة نطويها كما يطوي بساط السلاف بما فيه ، وقد رأى أبو الفرج منه بعض ما يكره فظن أنه رمى به من حالق ، بعد أن أنعم عليه الخالق ، فقذفه بهذين البيتين :

أبعين مفتقر إليك رأيتني بعد الغني فرميت بي من حالق لستَ الملوم أنا الملوم لأنَّنى أملت للإحسان غير الخالق

يوميء أبو الفرج إلى ما كان من فقر الوزير أيام كان يشتهي اللحم ولا يقدر على ثمنه فيتمنى الموت ويقول:

> ألا موت يباع فأشتريه ألا موت لذيذ الطعم ياتي إذا أبصرت قبراً من بعيد ألا رحم المهيمين نفس خُرِّ

فهذا العيش ما لا خبر فيه يخلصني من العيش الكريم ودِدْت لو انّني مما يُعلِيه تصدق بالوفاة على أخيه

وتفعل هذه الإشارة فعلها في نفس المهلبي ولكنه يذكر إحسان الخالق إليه وأنه أصبح وزيـراً رافه العيش « إذا أراد أكـل شيء نما يتنــاول بالملعقــة كالأرز

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ٢٠٢/٢. (٥) معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٢) يتيمة الدهر ٢٠٥/٢. (٦) معجم الأدباء.

<sup>(</sup>V) معجم الأدباء. (٣) يتيمة الدهر

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء. (٨) يتيمه الدهر ٢٠٦/٢.

واللَّبن وأمشالهما وقف من جانبه الأيمن غلام معه نحو ثلاثين ملعقة زجاجاً محروداً ، وكان يستعمله كثيراً فيأخذ منه ملعقة يأكل بها من ذلك اللون لقمة واحدة ثم يدفعها إلى غلام آخر قام من الجانب الأيسر ، ثم يأخذ أخرى فيفعل بها فعل الأولى حتى ينال الكفاية ؛ لئلا يعيد الملعقة إلى فيه دفعة ثانية  $\mathfrak{n}^{(1)}$  . يذكر المهلبي ذلك كله ويذكر صديقه أبا الفرج فيعفو عنه ويغفر له هجاءه ، ويتصل حبل إخائهما حتى يقطعه موت المهلبي في سنة ٢٥٦هـ ثم يلحق به أبو الفرج بعد أن يخلط في ذي الحجة سنة ٢٥٦هـ على أصح الأقوال(٢).

وقد كان أبو الفرج هجّاء خبيث اللسان يحذره الناس ويتقونه ، وقد التمس ذات مرة عصا من أحد القضاة فلم يعطه إيّاها فهجاه بأبيات بلغت الغاية . في الإقذاع ، ويستوزر الخليفة الراضي أبا عبدالله البريدي وكانت داره ملاصقة لدار أبي الفرج فيهجوه ويؤنب الراضي بقصيدة تزيد على مائة بيت مطلعها :

يا سماء اسقُطي ويا أرض ميدي قد تولى الوزارة ابن البريدي(٣)

وينحدر أبو الفرج إلى البصرة فيضيق بها ويهجوها وأهلها ويقول عنهم : « إنهم كلاب يلبسون الفرًا » .

وقد كان أبو الفرج ذا عناية ملحوظة بالحيوانات وتربيتها: «كان له سنور أبيض يسميه يققاً ، وكان من عادة هذا السنور أن يخرج ويصيح إذا ما قرع باب أبي الفرج قارع إلى أن يتبعه من يفتح الباب ، وقد مرض يفق بالقولنج فشغل أبو الفرج بعلاجه وتفقده أصحابه وذهب إليه منهم أبو إسحاق الصابي وأبو العلاء صاعد وأبو علي الأنباري لقضاء حقه وتعرف خبره ، فطلع عليهم أبو الفرج بعد مدة مديدة ويده ملوثة بما ظنوه شيئاً كان يأكله فقالواله: عققناك بأن قطعناك عما مدة مديدة ويده ملوثة بما ظنوه شيئاً كان يأكله باسادي ما كنت على ما تظنون كان أهم من قصدنا إيّاك ، فقال لهم: لا والله يا سادي ما كنت على ما تظنون ـ

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٠٣/١٣.

<sup>(</sup>۲) ابن حلکان ۱/۳۳۵.

<sup>(</sup>٣) الفخري ص ٢٥٦.

وإنما لحق يققا قولنج فاحتجت إلى حقنه فأنا مشغول بذلك فلما سمعوا قوله ورأوا التلوث في يده نفروا منه واعتذروا إليه وانصرفوا عنه « لتناهيه في القذارة إلى ما لا غاية بعده »(١) كما قالوا وحسبوا ، ولعلُّه قد غاب عنهم أن أبا الفرج كان بصيراً بعلم « الجوراح والبيطرة والطب » وأنه لا تثريب عليه إذا ما زاول علاج سنوره بيده وطبق العلم على العمل كما يقال . ومن يدرى فلعلُّ أبا الفرج لو لم يحقن يققأ لضاع على مؤرخي الحضارة العربية شاهد عظيم يثبت معرفة العرب لحقن الحيوان وسبقهم إلى ذلك منذ منتصف القرن الرابع الهجري .

وقد فجع أبو الفرج في ديك له رشيق تكاملت فيه جمل الجمال بأسرها ، وكسى كالطِاوس ريشاً لامعاً متلألاً ذا رونق وبريق :

من حمرة في صفرة في خضرة تخيلها يغني عن التحقيق

وكأن سالفتيه تبر سائل وعلى المفارق منه تاج عقيق

فرثاه بقصيدة طويلة تعد من عيون الشعر العربي في رثاء الحيوان ، وصار يبكيه كلما أبصر ربعه موحشاً أو سمع صياح ديك :

أبكى إذا أبصرت ربعك موحشا بتحنن وتأسف وشهيق ويسزيدني جهزعاً لفقدك صادح في مسنول دانٍ إليَّ لسيق قسرع الفؤاد وقسد زقسا فكسأنسه فتأسفى أبدأ عليك مُواصَلُ وإذا أفاق ذوو المصائب سلوة وتصبُّرُوا أمسيت غير مفيق

نادى بسبين أو نَعِيِّ شقيق بسواد ليل أو بياض شروق

وكان أبو الفرج في ربيع العمر وريعان الشباب يطلق عقال النفس ، ويقيد مراشف الكأس ، ويرتاد منازه الحسن ، ويطوف بمسارح الجمال لينـزه مقلته ، ويرشف من رحيقه ما ينقع غلته ، ثم يوقع أنغام نفسه وألحان حسه على قيثارة شعره، ويشدو بما يفصح عن إسماح الجميل بعـد ليانـه، وإطاعـة الدهـر بعد عصيانه .

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٠٥/١٣.

كها كان يغشى سوق الوراقين ويجلس على دكاكينهم يقرأ ما يلحظ وينقد ما يسمع (١)، ويأخذ بأطراف الأحاديث التي يتجاذبها بينهم رواد السوق من العلماء والأدباء، ثم يؤوب إلى داره بعد أن يصطفى ما يرتئي من الأسفار والمصادر التي يعتمد عليها في تأليف كتبه.

ولأبي الفرج مؤلفات كثيرة منها:

- (١) الأغاني الكبير.
  - (٢) أخبار القيان.
- (٣) أخبار الطفيليين.
- (٤) أخبار جحظة البرمكي.
- (٥) أيام العرب: ألف وسبعمائة يوم.
  - (٦) الإماء الشواعر.
    - (٧) أدب الغرباء.
  - (٨) أدب السماع.
  - (٩) الأخبار والنوادر.
- (١٠) الفرق والمعيار في الأوغاد والأحرار.
  - (١١) المماليك الشعراء.
    - (١٢) الغلمان المغنين.
      - (۱۳) الحانات.
- (١٤) التعديل والانتصاف في أخبار القبائل وأنسابها، وهـو كتاب جمهـرة أنساب العرب.
  - (١٥) تفضيل ذي الحجة.
  - (١٦) تحف الوسائد في أخبار الولائد.
    - (۱۷) الخمارين والخمارات.
      - (١٨) دعوة التجار.

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١١٢/١٣.

- (١٩) دعوة الأطباء.
  - (۲۰) الديارات.
- (٢١) رسالة في الأغاني.
  - (٢٢) مجرد الأغاني.
- (٢٣) مقاتل الطالبيين.
- (٢٤) مجموع الأخبار والآثار.
  - (٢٥) مناجيب الخصيان.
    - (٢٦) كتاب النغم.
    - (٢٧) نسب المهالبة.
- (۲۸) نسب بنی عبد شمس.
  - (۲۹) نسب بنی شیبان.
  - (۳۰) نسب بني کلاب.
  - (۳۱) نسب بنی تغلب.
- وقد عنى بديوان أبي تمام فجمعه ورتبه على الأنواع .
- كما جمع ديوان أبي نواس وجمع ديوان البحتري ورتبه على الأنواع كذلك.

وكان لأبي الفرج في منزله عمل آخر غير تأليف الكتب والرسائل وقرض الشعر وجمع الدواوين ، فقد كان يجلس لتلاميذه وروّاد أدبه يقرئهم من كتبه ما يريد أو ما يريدون على نحو ما كان يفعله أستاذه أبو جعفر الطبري ، وفي طليعة تلك الكتب التي قرئت عليه من أولها إلى آخرها كتاب الأغاني الكبير الذي « جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيّامهم ودولهم ، وجعل مبناه على الغناء في مائة الصوت التي اختارها المغنون للرشيد فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه . ولعمري أنه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال ـ ولا يعدل به في ذلك كتاب فيها نعلمه ، وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف عندها وأتى له ها «١٥) .

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون.

ومن كتبه التي قرئت عليه كذلك كتاب و مقاتل الطالبين » .

وقد عنيت بنشره لقيمة موضوعه وجلال مؤلفه في نفسي وعظم مكانتها في الأدب العربي والتاريخ الإسلامي منذ كانا إلى يوم الناس هذا .

ولا يعرف التاريخ أسرة كأسرة أبي طالب بلغت الغاية من شرف الأرومة وطيب النجار ، ضل عنها حقها وجاهدت في سبيل حق الجهاد على مرّ الأعصار ثم لم تظفّر من جهادها المرير إلا بالحسرات ولم تعقب من جهادها إلا العبرات على ما فقدت من أبطال أسالوا نفوسهم في ساحة الوغى راضية قلوبهم مطمئنة ضعمائرهم وصافحوا الموت في بسالة فائقة وتلقوه في صبر جميل يثير النفس أفانين الإعجاب والإكبار ، ويشيّع فيها ألوان التقدير والإعظام .

وقد أسرف خصوم هذه الأسرة الطاهرة في محاربتها وأذاقوها ضروب النكال وصبّوا عليها صنوف العذاب ولم يرقبوا فيها إلا ولاذمة ولم يرعوا لها حقاً ولا حرمة ، وأفرغوا بأسهم الشديد على النساء والأطفال والرجال جميعاً في عنف لا يشوبه لين وقسوة لا ثمازجها رحمة حتى غدت مصائب أهل البيت مضرب الأمثال في فظاعة النكال . وقد فجّرت هذه النسوة البالغة ينابيع الرحمة والمودة في قلوب الناس ، وأشاعت الأسف الممض في ضمائرهم وملأت عليهم أقطار نفوسهم شجناً ، وصارت مصارع هؤلاء الشهداء حديثاً يروى وخبراً يتناقل وقصصاً يقص يجد فيه الناس إرضاء عواطفهم وإرواء مشاعرهم فتطلبوه وحرصوا عليه .

وقد استجاب الرواة والمؤلفون لنداء هذه الرغبة العارمة أو لطلب المَثَالة بين الناس فشرعوا يؤلفون أخبارهم ويسطرون فضائلهم ويدبجون سيرهم ويؤرخون مقاتلهم ، ومن هؤلاء العلماء أبو مخنف المتوفى قبل سنة ١٧٠٠ هـ فقد الله مقتل علي (١) و « مقتل الحسين »(٢) وألف نصر بن مزاحم المنقري المتوفى سنة ١٢٠هـ « مقتل الحسين »(٢) .

<sup>(</sup>١) فهرست ابن النديم ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم ص ١٣٧.

وألّف الهيثم بن عدي المتوفى سنة٢٠٧هـ «أخبار الحسن ووفاته »(١) وألّف الواقدي « مقتل الحسن » و « مقتل الحسين »(١) .

وألّف ابن النطاح « مقتل زيد بن على »(٣) .

وألف الغلابي «مقتل على » و « مقتل الحسين (3) .

وألف الأشناني « مقتل الحسن » و « مقتل زيد بن على » $^{(0)}$  .

وألف عمر بن شبه « مقتل محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن الحسن »(٦).

والّف المدائني المتسوفي سنة ٢٢٥هـ كتساب «أسساء من قسل أمن الطالبين »(٧) .

ثم جاء أبو الفرج الأصفهاني المتوفى سنة ٣٥٦هـ فألف «مقاتل الطالبيين » أو «مقاتل آل أبي طالب » كما يسميه ابن النديم (^) .

ترجم أبو الفرج فيه للشهداء من ذرية أبي طالب منذ عصر رسول الله (ص) إلى الوقت الذي شرع يؤلف فيه كتابه ، وهو جمادي الأولى سنة ثلاثة عشر وثلثمائة سواء أكان المترجم له قتيل الحرب أو صريع السم في السلم ، وسواء أكان مهلكه في السجن أم في مهر به أثناء تواريه من السلطان .

وقد رتب مقاتلهم على السياق الزمني ولم يرتبها على حسب أقدارهم في الفضل ومنازلهم في المجد . واقتصر على من كان نقي السيرة قويم المذهب ، وأعرض عن ذكر من عدل عن سنن آبائه وحاد عن مذاهب أسلافه وكان مصرعه

<sup>(</sup>١) ابن النديم ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم ١٤٤ ومعجم الأدباء ٢٨٢/١٨.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) ابن النديم ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) ابن النديم ١٦٦.

<sup>(</sup>٦) ابن النديم ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) ابن النديم ١٦٣.

١٤٨ أبن ميم ١٤٨ ومعجم الأدباء.

في سبيل أطماعه وجزاء ما اجترحت يداه من عيث وإفساد .

وقد صنف أبو الفرج أخبارهم ، ونظم سيرهم ، ورصف مقاتلهم ، وجل قصصهم بأسلوبه الساحر ، وبيانه الآسر وطريقته الفذة في حسن العرض ، ومهارته الفائقة في سبك القصة ، وحبك نسجها ، وائتلاف أصباغها وألوانها ، وتسلسل فكرتها ، ووحدة ديباجتها ، وتسوق نصاعتها ، على اختلاف رواتها وتعدد روايتها وتباين طرقها ، حتى لتبدو وكأنها بنات فكر واحد وهذا هو سر الصنعة في أدب أبي الفرج الأصفهاني .

ولئن كان أبو الفرج قد بلغ غاية التصوير والتعبير في كتاب الأغاني لأن موضوعه يلتئم ومزاجه الفني ويتفق ومسلكه في الحياة ويقع من عقله وفكره وذوقه وعاطفته موقع الرضا والقبول ، فإنه كذلك قد بلغ غاية التصوير والتعبير في مقاتل الطالبين ؛ لأن موضوعه حبيب إلى نفسه ، عظيم المكانة من قلبه لأنه وإن كان أموي النسب فإنه شيعي الهوى وليس ذلك بمستغرب ولا مستنكر فإن التشيع الحقيقي ينجم عن حب الرسول ويصدر عن مودة قرباه وآل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، والحب الصادق لا يقيم وزناً لفارق النسب ولا لغيره من الفوارق التي يحقّرها ويحطم مغاليقها وأسوارها وإن تواضع الناس على احترامها .

نعم كان أبو الفرج أمويًّا شيعيًّا ، وشيعيًّا أمويًّا يعطف على الدولة الأموية بالأندلس ويكرم وفادة رسلها إليه ، ويختصها بثمار قريحته ونتائج فطنته ، ويؤلف الكتب ثم يرسل بها إليهم فتظهر عندهم قبل ظهورها في المشرق بل لا يكاد المشرق يعرف عن أكثرها إلَّا اسمه وقد عدّ الخطيب البغدادي من هذه الكتب أحد عشر كتاباً (١) .

كان موضوع مقاتل الطالبيين إذاً محبباً إلى نفس أبي الفرج فحشد له همته ،

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۳۹۸/۱۱.

وجند روايته ، وصنعه على عينيه فجاء جامعاً لأشتات محاسنهم ، وصار عمدة لكل من أتى بعده وقصد قصده .

وقد كان أبو الفرج غزير العلم والأدب جيد الرواية لهما والبصر بفقهها ، قال معاصره القاضي التنوخي : « ومن الرواة المتسعين الذين شاهدناهم أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني فإنه كان يحفظ من الشعر ، والأغاني ، والأخبار والأثار ، والحديث المسند ، والنسب ما لم أر قط من يحفظ مثله ، وكان شديد الاختصاص بهذه الأشياء ويحفظ دون ما يحفظ منها علوماً أخر منها اللغة ، والنحو ، والخرافات ، والسير ، والمغازي ؛ ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً مثل علم الجوارح ، والبيطرة ، ونتف من الطب ، والنجوم ، والأشربة وغير ذلك »(١) .

وقد ثقف أبو الفرج معارفه وعلومه الجمّة عن الأعلام في عصره والأسفار القيّمة التي كانت موجودة إذ ذاك ، بيد أنه استباح لنفسه أن يروي منها على أنه حُدث بها ومن أجل ذلك اتهم بالاختلاق، والذي يقرأ الأغاني ومقاتل الطالبيين تهوله تلك الكثرة الهائلة ، ويتعاظمه ذلك الجم الغفير من الرواة ويتخالجه الشك إذا ذكر ما يقوله ابن النديم من أن أبا الفرج كانت له رواية يسيرة ، وأكثر تعويله في تصنيفه كان على الكتب المنسوبة الخطوط أو غيرها من الأصول الجياد(٢) .

ومن الرواة الذين روى عنهم أبو الفرج يحيى بن علي المنجم المتوفي سنة ٣٠٠هـ ومحمد بن جعفر القتات المتوفي سنة ٣٠٠هـ والفضل بن الحباب المتوفي سنة ٣٠٠هـ وعلي بن العباس المقانعي المتوفي سنة ٣١٦هـ، وابن دريد المتوفي سنة ٣١٥هـ، وابن دريد المتوفي سنة ٣١٠هـ، ونفطويه المتوفي سنة ٣٢٠هـ، وجحظه المتوفي سنة ٣٢٦هـ وابن الأنباري المتوفي سنة ٣٢٠هـ كها روى عن عمّه الحسن بن محمد وعم أبيه الأنباري المتوفي سنة ٣٢٠هـ كها روى عن عمّه الحسن بن محمد وعم أبيه

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم ١٦٧.

عبدالعزيز بن أحمد بن الهيثم (١) ، ومحمد بن خلف بن المرزبان ، ولعل أهم أستاذ لأبي الفرج في الناحية التاريخية التي نحن بصددها هـو محمد بن جرير الطبري وقد قرأ عليه تاريخ الأمم والملوك وكتاب المغازي . وكان أبـو الفرج يبتغي الوسائل إلى قلبه ويسارع في مرضاته .

وقد روى عن أبي الفرج عدد كبير منهم محمد بن أحمد المغربي راوية أبي الطيب المتنبي وكان له معه أخبار كها يقول ياقوت. ومنهم أبو الحسن علي بن محمد بن دينار « ٣٢٣هـ ـ ٤٠٩ هـ » وقد حدث عنه ابن بشران النحوي أنه قال: قرأت على أبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني جميع كتاب الأغاني.

ومنهم الدارقطني «٣٠٦هـ - ٣٨٥هـ »وعبدالله بن الحسين الفارسي ، وأبو إسحاق الطبري «٣٢٤هـ - ٣٩٣هـ»، وهما اللذان رويا عنه مقاتل الطالبين، وقد سلم نص روايتها له من عوادي الزمن ، وعنه كانت الطبعة الأولى للكتاب في طهران سنة ١٣٠٧هـ ، وهي طبعة حجرية سقيمة يشيع فيها التحريف والتصحيف . ثم أعيد طبعها في النجف سنة ١٣٥٣هـ ، وهي طبعة لا تفضل أصلها إلا بكثرة الأخطاء الغليظة التي يستغلق معها الفهم ، وينبهم المعنى ويعتاص ، ومن نماذج هذه الأخطاء ما يلى :

١ حدثنا الوليد بن هشام بن محذم قال : حدثني شهر بشر ، قال سمعت شفاة تقول : « ليت هذا المهدي قد خرج » .

والصواب ص ۲۰۰ : « . . بن هشام بن محمد قال : حدثني سهل بن بشر قال :

۲ \_\_ ومن ذلك « حدثني الحسن بن جعفر قال : كنت \_ بالكوفة نقل عيسى بن
 موسى قد دخل الكوفة نهاراً » .

والصواب ص ٣٥٣ « . . . بالكوفة فرأيت فَلَّ عيسي بن موسى . . . » .

<sup>(</sup>١) في جمهرة النسب لابن حزم ص ٩٨، ٩٩ هوكان عمه الحسن بن محمد من كبار الكتاب بسر من رأى ، أدرك أيام المتوكل وكان عمه عبدالعزيز بن أحمد بن الهيشم من كبار الكتاب أيضاً ايام المتوكل .

#### ٣ \_ ومن ذلك:

قـول مستبسـل يـرى المـوت في الله رباحاً ذا بال غاب عقير قـد تلبثت بالمقاديس عنهم تبث في الرياح عن ذي البكور والصواب ص ٣٨٦ « . . . . تلبثت للمقاديس عنهم لبث الرائحين عن . . . »

#### ٤ \_ ومن ذلك :

ولو أديم البئر بئـر سـويقـة فـطين بهـا والحــاضر المتجــاور والصواب ص ٣٩٧ « وإذا لا يريم البئر . . . قطين » .

٥ ــ ومن ذلك « وفصل بين الصفين مهر لحازم بن خريمة على أخيه يـدعى عبدويه ».

والصواب « . . . الصفين صهر لحازم . . . على أخته . . . » .

#### ٦ \_ ومن ذلك :

خضبكم يضحي وإني بعدها لأعنق فيها ساءكم وأهملج والصواب « محضتكم نصحى . . . » .

ومن ذلك « كانت الراحم وأهل النسك لا يعدلون بزيد بن علي أحداً».
 والصواب « كانت المرجئة . . . »

وكلتا الطبعتين مترعة بأمثال هذه التصحيفات والتحريفات مما حفزني إلى تحقيق الكتاب ودفعني إلى نشره .

وقد رجعت في تحقيقه إلى نسخة خطية محفوظة «بدار الكتب المصرية » فرغ ناسخها من نسخها في شهر صفر سنة ١٠٧٤ هـ وكانت من كتب الإمام يحيى إمام اليمن السابق ثم أهداها إلى شيخ العروبة المغفور له «أحمد زكي باشا » وكتب عليه بخطه «هذا الكتاب الفخم قدّمناه لحضرة السيد أحمد زكي باشا عافاه الله » كها كتب عليه أحمد زكي باشا بخطه «هذه النسخة عليها تعليقات وحواش بخط أمير المؤمنين يحيى حميد الدين المتوكل على الله » وكنت

أبغي مراجعة النسخة الخطية المحفوظة بالمتحف البريطاني بلندن ولكن الصورة الفوتوغرافية التي طلبتها لم تصل إليَّ إلاَّ أثناء طبع الفهارس. وهي منسوخة في سنة ١٠٥٣ هـ.

وقد راجعت نصوص الكتاب على الكتب التي نقل منها أبو الفرج ، أو التي نقلت عنه ، وأثبت ما بينها من فروق ، وفي طليعة هذه الكتب ، تاريخ الطبري ، وشرح نهج البلاغة لإبن أبي الحديد ، والإرشاد للشيخ المفيد المتوفى سنة ١٦٤ هـ ولكتاب الإرشاد هذا أهمية خاصة ؛ لأنه ينقل عن نسخة أبي الفرج نفسه ، وقد نص على ذلك بقوله في صفحة ٢٥٣ « ووجدت بخط أبي الفرج على بن الحسين بن محمد الأصفهاني في أصل كتابه المعروف بمقاتل الطالبين » .

كها حرصت على أن أثبت في أول كل ترجمة كل ما أعرف من مراجع عرضت للمترجم له بأي لون من ألوان الذكر حتى أضع بين يدي القارىء مفتاحاً للترجمة جليل النفع ، وأقيم له مناراً يهديه سواء السبيل إذا ما أراد أن يضرب في شعاب الكتب ويمشي في مناكب الأسفار ابتغاء الدرس والبحث ، والتأليف .

وقد صنعت للكتاب فهارس مفصلة للرواة ، والأعلام، والجماعات ، والفرق ، والأماكن ، والأيام ، والشعر ، والمصادر ، والتراجم .

\* \* \*

ومما يجدر ذكره أن هناك خبلاغاً ملحوظاً بين النسخة المخطوطة وبين المطبوعة ، أشرت إليه ، ولم أستطع الفصل فيه .

وقد انفردت المطبوعة بذكر ترجمة للحسين بن زيد بن علي لم يرد لها ذكر في المخطوطة كها قلت في صفحة ٣٨٧ وقد رجعت إلى نسخة لندن المصورة فألفيتها خالية من ذكر هذه الترجمة ، ولا شك عندي في أن هذه الترجمة قد نسبت إلى أبي الفرج زوراً وبهتاناً ؛ لأن الحسين بن زيد هذا لم يمت قتيلًا ، وقد شرط أبو الفرج على نفسه ألا يورد في كتابه إلاً من كان قتيلًا ، كها قال في مقدمته ، وكها يتضح

من منهجه في الكتاب ، استمع إليه إذ يقول في صفحة ٣٩٨ ، ولما ولي المهدي أطلق الحسن بن زيد . وله خبر طويل قد وضعناه في موضعه من كتابنا الكبير ، إذ كان هذا ليس مما يجري مجرى من قتل في معركة أو غيرها فيذكر خبره هنا » ويشير أبو الفرج إلى خروج جماعة من الطالبيين في ثنايا ترجمة ثم يعقب على إشارته بقوله في صفحة ٦١٦ « ولهؤلاء أخبار قد ذكرناها في الكتاب الكبير ، لم يحمل هذا الكتاب إعادتها لطولها ولأنا شرطنا ذكر خبر من قتل دون من خرج فلم يقتل » .

كها انفردت المخطوطة بترجمة موجزة لمحمد بن القاسم بن عملي أثبتها في هامش صفحة ٧٧٥ وقد رجعت إلى النسخة المصورة فوجدتها قد اقتصرت عليها .

وقد خلت المخطوطة من تلك السلاسل الطويلة لأمهات المترجم لهم ، كها خلت منها المصورة ، ولكن بعض هذه السلاسل ثابت في النسخة التي نقل عنها ابن أبي الحديد .

من أجل ذلك كله لم أستطع الفصل ـ كما قلت ـ في هذه الاختلافات حتى يسفر البحث عن أصول معتمدة موثوق بصحتها .

وأمر آخر لا مناص من الإشارة إليه وهو أن المواضع التي أشار إليها أبو الفرج في هذا الكتاب ، وأحال فيها على كتاب الأغاني لم أجد لها أثراً في أية طبعة من طبعات الأغاني ، وتفسير ذلك عندي سهل يسير ، فإن كتاب الأغاني مع الأسف البالغ لم يطبع إلى الآن طبعة كاملة تضم كل نصوصه وأخباره حتى طبعة دار الكتب نفسها ، ولست أعني النقص في بعض الأخبار ، أو الأشعار ، وإنما أعني نقص التراجم الكاملة كترجمة مسلم بن الوليد صريع الغواني التي نقلها ناشر ديوانه عن إحدى مخطوطات الأغاني ، وهي ترجمة طويلة تقع في ٣٤ صفحة (١) .

<sup>(</sup>١) راجع ديوان مسلم المطبوع في ليدن سنة ١٨٧٥م صفحة ٢٦٨ ـ ٢٦٢.

ولو قد استحضرت دار الكتب مخطوطات الأغاني لما خرج الكتاب ناقصاً ولاستمتعنا بأخبار هؤلاء الطالبيين الذين لم يذكرهم أبو الفرج في مقاتل الطالبيين .

\* \* \*

وقد أتى أبو الفرج بروايات مدخولة ، وأحاديث موضوعة لم يعقب عليها ولكنه أمر نقده على بعضها ، كما فعل حين روى عن الضحاك قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب لمحمد بن جعفر بن أبي طالب فإنه قال في التعقيب عليها صفحة ٢٢ :

« وهذه رواية الضحاك بن عثمان ، وما أعلم أحداً من أهل السيرة ذكر أن محمد ابن جعفر قتيل عبيد الله بن عمر ، ولا سمعت لمحمد في كتـاب أحد منهم ذكر مقتل » .

وكنت إذا ما رأيت أبا الفرج ينزع نـزعة مسـرحية نقلت من أقـوال ثقاة المؤرخين ما يرجع الحق إلى نصابه ، ويرد التاريخ إلى محرابه ، كما صنعت في ترجمة عبدالله الأشتر صفحة ٣١٠ ـ ٣١٣ .

\* \* \*

وبعد فإن مقاتل الطالبيين كنز من كنوز الأدب والتاريخ ترجم فيه أبو الفرج لنيف وماثتين من شهداء الطالبين ، فأحسن الترجمة وصور بطولتهم تصويراً أخاذاً يختلب الألباب ، ويمتنك المشاعر وذكر فيه من خطبهم ورسائلهم وأشعارهم ، ومحاوراتهم ، وما قيل فيهم وبسببهم من روائع الشعر والنثر ، ما لا تجده مجموعاً في كتاب سواه ، إلا أن يكون منقولاً عنه ، أو ملخصاً منه ، فهو خير كتاب أخرج للناس في تاريخ الطالبيين وأدبهم ، يجد فيه العلماء طلبتهم ، والأدباء ضالتهم ، ويجد فيه القاصون منهم مادة خصيبة لإنتاجهم الفني .

وهو من أنفس الكتب التي تغذو العقول والقلوب والأرواح جميعاً .

وأوجز ما يقال في وصف مقاتل الطالبيين : إنه دائرة معارف لتاريخ الطالبيين وأدبهم في القرون الثلاثة الأولى .

وإني أحمد الله سبحانه أن وفقني لإخراجه على هذا النحو فإن كنت أصبت فالخير أردت، وإن تكن الأخرى فحسبي أنني بذلت وسعي حسبها اتسع له وقتي ويسرته للقارىء وجنبته مصاعب كان يتشعب فيها فكره ويتبدد وقته ، وأتحت للناقد أن يهجم على ما قد يكون فيه بفكر جميع وعقل نشيط فيستطيع أن يؤدي واجبه في يسر وسهولة .

ولن يبلغ نشر الكتب القديمة مبلغه من الصحة والدقة المثلى إلاَّ بالتعاون الوثيق بين الناشرين والناقدين ، ولطالما رددت هذا المعنى فيها كتبته من مقالات في النقد الأدبي .

ومما قلته في نقد كتاب « الشعر والشعراء » الذي نشره القاضي الفاضل الشيخ « أحمد محمد شاكر » .

« وإني أعتقد أنه يجب على كل قارىء للكتب القديمة أن يعاون الناشر وينشر ما يرتئيه من أخطاء وما يعن له من ملاحظاته ، فبمثل هذا التعاون العلمي المنشود تخلّص الكتب العربية من شوائب التحريف والتصحيف الذي منيت به على أيدى الناسخين قديماً والطابعين حديثاً »(١).

والله أسأل \_ كما سأله أبو الفرج \_ حسن التوفيق والمعونة على ما أرضاه من قول وأزلف لديه من عمد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

السند أحجد صقر

<sup>(</sup>١) مجلة الكتاب عدد يونية سنة ١٩٤٦ ص ٢٩٥ ـ ٣٠٩.

# بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا السيد الشريف أبو عبدالله محمد بن علي بن عبدالرحمن الحسني رضي الله عنه وأرضاه قرأته عليه قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري(١)، وعبدالله بن الحسين بن محمد الفارسي(٦) قراءة عليهما قالا:

أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني قال (٣) :

بحمد الله والثناء عليه يفتتح كل كلام ، ويبتدأ كل مقال كفاءً لآلائه (١٠) ، وشكراً لجميل بلائه .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بربوبيته ، واعترف بوحدانيته ، وأن محمداً عبده ورسوله المبعوث برسالته ، والداعي إلى طاعته ، والموضح الحق ببرهانه ، والمبين أعلام الهدى ببيانه ، عليه وعلى آله

<sup>(</sup>۱) فقيه مالكي بغدادي صحب أبا عمر الزاهد وكب عنه الياقوتة ، ولقى أكابر العلماء منهم ابن درستويه . ونقل ابن أبي الحديد ١١/١ من تاريخ أبي النرج الجوزي قوله فيه : « كان شيخ الشهود المعدلين ببغداد ومتقدمهم وسمع الحديث الكثير ، وكان كريماً مفضلاً على أهل العلم ، وعليه قرأ الشريف الرضي القرآن وهو شاب حدث ، فقال له يوماً : ايها الشريف أين مقامك؟ قال : في دار أبي بباب محول . فقال : مثلك لا يقيم بدار أبيه ، قد نحلتك داري بالكرخ المعروفة بدار البركة فامتنع الرضي من قبولها وقال له : لم أقبل من أبي قط شيئاً . فقال : إن حقي عليك أعظم من حق أبيك عليك لأني حفظتك كتاب الله تعالى ، فقبلها » . وكان صحيح النقل جيد الخط والضبط ، ولم يصنف شيئاً غير جمعه لشعر أبي نواس . راجع ترجمته في تاريخ بغداد ١٧/٦ ومعجم الأدباء ١٩/١ وبغية الوعاة ١٧٧ ونزهة الألباء ٤٠ .

 <sup>(</sup>٢) في منتهى المقال ص ١٨٤ واتقان المقال ص ٢٠١ ه . . . بن محمد بن يعقوب الفارسي أبو محمد شيخ من وجوه أصحابنا ومحدثيهم وفقهائهم ».

<sup>(</sup>٣) أول النسخة الخطية (قال علي بن الحسين الأصفهاني المؤلف لهذا الكتاب).

<sup>(</sup>٤) الألاء: النعم.

وأطايب أرومته(۱) ، والمصطفين من عترته(۲) أفضل سلام الله وتحيته ، وبركاته ورحمته .

وبالله نستعين على ما أردناه ، وقصدنا إليه ونحوناه ، من أمر الدنيا والآخرة ، والعاجلة والآجلة .

وبه عزّ وتعالى نعوذ من كل عمل لا يـرتضيه ، فيـردى (٣) ، وسعى لا يشكره فيكدى (٤) ، إذعاناً بالتقصير والعجز ، وتبرؤاً من الحـول والطول (٥) إلاً بقدرته ومشيئته ، وتوفيقه وهدايته . وما تـوفيقي إلاً بالله عليـه توكّلت وإليـه أنيب .

وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه سيد الأولين والآخرين ، وخاتم النبيين والمرسلين أولاً وآخراً، وبادئاً وتالياً ، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ، وسلّم كثيراً .

#### \* \* \*

ونحن ذاكرون في كتابنا هذا إن شاء الله وأيّد منه بعون وإرشاد جملاً من أخبار من قُتل من ولد أبي طالب منذ عهد رسول الله (ص) إلى الوقت الذي ابتأدنا فيه هذا الكتاب، وهو في جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة وثلثمائة للهجرة ومن احتيل في قتله منهم بسم سُقِيه وكان سبب وفاته، ومن خاف السلطان وهرب منه فمات في تواريه، ومن ظُفر به فحبس حتى هلك في محبسه، على السياقة لتواريخ (٦) مقاتل من قتل منهم، ووفاة من توفي بهذه الأحوال، لا على قدر مراتبهم في الفضل والتقدم. ومقتصرون في ذكر أخبارهم على من كان

<sup>(</sup>١) في لسان العرب: والأرومة: الأصل وفي حديث عمير بن أفصى : أنا من العرب في أرومة بنائهاء.

 <sup>(</sup>٢) في اللسان : قال ابن الأعرابي: العبرة : ولد الرجل وذريته وعقبه من صلبه . فعترة النبي (ص) ولد فاطمة
 البتول عليها السلام . راجع ما كتبه عنها ابن أبي الحديد ٢ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) يردى : يهلك.

<sup>(</sup>٤) يكدى : أي لا يعود بنفع من قولهم أكدى الشي اذا قلَّ خيره .

<sup>(</sup>٥) في ق وط اللسان «من الحول والقول».

<sup>(</sup>٦) في ق على السياقة والتواريخ .

محمود الطريقة ، سديد المذهب ، لا من كان بخلاف ذلك ، أو عدل عن سبيل أهله ومذاهب أسلافه ، أو كان خروجه على سبيل عَيْثٍ وإفساد . وعلى أنا لا نتقي من أن يكون الشيء ، ن أخبار المتأخرين منهم فاتنا(١) ولم يقع إلينا ، لتفرقهم في أقاصي المشرق والمغرب ، وحلولهم في نائي الأطراف وشاسع المحال التي يتعذر علينا استعلام أخبارهم فيها ، ومعرفة قصصهم لاستيطانهم إيّاها سيها مع قصور زماننا(٢) [ هذا ] وأهله ، وخلوه من مدوِّن الخبر ، أو ناقل الأثر ، كها كان المتقدمون قبلهم يدونون ويصنفون وينظمون ويرصفون

ومن اعترف بالتقصير خلا من التأنيب/(٣).

وجاعلون ما نؤلفه في هذا الكتاب ونأتي به ، على أقرب ما يمكننا من الاختصار ونقدر عليه من الاقتصار ، وجامعون فيه ما لا يستغنى عن ذكره من أخبارهم وسيرهم ومقاتلهم وقصصهم ؛ إذ كان استيعاب ذلك وجمعه من طرقه ووجوهه يطول جداً ويكثر ويثقل على جامعه وسامعه ، والاختصار لمثل هذا أخف على الحامل والناقل .

والله المسؤول حسن التوفيق والمعونة على ما أرضاه من قول ، وأزلف لديه [ من عمل ] (٣) . وهو حسبنا ونعم الوكيل .

# ١ ـ جعفر بن أبي طالب

فأول قتيل منهم في الإسلام جعفر بن أبي طالب عليه السلام(١). واسم أبي طالب عبد مناف بن عبدالمطلب، وهو شيبة بن هاشم وهو عمرو بن عبد مناف.

ويكنى أبا عبدالله فيها يزعم أهله .

<sup>(</sup>١) في ق : ومن أن يكون اليسير منهم.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «مع نقص زماننا» والزيادة منها.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من المخطوطة.

<sup>(</sup>٤) المداية والنهاية ٢٥٥/٤، وتهذيب التهذيب ٩٨/٢ وأسد الغامة ٢٨٦/١ . والإصابة ٢٤٨/١ وطبقات ابن سعد ٢٨/٤. وابن أبي الحديد ٢٠٧/٣، وصفة الصفوة ٢٠٨/١ : والاستيعاب ٨١/١، وحلبة الأولياء ١١٤/١.

وروى عن أبي هريرة قال : كان جعفر بن أبي طالب يكني أبا المساكين(١) .

حدَّثني بذلك محمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي قال : حدَّثنا فضل بن الحسن المصري<sup>(۲)</sup> قال : حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أخبرنا عبدالرازق عن معمر عن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة .

وكان جعفر بن أبي طالب الثالث من ولد أبيه ، وكان طالب أكبرهم سناً ، ويليه عقيل ، ويلي عقيلاً جعفر ، ويلي جعفراً علي . وكل واحد منهم أكبر من صاحبه بعشر سنين ، وعلي أصغرهم سناً(٣) .

حدَّثني بذلك أحمد بن محمد ، بن سعيد الهمداني(٤) ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، قال : حدَّثنا الحسن بن محمد ، قال : حدَّثنا ابن أبي السري ، عن هشام بن محمد الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس .

وأمهم جميعاً فاطمة بنت أسد (٥) بن هاشم بن عبد مناف ، وأمها فاطمة ، وتعرف بحبّى بنت هرم بن رواحة ، بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤى .

وأمها حدية بنت وهب بن تعلبة بن وائلة [ بن ] عمرو بن شيبان<sup>(٦)</sup> بن محارب بن فهر .

<sup>(</sup>۱) البخاري ۷۷/۷، وحلية الأولياء ١١١٧/١، وفي صفة الصفوة ٢٠٩/١، قال أبو هريىرة كان جعفر يجب المساكين ويجلس إليهم ويجدثونه وكان رسول الله (ص) يسميه أبا المساكين .

<sup>(</sup>٢) في ط وق «البصري» وهو تحريف ، وفي المخطوطة وهامش ط والأغاني ٢٦٣/٩، «المصري»، وهو الفضل ابن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري المدني نزيل مصر روى عن عمه بكير بن عمرو وأبي هويرة . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال ابن بولمس توفي بالإسكندرية ، وقال العجلي مصري تابعي ثقة . راجع تهذيب التهذيب ٢٦٩/٨ وخلاصة تهذيب الكمال ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد ٢٠٧/٣، وصفة الصفوة ٢٠٦/١ وابن سعد ١٧٧/.

 <sup>(</sup>٤) المعروف بابن عقدة أحد أعلام محدثي الشيعة الزيدية ولد سنة ٢٤٠هـ وتوفي سنة٣٣٣هـ وقيل فيه أنه كان يملي
 في مثالب الصحابة .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٤٠٧/٣، ١٦١/٨ وابن أبي الحديد ٤٠٧/٣.

<sup>(</sup>٦) في ط وق «سناد» وني العطية وابن أبي الحديد شيبان.

وأمها فاطمة بنت عبيد(١) بن منقـذ بن عمرو بن معيص بن عـامر بن لؤي .

وأمها سلمى بنت عامر بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر .

وأمها عاتكة بنت أبي همهمة . واسم أبي همهمة عمرو بن عبد العزى بن عامر بن عميرة بن أبي وديعة بن الحارث بن فهر .

وأمها تماضر بنت أبي عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى .

وأمها حبيبة ، وهي أمة الله بنت عبـد يـا ليـل بن سـالم بن مـالـك بن حطيط بن جشم بن قسى وهو ثقيف .

وأمها فلانة بنت مخزوم بن أسامة بن صبح بن وائلة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قين بن فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر . .

وأمها ريطة بنت يسار بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف .

وأمها كليبة بنت قصية (٢) بن سعد بن بكر بن هوازن .

وأمها حبّى بنت الحارث بن النابغة بن عميرة بن عوف بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن .

وفاطمة بنت أسدي ، بن هاشم ، أول هاشمية تزوجت هاشمياً وولدت له ، وأدركت النبي (ص) ، فأسلمت وحسن إسلامها ، وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة فقبل وصيتها ، وصلًى عليها ونزل في لحدها واضطجع معها فيه ، وأحسن الثناء عليها .

 <sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله : وهي أول هاشمية تزوجت هاشمياً محذوف من الخطية وهو ثابت في النسخة التي نقل عنها
 ابن أبي الحديد ٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في ابن أبي الحديد ١/٥ وكلة بنت حصين.

حدَّثني العباس بن علي بن العباس النسائي قال: حدَّثنا عبدالله بن محمد بن أيّوب ، قال حدَّثنا الحسن بن بشر، قال/ (٤) حدَّثنا سعدان بن الوليد بيًاع السابري(١) ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال . لما ماتت فاطمة أم علي بن أبي طالب ألبسها رسول الله (ص) قميصه واضطجع معها في قبرها ، فقال له أصحابه : يا رسول الله ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة . فقال : وإنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبرّ بي منها . إني إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل الجنة ، واضطجعت معها في قبرها ليهون عليها » .

حدَّثني علي بن العباس المَقَانِعِي (٢) قال : حدَّثنا عبيد بن الهيثم ، قال : حدَّثنا القاسم بن نصر ، عن عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة عن الزبير بن سعد الهاشمي ، عن أبيه ، عن علي قال : أمرني رسول الله (ص) فغسلت أمي فاطمة بنت أسد .

حدَّثني محمد بن الحسين الخثعمي قال : حدَّثنا عباد بن يعقوب قال : أخبرنا عمرو بن ثابت ، عن عبدالله بن يسار ، عن جعفر بن محمد قال :

كانت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب حادية عشرة ، يعني في السابقة إلى الإسلام ، وكانت بدرية .

حدَّثني أحمد بن عمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن العلوي [عن حسين بن حسين اللؤلئي ] (م) قال حدَّثنا السَّرِي بن سهل الجند نسابوري قال حدَّثنا محمد بن عمرو ربيح (٤) عن جرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن إبراهيم ، عن الحسن البصري ، عن الزبير بن العوّام ، قال :

<sup>(</sup>١) في القاموس: والسابري ثوب رقيق جيد، وفي المخطوطة وبباغ السابـري، وفي هامشهـا والباغ: البستـان، ويرجح الأول ما جاء في اتقان المقال ص ٤ وآدم بياع اللؤلؤ، وما ورد في فهرست الطوسي ص ١٢٢ وعتبة بياع القصب،.

<sup>(</sup>٢) في ط وق القانعي وهو تحريف ، وفي الأنساب للسمعاني ٢/٥٣٩ والنسبة إلى المقانع جمع مقنعة التي يختمر بها النساء ـ يعني الخمار ـ والمشهور بها أبو الحسن علي بن العباس بن الوليد المقانعي . يروى عنه محمد بن مروان الكوفي وغيره ، وروى عنه أبو بكر بن المقري . ومات بعد شوال سنة ٣٠٦هـ .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٤) في تهذيب التهذيب ٢/٧٥ وابن عمرو بن زنيج، وفي الخطية 1 بن عمرو يعني الرازي..

سمعت النبي (ص) يدعوا النساء إلى البيعة حين أُنزلت هذه الآية ﴿ يأيُّها النبيُّ إذا جاءَك المؤمناتُ يبايعنكَ ﴾ ، وكانت فاطمة بنت أسد أول امرأة بايعت رسول الله (ص) .

حدَّثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثنا بكر بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه ، عن جده :

أن رسول الله (ص) دفن فاطمة بنت أسد بن هاشم أُم علي بن أبي طالب بالروحاء مقابل حمام أبي قطيفة .

#### \* \* \*

## ذكر مقتل جعفر بن أبي طالب والسبب فيه وبعض أخباره

قرأت [ ذلك ] على محمد بن جرير الطبري في كتاب المغازي فأقرّ به .

قلت حدثكم محمد بن حميد الرازي قال حدَّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ، قال : وقرىء بحضرني على أحمد بن محمد بن الجعد الوشاء . قيل حدثكم إسحاق المسَيّبي (١٠ . قال حدَّثنا محمد بن فُليح ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن شهاب الزهري في خبر جعفر بن أبي طالب ورجوعه من بلاد الحبشة مع من رجع إلى النبي (ص) من المهاجرين إليها بأحاديث/(٥) دخل بعضها في بعض ، وذكرت معانيها مفصلة برواية نقلتها في أماكنها ومواضعها .

حدَّثني محمد بن إبراهيم بن أبان السرّاج، قال : حدَّثنا بشار بن موسى الخفاف ، قال : حدَّثنا أبو عوانة ، عن الأجلح ، عن الشعبي ـ واللفظ له . قال : لما فتح النبي (ص) خيبر قدم جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه من

<sup>(</sup>١) في ط وق «المسيئي» وفي ق «السنيني» هو أبو عبدالله محمد بن إسحاق، بن محمد، بن عبدالرحمن، بن عبدالله، بن المسيب بن أبي السائب، بن عابد، بن عبدالله بن عمروم بن نخروم، كان مدنياً ونزل بغداد. كان ثقة صالحاً. توفي في ربيع الأول سنة ٢٣٦ هـ راجع تهذيب التهذيب ٣٧/٩.

الحبشة فالتزمه رسول الله (ص) وجعل يقبّل بين عينيه ويقول : « ما أدري بأيها أنا أشد فرحاً بقدوم جعفر أم بفتح خيبر »(١) .

قال ابن إسحاق وابن شهاب الزهري:

لما قدم جعفر من أرض الحبش بعث رسول الله (ص) بعثه إلى مؤتة .

قال ابن إسحاق خاصة عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير : أنه بعث ذلك البعث في جمادي لسنة ثمان من الهجرة ، واستعمل عليهم زيد بن حارثة ، وقال : إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس ، فإن أصيب جعفر فعبدالله ، بن رواحة على الناس (٢) .

أخبرنا محمد بن جرير [ قراءة عليه ] قال : حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمة (٣) ، عن ابن إسحاق قال : حدَّثني عبدالله بن أبي بكر ، أنه حدّث عن زيد بن أرقم قال :

مضى الناس ، حتى إذا كانوا بتخوم البقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب ، فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها مؤتة ، فالتقى الناس عندها وتعبأ المسلمون ، فجعلوا على ميمنتهم رجلًا من عُذرة يقال له قطبة بن قتادة ، وعلى ميسرتهم رجلًا من الأنصار يقال له : عبادة بن مالك . ثم التقوا فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله (ص) حتى شاط<sup>(3)</sup> في رماح القوم<sup>(0)</sup> . ثم أخذها جعفر بن أبي طالب فقاتل بها حتى [ إذا ألحمه القتال ] اقتحم عن فرس<sup>(7)</sup> له

<sup>(</sup>۱) ابن سعد ۲۳/۶ وأسد الغابة ٢/٧٨١ وابن أبي الحديد ٤٠٧/٣ والبداية والنهاية ٢٥٦/٤ والاستيعاب

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد ۲/۹۳، و۶/۲۶، وابن هشام ۱۰/۶، والبداية والنهاية ۲٤۱/۶، وعمدة القاري ۲۲۸/۱۷، والسيرة الحلبية ۷۷/۳، وشرح المواهب ۲۲۹۲.

<sup>(</sup>٣) في الخطية المسلمة» تحريف . وهنو سلمة بن الفضل الأنصاري ، أبنو عبدالله النزازي الأبرش الأزرق القاضي ، روى عن ابن إسحاق وحجاج بن أرطاة ، وروى عنه عثمان بن أبي شيبة وابن معين ووثقه . وقال مرة ليس به بأس يتشيع . وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً ، وضعفه النسائي وقال البخاري : عنده مناكير ، مات بعد السبعين وماثة . راجع خلاصة تذهيب الكمال ص ١٢٦ وتهذيب التهذيب ١٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) شاط الرجل: أي سال دمه فهلك.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الحديد ٣/٥٠٨.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من سيرة ابن هشام ٢٠/٤.

شقراء فعقرها ، ثم قاتل القوم حتى قتل . فكان جعفر أول رجل من المسلمين عقر في الإسلام (١) .

أخبرنا محمد بن جرير ، قال حدَّثنا ابن حميد قال حدَّثنا سلمة وأبو ثميلة ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الـزبـير عن أبيـه [عباد](٢) ، قال حدَّثني أبي الذي أرضعني ، وكان أحد بني مرّة بن عوف ، وكان في تلك الغزوة غزوة مؤتة ، قال : والله لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعفرها . ثم قاتل القوم حتى قتل (٣) .

حدَّثنا أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه قال : حدَّثني إبراهيم بن الوليد بن سلمة القرشي ، قال حدَّثني أبي ، قال : حدَّثنا عبدالملك بن عقبة ، عن أبي يونس ، عن عبدالرحمن بن سمرة ، قال :

بعثني خالد بن الوليد بشيراً إلى رسول الله يوم مؤتة (٤) ، فلما دخلت المسجد قال لي رسول الله (ص)/(٦) : على رسلك يا عبدالرحمن أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل زيد فقتل ، فرحم الله زيداً ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فقاتل جعفر فقتل فرحم الله جعفراً . ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة فقتل ، فرحم الله عبدالله .

قال: فبكى اصحاب رسول الله (ص) وهم حوله فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: ما لنا لا نبكي وتد ذهب خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا. فقال: لا تبكوا؛ فإنما مثل أمتي كمثل حديقة قام عليها صاحبها فأصلح رواكيها(٥) وهيأ مساكبها، وحلق سعفها، فأطعمت عاماً فوجاً، ثم عاماً فوجاً، ثم عاماً

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۲۵/۶، وأسد الغابة ۲۸۸/، وشرح المواهب ۲۷۲/۲، والسيرة الحلبية ۷۸/۳، وابن الأثير ۲۳۱، والتنبيه والأشراف ۲۳۱.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من سيرة ابن هشام ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٢٤٨/١ وحلية الأولياء ١١٨/١ والطبري ٣/١٠٩

<sup>(</sup>٤) قبل إن الذي قدم بخبر مؤتة على الرسول يعلى بن أمية ، وقبل أبو عـامر الأشعـري راجع شــرح المواهب. ٢٧٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَيَ لَمُمَانَ الْعَدَىٰ بِهِ ١١ ٪ ١٠ ﴿ الْمُرْتَمَانَ الْمُشْرِكُمَانَ وَالْحَرِيمَ ﴿ كَنِّي وَوَكَانَا ﴿

فوجاً ، فلعل آخرها طعهاً أن يكون أجودها قنوانـاً (١) ، وأطولهـا شمراخـاً (٢) . والذي بعثني بالحق ليجدن ابن مريم في أمتى خلفاً من حواريه .

## قال أبو الفرج :

وفيها قال لي علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب «اروه عني»، وأخرج إلي كتاب عمّه محمد بن علي بن حمزة فكتبته عنه . قال علي بن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب : قتل جعفر وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين سنة . وهذا عندي شبيه بالوهم ؛ لأنه قتل في سنة ثمان من الهجرة ، وبين ذلك الوقت وبين مبعث رسول الله (ص) إحدى وعشرون سنة ، وهو أسن من أخيه أمير المؤمنين علي عليه السلام بعشر سنين ، وكان لعلي حين أسلم سنون مختلف في عددها فالمكثر يقول كانت خس عشرة ، والمقلل يقول سبع سنين . وكان إسلامه في السنة التي بعث فيها رسول الله (ص) لا خلاف في ذلك . وعلى أي الروايات قيس أمره علم أنه كان عند مقتله قد تجاوز هذا المقدار من السنين (۳) .

#### \* \* \*

قال أبو إسحاق في حديثه الذي تقدم ذكره ، وقد حدَّثنا به أحمد بن محمد بن سعيد قال : حدَّثني إبراهيم بن علي بن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه ، عن محمد بن إسحاق قال :

قال كعب بن مالك يرثى جعفر بن أبي طالب:

هـ دت العيـون ودمـع عينـك يهمـل سَحًّا كما وَكَفَ الضباب المُخْضلُ (٤)

<sup>(1)</sup> في اللسان ٢٠/٢٠ والقنو، العذق بما فيه من الرطب والجمع القنوان والأقناء.

<sup>(</sup>٢) في اللسان ٥٠٩/٣ والشمراخ والمشروخ: العثكال الذي عليه البسر وأصله في العذق وقد يكون في العنب.

<sup>(</sup>٣) جزم ابن عبدالبر بأن سنه كانت إحدى وأربعين سنة . راجع شرح المواهب ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٤) الشعر في ابن هشام ٢٧/٤ وابن أبي الحديد ٣٤٠/٣ والروض الأنف ٢٦١/٢ والبداية والنهاية ٢٦١/٤. همل الدمع: سال، وسحا: صبا، ووكف: قطر، ويروى وكها وكف الطباب، وهو جمع طبابة، وهي سبر يه

مما تأوَّبني شِهابٌ مُدْخَلُ (١) (٧) يــوْمــاً بِمُؤتَــة أُسْنــدوا لَمْ يُـنْقَـلوا وسقى عظامهم الغمام المسبل(٢) عند الحِمَام حفيظةً أن يَنْكُلُوا(٣) قُدَّامَ أَوَّلِهِمْ ونِعْمَ الْأَوَّل(1) حيثُ الْتَقَى وَعْثُ الصُّفُوفِ مُجَدَّل (٥) والشمسُ قد كَسَفَتْ وكادتْ تَأْفُلِ(١) وعليهُم نزل الكتاب المُنْزَل (Y) وبحَدّهم نُصِرَ النبيّ المُسرْسَل(^) تُنْدَى إذا اعتذرَ الزمانُ المُمْحارِ (٩)

وكمأنما بين الجموانح والحشما وَجْداً على النَّفَر اللَّذِين تَتَابَعُوا صلى الإله عليهم من فتية صبروا بمؤتة للاله نفوسهم إذ يهتدون بجعفر ولوائه حتى تفرقت الصفوف وجعفر ا فَتَغَيِّرَ القِمرُ المنيرُ لفقده [ قسومٌ بهم نصر الإله عباده ويهديهم رضى الإله لِخَلْقه بيضُ الـوجـوه تُـرَى بُـطُون أَكُفَّهمْ

بين خرزتين في المزادة فإن كان غير محكم وكف منه الماء ، والمخضل : السائل الندي. وفي ابن أبي الحديد ٣ / ٤٠٤ هوكف الرباب، وفي سيرة الهرر هشام بعد هذا البيت :

في ليلة وردت على همومها طوراً أحمن وتارة أتململ واعتشادن حنزن فسبنت كسأنسني بينات نعش والبيماك موكيل

(١) المدخل: النافذ: إلى الداخل.

(٢) المبل: المطر.

(٣) الحمام: الموت. وينكلوا: يرجعوا هائبين لعدوهم.

(٤) بعد هذا البيت في سيرة ابن هشام: فمضموا أمام المسلمين كأنهم

والفنق: الفحول من الإبل، والمرفل: السابغ.

(٥) في سيرة ابن هشام «حتى تفرجت» والوعث الرمل الذي تغيب فيه الأرجل، ومجدل: مطروح على الجدالة، وهي الأرض . وفي ابن أبي الحديد .. . . التقى جمع الغواة .. .

(٦) تَأْفُل : تَغَيُّب ، وفي القرآن ( فلما أفلت قال إن لا أحب الأفلين ) وفي سيرة ابن هشام بعد هذا البيت : قسرم عبلا بنيانيه من هناشيم فيرعباً أشيم وسؤدداً منا ينقبل

 (٧) الزيادة من النسخة الخطية وفي سيرة ابن هشام «عصم الإله» وفيها بعد البيت : فضلوا المعاشر عشرة وتكرماً وتنهدت أحلامهم من يجبهل لا ينطلقون إلى النفاه حباهم وينزى خنطيبهم بنحق يفصل

(٨) ويروى «بجدهم» قال أبو ذر: «من رواه بـالحاء المهملة فمعنـاه بشجاعتهم وإقـدامهم ؛ ومن رواه بالجيم المكسورة فهو معلوم ،.

(٩) الممحل: الشديد القحط وفي أ، ب: «قوم بهم نظر الإله لخلقه ».

فنق عبليهان الحبديد المرفل

حدَّثنا حامد بن محمد البلخي ، قال : حدَّثنا عبدالله بن عمر القواريري قال : حدَّثنا خالد الحدَّاء ، عن قال : حدَّثنا خالد الحدَّاء ، عن عِكرمة ، عن أبي هريرة قال :

ما ركب أحد المطايا ولا ركب الكور ، ولا انتعل ، ولا احتـذى النعال أحد بعد رسول الله (ص) أفضل من جعفر بن أبي طالب(١) .

حدَّثني أبو عبيد الصيرفي ، قال : حدَّثنا الفضل بن الحسن قال : حدَّثنا إسحاق بن سليمان الخراز ، قال : حدَّثنا وكيع بن الجراح ، عن فضيل بن مرزوق ، عن أبي سعيد الخدري ، قال :

قال رسول الله (ص): وخير الناس حمزة ، وجعفر وعلي عليهم السلام»(٢).

حدَّثني أبو عبيد ، قال : حدَّثنا الفضل ، قال : حدَّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، قال : حدَّثنا عبدالله بن جعفر المدني ، عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

رأيت جعفراً ملكاً يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين (٢).

حدَّثني أحمد بن محمد ، قال : حدَّثني يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثنا سلمة بن شبيب ، قال : حدَّثنا جعفر بن محمد عن أبيه ، قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :

خلق الناس من أشجار شتى ، وخلقت أنا وجعفر من طينة واحدة(٤).

حدَّثنا محمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدَّثنا محمد بن عبيد

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح . راجع الإصبابة ٢٤٨/١، وابن أبي الحديد ٤٠٧/٣، وأسد الغابة ١ /٢٨٧، وشرح المواهب ٢٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد ٢/٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢٦/٤ وأسد الغابة ٢/١٨٧ وشرح المواهب ٢/٥٧٦ والإصابة ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحديد ٢٠٧/٣.

المحاربي ، قال : حـدُثنا علي بن غـراب ، عن جعفر بن محمـد عن أبيه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجعفر :

أنت **أ**شبهت خلقي وخلقي<sup>(أ)</sup> .

حدَّثني محمد بن الحسين [ الأشناني ] قال : حدَّثنا جعفر بن محمد الرماني ، قال : حدَّثنا محمد بن بكر ، قال : حدَّثنا أبو الجارود ، قال : حدَّثنا أبو الجارود ، قال : حدَّثني عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر عن أبيه عن جده ، قال :

خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: الناس/(٨) من شجر شتى وأنا وجعفر من شجرة واحدة (٢).

## " ـ محمد بن جعفر

ومحمد بن جعفر بن أبي طالب<sup>(٣)</sup> لا تعرف كنيته<sup>(٤)</sup> .

وأمه أسماء بنت عميس (°) بن معد بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن سعد بن مالك بن بشير بن وهب الله بن شهران بن عفرس بن خلف بن أفتل وهو خثعم .

وأمها هند بنت عوف بن الحارث وهو حماطة (٦) ، بن ربيعة بن ذي جليل بن جرش واسمه منبه بن أسلم بن زيد بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وهو في الإصابة ٢٤٨/١ وابن أبي الحديد ٤٠٧/٣ وتهذيب الأسماء ١٤٩/١ ولطائف المعارف ٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد ٤٠٧/٣ وفيه وخلق الناس من أشجار شتي.

<sup>(</sup>٣) أسد الغابة ٣١٣/٤ والإصابة ٢/٦٥ والتنبيه والإشراف ٢٥٩ والمعارف ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في الإصابة ٢/٦٥: ووذكر أبو عمر عن الواقدي أنه يكني أبا القاسم،

<sup>(</sup>٥) ترجم لها ابن سعد في الطبقات ٨/٥٠٨ ـ ٢٠٩ وابن حجر في الإصابة ٨/٨.

<sup>(</sup>٦) في طبقات ابن سعد ٢٠٥/٨ وبنت عوف بن زهير بن الحارث بن حاطة ع .

شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن غريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير وهو العرنجج بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

وهند هذه التي هي أم أسماء بنت عميس التي قيل فيها: الجرشية أكرم الناس أحماء . جرش من اليمن .

وابنتها أسماء بنت عميس تزوجها جعفر بن أبي طالب ، ثم أبو بكر ، ثم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب .

وابنتها الأخرى ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي (ص)(١) .

وابنتها الأخرى لبابة أم الفضل(٢) ، أخت ميمونة ، أم ولد العباس بن عبدالمطلب.

وابنتها الأخرى سلمي بنت عميس أم ولد حمزة بن عبدالمطلب(٣) .

وأحماء هذه الجرشية: رسول الله (ص) ، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، والحمزة ، والعباس ، وجعفر ، وأبو بكر ، ومن أحماثها أيضاً الوليد بن المغيرة المخزومي فأم خالد بن الوليد: أم الفضل الكبرى بنت الحارث أخت أسماء لأمها .

وهي أم جميع ولد جعفر بن أبي طالب .

وتزوجت الجرشية الحارث بن الجون بن بجير بن الهرم بن رويبة (٤) بن عبدالله بن هلال بن عامر ، فولدت منه ميمونة زوجة النبي (ص) ، وأم الفضل أختها تزوجها العباس فولدت له عبدالله ، وعبيدالله ، والفضل ومعبداً وقثم .

وذكرها الحسن ، بن زيد ، بن الحسن ، بن علي فقال :

كانت الجرشية أكرم الناس أحماء ، ذكر رسول الله (ص) ، وعليًّا

<sup>(</sup>١) وهي آخر امرأة تزوجها وترجمتها في طبقات ابن سعد ١٤/٨ والإصابة ١٩١/٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمتها في ابن سعد ٢٠٢/٨ والإصابة ١٧٨/٨.

<sup>(</sup>٣) ولدت له ابنته عمارة كما قال ابن سعـد في الطبقـات ٨٦/٦، وترجمتهـا في ابن سعد ٢٩/٨ والإصـابة ١١١/٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصول وبجير بن الطرب بن رؤية، وهو خطأ صحح من المحبر ٩١ وابن سعد ٨/٩٤ والإصابة.

وحمزة ، وجعفر ، والعباس ، ولم يذكر أبا بكر ، وكان في مجلسه جماعة من ولده فرأى ذلك قد شقّ عليهم فقال : وأبو بكر بعد سكوت طويل(١) .

\* \* \*

ولما قتل عنها جعفر تزوجها أبو بكر<sup>(۲)</sup> فولدت لـه محمداً . ثم تـوفى فخلف عليها علي بن أبي طالب<sup>(۳)</sup> فولدت له يحيـى بن علي ، وتــوفي فـي حياة أبيه ، ولا عقب له .

أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد ، قعال : حدَّثنا يحيى بن الحسن (٤) ، قال : حدَّثنا إبويونس محمد بن أحمد ، قال : حدَّثنا إبراهيم بن المذ (٥) ، قال : حدَّثني عبدالرحمن بن المغيرة عن أبيه عن الضحاك بن عثمان ، قال :

خرج عبيدالله بن عمر بن الخطاب في كتيبة يقال لها الخضراء ، وكان بإزائه محمد بن جعفر بن أبي طالب معه راية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب التي تسمى الجموح ، وكانا في عشرة آلاف . فاقتتلوا قتالًا شديداً .

قال: فلقد ألقى الله عزَّ وجلَّ عليهم الصبر، ورفع عنهم النصر، فصاح عبيدالله حتى متى هذا الحذر؟ أبرز حتى أناجزك، فبرز له محمد، فتطاعنا حتى انكسرت رماحهما، ثم تضاربا حتى انكسر سيف محمد، ونشب سيف عبيدالله بن عمر في الدرقة، فتعانقا وعض كل واحد منهما أنف صاحبه فوقعا عن فرسيهما، وحمل أصحابهما عليهما فقتل بعضهم بعضاً، حتى صار عليهما مثل التل العظيم من القتلى(1).

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا الخبر في النسخة الخطية.

<sup>(</sup>۲) ابن سعد ۲۰۹/۸.

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۲۰۸/۸.

<sup>(</sup>٤) في ط، ق والحسين، وهو تحريف ، ويؤيد ما في الخطية ما في الأغاني ١٦/٩ و٥/٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) مات في سنة ٢٣٦هـ وترجمته في تهذيب التهذيب ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) قال المسعودي في التنبيه والإشراف ص ٢٥٩: ووإلى هذا ذهب نساب آل أبي طالب، وإن كانت ربيعة تنكر دلك وتذكر أن بكر بن وائل قتل عبيدالله بن عمر ».

وغلب علي عليه السلام على المعركة فأزال أهل الشام عنهما ، ووقف عليهما فقال اكشفوا [ هؤلاء القتلى عن ابن أخي فجعلوا يجرون القتلى عنهما حتى كشفوهما ] (١) فإذا هما متعانقان ، فقال علي عليه السلام : أما والله لعن غير حب تعانقتما .

قال أبو الفرج :

هذه رواية الضحاك بن عثمان . وما أعلم أحداً من أهل السيرة ذكر أن محمد بن جعفر قتيل عبيدالله بن عمر ، ولا سمعت لمحمد في كتاب أحد منهم ذكر مقتل .

وقد حدَّثني أحمد بن عيسى بن أبي موسى العجلي بخبر مقتل عبيدالله بن عمر في كتاب صفين ، قال : حدَّثنا الحسين بن نصر بن مزاجم [ المنقري ] ، قال : حدَّثنا عمر بن سعيد البصري ، عن أبي مخنف لوط ، بن يحيى الأزدي عن جعفر ، بن القاسم عن زيد بن علقه ق عن زيد بن بدر ، قال :

خرج عبيدالله بن عمر في كتيبته الرقطاء ، وهي الخُضْرِية وكانوا أربعة آلاف عليهم ثياب خضر<sup>(۲)</sup> ، إذ مرّ الحسن بن علي عليهما السلام فإذا هـو برجل متوسد قتيل قد ركّز رمحه/(۹) في عينه وربط فرسه برجله فقال الحسن عليه السلام : انظروا من هذا؟ فإذا الرجل من همدان ، وإذا القتيل عبيدالله قد قتله وبات عليه حتى أصبح ، ثم سلبه <sup>(۳)</sup> ثم اختلفوا في قاتله <sup>(1)</sup> فقالت

<sup>(</sup>١) الزيادة من المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) نقل ابن أبي الحديد عن نصر بن مزاحم ٤٩٨/١ . . . وأرسل عبيدالله إلى الحسن بن علي إن لي إليك حاجة فألقني فلقيه الحسن ، فقال له عبيدالله : إن أباك قد وتر قريشاً أولاً وآخراً وقد شنه الناس فهل لك في خلعه وأن تتولى أنت هذا الأمر . فقال : كلا والله لا يكون ذلك ، ثم قال يا ابن الخطاب والله لكأني أنظر إليك مقتولاً في يومك أو غدك ، أما إن الشيطان قد زين لك وخدعك حتى أخرجك خلقاً بالخلوق ترى نساء أهل الشام موقفك وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك قتيلاً . قال نصر : فواقد ما كان إلا بياض ذلك اليوم حتى قتل عبيدالله وهو في كتيبة رقطاء ، وكانت تدعى الخضرية كانوا أربعة آلاف، الخ .

 <sup>(</sup>٣) راجع ترجة صيدالة في الإصابة ٧٦/٥ - ٧٧ وفي المعارف لابن قتية ٨١ وابن أبي الحديد ٢٤٢/١ ، ٢٤٧،
 ٩٦، ٩٩٠ - ٤٩٩ والتنبيه والإشراف ٢٥١. هني الإصابة: دولا خلاف في أنه قتل بصفين مع معاوية ، واختلف في قائله ، وكان قتله في ربيع الأول سنة ست وثلاثين».

<sup>(</sup>٤) ف ابن أبي الحديد ١ /٤٩٨: قال نصر وقد اختلف الرواة في قاتل عبيدات.

همدان: قتله هانىء بن الخطاب ، وقالت حضرموت: قتله مالك بن عمرو التبعي (١) ، وقالت بكر بن واثل قتله رجل من تيم الله بن ثعلبة يقال له مالك بن الصحصح (٢) من أهل البصرة ، وأخذ سيفه ذا الوشاح فبعث معاوية [ إليه ] حين بويع له وهو بالبصرة فأخذ منه السيف (٣) .

وكذلك روى عن جماعة من أهل السيرة في مقتل عبيدالله [ بن عمر ] أو شبيه به ، والله أعلم أي ذلك كان .

# ٣ - علي بن أبي طالب

وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويكنى أبا الحسن وأبا الحسين . وروى عنه عليه السلام أنه قال : كان الحسن في حياة رسول الله (ص) يدعوني أبا الحسين . وكان الحسين يدعوني أبا الحسن ويدعوان رسول الله (ص) أباهما ، فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعواني بأبيهما(٤).

وكانت فاطمة بنت أسد أمه رحمة الله عليها لما وُلدته سمته حيدرة ، فغير أبو طالب اسمه وسمّاه عليًّا (٥٠) .

وقيل إن ذلك اسم كانت قريش تسميه به .

والقول الأول أصح . ويدل عليه خبره يوم خيبر وقد بـرز إليه مـرحب اليهودي وهو يقول : `

<sup>(</sup>١) في ابن أبي الحديد وبن عمرو الحضرمي.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعتين دمالك بن الهجنع والتصويب عن المخطوطة».

<sup>(</sup>٣) وفي ابن أبي الحديد دوقالت بكر: نحن قتلناه قتله محررٌ بن الصحصح من بني تيم بن اللات بن ثعلبة ، وأخذ سيفه الوشاح فليا كان عام الجماعة طلب معاوية السيف من ربيعة الكوفة فقالوا: إنما قتله رجل من ربيعة البصرة يقال له محرز بن الصحصلح فبعث إليه معاوية فأخذ السيف منه ، قال نصر: وقد روى أن قاتله حريث بن جابر الحنفي وكان رئيس بني حنيفة يوم صفين مع عليه، راجع شعرهما في المبارزة ورثاء كعب بن جعيل له في ابن أبي الحديد ٤٩٨/١ وصفين ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) أبن أبي الحديد ١/١.

<sup>(</sup>٥) نقل ابن أي الحديد ٣٦٢/٤ عن ابن قتية قوله: «كانت أم علي عليه السلام سمته وأبو طالب غائب حين ولدته أسداً باسم أبيها أسد بن هاشم بن عبد مناف ، قلما قدم أبو طالب غير اسمه وسمّاه علياً ، وحيدرة اسم من أسماء الأسد. . . . . .

قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب (١)

فبرز إليه على عليه السلام وهو يقول(٢) :

أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غاب في العرين قسوره<sup>(٣)</sup> أكيلكم بالصاع كيل السندره<sup>(٤)</sup>

حدَّثني محمد بن الحسين ، قال حدَّثنا عباد [ بن يعقوب ] وه قال حدَّثنا موسى بن عمير القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده : وذكر سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله (ص) كناه أبا تراب وكانت من أحب ما يكنى به إليه (7) . وكانت بنو أمية دعت سهلًا إلى أن يسبه على المنبر.

حدَّثني علي بن إسحاق بن عيسى المخزومي ( $^{(v)}$ ) ، قال حدَّثنا محمد بن بكار بن الرِّيان ( $^{(h)}$ ) ، قال حدَّثنا أبو معشر عن أبي حازم عن سهل بن سعد ، قال :

كان بين علي وفاطمة شيء فجاء رسول الله (ص)/(١٠) يلتمس عليًا فلم يجده ، فقال لفاطمة : أين هو؟ قالت : كان بيني وبينه شيء فخرج من عندي وهو غضبان ، فالتمسه رسول الله (ص) فوجده في المسجد راقداً وقد زال رداؤه عنه وأصابه التراب ، فأيقظه رسول الله (ص) وجعل يمسح التراب عن ظهره وقال له : إجلس فإنما أنت أبو تراب . وكنا نمدح عليًا إذا قلنا له أبو

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ١/٤ وشرح شافية أبي فراس ٥٧ والرياض النضرة ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب ٢٤٦/٥ وقال أبو العباس أحمد بن يحيمي : لم تختلف الرواة في أن هذه الأبيات لعليه.

<sup>(</sup>٣) في ابن أبي الحديد «كليث غابات كريه المنظره» وفي اللسان «أمي الحيدر»... غابات غليظ القسوره» وفي شرح الشافية وضرغام آجال وليث قسوره».

<sup>(</sup>٤) في اللسان وشرح الشافية وأكيلكم بالسيف، والسندرة كها قال ثعلب مكيال كبير. وللرجز بقية راجعها في شرح الشافية.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٣٣/١.

<sup>(</sup>V) في الخطية والمخرمي».

<sup>(</sup>٨) في ط وق دابن البرمان، والتصويب من الخطية وتهذيب التهذيب ٩/٧٠.

تراب<sup>(۱)</sup> .

فحاً ' على بن إسحاق ، قال حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ، قال حدَّثنا خالد بن مخلد ، قال حدَّثنا سلمان بن بلال ، قال حدَّثني أبو حازم بن دينار ، قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول :

إن كان لأحب أسماء علي إليه أبو تـراب ، وإن كان ليفـرح أن يدعى بها ، وما سمّاه بذلك إلا رسول الله (ص) .

وكان رسول الله (ص) أخذ عليًّا من أبيه وهو صغير في سنة أصابت قريشاً وقحط نالهم ، وأخذ حمزة جعفراً ، وأخذ العباس طالباً ليكفوا أباهم مؤنتهم ويخففوا عنه ثقلهم ، وأخذ هو عقيلاً لميله كان إليه فقال رسول الله (ص) : اخترت من اختار الله لي عليكم علياً (٢).

حدَّثني بذلك أحمد بن الجعد الوشاء قال حدَّثنا عبدالرحمن بن صالح ، قال حدَّثنا على بن عابس عن هرون بن سعد عن زيد بن على .

وكانت سنه يوم أسلم إحدى عشرة سنة على أصح ما ورد من الأخبار في إسلامه، وقد قيل ثلاث عشر سنة ، وقيل سبع سنين . والثابت إحدى عشرة ، لأن رسول الله (ص) بعث وهذه سنوه فأقام معه بمكة ثلاث عشرة ، وبالمدينة عشراً . وعاش بعد رسول الله (ص) ثلاثين سنة تنقص شهوراً . وقال في خطبته التي حدثني بها العباس بن علي النسائي وغيره ، قالوا حدَّثنا محمد بن حسان الأزرق قال حدَّثنا شبابة بن سوار (٣) قال حدَّثنا قيس بن الربيع عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي صادق : إنه عليه السلام خطب الناس وقد بلغه خبر غارة الغامدي على الأنبار فقال في خطبته : لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ، ويحهم وهل فيهم أشد مراساً لها

 <sup>(</sup>۱) مرآة الجنان ۱۰۸/۱ ومسند أحمد ٢٦٣/٤ والقسطلاني ١٣٨/٦ وعمدة القاري ٢١٤/٢٢ وصفة الصفوة ١٤٥/٤.

 <sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد ١/٥ و٣/٨٢ وفيه «وكان أبو طالب يحب عقبلاً ولذلك قال: دعـوا لي عقبلاً وخـذوا من شئتم».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «شبانة» وهو تحريف والتصويب من الخطية والتهذيب ٤/٣٠٠.

مني! والله لقـد دخلت فيها وأنـا ابن عشرين سنـة ، وأنا الآن قـد نيفت على الستين ، ولكن لا رأي لمن لا يطاع (١) .

. . .

وكان عليه السلام أسمر مربوعاً وهو إلى القصر أقرب عظيم البطن دقيق الأصابع غليظ الندراعين ، حمش الساقين ، في عينيه لين ، عظيم اللحية/(١١) ، أصلع ناقء الجبهة (٢) .

قال أبو الفرج: وصفته هذه وردت بها الروايات متفرقة فجمعتها ، وأتم ما ورد فيها من الأخبار حديث حدَّثني به أحمد بن الجعد وعبدالله بن محمد البغوي قالا(٣) حدَّثنا سويد بن سعيد ، قال حدَّثنا داود بن عبدالجبار عن أبي إسحاق ، قال :

ادخلني أبي المسجد يوم الجمعة فرفعني فرأيت علياً يخطب على المنبر شيخاً اصلع ناتىء الجبهة عريض ما بين المنكبين لمه لحية قد ملأت صدره في عينه اطرغشاش ، قال داود يعني ليناً في العين . قال فقلت لأبي : من هذا يا أبه؟ فقال هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله (ص) وأخو رسول الله ووصي رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله ورضوانه وسلامه عليه .

قال أبو الفرج: وقد أتينا على صدر من أخباره فيه مقنع. وفضائله عليه السلام أكثر من أن تحصى ، والقليل منها لا موقع له في مثل هذا الكتاب ، والإكثار يخرجنا عمّا شرطناه من الاختصار ، وإنما ننبه على من خل عند بعض الناس ذكره أو لم يشع فيهم فضله . فأمير المؤمنين عليه السلام بإجماع المخالف والممالي ، والمضاد والموالي ، على ما لا يمكن غمطه ولا ينساغ ستره من فضائله المشهورة في العامة لا المكتوبة عند الخاصة تغني عن تفضيله بقول والاستشهاد عليه برواية .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ١٤١/١.

 <sup>(</sup>۲) راجع طبقات ابن سعد ۱٦/۲ والطبري ٨٨/٦ وتاريخ بغداد ١٣٤/١ وصفة الصفوة ١١٩/١ وابن الأثير
 ١٧٢/٣ والاستيماب ٢٨٢/٢ والاصابة ٢٦٩/٤ ولطائف المعارف ٩١ وتاريخ الخلفاء ١١٣ وفي اللسان
 ١٧٦/٨ وحش الساقين: دقيقهاه.

<sup>(</sup>٣) في الخطية وأحمد بن الجعد قال.

### ثم نعود إلى ذكر خير مقتله والسبب نيه

حدَّثني به أحمد بن عيسى العجلي العطار قال حدَّثني الحسين بن نصر بن مزاحم قال حدَّثنا زيد بن المعذل النمري قال حدَّثنا يحيى بن سعيد الجزار<sup>(۱)</sup> عن أبي راشد .

رِ عن عبدالرحمن بن عبيدالله عن جماعة ](٢) . من الرواة قد ثبت ما رووه في مواضعة وحدَّنني أيضاً بمقتله عليه السلام محمد بن الحسين الأشهاني قال حدَّثني موسى بن عبدالرحمن المسروقي(٣) قال حدَّثنا عثمان بن عبدالرحمن الحراني قال حدَّثنا إسماعيل بن راشد ودخل حديثه في حديث من قدّمت ذكره ، وحدَّثنا ببعضه أحمد بن محمد بن دَلان الخيشي(٤) وأحمد بن الجعد الوشاء ومحمد بن جرير الطبري وجماعة غيرهم قالوا حدَّثنا أبو هشام الرفاعي قال حدَّثنا أبو أسامة قال حدَّثنا أبو حباب قال حدَّثنا أبو عون الثقفي عن أبي عبدالرحمن السُلَمي حديثاً ذكر فيه مقتله فأتيت بأشياء منه في مواضعها من سياقة الأحاديث ، وأكثر اللفظ في ذلك لأبي مخنف ، إلا ما عسى أن يقع فيه خلاف فأبينه قال :

اجتمع بمكة نفر من الجوارج فتهذاكروا أمر المسلمين فعابوهم وعابوا أعمالهم عليهم (٥٠/(١٢) وذكروا أهل النهروان وترحوا عليهم وقال بعضهم لبعض (٢) فلو أنا شرينا أنفسنا الله فأتينا أثمة الضلال وطلبنا غِرَّتهم فأرحنا منهم العباد والبلاد وثأرنا بإخواننا الشهداء بالنهروان ، فتعاقدوا على ذلك عند انقضاء

<sup>(</sup>١) وبن شعيب سعيد، وفي الخطية والخزاره.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٨٣.

<sup>(</sup>٤) في الخطية والحبثي، وهو تحريف وفي الأنساب للسمعاني والخيثي النسبة إلى الخيش وهو نبوع من الكساء الفليظ والمشهور بهذه النسبة أبو بكر أحمد بن محمد دلان الخيثي من أهل بغداد رحل إلى مصر وحدث بها . مات حوالى سنة ثلثمائة».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٨٣/٦ وابن أبي الحديد ٤٧/٢ وابن الأثير ١٦٨/٣ والإمامة والسياسة ١٣٤/١ والبداية والنهايـة ٧/٣٢٥ والإرشاد ٩ ومرآة الجنان ١١٦٧/١ وتاريخ الحلفاء ١١٧.

 <sup>(</sup>٦) في الطبري ووقالوا ما نصنع بالليقاء بعدهم شيئاً: إخواننا المذين كانوا دعاة الناس لعبادة ربهم، والذين كانوا
 لا يخافون في الله لومة لائم فلو. . . ».

الحج ، فقال عبدالرحمن بن ملجم لعنه الله أنا أكفيكم علياً ، وقال أحد الآخرين : أنا أكفيكم عمرو بن العاص ، الآخرين : أنا أكفيكم عمرو بن العاص ، فتعاتمدوا وتواثقوا على الوفاء ألا ينكل واحد منهم عن صاحبه الذي يتوجه إليه ولا عن قتله واتعدوا لشهر رمضان في الليلة التي قتل فيها ابن ملجم علياً عليه السلام .

قال أبو مخنف قال أبو زهـير<sup>(۱)</sup> العبسي : الرجـلان الآخران ، البـرك بن عبـدالله التميمي وهو صـاحب معاويـة ، والآخر عمـرو بن بكر التميمي وهـو صاحب عمرو بن العاص .

فأما صاحب معاوية فإنه قصده (٢) فلما وقعت عينه عليه ضربه فوقعت ضربته في إليته ، وأخذ ، فجاء الطبيب إليه فنظر إلى الضربة ، فقال اسماعيل بن راشد في حديثه : فقال : إن السيف مسموم فاختر إما أن أحمي لك حديدة فأجعلها في الضربة فتبرأ وإما أن أسقيك دواء فتبرأ وينقطع نسلك . قال أما النار فلا أطيقها ، وأما النسل ففي يزيد وعبدالله ما يقرّ عيني وحسبي بها ، فعوفي وعالج جرحه حتى التأم ولم يولد له بعد ذلك .

قال وقال لـه البرك بن عبدالله إن لك عندي بشارة ، قال : وما هي؟ فأخبره بخبر صاحبيه ، وقال له : إن علياً يقتل في هذه الليلة فاحبسني عندك فإن قتل فأنت ولي ما تراه في أمري ، وإن لم يقتل أعطيتك العهود والمواثيق أن أمضي فأقتله ثم أعود إليك فأضع يدي في يـدك حتى تحكم في بما تراه ، فحبسه عنده ، فلما أتاه أن علياً قد قتل خلى سبيله .

وقال غيره من الرواة بل قتله من وقته .

قال وأما صاحب عمرو بن العاص فإنه وافاه في تلك الليلة وقد وجد علة فأخذ دواء واستخلف رجلاً يصلي بالناس يقال له خارجة بن أبي حبيبة أحد بني عامر بن لؤي ، فخرج للصلاة وشد عليه عمرو بن بكر فضربه بسيفه فأثبته ،

<sup>(</sup>١) في ط وق «قال زهير» والتصويب من الخطية وابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ٣/١٧٠ وابن أبي الحديد ٢/٢.

وأخذ الرجل فأتى به عمرو العاص فقتله ، ودخل من غد إلى خارجة وهو يجود بنفسه فقال له : أما والله أبا عبدالله ما أراد غيرك ، قال عمرو : ولكن الله أراد خارجة .

رجع الحديث إلى خبر ابن ملجم لعنه الله . فحدَّثني محمد بن الحسين الأشناني وغيره قالوا حدَّثنا علي بن المنذر الطريقي (١) قال حدَّثنا فطر(٢)/(١٣) عن أبي الطفيل قال :

حمع أمر الزّمنين علي الناس للبيعة فجاء عبدالرحمن بن ملجم فرده مرتين أو ثلاثاً ثم بايعه ، فقال له علي : ما يحبس أشقاها؟ فوالذي نفسي بيده لتخضبن هذه من هذه ، ثم قال :

أشدد حيازيك للمو ت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من المو ت إذا حل بواديك قال: وروى غيره أن علياً أعطى الناس فلما بلغ إلى ابن ملجم قال: أريد حياته ويريد قتلى عذيرك من خليلك من مراد(٣)

أخبرنا الحسن بن علي الوشا في كتابه إليَّ قال حدَّثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدَّثنا فطر عن أبي الطفيل بنحو من هذا الحديث(٤).

حدَّثني أحمد بن عيسى العجلي قال حدَّثنا الحسين بن نصر بن مزاحم قال حدَّثنا زيد بن المعذل عن يحيى بن شعيب عن أبي مخنف عن أبي زهير العبسي قال : كان ابن ملجم من مراد وعداده في كندة فأقبل حتى قدم الكوفة فلقي بها أصحابه وكتمهم أمره وطوى عنهم ما تعاقد هو وأصحابه عليه بمكة من قتل أمراء

<sup>(</sup>١) في الخطية «الطريمي» وهو تحريف . وفي الأنساب للسمعاني ١/٣٧٠ . . . كان ولــد في الطريق فنسب إليها».

<sup>(</sup>٢) في ط وق وقطره بالقاف وهو خطأ والتصويب عن الخطية وهو فطر بن خليفة المخزومي تابعي وثقه أحمد وابن معين مات سنة خمس وخمسين وماثة . واجع التهذيب وخملاصة تمذهيب الكمال ص ٢٦٥ ومنتهى المقال ٢٤٣ وميزان الاعتدال ٢/٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢٢/٣ والإرشاد للمفيد ص ٦ وابن أبي الحديد ٢/٢٤ وشرح شافية أبي فراس ٩٩.

 <sup>(</sup>٤) من أول الخبر إلى هنا ناقص من الخطية. وفي ط وق وقطره.

المسلمين مخافة أن ينشر منه شيء(١) وأنه زار رجلًا من أصحابه ذات يوم من تيم الرباب فصادف عنده قطام بنت الأخضر بن شجنة من تيم الرباب ، وكان على قتل أباها وأخاها بالنهروان ، وكانت من أجمل نساء أهل زمانها ، فلما رآها ابن ملجم لعنه الله شغف بها واشتد إعجابه ، فخبر خبرها فخطبها فقالت له: ما الذي تسمى لي من الصداق فقال لها؟ احتكمي ما بدا لك . فقالت : أنا محتكمة عليك ثلاثة آلاف درهم ووصيفاً وخادماً وقتل على بن أبي طالب ، فقال لها: لك جميع ما سألت ، فأما قتل على فأنى لي بذلك؟ فقالت : تلتمس غرته فإن أنت قتلته شفيت نفسي وهنأك العيش معى ، وإن قُتلت فها عند الله خير لك من الدنيا ، قال لها : أما والله أقدمني هذا المصر وقد كنت هارباً منه لا آمن مع أهله إلا ما سألتني من قتل على ، فلك ما سألت ، قالت له : فأنا طالبة لك بعض من يساعدك على ذلك ويقويك ثم بعثت إلى وردان بن مجالد من تيم الرباب فخبرته الخبر وسألته معونة ابن ملجم لعنه الله ، فتحمل ذلك لها ، وخرج ابن ملجم فأى رجلًا من أشجع يشال له شبيب بن بجرة فقال لـ : يا شبيب ، هل لك في شرف الدنيا والأخرة؟ قال : وما هو قال تساعدني على قتل على بن أبي طالب ، وكان شبيب على رأي الحوارج ، فقال له : يا بن ملجم هبلتك الهبول . لقد جثت شيئاً إذا ، وكيف نقدر على ذلك؟ قال له ابن ملجم : نكمن له في المسجد الأعظم فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به فقتلناه ، فإذا نحن قتلناه شفينا أنفسنا وأدركنا ثارنا ، فلم يزل به حتى أجابه ، فأقبل معه حتى دخل على قطام وهي معتكفة في المسجد الأعظم قد ضربت عليها قبة ، فقالا لها : قد اجتمع رأينا على قتل هذا الرجل/(١٤) .

قالت لهما: فإذا أردتما ذلك فألقياني في هذا الموضع. فانصرفا من عندها فلبثا أياماً. ثم أتياها ليلة الجمعة لتسمع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعين. هكذا في حديث أبي مخنف، وفي حديث أبي عبدالرحمن السلمي أنها كانت ليلة سبع عشرة خلت من شهر رمضان، وهو أصبح. فقال لها ابن

 <sup>(</sup>۱) الطبري ۸۳/٦ وابن أبي الحديد ٤٢/٢ وابن الأثير ۴۲۵/۷ والبداية والنهاية ۲۲٥/۷ وشرح الشافية ٩٩ والاستيماب ٢٨٢/٢.

ملجم: هذه الليلة التي واعدت فيها صاحبي وواعداني أن يقتل كل واحد منا صاحبه الذي يتوجه إليه. فدعت لهم بحرير فعصبت به صدورهم، وتقلّدوا سيفهم، ومضوا فجلسوا مما يلي السدة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين إلى الصلاة.

حدَّثني أحمد بن عيسى ، قال : حدَّثنا الحسين بن نصر ، قال : حدَّثنا وَيد بن المعذَل ، عن يحيسى بن شعيب ، عن أبي مخنف ، عن الأسود والأجلح أن ابن ملجم أن إلى الأشعث بن قيس \_ لعنها الله \_ في الليلة التي أراد فيها بعلي ما أراد ، والأشعث في بعض نواحي المسجد . فسمع حجر بن عدي الأشعث يقول لابن ملجم \_ لعنه الله \_ النجاء النجاء لحاجتك فقد فَضَحَك الصبح فقال له حجر : قتلته يا أعور . وخرج مبادراً إلى علي وأسرج دابته وسبقه ابن ملجم \_ لعنه الله \_ فضرب علياً . وأقبل حجر والناس يقولون : قتل أمير المؤمنين .

قال أبو الفرج على بن الحسين بن محمد الأصفهاني :

وللأشعث بن قيس في انحرافه عن أمير المؤمنين ـ عليه السلام ـ أخبار يطول شرحها منها ما حدَّثنيه محمد بن الحسين الأشناني قال : حدَّثنا إسماعيل بن موسى بن بنت السدي<sup>(۱)</sup> قال : حدَّثنا علي بن مسهر ، عن الأجلح عن موسى بن أبي النعمان قال :

جاء الأشعث إلى علي يستأذن عليه فردَّه قنبر ، فأدمى الأشعث أنفه . فخرج على وهو يقول : مالي ولك يا أشعث ، أما والله لو بعبد ثقيف تمرست لاقشعرت شعيراتك ، قيل : يا أمير المؤمنين ومن غلام ثقيف؟ قال : غلام يليهم لا يبقى أهل بيت من العرب إلا أدخلهم ذلاً . قيل : يا أمير المؤمنين : كم يلي؟ وكم يمكث؟ قال : عشرين إن بلغها .

حدَّثني محمد بن الحسين الأشناني . قال : حدَّثني إسماعيل بن مـوسى . قال : حدَّثني رجل، عن سفيان بن عيينة ، عن جعفر بن محمد قال : حـدَّثني

 <sup>(</sup>۱) في ط وق دمن بيت السدي، والتصويب عن المخطوطة وخلاصة تذهيب الكمال ص ٣١ وميزان الاعتدال ١١٧/١ وتهذيب التهذيب ٢٣٥/١.

#### امرأة منّا قالت:

رأيت الأشعث بن قيس دخل عَلَى علي \_ عليه السلام \_ فأغلظ له علي ، فعرض له الأشعث بأن يفتك به . فقال له علي عليه السلام : أبالموت تهددني ، فوالله ما أبالي وقعتُ على الموت ، أو وقع الموت عليَّ .

حدَّثني أبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي بهذين الحديثين ، عن فضل المصري عن إسماعيل [ ابن بنت السدي ] .

رجع الحديث إلى مقتل أمير المؤمنين .

قال أبو مخنف : فحدُّثني أبي عن عبدالله بن محمد الأزدي ، قال(١) :

إني لأصلي تلك الليلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المصر كانوا يصلون في ذلك الشهر من أول الليل إلى آخره إذ نظرت إلى رجال يصلون قريباً من السدة قياماً وقعوداً ، وركوعاً وسجوداً ، ما يسأمون ، إذ خرج على صلاة الفجر ، فأقبل ينادي : الصلاة الصلاة ، فيها أدري أنادى أم رأيت بريق السيف؟ وسمعت قائلاً يقول : الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك ، ثم رأيت بريق سيف آخر ثانياً وسمعت علياً يقول : لا يفوتنكم الرجل .

وقال إسماعيل بن راشد في حديثه ، ووافقه في معناه حديث أبي عبدالرحمن السلمي أن شبيب بن بجرة ضربه فأخطأه (٢) ووقعت ضربته في الطاق ، وضربه ابن ملجم لعنه الله فأثبت الضربة في وسط رأسه .

وقال عبدالله بن محمد الأزدي في حديثه : وشد الناس عليه من كل ناحية حتى أخذوه .

قال أبو مخنف : فذكرت همدان أن رجلًا منهم يكنى أبا أدماء من مرهبة أخذه ، وقال يزيد بن أبي زياد : أخذه المغيرة بن الحرث بن عبدالمطلب طرح عليه قطيفة ثم صرعه . وأخذ السيف من يده وجاء به .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ٤٣/٢ والطبري ٨٤/٦ وفيه « وذكر أن محمد بن الحنفية قال لعبدالله : إني لأصلي». .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٢/٢ وابن أبي الحديد ٢/٤٤.

وأما شبيب بن بجرة فإنه خرج هارباً ، فأخذه رجل فصرعه ؛ وجلس على صدره وأخذ السيف من يده ليقتله ، فرأى الناس يقصدون نحوه ، فخشي أن يعجلوا عليه ولا يسمعوا منه ، فوثب عن صدره وخلاه ، وطرح السيف من يده . ومضى الرجل هارباً حتى دخل منزله . ودخل عليه ابن عم له فرآه يحل نخرير عن صدره ، فقال له : ما هذا؟ لعلّك قتلت أمير المؤمنين ، فأراد أن يقول : لا ، فقال : نعم . فمضى ابن عمّه فاشتمل على سيفه ثم دخل عليه فضربه حتى قتله .

قال أبو مخنف: فحدَّ ثني أبي ، عن عبدالله بن محمد الأزدي ، قال: ادخل ابن ملجم لعنه الله عَلَى علي ، ودخلت عليه فيمن دخل ، فسمعت علياً يقول: النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كها قتلني ، وإن سلمت رأيت فيه رأيي (١) ، فقال ابن ملجم لعنه الله والله لقد ابتعته بألف ، وسممته بألف ، فإن خانني فأبعده الله . قال: ونادته أم كلثوم: يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين . قال: إنما قتلت أباك . قالت يا عدو الله . إني لأرجو أن ألا يكون عليه بأس . قال ظا: فأراك إنما تبكين علياً . إذاً والله لقد ضربته ضربة لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم (٢) .

قال وأخرج ابن ملجم \_ لعنه الله \_ وهو يقول : قال إسماعيل بن راشد في حديثه والشعر لابن أبي مياس الفزاري (٣) :

ونحن ضَربنا يابنَةَ الخير إذ طَغى أبا حسن مأمومة فتقطرا(٤) هذا البيت لأبي مخنف وحده ، وزاد إسماعيل هذين البيتين :

<sup>(</sup>١) في الطبري ٨٥/٦ «وذكر أن الناس دخلوا على الحسن فزعين لما حدث من أمر عـلي فبينها هم عنــده وابن ملجم مكتوف من يديه إذ نادته أم كلثوم . . . » .

 <sup>(</sup>۲) ابن سعد ۲/۲۲ وابن الأثير ۱٦٩/۳ والطبري ٥٥/٦ وابن أبي الحديد ٢/٤٤ والعقد الفريد ٤/٣٥٧ والإمامة والسياسة ١٦٥٥١.

<sup>(</sup>٣) في المؤتلف والمختلف ص ١٨٦ ووأما ابن ميناس فهو المرادي ذكر ذلك أبو سعيد السكري وقال إن ميناس أمه ، ولم ينسبه . . . » .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الخطية وابن أبي الحديد ، وفي ط وق «ضربنا ثابت الحبر» وفي ابن الأثير: «ضربنا يـا لك الخمير حيدرا».

ونحن خلعنا ملك عن نظامه بضربة سيف إذ علا وتجبرا ونحن كرام في الصباح أعزة إذا المرء بالموت ارتدى وتأزرا(١)

قال أبو مخنف . فحدَّثني بعض أصحابنا ، عن صالح بن ميثم ، عن أخيه عمران قال :

لقد رأيت الناس حين انصرفوا من صلاة الصبح أتوا بابن ملجم لعنه الله ينهشون لحمه بأسنانهم كأنهم سباع وهم يقولون له : يا عدو الله ، ماذا فعلت؟ أهلكت أمة محمد (ص) ، وقتلت خير الناس . وإنه لصامت ما ينطق .

قال أبو مخنف: وحدَّثني معروف بن خربوذ (٢) عن أبي الطفيل أن صعصعة بن صوحان استأذن على أمير المؤمنين علي وقد أتاه عائداً ، فلم يكن له عليه إذن ، فقال صعصعة للآذن : قل له يرحمك الله يا أمير المؤمنين حياً وميتاً ، فوالله لقد كان الله في صدرك عظيهاً ، ولقد كنت بذات الله عليهاً ، فأبلغه الآذن مقالة صعصعة ، فقال له علي : قل له وأنت يرحمك الله ، فلقد كنت خفيف المؤونة ، كثير المعونة (٣) .

قال: وقال رجل يذكر أُمْرَ قطام وابن ملجم لعنها الله وقال محمد بن [ الحسين الأشناني ] (٤) في حديثه عن المسروقي وهو ابن أبي مياس [ الفزاري ] : فلم أر مهراً ساقه ذو سماحة كمهر قطام من فصيح وأعجم (٥) شلائمة آلاف وعبد وقيينة وضرب علي بالحسام المصمم ولا مهر أغلى من علي وإن عَلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم وأنشدنا حبيب بن نصر المهلبي ، قال : أنشدنا الرياشي أحسبه عن أبي

 <sup>(</sup>١) في المؤتلف والمختلف «إذا ما الموت بالموت الخ. وأنشد له قبله:

وعبادته فستبل المبلوك وعيزنا صيدور القنبا إذا لبسينيا السنبورا

<sup>(</sup>٢) في الخطية « ابن جرير » وهو تحريف راجع ميزان الاعتدال ١٨٤/٣ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد ٢/٤٤.

<sup>(</sup>٤) في ط وق «محمد بن الحسن» في حديثه.

 <sup>(</sup>٥) المطبري ٨٧/٦ وابن الأثير ١٧١/٣ وابن أبي الحديث ٤٦/٢ والبداية والنهاية والاستيعاب ٢/٢٨٥.
 ونسبت للفرزدق في شرح شافية أبي فراس ص ١٠١ وتاريخ الخلفاء ص ١١٨.

عبيدة (١) لعمران بن حطان ـ لعنه الله ـ يمدح ابن ملجم لعنه الله وغضب عليهما بقتل أمير المؤمنين عليه السلام :

إلَّا ليبلغ من ذي العرش رضواناً أو في البرية عند الله ميزاناً<sup>(٢)</sup> يا ضربة من كمي ما أراد بها أن لأفكر فيه ثم أحسب

كذب. لعنهما الله وعذبهما .

حدَّ ثني أحمد بن عيسى ، قال : حدَّ ثني الحسن بن نصر (٣) ، قال : حدَّ ثني عطية بن زيد بن المعذل ، عن نجيل بن شعيب ، عن أبي مخنف ، قال : حدَّ ثني عطية بن الحرث ، عن عمر بن تميم وعمرو بن أبي بكار أن علياً لما ضرب جمع له أطباء الكوفة فلم يكن منهم أحدُ أعلم بجرحه من أثير بن عمرو بن هانىء السكوني ، وكان متطبباً صاحب كرسي يعالج الجراحات ، وكان من الأربعين غلاماً الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في عين التمر فسباهم ، وإن أثيراً لما نظر إلى جرح أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ دعا برئة شاة حارة واستخرج عرقاً منها ، فأدخله في الجرح ثم استخرجه فإذا عليه بياض الدماغ فقال له : يا أمير المؤمنين إعهد عهدك فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك . فدعا علي عند ذلك بصحيفة ودواة وكتب وصيته (٤) .

\* \* \*

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ، صلوات الله وبركاته عليه . ﴿ إِنْ صَلَاتِي وَسَكِي وَحَيَايِ وَمُاتِي للهُ رَبِّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا أولُ المسلمين ﴾ (٥٠) .

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية وفي ط «أحسب» وفي قي «أحست عن عبيدة».

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٢٢٨/٧.

<sup>(</sup>٣) في الخطية «الحسين» وفيها. . . «وعمرو بن أبي بكار».

<sup>(</sup>٤) نقلها ابن أبي الحديد ٢/٤٤ وهي في الطبري ٦/٥٨ وابن الأثير ١٦٩/٣ والبداية ٣٢٧/٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ١٦٢، ١٦٣.

أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربنا ولا تموتن وإلا أنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، فإني سمعت رسول الله يقول : إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام ، وإن المبيدة الحالقة للدين فساد ذات البين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب . الله الله في الأيتام فلا تغيّرن أفواههم بجفوتكم (١) ، والله الله في جيرانكم فإنها وصية رسول الله (ص) ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم .

والله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم ، والله الله في الصلاة فإنها عماد دينكم .

والله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم ، فإنه إن ترك لم تناظروا وإنه إن خلا منكم لم تنظروا .

والله الله في صيام شهر رمضان فإنه جُنة من النار ، والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم .

والله الله في زكاة أموالكم فإنها تطفىء غضب ربكم .

والله الله في أمة نبيكم فلا يـظلمن بين أظهـركم . والله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهم .

والله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم ، والله الله فيها ملكت أيمانكم [ فإنها (٢) كانت آخر وصية رسول الله (ص) إذ قال : أوصيكم بالضعيفين فيها ملكت أيمانكم ](٢) .

ثم قال : الصلاة الصلاة . لا تخافوا في الله لومة لائم فإنه يكفكم من بغي

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي الحديد ٢/٤٥ ه . . . يحتمل تفسيرين أحدهما : لا تجيعوهم فإن الجائع يخلف فمه وتتغير نكهته ، والثاني لا تحوجوهم إلى تكرار الطلب والسؤال فإن السائل ينضب ريقه وتنشف لهواته ويتغير ريح فمه..

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية وابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن أبي الحديد «يعني به الحيوان الناطق والحيوان الأعجم».

عليكم وأرادكم بسوء قولـوا للناس حسناً كها أمـركم الله ، ولا تتركـوا الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فَيُولِّي الأمر عنكم وتدعون فلا يستجاب لكم .

عليكم بالتواضع والتباذل والتبار ، وإيّاكم والتقاطع والتفرق والتدابر : ﴿ وَتَعَاوَبُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقُولَ اللهَ إِنَّ اللهُ ﴿ وَتَعَاوَبُوا عَلَى البِرْ وَالتَّقُولَ الله إِنَّ اللهُ شَدِيدُ العِقَابِ ﴾ (١) حفظكم الله من أهل بيت ، وحفظ فيكم نبيه ، استودعكم الله خير مستودع وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته .

#### \* \* \*

حدَّثني أحمد بن محمد بن دلان ، وأحمد بن الجعد ، ومحمد بن جريس الطبري (٢) ، قالوا : حدَّثنا أبو أسامة ، قال : حدَّثني أبو جناب ، قال : حدَّثني أبو عون الثقفي ، عن أبي عبدالرحمن السلمى ، عن الحسن بن على قال :

خرجت أنا وأبي نصلي في هذا المسجد ، فقال لي : يا بني ، إني بت الليلة أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة  $(^{7})$  يوم بدر لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فملكتني عيناي ، فسنح لي رسول الله  $(^{7})$  ، فقلت : يا رسول الله ، ماذا لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ فقال لي : ادع عليهم . فقلت : « اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم ، وأبد لهم بي من هو شر لهم مني  $(^{3})$  ، وجاء ابن النباح  $(^{3})$  . فآذنه بالصلاة فخرج وخرجت خلفه فاعتوره الرجلان فأما أحد فوقعت ضربته في الطاق ، وأما الآخر فأثبتها في رأسه  $(^{6})$  .

[قال أبو الفرج الأود العوج ، واللَّد الخصومات ](١) :

حدَّثني أحمد بن عيسي ، قال : حدَّثنا الحسن (٧) بن نصر ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «أحمد بن الجعد وأحمد بن سويد قالوا».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «صبيحة قدر تسع عشر ليلة».

<sup>(</sup>٤) في ابن أبي الحديد «ابن أبي الساج» وفي الخطية «. . التياح » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ٣/٤/ وابن أبي الحديد ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٦) سقط هذا الشرح من الخطية.

<sup>(</sup>٧) في ابن أبي الحديد «الحسين».

زيد بن المعذل ، عن يحيى بن شعيب ، عن أبي مخنف ، عن فضيل بن خديج ، عن الأسود والكندي والأجلخ (١) قالا :

توفي أمير المؤمنين علي \_ عليه السلام \_ وهو ابن أربع وستين سنة ، سنة أربعين في ليلة الأحد لإحدى وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان ، وولي غسله ابنه الحسن بين علي وعبدالله بن العباس ، وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص . وصلى عليه ابنه الحسن وكبّر عليه خس تكبيرات ، ودُفن في الرحبة مما يلي أبواب كندة عند صلاة الصبح .

ودعا الحسن بعد دفنه بابن ملجم ـ لعنه الله ـ فأتى به (٢) فأمر بضرب عنقه ، فقال له : إن رأيت أن تأخذ على العهود أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك بعد أن أمضي إلى الشام فأنظر ما صنع صاحبي بمعاوية فإن كان قتله وإلا قتلته ثم أعود إليك . تحكم في بحكمك ، فقال له الحسن : هيهات . والله لا تشرب الماء البارد أو تلحق روحك بالنار ، ثم ضرب عنقه فاستوهبت أم الهيثم بنت الأسود النخعية جيفته منه فوهبها لها فأحرقتها بالنار .

حدَّثني أحمد بن سعيد ، قال حدَّثنا يحيى بن الحسن العلوي ، قال : حدَّثنا يعقوب بن زيد (٣) ، قال : حدَّثني ابن أبي عمير ، عن الحسن بن علي الخلال ، عن جده ، قال :

قلت للحسن بن علي: أين دفنتم أمير المؤمنين؟ قال: خرجنا به ليلاً من منزله حتى مرزنا به على مسجد الأشعث، حتى خرجنا به إلى الظهر بجنب الغرى.

حدَّثني محمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدَّثنا موسى بن عبدالرحمن المسروقي ، قال : حدَّثنا إسماعيل بن راشد بإسناده ، قال :

<sup>(</sup>١) في ط وق «الأخلج» والتصويب من ميزان الاعتدال ٣٧/١.

<sup>(</sup>٢) راجع ابن سعد ٢٦/٣ وابن أبي الحديد ٤٦/٢ وتاريخ اليعقوبي ١٩٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) في ط وق «ابن يزيد» وما ذكر عن الخطية وابن أبي الحديد.

لما أق عائشة نعى على أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ تمثّلت :

فألقت عصاها وآستقرت بها النوى كما قرّ عيناً بالأياب المسافر(١) ثم فالت : من قتله؟ فقيل : رجل من مراد ، فقالت :

فإن يك نائباً فلقد بغاه غلام ليس في فيه التراب فقالت لها زينب بنت أم سلمة : ألعلي تقولين هذا؟ فقالت : إذا نسيت فذكروني ، قال : ثم تمثلت :

ما زال إهداء القصائد بيننا باسم الصديق وكثرة الألقاب حتى تسركت كأن قولك فيهم في كل مجتمع طنين ذباب(٢)

قال: وكان الذي جاءها بنعيه سفيان بن أبي أمية بن عبد شمس بن أبي وقاص هذا أو نحوه . حدَّثني محمد بن الحسين الأشناني ، قال: حدَّثنا أحمد بن حازم ، قال: حدَّثنا عاصم بن عامر ، وعثمان بن أبي شيبة ، قالا: حدَّثنا جرير ، عن الأعمش ، عن عمرو<sup>(٦)</sup> بن مرة ، عن أبي البختري ، قال: لما أن جاء عائشة قتل على عليه السلام سجدت . قال أبو مخنف :

وقالت أم الهيثم بنت الأسود النخعية ترثي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ(١):

ألا يا عين ويحك فآسعدينا رزئنا خير من ركب المطايا ومن لبس النعال ومن حذاها وكنا قبل مقتله بِخَيْرِ

ألا تبكسي أمير المؤمنينا وخَيَّسَهَا ومن ركب السفينا(٥) ومن قبرأ المثاني والمسينا(٦) نبرى مولى رسبول الله فينا

<sup>(</sup>١) ابن سعد ٢٧/٣، وابن الأثير ١٧١/٣ والطبري ٦٧٨٦.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «مجمعة».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «عمير» وما ذكر عن الخطية وخلاصة تذهيب الكمال ٢٤٩ وميزان الاعتدال ٢/ ٣٠١ .

 <sup>(</sup>٤) اختلف الرواة في ترتيب هذه الابيات كما اختلفوا في نسبتها . وقد نسبها المؤلف في كتاب الأغاني ١٢٢/١١ لأبي الاسود الدؤلى ، وهي منسوبة له أيضاً في الطبري ٨٧/٦ وابن الاثير ١٧١/٣.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الخطية والأغاني . وخيسها أي ذللها . وفي ط وق «وحبسها» وفي الطبري وابن الأثير «ورحلها» .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول والأغاني وفي ابن الأثبر ووالمبينا».

ويقضى بالفرائض مستبينا وينهك (١) قطع أيدى السارقينا ولم يخلق من المتجبرينا على طول الصحابة أوجعونا وليس كذاك فعل العاكفينا بخير الناس طرا أجمعينا أبوحسن وخبر الصالحينا نعام جال في بلد سنينا بذلينا المال فيه والبنينا أمَامَةُ حين فارقت القرينا فلما استيأست رفعت رنينا تجاومها وقد رأت اليقينا فإن بقية الخيلفاء فينا إلى ابن نبينا وإلى أخينا سواه الدهر آخر ما بقينا تواصَوْ أن نُجيب إذا دُعينا عليهن الكماةُ مُسَوّمينا(٢)

يُقيم البدين لا يترتباب فيه ويدعو للجماعة من عصاه ولئيس بكاتم علماً لديه لعمر أبي لقد أصْحَابُ مِصْر وغرونا بأنهم عكوف أفى شهر الصيام فجعتمونا وَمَنْ بعد النبي فَخيرُ نَفْس كأن الناس إذ فقدوا عليا ولو أنا سئلنا المال فيه أشاب ذؤابتي وأطال حزني تطوف ما لحاجبتها إليه وعبرة أم كلثوم إليها فلا تشمت معاوية بن صخير وأجمعنا الإمارة عن تراض وَلاَ نُعطى زمنام الأمر فينا وإن سراتنا وذوى حجانا بكل مُهنّد عضب وجُرْدٍ

\* \* \*

أخبرني عمي الحسن بن محمد ، قال : أنشدني محمد بن سعد الكناني (٣) لبعض بني عبدالمطلب يرثى أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يعرف اسمه :

يا قبسر سيدنا المجن له صلَّى الإله عليك يا قبر(١)

<sup>(</sup>١) ينهك : يبالغ في العقوبة .

 <sup>(</sup>٢) العضب: القاطع، والجرد: الخيل القصيرة الشعر. والكماة: جمع كمي وهو الشجاع المقدم الجريء،
 وسمي كمياً لأنه يكمي شجاعته أي يكتمها لوقت حاجته إليها ولا يظهرها متكثراً بها. ومسومين: أي
 معلمين.

<sup>(</sup>٣) في ط وق «ابن سعد الكواني» وفي ابن أبي الحديد «ابن سعد لبعض بني».

<sup>(</sup>٤) كذا في ط وق وفي الخطية «المجن سماحة».

ما ضر قبراً أنت ساكنه فليندين سماح كفك في الشرى والله لدو بك لم أجد<sup>(٣)</sup> أحداً

أن لا يحل بأرضه القطر(١) وليورقن بِجَنْبِكَ الصخر(٢) إلاً قتلت ، لفاتني الوتر

## ٤ ـ الحسن بن علي

والحسن بن علي (ئ) بن أبي طالب \_ عليها السلام \_ ويكنى أبا محمد (٥) وأمه فاطمة بنت رسول الله (ص) (١) ، وكانت فاطمة تكنى أم أبيها ، ذكر ذلك قعنب ابن عرز الباهلي ، حدَّثني به محمد بن زكريا الصحاف ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن الحسين بن زيد بن علي ، عن جعفر بن محمد عن أبيه .

وأمها سحديجة (٧) ، تكنى أم هند بنت خـويلد بن أسد بن عبـدالعزى بن قصى .

وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن لؤي .

وأمها هالـة بنت [ عبد ]<sup>(^)</sup> منـاف بن الحـارث بن منقـذ بن عمـرو بن معيص بن عامر بن لؤي .

وأمها العرقة ، وهي قلابة (٩) بنت سعيد بن سهم بن عمرو بن

<sup>(</sup>١) في طوق (قبر).

<sup>(</sup>٢) في ط وق افليغدين، وفي الخطية افليعدين. . . لجنبك.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ولم أدع أحداً.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد ١٤٧ والمحبر ١٨ وتاريخ بغداد ١٩٨/١ وتهذيب النهدذيب ٢٩٥/٢، وتهذيب الأسهاء واللغات ١٥٨/١ وتماريخ ابن عساكر ١٩٩/٤ - ٢٠٠ ومرآة الجنان ١٥٨/١ وتاريخ ابن عساكر ١٩٩/٤ - ٢٠٠ ومرآة الجنان ١٢٢/١ وابن أبي الحديد ١٥/٤ - ١٨ والإصابة ١١/٢ والتنبيه والإشراف ٢٦٠ والإمامة والسياسة ١٤٤ وابن الأثير ١٩٧٣ والطبري ١٦/٦ والمعارف ٩٢ وتاريخ الخلفاء ١٢٦ ـ ١٣٠ ومروج الذهب ٣٦/٢ والعقد ١٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) كناه بذلك رسول الله كها في تهذيب الأسهاء ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ١١/٨ ـ ٢٠ والإصابة ١٥٧/٨ ـ ١٦٠.

<sup>(</sup>٧) الإصابة ٢٠/٨ وابن سعد ٧/٨ وفيه ص ١١ ووكانت تكنى أم هند بولدها من زوجها أبي هالة التميميء.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من المحبر ١٨ وابن سعد ٨/٨.

<sup>(</sup>٩) في ط وق وفلانة، والتصويب من ابن سعد والمحبر.

هُصَيص بن كعب بن لؤي . وإنما سميت العرقة لطيب عرقها وعطرها ، وكانت مبدنة ، وكانت إذا عرقت فاحت راحئة الطيب منها فسميت العرقة .

وأمها عاتكة بنت عبدالعزى بن قصى .

وأمها الحظيا وهي ريطة الصغرى بنت كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي .

وأمها مارية(١) ويقال قيلة بنت حذافة بن جمح .

وأمها ليلى بنت عامر الخيار بن غيسان(٢) واسمه الحرث بن عبد عمرو بن عمرو بن عمرو بن قوي(٣) بن ملكان بن أفْصى من خزاعة .

وأمها سلمي بنت سعد بن كعب بن عمرو من خزاعة.

وأمها ليلى بنت عابس<sup>(1)</sup> بن الظرب بن الحرث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة .

وأمها سلمي بنت لؤي(°) بن غالب.

وأمها ليلي بنت محارب(٦) بن فهر.

وأمها عاتكة بنت مخلد(٧) بن النضر بن كنانة .

وأمها الوارثة بنت الحرث بن مالك بن كنانة.

وأمها مارية بنت سعد بن زيد مناة بن تميم واسمها أسماء بنت جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دغمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار.

وتزوجت خديجة \_ صلوات الله عليها \_ قبـل رسول الله (ص) رجلين . يقال لأحدهما عتيق بن عائذ(^) بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، وولدت له بنتــاً

<sup>(</sup>١) في المحبر وماوية، وفي ابن سعد ونائلة. . (

<sup>(</sup>٢) في المحبر «غيشان».

<sup>(</sup>٣) في المحبر وابن بؤي.

<sup>(</sup>٤) في المحبر «بنت عائش».

<sup>(</sup>٥) في المحبر دوأمها نعم بنت كعب بن لؤي ، .

<sup>(</sup>٦) وفي المحبر وسلمي بنت محارب.

<sup>(</sup>٧) وفي المحبر وبنت يخلده.

<sup>(</sup>٨) في أبن سعد دابن عابده.

يقال لها هند. ثم توفي عنها . فخلف عليها أبو هالة (١) بن النبّاش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدي (٢) بن حرزة بن أسيد بن عمرو بن تميم ، فولدت له ابناً يقال له هند ، وَرَوى عن النبي (ص) ، روى عنه الحسن بن علي بن أبي طالب حديث صفة رسول الله (ص) المشهور ، وقال فيه : سألت خالي هند بن أبي هالة عن صفة رسول الله (ص) وكان له وصّافاً .

وتوفيت خديجة \_ رضي الله عنها \_ قبل الهجرة بثلاث سنين ، ولها يومئة خس وستون سنة (٣) . حدَّثني بذلك الحسن بن علي ، قال : حدَّثنا الحرث بن محمد ، قال : حدَّثنا ابن سعد عن الواقدي . ودفنت بالحجون .

وكان مولد فاطمة \_ عليها السلام \_ قبل النبوَّة وقريش حينئذٍ تبني الكعبة (١) وكان تزويج علي بن أبي طالب إيّاها في صفر بعد مقدم رسول الله (ص) المدينة ، وبنى بها بعد رجوعه من غزوة بدر ، ولها يومئذٍ ثمانى عشرة سنة (٥) .

حدَّثني بذلك الحسن بن علي ، قال : حدَّثنا الحرث ، قال : حدَّثنا ابن سعد (٦) عن الواقدي ، عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي سبرة ، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة ، عن أبي جعفر (٧) بن محمد بن علي .

وكان مولد الحسن في سنة ثلاث من الهجرة .

وكانت وفاته \_ عليه السلام \_ بعد عشر سنين خلت من إمارة معاوية ، وذلك في سنة خمسين من الهجرة(^) .

وكانت وفاة فاطمة ـ عليها السلام ـ بعد وفاة النبي (ص) بمدة يُختلف في

<sup>(</sup>١) في ابن سعد والمحبر أن عتيقاً هو الذي خلف أبا هالة .

<sup>(</sup>٢) في المحبر وابن سعد «ابن غيرى بن جروة» وفي الخطية «عدي بن جروة».

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد ١١/٨ وتوفيت في شهر رمضان سنة عشر من النبوة».

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ۱۱/۸ والإصابة ۱۵۷/۸.

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ١٣/٨.

<sup>(</sup>٦) في الخطية وابن أبي سعيده.

<sup>(</sup>٧) في ط وق دعن جعفر».

 <sup>(</sup>٨) قال ابن عساكر «قيل: توفي الحسن سنة ٤٨ وهو الصحيح وقيل سنة ٤٩ وقيل سنة ٥٠ وقيل سنة ٥٠ وقيل
 سنة ٥٩» والصحيح أنه توفي سنة ٤٩ كها قال أبو الفدا وابن الأثير ١٩٧٣.

مبلغها ؛ فالمكثّر يقول : بستة أشهر(١) . والمقلّل يقول(١) : أربعين يوماً ؛ إلاّ أن الشابت في ذلك ما روى عن أبي جعفر محمـد بن علي أنّها تـوفيت بعده بشلاثة أشهر(٣) .

حدَّثني بذلك الحسن بن عبدالله(٤) ، قال : حدَّثنا الحرث ، عن ابن سعد(٥) ، عن الواقدي ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي جعفر محمد بن علي .

وكان في لسان الحسن بن علي ثقل كالفأفأة.

حدَّ ثني به محمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدَّ ثنا محمد بن اسماعيل الأحسي ، قال : حدَّ ثنا مفضل بن صالح عن جابر ، قال : كانت في لسان الحسن رُتَّة ، فقال سلمان الفارسي . أتته [ من ] قِبَل عمّه موسى [ بن عمران ] (٢٠) عليه السلام . .

ودس معاوية إليه حين أراد أن يعهد إلى يزيـد بعده ، وإلى سعـد بن أبي وقّاص سُمًّا فماتا منه في أيام متقاربة .

وكان الذي تــولَى ذلك من الحسن زوجتــه [جعدة ]<sup>(٧)</sup> بنت الأشعث بن قيس لمال بذله لها معاوية .

وسنذكر الخبر في ذلك .

وقيل : اسمها سكينة ، وقيل : شعثاء ، وقيل : عائشة ، والصحيح في ذلك جعدة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الخطية (بثمانية أشهر).

<sup>(</sup>٢) في الخطية وأربعون.

<sup>(</sup>۳) ابن سعد ۱۸/۸.

<sup>(</sup>٤) في ط وق (الحسن بن علي).

<sup>(</sup>٥) في الخطية «عن أبي سعيد».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ابن أبي الحديد ١١/٤.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من الخطية.

## ذكر الخبر في بيعته بعد وفاة أمير المؤمنين علي (ع) وتسليمه الأمر إلى معاوية والسبب في وفاته

حدَّثنا زيد بن المعذل ، عن يحيى شعيب ، عن أبي مخنف ، قال : حدَّثني حدَّثنا زيد بن المعذل ، عن يحيى شعيب ، عن أبي مخنف ، قال : حدَّثني أشعث بن سوار عن أبي إسحاق [ السبيعي ] (١) عن سعيد (٢) بن رويم ، وحدَّثني علي بن إسحاق المخرمي (٣) وأحمد بن الجعد ، قالا : حدَّثنا عبدالله بن عمر شكدانه (٤) ، قال : حدَّثنا وكيع عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمر و بن حبشي ، وحدَّثني علي بن إسحاق ، قال : حدَّثنا عبدالله بن عمر ، قال : حدَّثنا عمران بن عينة عن الأشعث ، عن أبي إسحاق موقوفاً ، وحدَّثني عمد بن الحسين الخثعمي ، قال : حدَّثنا عباد بن يعقوب ، قال : حدَّثنا عمرو بن عمر و بن ثابت عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن بريم ، قال : قال عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن بريم ، قال : قال عمرو بن ثابت :

كنت أختلف إلى أبي إسحاق [ السبيعي ] (٥) سنة أسأله عن خطبة الحسن بن علي ، فلا يحدّثني بها ، فدخلت إليه في يوم شات وهو في الشمس وعليه برنسه كأنه غول ، فقال لي : من أنت؟ فأخبرته ، فبكى وقال : كيف أبوك؟ كيف أهلك؟ قلت : صالحون ، قال : في أي شيء تردّد منذ سنة؟ قلت : في خطبة الحسن بن على بعد وفاة أبيه .

قال: [حدَّثني هبيرة بن بريم]، وحدَّثني محمد بن محمد الباغندي، ومحمد بن محمد العلوي، قال: ومحمد بن محمد العلوي، قال: حدَّثني عمي علي بن جعفر بن محمد، عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن زيد بن الحسين بن زيد بن الحسن، عن أبيه، دخل حديث بعضهم في حديث بعض، والمعنى قريب، قالوا:

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية . (٣) في الخطية والمخرمي حجاجه.

<sup>(</sup>٢) في ق «سعد». (٤) في ط وق «مشكدانه».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من ابن أبي الحديد ١١/٤ واسمه عمرو بن عبدالله الهمداني تـابعي ثقة تــوفي سنة ١٢٧هــ كــها في المعارف

خطب الحسن بن علي بعد وفاة أمير المؤمنين علي عليه السلام ، فقال(١) : لقد قبض في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ، ولا يدركه الأخرون بعمل ، ولقد كان يجاهد مع رسول الله (ص) فيقيه بنفسه ، ولقد كان يوجهه برايته فيكتنفه جبرئيل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره ، فلا يسرجع حتى يفتح الله عليه ، ولقد توفي في هذه الليلة التي عرج فيها بعيسى بن مريم ، ولقد توفي فيها يوشع بن نون وصي موسى ، وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله .

ثم خنقته العبرة ، فبكي وبكي الناس معه .

ثم قال: أيًّا الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد (صن)، أنا ابن البشير، أنا ابن النذير، أنا ابن الداعي إلى الله عزّ وجلً بإذنه، وأنا ابن السراج المنير، وأنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، والذين افترض الله مودتهم في كتابه إذ يقول: ﴿ وَمَنْ يقترف حَسَنةً نزِدْ له فِيها حُسْناً ﴾ (٢). فاقتراف الحسنة مودتنا أهل الست.

قال أبو مخنف عن رجاله :

ئم قام ابن عباس بين يديه ، فدعا الناس إلى بيعته ، فـاستجابـوا له ، وقالوا : ما أحبه إلينا وأحقه بالخلافة فبايعوه .

ثم نزل عن المنبر.

قال: ودسّ معاوية رجلًا من بني حمير إلى الكوفة، ورجلًا من بني القين إلى البصرة يكتبان إليه بالأخبار، فدل على الحميري عند(٢) لحام جرير(٤) ودلّ على القيني بالبصرة في بني سليم، فأخذا وقتلا(٥).

<sup>(</sup>١) الطبري ١/٦ وابن الأثير وابن أبي الحديد ١١/٤ والإرشاد ص ١٤٧ وصفة الصفوة ١٢٦١.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ۲۳.

<sup>(</sup>٣) في طوق دعبده.

 <sup>(</sup>٤) في الأغاني ١٦٢/١٨ عن أبي مخنف و قال : لما بلغ معاوية مصاب أمير المؤمنين علي دس رجلًا من بني القين
 إلى البصرة يتجسس الأخبار ويكتب بها إليه فدل على القيني بالبصرة في بني سليم فأخذ وقتل.

<sup>(</sup>٥) الإرشاد ١٤٨ وابن أبي الحديد ١١/٤.

وكتب الحسن إلى معاوية:

أما بعد ، فإنك دسست إلى الرجال كأنك تحب اللقاء ، وما أشك في ذلك ، فتوقَّعه إن شاء الله ، وقد بلغني أنك شمت بما لا يشمت به ذوو الحجى ، وإنما مثلك في ذلك كما قال الأوّل :

وقل للذي يبغي (١)خلاف الذي مضى تجهز لأخرى مثلها فكأن قد

وإنا ومن قد مات منا لكالذي يروح ويمسي في المبيت ليغتدي (٢٣)

#### فأجابه معاوية:

أما بعد ، فقد وصل كتابك ، وفهمت ما ذكرت فيه ، ولقد علمت بما حدث فلم أفرح ولم أحزن ولم أشمت ولم آس(٢)، وإن علي بن أبي طالب كما قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة:

وأنت البحواد وأنت الذي إذا ما القلوب ملأن الصدورا(٣) ء تضرب منها النساء النحورا جبدين ببطعنية ينوم البلقيا ومنا مُنزّبنُ من خلينج البحنا ر يعلو الإكام ويعلو الجسورا(1) بسأجود منه بما عنده فيعطى الألوف ويعطى البدورا

قال: وكتب عبدالله بن العباس من البصرة إلى معاوية (٥):

أما بعد ، فإنك ودَسَّك أخا بني قين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش مثل الذي ظفرت به من يمانيتك لكما قال أمية بن الأسكر(١):

لعمرك إني والخزاعيُّ طارقاً كنعجة عَاد حتفُها تتحفَّر(٧)

<sup>(</sup>١) في طوق ريبقي ١.

<sup>(</sup>۲) فيهما «ولم أياس».

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ص ٧٢.

<sup>(</sup>٤) في ديوانه «من خليج الفرات يغشي الإكام».

<sup>(</sup>٥) الأغاني ١٦٢/١٨ وابن أبي الحديد ١٢/٤.

<sup>(</sup>٦) في الأغاني «كما قال الشاعر» وفي ابن أبي الحديد كما قال أمية بن أبي الصلت وفي ط وق «كما قال أمية \_يعني ابن الأشكر؛ وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٧) في الخطية والأغاني وكنعجة عاد، وفي ط وق وغاز، وني ابن أبي الحديد وكنعجة غادت.

أثارت عليها شفرة بكراعها شَمِتٌ بقوم من(١)صديقك أهلكوا

فظلّت بها من آخر الليل تُنحَر أصابهم يوم من الدهر أصفر(٢)

فأجابه معاوية:

أما بعد ، فإن الحسن بن على قد كتب إلىَّ بنحو ما كتبت به ، وأنبأن بما لم أجز(٣) ظناً وسوء رأى ، وإنك لم تصب مثلكم ومثلي ولكن مثلنا ما قالـه طارق الخزاعي يجيب أمية عن هذا الشعر(1):

فوالله ما أدري وإني لصادق إلى أيِّ من يَنظنُّني (٥) أتبعذُّرُ أُعنَّفُ أن كانت زبينَـةُ أُهلكتْ ونال بني لحيان شرٌّ فأنفروا(٢)

قال أبو الفرج:

وكان أوّل شيء أحدث الحسنُ أنه زاد المقاتِلَة (٧) مائةً مائة ، وقد كان عليَّ فعل ذلك يوم الجمل ، والحسن فعله على حال الاستخلاف ، فتبعه الخلفاء من ىعد ذلك .

وكتب الحسن إلى معاوية مع جندب (^) بن عبدالله الأزدى :

بسم الله الرحمن الرخيم

من عبدالله الحسن أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ، سلام عليك ،

<sup>(</sup>١) في الأغان «بقوم هم صديقك»...

<sup>(</sup>٢) في الأصول وابن أبي الحديد ومن الدهر أصفره وفي الأغاني وأعسر، وفيه أيضاً وأصعره.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول والأغان وفي ابن أبي الحديد ديما لم يحقق سوء ظن ورأى في ..

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ١٦١/١٨ وقال أبو عمرو الشيباني: أصيب قوم من بني جندع بن ليث بن بكر بن هوازن رهط أمية بن الأسكر. يقال لهم : بنو زبينة أصابهم أصحاب النبي (ص) يوم المريسع في غزوة بني المصطلق وكانوا جيرانه يومئذ ومعهم ناس من بني لحيان من هذيل ، ومع بني جندع رجـل من خزاعـة يقال لـه: طارق، فاتهمه بنوليث وانه دل عليهم، وكانت خزاعة مسلمها ومشركها يميلون إلى النبي (ص) على قريش فقال أمية بن الأسكر لطارق الخزاعي ولعمرك إني والخزاعي طارقاً،، فأجابه طارق الخزاعي فقال والعمرك ما أدري وإني لقائل...

<sup>(</sup>٥) أظنه: اتهمه ، وهو افتعل من الظنة بالكسر أي التهمة، فأصله اظنن ، ثم أبدل وأدغم.

<sup>(</sup>٦) انفروا : شردوا ، وفي الأغاني ونفروا، .

<sup>(</sup>٧) في ط وق والمقابلة.

<sup>(</sup>A) في ابن أبي الحديد ١٢/٤ دمع حرب بن عبدالله.

فإني أحمد الله الذي لا إله إلاً هو ، أما بعد : فإن الله تعالى عزّ وجلً بعث محمداً (ص) رحمة للعالمين ، ومِنَةً على المؤمنين ، وكافة إلى الناس أجميعن ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الكافِرِين ﴾(١) فبلغ رسالات الله ، وقام على أمر الله حتى توفًاه الله غير مقصر ولا وان ، حتى أظهر الله به الحق ، ومحق به الشرك ، ونصر به المؤمنين ، وأعزّ به العرب ، وشرف به قريشاً خاصَة ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنّه لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾(٢) فلما توفي (ص) تنازعت سلطان العرب فقالت قريش : نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه ، ولا يحل لكم أن تنازعونا سلطان محمد في الناس وحقّه ، فرأت العرب أن القول كما قالت قريش ، وأن الحجة لهم في ذلك على من نازعهم امر محمد (ص) فأنعمت (٣) لهم العرب وسلّمت ذلك ، ثم حاججنا نحن قريشاً بمثل ما حاجّت به العرب ، فلم تنصفنا قريش إنصاف العرب لها ، إنهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج فلما صرنا أهل بيت محمد وأوليائه إلى مُحاجّتِهمْ ، وطلب النَّصَف منهم باعدونا ، وأستولوا بالاجتماع على ظلمنا ومراغمتنا ، والعَنَت منهم لنا ، فالموعد الله ، وهو الولى النصير .

وقد تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا ، وسلطان نبينا (ص) وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام ، فأمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجد المنافقون والأحزاب بذلك مغمزاً يثلمونه به ، أو يكون لهم بذلك سبب لما أرادوا به من فساده ، فاليوم فليعجب المتعجب من توثبك يا معاوية على أمر لست من أهله ، لا بفضل في الدين معروف ، ولا أثر في الإسلام محمود ، وأنت ابن حزب من الأحزاب ، وآبن أعدى قريش لرسول الله (ص) ، ولكنّ الله خيبك وسترد فتعلم لمن عقبى الدار ، تالله لتلقين عن قليل ربّك ، ثم ليجزينك بما قدمت يداك ، وما الله بظلام للعبيد .

إن علياً \_ رضوان الله عليه \_ لما مضى لسبيله \_ رحمة الله عليه \_ يـوم

<sup>(</sup>۱) سورة يس ۷۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف ٤٤.

<sup>(</sup>٣) أنسمت أي قالت لهم نعم .

قبض ، ويوم منّ الله عليه بالإسلام ، ويوم يبعث حياً ـ ولاّني المسلمون الأمر بعده ، فأسأل الله أن لا يزيدنا في الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به في الآخرة مما عنده من كرامته ، وإنما حملني على الكتاب إليك الإعذار فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى في أمرك ، ولك في ذلك إن فعلت الحظ الجسيم ، وللمسلمين فيه صلاح ، فدع التمادي في الباطل وآدخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي ، فإنك تعلم أني أحق بهذا الأمر منك عند الله وعند كل أوّاب حفيظ ، ومن له قلب منيب ، واتّق الله ، ودع البغي ، واحقن دماء المسلمين ، فوالله ما لك من خير في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنت المسلمين ، فوالله ما لك من خير في أن تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنت منك ، ليطفىء الله النّائرة (١) بذلك ، وتجمع الكلمة ، وتصلح ذات البين ، وإن أنت أبيت إلا التمادي في غيك نهدت (٢) إليك بالمسلمين ، فحاكمتك حتى يحكُم الله بيننا وهو خير الحاكمين (٣) .

\* \* \*

فكتب إليه معاوية :

بسم الله الرحمن الرحيم

من عبدالله أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي ، سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فقد بلغني كتابك ، وفهمت ما ذكرت به رسول الله (ص) من الفضل ، وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل ، كله ، قديمه وحديثه ، وصغيره وكبيره ، فقد والله بلّغ فأدى ، ونصح وهدى ، حتى أنقذ الله به من التهلكة ، وأنار به من العمى ، وهدى به من الضلالة ، فجزاه الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته ، وصلوات الله عليه يوم ولد ويوم قبض ويوم يبعث حياً .

<sup>(</sup>١) النائرة: العداوة والبغضاء.

<sup>(</sup>٢) نهد إليه: ارتفع.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد ١٢/٤.

وذكرت وفاة النبي (ص) ، وتنازع المسلمين من بعده ، فرأيتك صرحت بتهمة أبي بكر الصديق ، وعمر الفاروق ، وأبي عبيدة الأمين ، وحواري الرسول (ص) ، وصلحاء المهاجرين والأنصار ، فكرهت ذلك لك ، فإنك امرؤ عندنا وعند الناس غير ظنين ، ولا المسيء ولا اللئيم ، وأنا أحب لك القول السديد والذكر الجميل .

إن هذه الأمة لما اختلفت بعد نبيها لم تجهل فضلكم ، ولا سابقتكم ولا قرابتكم من النبي (ص) ، ولا مكانتكم في الإسلام وأهله ، فرأت الأمة أن تخرج من هذا الأمر لقريش لمكانها من نبيها ، ورأى صلحاء الناس من قريش أقدمها والأنصار وغيرهم من سائر الناس وعامتهم أن يولوا هذا الأمر من قريش أقدمها إسلاماً وأعلمها بالله وأحبها له وأقواها على أمر الله ، واختاروا أبا بكر ، وكان ذلك رأي ذوي الحجى والدين والفضيلة والناظرين للأمة ، فأوقع ذلك في صدوركم لهم التهمة ، ولم يكونوا بمتهمين ، ولا فيها أتوا بمخطئين ، ولو رأى المسلمون فيكم من يغني غناءه أو يقوم مقامه ، أو يذب عن حريم المسلمين ذبه ، ما عدلوا بذلك الأمر إلى غيره رغبةً عنه ، ولكنهم عملوا في ذلك بما رأوه صلاحاً للإسلام وأهله ، فالله يجزيهم عن الإسلام وأهله خيراً .

وقد فهمت الذي دعوتني إليه من الصلح ، والحال فيها بيني وبينك اليوم مثل الحال التي كنتم عليها أنتم وأبو بكر بعد النبي (ص) ، ولو علمت أنك أضبط مني للرعية ، وأحوط على هذه الأمة ، وأحسن سياسة ، وأقوى على جمع الأموال وأكيد للعدو ، لأجبتك إلى ما دعوتني إليه ، ورأيتك لذلك أهلا ، ولكني قد علمت أني أطول منك ولاية ، وأقدم منك لهذه الأمة تجربة ، وأكثر منك سياسة ، وأكبر منك سنا ، فأنت أحق أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني ، فأدخل في طاعتي ولك الأمز من بعدي ، ولك ما في بيت مال العراق من مال بالغاً ما بلغ تحمله إلى حيث أحببت ولك خراج أي كور العراق شئت ، معونة لك على نفقتك ، يجيبها لك أمينك ، ويحملها إليك في كل سنة ، ولك ألا يستولى عليك بالإساءة ولا تقضي دونك الأمور ، ولا تعصى في أمر أردت به طاعة الله عز وجل ، أعاننا الله وإيّاك على طاعته إنه سميع جيب الدعاء ، والسلام .

قال جندب:

فلما أتيت الحسن بن على بكتاب معاوية قلت له: إن الرجل سائر إليك ، فابدأ أنت بالمسرحتي تقاتله في أرضه وبلاده وعمله ، فأما أن تقدر أنه يتناولك فلا والله حتى يرى يـوماً أعـظم من يوم صفـين ، فقال : أفعـل ، ثم قعد عن مشورتی وتناسی قولی(۱) .

قال: وكتب معاوية إلى الحسن بن على.

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد ، فإن الله عزُّ وجلُّ يفعل في عباده ما يشاء ، ﴿ لا معقِّب لحكمه وهو سريع الحساب ١٤٠٨ فاحذر أن تكون منيّتك على يد رعاع من الناس ، وايئس من أن تجد فينا غميزة (٣) ، وإن أنت أعرضت عمّا أنت فيه وبايعتني وفيت لك بما وعدت ، وأجزت لك ما شرطت ، وأكون في ذلك كما قبال أعشى بني قيس بن ثعلبة:

فأوف سا تدعى إذا مت وافيا وإن أحــد أســدي إليــك أمــانــة ولا تحســد المــولى إذا كــان ذا غني ولا تجفه إن كان في المال فانيا

ثم الخلافة لك من بعدي ، فأنت أولى الناس بها ، والسلام .

فأجابه الحسن بن على :

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد ، وصل إلى كتابك تذكر فيه ما ذكرت ، فتركت جوابك خشية البغي عليك ، وبالله أعوذ من ذلك ، فاتبع الحق تعلم أني من أهله ، وعليَّ إثمُّ أن أقول فأكذب، والسلام (٤).

<sup>(</sup>١) ابن أن الحديد ١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الغميزة: المطعن.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد ٤١.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحديد ١٣/٤.

فلما وصل كتاب الحسن إلى معاوية قرأه ، ثم كتب إلى عماله على النواحي نسخةً واحدة :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

من معاوية أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان ومن قبله من المسلمين ، سلام عليكم ، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، أما بعد ، فالحمد لله الذي كفاكم مؤنة عدوكم وقَتَلَة خليفتكم ، إن الله بلطفه وحسن صنعه أتاح لعلي بن أبي طالب رجلاً من عباده . فاغتاله فقتله ، فترك أصحابه متفرقين مختلفين ، وقد جاءتنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم ، فاقبلوا إلي حين يأتيكم كتابي هذا بجندكم وجهدكم وحسن عدتكم ، فقد أصبتم بحمد الله الثأر ، وبلغتم الأمل ، وأهلك الله أهل البغي والعدوان ، والسلام عليكم ورحمة وبركاته (۱) .

قال: فاجتمعت العساكرُ إلى معاوية بن أبي سفيان ، وسار قاصداً إلى العراق وبلغ الحسن خبر مسيره ، وأنه بلغ [ جسر ] منبج ، فتحرّك لذلك ، وبعث حجر بن عديّ يأمر العمال والناس بالتهيؤ للمسير ، ونادى المنادي : الصلاة جامعة ، فأقبل الناس يشوبون ويجتمعون ، فقال الحسن : إذا رضيت جماعة الناس فأعلمني ، وجاء سعيد بن قيس الهمداني ، فقال : اخرج ، فخرج الحسن ـ عليه السلام \_ فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أما بعد ، فإن الله كتب الجهاد على خلقه ، وسمَّاه كرهاً (٢) .

ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين ﴿ واصبروا إن الله مع الصابرين ﴾ (٣) ، فلستم أيًّها الناس نائلين ما تحبون ، إلا بالصبر على ما تكرهون ، إنه بلغني أن معاوية بلغه أنا كنا أزمعنا على المسير إليه ، فتحرك لذلك ، فأخرجوا \_ رحمكم الله \_ إلى معسكركم بالنخيلة [حتى ننظر وتنظروا ونرى وتروا].

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ٢٣/٤

<sup>(</sup>١) قال نعالى: ﴿ كتب عليكم القتال وهو كرة لكم ﴾.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٤٦.

قال : وإنه في كلامه ليتخوف خذلان الناس إيّاه . قال : فسكتوا فها تكلّم منهم أحد ، ولا أجاب بحرف .

فلها رأى ذلك عدي بن حاتم قال:

أنا ابن حاتم ، سبحان الله ، ما أقبح هذا المقام؟ ألا تجيبون إمامكم ، وابن بنت نبيكم ، أين خطباء مضر؟ أين المسلمون؟ أين الخواضون من أهل المصر الذين ألسنتهم كالمخاريق(١) في الدعة ، فإذا جَدَّ الجِدُّ فروًاغون كالثعالب، أما تخافون مقت الله ، ولا عيبها وعارها .

ثم استقبل الحسن بوجهه, فقال:

أصاب الله بك المراشد، وجنّبك المكاره، ووفقك لما يحمد ورده وصدره، فقد سمعنا مقالتك، وانتهينا إلى أمرك، وسمعنا منك، وأطعناك فيها قلت وما رأيت، وهذا وجهي إلى معسكري، فمن أحب أن يوافيني فليوافي.

ثم مضى لوجهه، فخرج من المسجد ودابته بالباب، فركبه ومضى إلى النُّخيلة، وأمر غلامه أنْ يلحقه بما يصلحه، وكان عدي أول الناس عسكراً.

ثم قام قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ومعقل بن قيس الرياحي ، وزياد بن صعصعة التيمي<sup>(٢)</sup> فأنّبوا الناس ولاموهم وحرضوهم ، وكلموا الحسن بمثل كلام عدي بن حاتم في الإجابة والقبول .

فقال لهم الحسن: صدقتم ـ رحمكم الله ـ ما زلت أعرفكم بصدق النية، والوفاء بالقول والمودة الصحيحة، فجزاكم الله خيراً ثم نزل .

وخرج الناس، فعسكروا، ونشطوا للخروج، وخرج الحسن إلى معسكره، واستخلف على الكوفة المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، وأمره باستحثاث الناس وإشخاصهم إليه، فجعل يستحثهم ويخرجهم، حتى التام العسكر ](٣).

<sup>(</sup>١) المخاريق: جمع غراق: منديل أو نحوه يلوى فيضرب به ـ اللسان ٢١/١١٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة وزياد بن خصفة، والتصويب من ابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطبة وهي ثابتة في ابن أبي الحديد ١٣/٤.

ثم إن الحسن بن علي سار في عسكر عظيم وعدة حسنة حتى أتى دير عبدالرحمن فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الناس ، ثم دعا عبيدالله بن العباس بن عبدالمطلب فقال له :

يابن عم ، إني باعث معك اثنا عشر ألفاً من فرسان العرب وقراء المصر ، الرجل: منهم يزن (١) الكتيبة فسر بهم ، وألن لهم جانبك ، وابسط وجهك ، وافرش لهم جناحك ، وادنهم من مجلسك فإنهم بقية ثقة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، وسر بهم على شط الفرات حتى تقطع بهم الفرات ، ثم تصير إلى مسكن ، ثم امض حتى تستقبل معاوية ، فإن أنت لقيته فاحبسه حتى آتيك فإني في إثرك وشيكاً ، وليكن (٢) خبرك عندي كل يوم ، وشاور هذين ، يعني قيس ابن سعد، وسعيد بن قيس ، فإذا لقيت معاوية فلا تقاتله حتى يقاتلك ، فإن فعل فعل فقاتل ، فإن أصبت فقيس بن سعد على الناس ، وإن أصبب قيس فسعيد بن قيس على الناس ، ثم أمره بما أراد .

وسار عبيد الله حتى انتهى إلى شينـور حتى خرج إلى شـاهي ، ثم لـزم الفرات والفالوجة حتى أتى مسكن .

وأخذ الحسن على حمَّام عمر، حتى أتى دير كعب ، [ ثم بكّر ] فنزل ساباط دون القنطرة فلما أصبح نادى في الناس : الصلاة جامعة ، فاجتمعوا ، وصعد الله فقال (٣) :

الحمد لله كلما حمده حامد ، وأشهد أن لا إله إلا الله كلما شهد له شاهد ، وأشهد أن محمداً رسول الله أرسله بالحق ، وائتمنه على الوحى (ص).

أما بعد ، فوالله إني لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمـد الله ومنه وأنـا أنصح خلق الله لخلقه ، وما أصبحت محتملًا عـلى مسلم ضغينة ولا مريداً لـه سوءاً ولا غائلة ، ألا وإن ما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة ،

<sup>(</sup>١) في الأصول: ويزيد الكتيبة، وفي ابن أبي الحديد ويربده.

<sup>(</sup>٢) في الأصول وولكن خبرك.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد ١٤٩ وابن أبي الحديد ١٣/٤.

ألا وإني ناظر لكم خيراً من نظركم لأنفسكم ، فلا تخالفوا أمري، ولا تردو1عليًّ رأيي ، غفر الله لي ولكم وأرشدني وإيّاكم لما فيه المحبة والرضا .

قال : فنظر الناس بعضهم إلى بعض، وقالوا : ما ترونه ، يريد [ بمال قال ] ؟ قالوا : نظنه والله يريد أن يصالح معاوية ويسلم الأمر إليه ، فقالوا : كفر والله الرجل ثم شدُّوا على فُسْطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته ، ثم شد عليه عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال الأزدي ، فنزع مُطْرَفَه عن عاتقه ، فبقي جالساً متقلداً السيف بغير رداء ، ثم دعا بفرسه فركبه ، وأحدق به طوائف من خاصّته وشيعته ، ومنعوا منه من أراده ، ولاموه وضعّفوه لما تكلم به ، فقال : ادعوا لي ربيعة وهمدان ، فدعوا له ، فأطافوا به ، ودفعوا الناس عنه ، ومعهم شوب (١) من غيرهم ، فقام إليه رجل من بني أسد من بني نصر بن قعين وبيده معوّل ، فقال : الله أكبر يا حسن ، أشركت كما أشرك أبوك [ من قبل ] ، يقال له الجراح بن سنان ، فلما مرّ في مظلم ساباط قام إليه ، فأخذ بلجام بلغته ثم طعنه ، فوقعت الطعنة في فخذه ، فشقتُه حتى بلغت أُرْبِيَّتُه (٢) فسقط الحسن ثم طعنه ، فوقب عبدالله بن الخيطل (٣) فنزع المعول من يد [ جراح بن سنان ] الأرض ، فوثب عبدالله بن الخيطل (٣) فنزع المعول من يد [ جراح بن سنان ] فخضخضه به ، وأكبَّ ظبيان بن عمارة عليه ، فقطع أنفه ثم أخذوا الأجر (١٤) فشدخوا وجهه ورأسه ، حتى قتلوه .

وحمل الحسن على سرير إلى المدائن ، وبها سعد (°) بن مسعود الثقفي والياً عليها من قبله ، وكان عملي ولاه فأقره الحسن بن علي ، [ فأقام عنده يعالج نفسه ](١) .

قال : ثم إن معاوية وافي حتى نزل قـرية يقـال لها الحَبُـوبيّة(٧) بمسكن ،

<sup>(</sup>١) شوب: خليط.

<sup>(</sup>٢) الأربية: أصل الفخذ.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط وق وفي الخطية (بن الخصل) وفي ابن أبي الحديد ١٥/٤ وابن الأخطل).

<sup>(</sup>٤) في ط وق والأخره. (٦) الزيادة من ابن أبي الحديد.

 <sup>(</sup>٥) في ابن أبي الحديد ١٥/٤ وسعيد».
 (٧) في الخطية والجنوبية» وفي ابن أبي الحديد والحيوضة».

فأقبل عبدالله بن العباس حتى نزل بإزائه، [ فلما كان من غد وجه معاوية بخيله إلى فخرج إليهم عبيدالله بن العباس فيمن معه ، فضربهم حتى ردهم إلى معسكرهم ] (١) ، فلما كان الليل أرسل معاوية إلى عبيدالله بن العباس أن الحسن قد راسلني (٢) ، في الصلح وهو مسلم الأمر إليًّ ، فإن دخلت في طاعتي الأن كنت متبوعاً ، وإلا دخلت وأنت تابع ، ولك إن جئتني الأن أن أعطيك ألف ألف درهم ، يعجل [لك] في هذا الوقت النصف ، وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر ، فانسل عبيدالله ليلا ، فدخل عسكر معاوية ، فوفي له بما النصف الآخر ، فانسل عبيدالله ليلا ، فدخل عسكر معاوية ، فوفي له بما وعده ، فأصبح الناس ينتظرون أن يخرج فيصلي بهم ، فلم يخرج حتى أصبحوا ، فطلبوه فلم يجدوه ، فصلي بهم قيس بن سعد [ بن عبادة ] ، ثم خطبهم فقال :

أيًّا الناس ، لا يهولنكم ولا يعظمن عليكم ما صنع هذا الرجل الوله الورع « أي الجبان » إن هذا وأباه وأخاه لم يأتوا بيوم خير قط ، إن أباه عمّ رسول الله (ص) خرج يقاتله ببدر ، فأسره أبو اليسر كعب بن عمرو الأنصاري ، فأق به رسول الله (ص) ، فأخذ فداءه فقسمه بين المسلمين ، وإن أخاه ولاه علي أمير المؤمنين على البصرة فسرق مال الله ومال المسلمين ، فاشترى به الجواري ، وزعم أن ذلك له حلال ، وإن هذا ولاه على اليمن ، فهرب من بسر بن أرطأة وترك ولده حتى قتلوه ، وصنع الآن هذا الذي صنع .

قال فتنادى الناس : الحمد لله الـذي أخرجـه من بيننا ، فـانهض بنا إلى عدوّنا ، فنهض بهم .

وخرج إليهم بسر بن أرطاة في عشرين ألفاً ، فصاحوا بهم : هذا أميركم قد بايع ، وهذا الحسن قد صالح ؛ فعلام تقتلون أنفسكم؟

فقال لهم قيس بن سعد [ بن عبادة ] : اختاروا إحدى اثنتين : إما القتال مع غير إمام ، أو تبايعون بيعة ضلال ، فقالوا : بل نقاتل بلا إمام ، فخرجوا فضربوا أهل الشام حتى ردّوهم إلى مصافهم .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية وهي ثابتة في ابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٢) في ط وق وأرسلني.

وكتب معاوية إلى قيس يدعوه ويمنّيه ، فكتب إليه قيس (١) : لا والله لا تلقاني أبداً إلاّ وبيني وبينك الرمح .

فكتب إليه معاوية:

أما بعد ، فإنما أنت يهودي ابن يهودي تلتقي نفسك وتقتلها فيها ليس لك ، فإن ظهر أحبّ الفريقين إليك نبذك وعزلك ، وإن ظهر أبغضهها إليك نكّل بك وقتلك ، وقد كان أبوك أُوتَر غير قوسِه ، ورمى غير غرضه ، فأكثر الحزّ وأخطأ المفصل<sup>(۲)</sup> فخذله قومه ، وأدركه يومه ، فمات بحوران طريداً غريباً ، والسلام .

فكتب إليه قيس بن سعد \_ رحمه الله \_ :

أما بعد: فإنما أنت وثن [ بن وثن ] من هذه الأوثان ، دخلت في الإسلام كرهاً ، وأقمت عليه فَرَقاً ، وخرجت منه طوعاً ، ولم يجعل الله لك فيه نصيباً ، لم يقدم إسلامك ، ولم يحدث نفاقك ، ولم تزل حرباً لله ورسوله ، وحزباً من أحزاب المشركين ، فأنت عدو الله ورسوله والمؤمنين من عباده .

وذكرت أبي، ولعمري ما أوتر إلاً قوسه ، ولا رمى إلاً غـرضه ، فشغب عليه من لا تَشُقُ غباره ، ولا تبلغ كعبه ، وكان امراً مرغوباً عنه ، مزهوداً فيه .

وزعمت أني يهودي ابن يهودي ، ولقد علمت وعلم الناس أني وأبي من أنصار الدين الذي خرجت منه ، وأعداء الدين الذي دخلت فيه ، وصرت إليه ، والسلام .

فلما قرأ كتابه معاوية غاظه وأراد إجابته ، فقال لـه عمرو : مهلًا ، إن كاتبته أجابك بأشد من هذا ، وإن تركته دخل فيها دخل فيـه الناس ، فـامسك عنه .

قال : وبعث معاوية عبدالله بن عامر، وعبدالرحمن بن سمرة إلى الحسن للصلح، فدَعَواه إليه، وزهّداه في الأمر، وأعطياه ما شرط له معاوية وإلّا يُتبع

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ١٥/٤. (٢) في طوق والمنصل،

أحدٌ بما مضى، ولا ينال أحد من شيعة علي بمكروه ولا يذكر علي إلاَّ بخير، وأشياء اشترطها الحسن .

فأجابه الحسن إلى ذلك ، وانصرف قيس فيمن معه إلى الكوفة ، وانصرف الحسن [ إليها أيضاً ](١) وأقبل معاوية قاصداً إلى الكوفة ، وآجتمع إلى الحسن وجوه الشيعة ، وأكابر أصحاب أمير المؤمنين علي يلومونه ويبكون إليه جزعاً عما فعله .

فحدًّ ثني محمد بن الحسين الأشناني ، وعلي بن العباس المَقَانِعي (٢) قالا : حدًّ ثنا عباد بن يعقوب ، قال : أخبرنا عمرو بن ثابت ، عن الحسن بن حكم ، عن عدي بن ثابت ، عن سفيان بن الليل (٣) . وحدَّ ثني محمد بن أحمد أبو عبيد (٤) ، قال : حدَّ ثنا الفضل بن الحسن المصري (٥) قال : حدَّ ثنا محمد بن عمروية (٦) قال : حدَّ ثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدَّ ثنا السري بن إسماعيل ، عن سفيان بن الليل ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض ، وأكثر اللفظ لأبي عبيد ، قال :

أتيت الحسن بن علي حين بايع معاوية ، فوجدته بفناء داره ، وعنده رهط ، فقلت : السلام عليك يا مذل المؤمنين ، فقال : عليك السلام يا سفيان إنزل فنزلت ، فعقلت راحلتي ، ثم أتيته ، فجلست إليه ، فقال : كيف قلت يا سفيان [ بن الليل ] ؟ فقلت : السلام عليك يا مذل [ رقاب ] المؤمنين . فقال : ما جرّ هذا منك إلينا؟ .

فقلت : أنت والله \_ بأبي أنت وأمي \_ أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية البيعة ، وسلّمت الأمر إلى اللعين بن اللعين بن آكلة الأكباد ، ومعك

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٢) في ط وق والقانعي، وفي ابن أبي الحديد والمفاقعي، تحريف.

 <sup>(</sup>٣) في ابن أبي الحديد وعن سفيان بن أبي ليلى، وهو تحريف راجع ميزان الاعتدال ١٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) في ابن أبي الحديد ١٥/٤ وابن عبيد،

 <sup>(</sup>٥) في طوق «البصري» وفي الخطية وابن أبي الحديد «المصري».

<sup>(</sup>٦) في ابن أبي الحديد دابن عمرو.

ماثة ألف كلهم يموت دُونَكَ . وقد جمع الله لك أمر الناس.

فقال: يا سفيان ، إنا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسكنا به ، وإني سمعت علياً يقول: لا تذهب الليالي والأيام حتى علياً يقول: لا تذهب الليالي والأيام حتى يجتمع أمر هذه الأمة على رجل واسع السُّرْم ، ضخم البلعوم ، يأكل ولا يشبع (١) ، لا ينظر الله إليه ، ولا يموت حتى لا يكون له في السهاء عاذر ، ولا في الأرض ناصر ، وإنه لمعاوية ، وإني عرفت أن الله بالغ أمره.

ثم أذن المؤذن ، فقمنا على حالب يحلب ناقة ، فتناول الإناء ، فشرب قائماً [ثم سقاني] ، فخرجنا نمشي إلى المسجد، فقال لي: ما جاءنا بك يا سفيان؟ قلت : حبكم ، والذي بعث محمداً للهدى ودين الحق . قال : فأبشر يا سفيان ، فإني سمعت عليًا يقول : سمعت رسول الله (ص) يقول : يرد عليً الحوض أهل بيتي ومن أحبهم من أمتي كهاتين ، يعني السبّابتين . ولو شئت لقلت هاتين يعني السبّابة والوسطى ، إحداهما تفضّل على الأخرى ، أبشر يا سفيان فإن الدنيا تسع البر والفاجر حتى يبعث الله إمام الحق من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم . هذا لفظ أبي عبيد

وفي حديث محمد بن الحسين ، وعلي بن العباس بعض هذا الكلام موقوفاً عن الحسن غير مرفوع إلى النبي (ص) إلاً في ذكر معاوية فقط(٢).

# ( رجع الحديث إلى خبر الحسن عليه السلام )

قال : وسار معاوية حتى نزل النُّخَيلة ، وجمع الناس بها فخطبهم قبل أن يدخل الكوفة خطبة طويلة لم ينقلها أحد من الرواة تامة ، وجاءت مقطعة في الحديث ، وسنذكر ما آنتهي إلينا من ذلك .

فحدَّثني أحمد بن عبيد الله بن عمّار ، قال : حدَّثني أحمد بن بشر (٣) عن الفضل بن الحسن وعيسى بن مهران ، قالوا : حدَّثنا علي بن الجعد ، قال :

١) في ميزان الاعتدال ٢٩٧/١ وقال سفيان مجهول والخبر منكري.

٢١) راجع ابن أبي الحديد ١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في طُوق وابن بشير والفضل.

حدُّثنا قيس بن الربيع ، عن عطاء بن السائب . عن الشعبي ، قال :

خطب معاوية حين بويع له فقال :

ما اختلفت أمة بعد نبيها إلاَّ ظهر أهل باطلها على أهل حقّها ، ثم إنه انتبه فندم ، فقال : إلَّا هذه الأمة فإنها وإنها .

حدَّثني أبو عبيد ، قال : حدَّثني الفضل المصري ، قال : حدَّثنا يحيى بن معين ، قال : حدَّثنا أبو أسامة ، عن مجالد ، عن الشعبي بهذا . حدَّثني علي بن العباس المقانعي ، قال : أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين الزهري ، قال : حدَّثنا حسن بن الحسين ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت معاوية بالنُخيلة يقول :

ألا إن كل شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدمي هاتين لا أفي به . قال أبو إسحاق : وكان والله غدًّاراً (١٠).

حدَّثني أبو عبيد ، قال : حدَّثنا الفضل المصري ، قال : حدَّثني أبو عثمان (٢) بن أبي شيبة قال : [حدَّثني أبو معاوية ، عن الأعمش ، وحدَّثني أبو عبيد ، قال : حدَّثنا فضل ، قال ] حدَّثنا عبدالرحمن بن شريك . قال حدَّثنا (٣) أبي عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن سويد قال :

صلَّى بنا معاوية بالنُّحَيلة الجمعة في الصحن ، ثم خطبنا فقال :

إني والله ما قاتلتكم لتصلّوا ، ولا لتصوموا ، ولا لتحجوا ، ولا لتزكوا ، إنكم لتفعلون ذلك. وإنما قاتلتكم لأتأمّر عليكم ، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون .

قال شريك في حديثه : هذا هو التهتُّك (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة وعمره وهو تحريف. راجع ميزان الاعتدال ٢ / ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣) في ط وق دحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدالرحمن بن شريك قال حدثنا معاوية يعني ابن معاوية عن الأعمش.

<sup>(</sup>٤) الإرشاد ۱۷۱ وابن أبي الحديد ١٦/٤.

حدَّثني أبو عبيد ، قال : حدَّثنا فضل ، قال : حدَّثني يحيى بن معين ، قال : حدَّثنا أبو حفص الأبار (١) ، عن إسماعيل بن عبدالرحمن ، وشريك بن أبي خالد ، وقد روى عنه إسماعيل بن أبي خالد ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال :

لما بويع معاوية خطب فذكر علياً ، فنال منه ، ونال من الحسن ، فقـام الحسين ليردّ عليه فأخذ الحسن بيده فأجلسه ، ثم قام فقال(٢) :

أيُّها الذاكر علياً ، أنا الحسن ، وأبي علي ، وأنت معاوية ، وأبوك صخر ، وأمي فاطمة ، وأمك هند ، وجدي رسول الله (ص) ، وجدك حرب ، وجدتي خديجة ، وجدتك قتيلة ، فلعن الله أخملنا ذكراً ، وألأمنا حسباً ، وشرنا قدماً ، وأقدمنا كفراً ونفاقاً .

فقـال طوائف من أهـل المسجد : آمـين . قال فضـل : فقـال يحيـى بن معين : ونحن نقول : آمين . [ قال أبو عبيد : ونحن أيضاً نقول : آمين . [ قال أبو الفرج : وأنا أقول : آمين ] .

قال : ودخل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالنُخيلة ، وبين يديه خالد بن عرفطة ، ومعه رجل يقال له حبيب بن عمار (٣) يحمل رايته حتى دخل الكوفة ، فصار إلى المسجد ، فدخل من باب الفيل ، فاجتمع الناس إليه .

فحدَّ ثني أبو عبيد الصيرفي ، وأحمد بن عبيدالله بن عمّار ، قالا : حدَّ ثنا محمد بن علي بن خلف ، قال : حدَّ ثنا محمد بن عمرو الرازي ، قال : حدَّ ثنا مالك بن شعير ، عن محمد بن عبدالله الليثي ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، قال :

بينها علي \_ عليه السلام \_ على المنبر ، إذ دخل رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، مات خالد بن عرفطة ، فقال : لا والله ما مات . [ إذ دخل رجل آخر فقال : يا أمير المؤمنين ، مات خالد بن عرفطة ، فقال : لا والله ما مات ] ، إذ

<sup>(</sup>١) في ابن أبي الحديد وحدثني أبو حفص اللبان عن عبدالرحمن بن شريك عن اسماعيل بن أبي خالد . . . . .

<sup>(</sup>٢) الإرشاد ١٧١ وابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٣) كذا في الخظية وفي ط وق وحماز، وفي ابن أبي الحديد وحماد،.

دخل رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين ، مات خالد بن عرفطة ، فقال: لا والله ما مات ولا يموت حتى يدخل من باب هذا المسجد ، « يعني باب الفيل » براية ضلالة يحملها [ له ] حبيب بن عمّار ، قال فوثب رجل فقال: يا أمير المؤمنين أنا حبيب بن عمّار وأنا لك شيعة . قال : فإنه كها أقول . فقدّم خالد بن عرفطة (١) على مقدّمة معاوية يحمل رايته حبيب بن عمّار .

قال مالك : حدَّثنا الأعمش بهذا الحديث ، فقال : حدَّثني صاحب هذا الدار \_ وأشار بيده إلى دار السائب أبي عطاء \_ أنه سمع علياً يقول هذه المقالة (٢).

#### \* \* \*

قالوا: ولما تم الصلح بين الحسن ومعاوية ، أرسل إلى قيس بن سعد بن عبادة يدعوه إلى البيعة فأتى به ، وكان رجلًا طويلًا يركب الفرس المسرف ، ورجلاه تخطان في الأرض ، وما في وجهه طاقة شعر ، وكان يسمى خصي الأنصار ، فلما أرادوا أن يدخلوه إليه قال : إني قد حلفت أن لا ألقاه إلا وبيني وبينه الرمح أو السيف ، فأمر معاوية برمح أو سيف فوضع بينه وبينه ليبر عينه (٣).

فحدثني أحمد بن عيسى، قال : حدثني أبو هاشم الرفاعي، قال : حدثني وهب بن جرير ، قال : حدثنا أبي عن (<sup>1)</sup> ابن سيرين عن عبيدة ، وقد ذكر بعض ذلك في رواية أبي مخنف التي قدمنا إسنادها ، قال :

لما صالح الحسن معاوية ، اعتزل قيس بن سعد في أربعة آلاف وأبي أن يبايع ، فلما بايع الحسن أدخل قيس بن سعد ليبايع . قال أبو مخنف في حديثه : فأقبل على الحسن فقال : أنا في حل من بيعتك ، قال : نعم ، قال : فألقى لقيس كرسي ، وجلس معاوية على سريره ، فقال له معاوية : أتبايع [يا قيس] ؟ قال : نعم ، فوضع يده على فخذه ولم يمدها إلى معاوية ، فجثا معاوية

<sup>(</sup>٣) نقله ابن أبي الحديد ٤/١٧.

 <sup>(</sup>١) عدد بن بي احديد ، (١١)
 (٤) في ط وق «على بن سيرين» .

 <sup>(</sup>١) ترجمة خالد في الإصابة ٢/٩٤ ـ ٩٥.
 (٢) ابن أي الحديد ١٧/٤.

على سريره (١) وأكب عَلَى قيس حتى مسح يده على يده ، فيا رفع قيس إليه بده (٢) .

حدَّتٰني أبو عبيد ، قال : حدَّثنا فضل المصري ، قال : حدَّثنا شريح بن يونس ، قال : حدَّثنا أبو حفص الأبار ، عن إسماعيل بن عبدالرحمن :

أن معاوية أمر الحسن أن يخطب لما سلم الأمر إليه ، وظن أن سيحصر ، فقال في خطبته : إنما الخليفة من سار بكتاب الله ، وسنة نبيه (ص) ، وليس الخليفة من سار بالجور ، ذلك مَلِك مَلك مُلكاً يمتّع به قليلاً ثم تنقطع لذته وتبقى تبعته (٣) : ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لعله فتنةً لكم ومتَاعٌ إلى حين ﴾ (٤) .

قال : وانصرف الحسن رضي الله عنه إلى المدينة فأقام بها ، وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد ، فلم يكن شيء أثقل من أمر الحسن بن علي ، وسعد بن أبي وقّاص ، فدس إليهم سماً فماتا منه .

حدَّثني أحمد بن عبيدالله بن عمّار ، قال : حدَّثنا عيسى بن مهران ، قال : حدَّثنا عبيد بن الصباح الخراز (٥) ، قال : حدَّثني جرير ، عن مغيرة ، قال :

أرسل معاوية إلى ابنة الأشعث إني مزوجك بيزيد ابني ، على أن تسمي الحسن بن على ، وبعث إليها بمائة ألف درهم ، فقبلت وسمت الحسن ، فسوغها المال ولم يزوجها منه ، فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها ، فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيّروهم ، وقالوا : يا بني مُسِمّة الأزواج(٢) .

حدَّثني أحمد بن عبيد الله ، قال : حدَّثني عيسى بن مهران ، قال : حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في ابن أبي الحديد «فجاء معاوية من سريره».

<sup>(</sup>٢) ابن أن الحديد ١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) في ابن أبي الحديد ١٧/٤ هثم تنخمه تنقطع الذمة وتبقى تبعته.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، آية : ١١١.

<sup>(</sup>٥) في الخطية «الحزاز» وفي ابن أبي الحديد «الجزار».

<sup>(</sup>٦) الإرشاد ١٧١ وابن أبي الحديد ١٧/٤ وشرح شافية أبي فراس ١٢٩.

يحيى بن أبي بكير ، قال : حدَّثنا شعبة ، عن أبي بكر بن حفص ، قال :

توفي الحسن بن علي، وسعد بن أبي وقّاص في أيام بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين ، وكانوا يرون أنه سقاهما سماً (١) .

أخبرنا أحمد بن محمد الهمداني ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن العلوي ، قال : حدثنا سلمة بن شبيب ، قال : حدثنا عبدالرازق ، قال : أخبرنا معمر ، قال : حدَّثني من سمع ابن سيرين يحدث مولى للحسن بن علي ، وحدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار ، قال : حدثنا عيسى بن مهران ، قال : حدثنا عثمان بن عمر بن إسحاق (٣) \_ واللفظ عثمان بن عمر (٢) ، قال : حدثنا أبو عون ، عن عمير بن إسحاق (٣) \_ واللفظ له \_ قال :

كنت مع الحسن والحسين في الدار فدخل الحسن المخرج ثم خرج فقال : لقد سقيت السم مراراً ما سقيته مثل هذه المرة ، ولقد لفظت قطعة من كبدي فجعلت أقلبها بعود معي ، فقال له الحسين : من سقاكه؟ فقال : وما تريد منه؟ أتريد أن تقتله ، إن يكن هو هو فالله أشد نقمة منك ، وإن لم يكن هو فها أحب أن يؤخذ بي بريء(٤).

ودفن الحسن في جنب قبر فاطمة بنت رسول الله (ص) في البقيع في ظلة بني نُبيه ، وقد كان أوصى أن يدفن مع رسول الله (ص) فمنع مروان بن الحكم من ذلك(٥) ، وركبت بنو أمية في السلاح وجعل مروان يقول :

يا رب هيجا هي خير من دعه ، أيدفن عثمان في أقصى البقيع ، ويدفن الحسن في بيت رسول الله (ص) ؟ والله لا يكون ذلك أبداً وأنا أحمل السيف ، فكادت الفتنة تقع . وأبي الحسين أن يدفنه إلا مع النبي (ص) ، فقال له

<sup>(</sup>١) ابن ابر الحديد.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «عثمان بن عمرو».

<sup>(</sup>٣) في ابن أبي الحديد «عمران بن إسحاق».

<sup>(</sup>٤) الإرشاذ ۱۷۲ وابن أبي الحديد ۱۷/٤ وتاريخ اليعقوبي ٢٠٠/٢ وصفة الصفوة ٢٠٠/١ وتهذيب التهذيب ٢٠٠/٢ وتهذيب تاريخ ابن عــاكر ٢٢٦/٤.

<sup>(°)</sup> في ابن الأثير ٣/١٩٧/ «وكان أمير المدينة في ذلك الوقت سعيد بن العاص ولكنه لم يعرض لهم».

عبدالله بن جعفر: عزمت عليك بحقي ألاً تكلم بكلمة فمضى به إلى البقيع، وانصرف مروان بن الحكم (١).

أخبرني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن (٢) ، عن الزبير بن بكار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن قائد مولى عباد ، وحدثنا حرمي ، عن زبير ، فقال : عبادك وهو الصواب ، وقال أحمد بن سعيد هو عبادك ولكن هكذا قال يحيى بن عبيدالله بن على ، أخبره وغيره أخبره .

إن الحسن بن على أرسل إلى عائشة أن تأذن له أن يدفن مع النبي (ص) فقالت : نعم ما كان بقى إلا موضع قبر واحد ، فلما سمعت بذلك بنو أمية اشتملوا بالسلاح  $(^{7})$  هم وبنو هاشم للقتال ، وقالت بنو أمية : والله لا يدفن مع النبي  $(\overset{\circ}{\omega})$  أبداً ، فبلغ ذلك الحسن فأرسل إلى أهله أمّا إذا كان هذا فلا حاجة لي فيه ادفنوني إلى جانب أمي فاطمة ، فدفن إلى جنب أمه فاطمة عليها السلام .

قال يحيى بن الحسن : وسمعت علي بن طاهر بن زيد يقول : لما أرادوا دفنه ركبت عائشة بغلاً واستنفرت<sup>(٤)</sup> بني أمية مروان بن الحكم ، ومن كان هناك منهم ومن حشمهم ، وهو القائل :

### \* فيوماً على بغل ويوماً على جمل(°) \*

وقال علي بن الحسن ، بن علي بن حمزة العلوي ، عن عمه محمد ، عن المدايني ، عن جويرية بن أسهاء ، قال :

لما مات الحسن بن علي، وأخرجوا جنازته حمل مروان سريـره، فقال لـه الحسين : أتحمل سريره؟ أما والله لقد كنت تجـرعه الغيظ، فقـال مروان: إنى

<sup>(</sup>١) ابن أبي الحديد ١٧/٤ وشرح شافية أبي فراس ١٣١ واليعقوبي ٢٠٠٠/.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «عن زيد بن محمد بن الحسن».

<sup>(</sup>٣) في ط ق وق «استلموا في السلاح وهموا» وفي ابن أبي الحديد «استلأموا في السلاح وتنادواهم».

<sup>(</sup>٤) كذا في الخطية وابن أبي الحديد وفي ط وق «واستعونت بني أمية ومروان».

<sup>(</sup>٥) في ابن أبي الحديد ٤ /١٨ «قلت ليس في رواية يحيى بن الحسن ما يؤخذ على عائشة لأنه لم يرو أنها استنفرت الناس لما ركبت البغل، وإنما المستنفرون هم بنو أمية ، ويجوز أن تكون عائشة ركبت لتسكين الفتنة لا سيها وقد روى عنها أنها لما طلب منها الدفن قالت: نعم فهذه الحال والقصة منقبة من مناقب عائشة».

كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجبال(١).

حدثني محمد بن الحسين الأشناني، قال: حدثنا عبدالله بن الوضاح، قال: حدثني بن يمان، عن الثوري، عن سالم بن أبي حفصة، عن أبي حازم:

أن الحسين بن علي قَدَّمَ سعيد بن العاص للصلاة عـلى الحسن بن علي ، وقال : تقدم فلولا أنها سنة ما قدّمتك (٢).

حدثني أبو عبيد (٣) ، قال : حدثنا فضل المصري ، قال : حدثنا عبدالرحمن بن صالح ، قال : حدثنا عمرو بن هشام ، عن عمر بن بشير الهمداني ، قال :

قلت لأبي إسحاق: متى ذل الناس؟ قال: حين مات الحسن، وادعى زياد، وقتل حجر بن عدى (٤).

واختلف في مبلغ سن الحسن وقت وفاته(°).

فحد ثني أحمد بن سعيد ، عن يحيى بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم بن الحسن عن ابن أبي عمير (٦) عن هشام بن سالم ، وجميل بن دَرَّاج ، عن جعفر بن محمد :

أنه توفي وهو ابن ثمان وأربعين سنة .

حدَّ ثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، عن ابن حسين اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مشكان ، عن أبي بصير ، عن جعفر بن محمد : أن الحسن توفي وهو ابن ست وأربعين (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢١٦/٤ وابن أبي الحديد ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد ١٨/٤ وابن الأثير ١٨/٣ وترجمة سعيد في طبقات ابن سعد ١٩/٥ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في الخطية «أبو عبيد الصيرفي».

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الحديد ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الخلفاء ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) في الخطية: «عن عمير».

<sup>(</sup>٧) ابن أبي الحديد ١٨/٤ والإمامة ١٤٤/١.

وقال محمد بن علي بن حمزة : وفي الحسن بن علي يقول سليمان بن قَتُه(١) :

ليس لتكذيب نعيه ثمن لكل حي من أهله سكن الكدار أناس جوارهم غبن أضحوا وبيني وبينهم عدن (٢)

يا كذب الله من نعى حسناً كنت خليلي وكنت خالصتي أجلول في الدار لا أراك وفي بدلتهم منك ليت أنهم

### ٥ ـ الحسين

# ذكر خبر الحسين بن علي (٣) بن أبي طالب ومقتله ومن قتل معه من أهله

ويكنى أبا عبدالله ، وأمه فاطمة بنت رسول الله (ص). وكان موله لخمس خلون من شعبان سنة أربع من الهجرة ، وقتل يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة .

وكانت سنه يوم قتل ستاً وخمسين سنة وشهوراً .

وقيل : إن مقتله كان يوم السبت ، روي ذلك عن أبي نعيم الفضل بن دكين . والذي ذكرناه أولاً أصح .

فأما ما تقوله العامة إنه قتـل يوم الاثنـين فباطـل ، وهو شيء قـالوه بـلا

 <sup>(</sup>١) في ط وق «سليمان بن قبة» وفي الخطية وزهر الأداب ١٣٤/١ «ابن قتيبة» وهو خطأ. جاء في تاج العروس ١/١٥ «قته كضبة اسم أم سليمان بن حبيب المحاربي التابعي المشهور ويعرف بابن قته» راجع المعارف
 ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي الحديد ١٨/٤ وشرح شافية أبي فراس ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد ١٧٧ وتهذيب ابن عساكر ٣١١/٤ ـ ٣٤٣ وتهذيب التهذيب ٣٤٥/٢ ـ ٣٥٧ ومرآة الجنان ١٣١/١ وتاريخ ابن عساكر ٢٥/١١ - ١٥٦ والإصابة ١٤/٢ ـ ٧٧ وتاريخ بغداد ٢٤١/١ وابن الأثير ٨٨/٨ وأسد الغابة ٢٢٢/٢ وشرح شافية أبي مراح ١٤ ومروج الذهب ٢٢/٢ ـ ٦٦ والبداية والنهاية ٨٨/٨ وأسد الغابة ٢٢/٢ وشرح شافية أبي فراس ١٣٢ ـ وتهذيب الأسهاء واللغات ١٦٢ والفخري ١٠٣ والعلبري ١٩٤/٦ ـ ٢٧٠ والعقد الفريد ٢٧٠٣ ـ ٣٧٦ وأبو الفدا ١٩٤/١ وكتاب مقتل الحمين لأبي نحنف ، وكتاب الملهوف على قتل الطفوف وأبصار العين في أنصار الحمين .

رواية ، وكان أول المحرم الذي قتل فيه يوم الأربعاء ، أخرجنا ذلك بالحساب الهندي من سائر الزيجات ، وإذا كان ذلك كذلك فليس يجوز أن يكون اليوم العاشر يوم الاثنين .

قال أبو الفرج: وهذا دليل صحيح واضح تنضاف إليه الرواية ، أخبرنا به أحمد بن عيسى ، قبال: حدَّثنا أحمد بن الحبرث ، عن الحسين بن نصر ، قبال: حدثنا أبي ، عن عمر بن سعد، عن أبي مخنف. وحدثني به أحمد بن محمد بن شيبة ، قال: حدثنا أحمد بن الحبرث الخزاز، قبال: حدثنا علي بن محمد المدائني ، عن أبي مخنف ، وعوانة بن الحكم ، ويزيد بن جعدية ، وغيرهم .

فأما ما تعارفه العوام من أنه قتل يوم الاثنين فلا أصل له ولا حقيقة ، ولا وردت به رواية .

وروى سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد أن الحسين بن علي قتـل وله ثمان وخمسون سنة ، وأن الحسن كذلك كانت سنوه يوم مـات ، وأمير المؤمنـين علي بن أبي طالب ، وعلي بن الحسين ، وأبو جعفر محمد بن علي .

حدثني بذلك العباس بن علي، قال : حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة (١) قال : حدثنا وكيع عن سفيان الثوري ، عن جعفر بن محمد .

قال أبو الفرج: وهذا وهم ، لأن الحسن ولد في سنة ثلاث من الهجرة ، وتـوفي في سنة إحـدى وخمسين ، ولا خـلاف في ذلك ، وسنـه على هـذا ثمـان وأربعون سنة أو نحوها .

\* \* \*

ولم يمكنا سياقة مقاتلهم على التاريخ لئلا ينقطع الخبر ، فذكرنا أسهاءهم وأنسابهم جملة ، ثم ذكرنا خبر مقاتلهم [ رضوان الله عليهم وصلواته ] .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الخطية «بن حباره» وهو تحريف ، وكانت وفاة أبي السائب سنــة أربع وخمسين وماثنـين كها في تهــذيب التهذيب.

### فمنهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام

وهو أول من قتل من أصحاب الحسين بن علي ـ عليه السلام ـ وسنذكر خبره في موضعه . وأمه أم ولد ، يقال لها : حلية ، وكان عقيل اشتراها من الشام ، فولدت له مسلماً ، ولا عقب له (١) .

#### \* \* \*

### وعلي بن الحسين وهو علي الأكبر ولا عقب له(٢)

ويكنى أبا الحسن ، وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي (٣) ، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب [ بن أمية وتكنى أم شيبة ، وأمها بنت أبي العاص بن أمية ](٤) وهو أول من قتل في الواقعة .

وإياه عني معاوية في الخبر الذي حدثني به محمد بن محمد بن سليمان ، قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، قال :

قال معاوية : من أحق الناس بهذا الأمر؟ قالوا : أنت ، قال : لا ، أولى الناس بهذا الأمر علي بن الحسين بن علي، جدّه رسول الله (ص) ، وفيه شجاعة بني المية ، وزهو ثقيف .

وقال يحيى بن الحسن العلوي: وأصحابنا الطالبيون يذكرون أن المقتول لأم ولد ، وأن الذي أمه ليلي هو جدهم ، حدثني بذلك أحمد بن سعيد عنه .

وحدثني أحمد بن سعيم ، عن يجيى ، عن عبيدالله بن حمزة ، عن الحجاج بن المعتمر الهلالي ، عن أبي عبيدة ، وخلف الأحمر : أن هذه الأبيات قيلت في على بن الحسين الأكبر :

لم تر عين نظرت مشله يُغْلِي نئِيّ اللحم حتَّى إذا كان إذا شَيّتْ له ناره

من محتف يمشي ومن ناعل أنضج لم يُعْلَ على الأكلِ أوقدها بالشَّرُف(٥) القابل

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٤/٣٦. (٣) المعارف ٩٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ١٥٦/٥. (٤) زيادة عن الخطية.

<sup>(°)</sup> في اللسان ٧١/١١ «الشرف: كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله، والشوف من الأرض كل ما أشرف لك».

كسيم يسراهما بسائس مرمل أعني ابن ليسلى ذا الثمدي والنسدى لا يسؤثسر السدنيما عملى ديسنمه

أو فرد حي ليس بالآهل أعني ابن بنت الحسب الفاضل ولا يبيع الحق بالساطل

وولد على بن الحسين في خلافة عثمان .

وقد روى عن جده علي بن أبي طالب ، وعن عائشة أحاديث كرهت ذكرها في هذا الموضع لأنها ليست من جنس ما قصدت له .

#### \* \* \*

### وعبدالله بن علي بن أبي طالب

وأمه أم البنين بنت حزام (١) بن خالد بن ربيعة بن الوحيل ، وهو عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .

[ وأمها ثمامة بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب . وأمها عمرة بنت الطفيل فارس قرزل بن مالك الأحزم رئيس هوازن بن جعفر بن كلاب . وأمها كبشة بنت عروة الرجّال بن عتبة بن جعفر بن كلاب . وأمها أم الخشف بنت أبي معاوية فارس الهوازن بن عبادة بن عقيل بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وأمها فاطمة بنت جعفر بن كلاب . وأمها عاتكة بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب . وأمها آمنة بنت وهب بن عمير بن نصر بن قعين بن الحرث بن ثعلبة ، ابن دودان بن أسد بن خزيمة . وأمها بنت جحدر بن ضبيعة الأغر بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ، بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن ربيعة بن نزار . وأمها بنت مالك بن قيس بن ثعلبة . وأمها بنت عمرو بن في الرأسين وهو خشيش بن أبي عصم بن سمح بن فزارة . وأمها بنت عمرو بن ضرمة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن نفيض بن الربت بن غطفان ] (٢٠) .

أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال :

<sup>(</sup>١) في الطبري ٨٩/٦ «أم البنين بنت حزام وهو أبو المجل بن خالد بن ربيعة ابن الوحيد ابن كعب بن عامر بن كلاب.

<sup>(</sup>٢) خلت المخطوطة من هذا النسب الطويل.

حدثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدَّثني عبيدالله بن الحسن ، وعبدالله بن العباس ، قالا :

قتل عبدالله بن علي بن أبي طالب ، وهو ابن خمس وعشرين سنة ولا عقب له .

حدثني أحمد بن عيسى ، قال : حدثني حسين بن نصر ، قال : حدثنا أبي عن عمر بن سعد ، عن أبي مخنف ، عن عبدالله بن عاصم ، عن الضحاك المشرفي ، قال :

قال العباس بن على لأخيه من أبيه وأمه عبدالله بن على : تقدّم بين يدي حتى أراك (١) وأحتسبك ، فإنه لا ولد لك ، فتقدّم بين يديه ، وشدّ عليه هانىء بن ثبيت الحضرمي فقتله .

#### \* \* \*

### وجعفر بن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ

وأمه أمّ البنين أيضاً .

قال يحيى بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، بالإسناد الذي قـدّمته في خبر عبدالله : قتل جعفر بن على بن أبي طالب ، وهو ابن تسع عشرة سنة .

قال أبو مخنف في حديث الضحّاك المشرفي :

إن العباس بن على قدّم أخاه جعفراً بين يديه لأنه لم يكن له ولد ليحوز ولد العباس بن على ميراثه ، فشد عليه هانىء ابن ثبيت الذي قتل أخاه فقتله ، هكذا قال الضحّاك .

وقال نصر بن مزاحم : حدَّثني عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر محمد بن علي أن خولي بن يزيد الأصبحي ـ لعنه الله ـ قتل جعفر بن علي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الخطية وحتى أرثك.

## وعثمان بن على بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ

وأمه أم البنين أيضاً .

قبال يجيمي بن الحسن ، عن على بن إبراهيم عن عبيدالله بن الحسن ، وعبدالله بن العباس، قالا:

قتل عثمان بن على ، وهو ابن إحدى وعشرين سنة . وقال الضحاك المشرفي في الإسناد الأوِّل الَّذي ذكرناه آنفاً: إن خولي بن يزيد رمى عثمان بن على بسهم فأوهطه(١) ، وشد عليه رجل من بني ابان بن دارم فقتله ، وأخذ

وعثمان بن على الـذي روى عن على أنـه قال : إنمـا سمّيته بـاسم أخى عثمان بن مظعون .

### والعباس بن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ

ويكني أبا الفضل. وأمه أم البنين أيضاً ، وهو أكبر ولدها ، وهو آخر من قتل من إخوته لأمه وأبيه ، لأنه كان له عقب ، ولم يكن لهم ، فقدمهم بين يديه ، فقُتِلُوا جميعاً ، فحاز مواريثهم ؛ ثم تقدم فقتل ، فورثهم وإيّاه عبيدالله ، ونازعه في ذلك عمَّه عمر بن على ، فصولح على شيء رضي به .

قال حرمي بن العلاء عن الزبر عن عمّه : وَلَدُ العباس بن على يسمونه السقا، ويكنونه أبا قربة، وما رأيت أحداً من ولـده، ولا سمعت عمَّن تقدُّم منهم هذا \_ عليه السلام \_ .

وفي العباس بن على ـ عليه السلام ـ يقول الشاعر:

أحق الناس أن يبكى عليه إذا بكى الحسين بكربلاء أخوه وابسن والده على أبو الفضل المُضَرَّج بالدماء وجادله على عطش بماء

ومسن واسساه لا يستسنسيه شيء

<sup>(</sup>١) أوهطه: أضعفه.

وفيه يقول الكميت [ بن زيد ] :

وأبو الفضل إن ذكرهم الحلو شفاء النفوس من أسقام قتل الأدعياء إذ قتلوه أكرم الشاربين صوب الغمام

وكان العباس رجلاً وسيهاً جميلاً ، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض ؛ وكان يقال له: قمر بني هاشم . وكان لواء الحسين بن علي معه يـوم قتل .

حدَّثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن الحسن ، قال : حدثنا بكر بن عبدالوهاب ، قال : حدثني ابن أبي أويس<sup>(۱)</sup> ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، قال :

عبأ الحسين بن على أصحابه ، فأعطى رايته أخاه العباس بن على .

حدثني أحمد بن عيسى ، قـال : حدثني حسـين بن نصر ، قال : حـدثنا أبي ، قال : حدثنا عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر :

أن زيد بن رقاد الجنبي ، وحكيم بن الطفيل الطائي ، قتلا العبـاس بن علي .

#### \* \* \*

وكانت أم البنين أم هؤلاء الأربعة الإخوة القتلى ، تخرج إلى البقيع فتندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها ، فيجتمع الناس إليها يسمعون منها ، فكان مروان يجيء فيمن يجيء لذلك ، فلا يزال يسمع ندبتها ويبكى .

ذكر ذلك علي بن محمد بن حمزة ، عن النوفلي ، عن حماد بن عيسى الجهني ، عن معاوية بن عمّار ، عن جعفر بن محمد .

#### \* \* \*

### ومحمد الأصغر بن على بن أبي طالب

وأمه أمّ ولد(٢).

حدثني أحمد بن عيسى ، قال : حدثنا الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) في الخطبة وابن أبرٍ أوس.

<sup>(</sup>٣) وقبل إذ أمه أسهاء ابنة عميس الخثعمية راجع الطبري ٦/٨٨.

عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر ، وحدثني أحمد بن شيبة ، عن أحمد بن الحرث ، عن المدائني :

أن رجلًا من تميم من بني أبان بن دارم قتله \_ رضوان الله عليه \_ ، ولعن الله قاتله .

### \* \* \*

### وأبو بكر بن علي بن أبي طالب

لم يعرف اسمه ؛ وأمه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلم بن جندل بن نهشل بن دارم (۱) بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ، وأم ليلى بنت مسعود عميرة بنت قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر سيد أهل الوبر بن عبيد بن الحارث ، وهو مقاعس ؛ وأمها عناق بنت عصام بن سنان بن خالد بن منقر ؛ وأمها بنت أعبد بن أسعد بن منقر ، وأمها بنت سفيان بن خالد بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد ، بن زيد مناة ابن تميم .

ولسلم يقول الشاعر:

تَسَوّد أقوام وليسوا بسادة بل السّيد الميمون سلم بن جندل(٢)

ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ، وفي الإسناد الذي تقدم : أن رجلًا من همدان قتله .

وذكر المدائني أنه وجد في ساقية مقتولًا لا يدري من قتله .

#### \* \* \*

هؤلاء ولد علي بن أبي طالب لصلبه الذين قتلوا مع الحسين ، وهم سواه (٣).

وقد ذكر محمد بن علي بن حمزة : أنه قتل يومئـذٍ إبراهيم بن عـلي بن أب

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر النسب ساقط من الخطية.

<sup>(</sup>٢) في عين الأدب والسياسة ١٠١ ومسلم بن نوفل.

<sup>(</sup>٣) في ط وق ووهم الذين سوّاهه.

طالب ، وأمه أم ولد .

وما سمعت بهذا من غيره ، ولا رأيت لإبراهيم في شيء من كتب الأنساب ذكراً .

وذكر يحيى بن الحسن فيها حدّثني به أحمد بن سعيد أن أبا بكر بن عبيدالله الطلحي حدثه عن أبيه أن عبيدالله بن علي قتل مع الحسين ، وهذا خطأ ، وإنما قتل عبيدالله يـوم المدار(١) ، قتله أصحاب المختار بن أبي عبيـدة ، وقد رأيتـه بالمدار(١) .

### \* \* \*

### وأبو بكر . . . بن الحسين بن على بن أبي طالب

وأمّه أمّ ولد، ولا تعرف أمّه.

ذكر المدائني في إسنادنا عنه ، عن أبي مخنف ، عن سليمان بن أبي راشد أن عبدالله بن عقبة الغنوى قتله .

وفي حديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر : أن عقبة الغنوي قتله .

وإيّاه عني سليمان بن قَتَّة بقوله(٣) :

وعند غَنيِّ قطرة من دمائنا وفي أسد أخرى تُعَدُّ وتذكر

#### \* \* \*

والقاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب

وهو أخو أبي بكر بن الحسن المقتول قبله لأبيه وأمه .

حدَّثني أحمد بن عيسى ، قال : حدَّثنا الحسين بن نصر ، قال : حدَّثنا أبي ، قال : حدَّثنا عمر بن سعد ، عن أبي مخنف ، عن سليمان بن أبي راشد ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الطبري «بالمذار».

<sup>(</sup>٣) في الطبري وفلذلك يقول الشاعر وهو ابن أبي عقب ٢٥٧/٦.

عن حميد بن مسلم ، قال(١):

خرج إلينا غلام كأن وجهه شقة قمر، في يده السيف، وعليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شسع أحدهما ، ما أنس أنها اليسرى، فقال عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي : والله لأشدن عليه ، فقلت له : سبحان الله ، وما تريد إلى ذلك ، يكفيك قتله هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه من كل جانب، قال : والله لأشدن عليه ، فها ولى وجهه حتى ضرب رأس الغلام بالسيف ، فوقع الغلام لوجهه ، وصاح : يا عمّاه .

قال: فوالله لتجلّ الحسين كما يتجلى الصقر، ثم شدّ شدّة الليث إذا غضب، فضرب عَمْراً بالسيف فاتقاه بساعده فأطنها(٢) من لدن المرفق، ثم تنحى عنه، وحملت خيل عمر بن سعد فاستنقذوه من الحسين، ولما حملت الخيل استقبلته بصدورها، وجالت، فتوطأته، فلم يرم حتى مات ـ لعنه الله وأخزاه فلمّ الخبرة إذا بالحسين على رأس الغلام وهو يفحص برجليه، وحسين يقول: بعداً لقوم قتلوك، خصمهم فيك يوم القيامة رسول الله (ص) ثم قال: عز على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك ثم لا تنفعك إجابته يوم كثر واتره، وقلّ ناصره، ثم احتمله على صدره، وكأني أنظر إلى رجلي الغلام تخطان في الأرض، حتى ألقاه مع ابنه على بن الحسين، فسألت عن الغلام، فقالوا: هو القاسم بن الحسن، بن على بن أبي طالب(٣) صلوات الله عليهم أجمعين.

### \* \* \*

# ( وعبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب)

وأمه بنت السليل بن عبدالله أخي جرير بن عبدالله البجلي. وقيل: إن أمه أمّ ولد . وكان أبو جعفر محمد بن علي ـ فيها رويناه عنه ـ يذكر أن حرملة بن كاهل الأسدى قتله .

وذكر المدائني في إسناده عن جناب بن موسى ، عن حمزة بن بيض ، عن هانيء بن ثبيت القايضي أن رجلًا منهم قتله(٤) .

<sup>(</sup>٣) الطبري ٦/٦٥٦ وابن الأثير ٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه الترجمة من الخطية.

<sup>(</sup>١) مقتل الحسين ٧٩.(٢) أطنها: أي قطعها.

### ( وعبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب)

وأمه الرباب بنت امرىء القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم (١) بن جناب بن كلب .

وأمها هند الهنود بنت الربيع بن مسعود بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم بن جناب . وأمها ميسون بنت عمرو بن ثعلبة بن حصين بن ضمضم . وأمها بنت أوس بن حارثة .

وزعم ابن عبدة أن أمها الرباب بنت حارثة بن أخت أوس بن حارثة بن لام الطاثي بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن مالك بن جدعان بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة من طيء .

وهي التي يقول فيها أبو عبدالله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام :

لعمرك إنني لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب(٢) أحبهما وأبذل جل مالى وليس لعاتب عندي عتاب(٣)

وسكينة التي ذكرها ابنته من الرباب ، واسم سكينة أمينة ، وقيل أميمة (٤) ، وإنما غلب عليها سكينة ، وليس باسمها .

وكان عبدالله بن الحسين يوم قتل صغيراً جاءته نشَّابة وهـو في حجر أبيـه فذبحته .

حدَّثني أحمد بن شبيب ، قال : حدَّثنا أحمد بن الحرث عن المدائني ، عن أبي خنف ، عن سليمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال :

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر نسبها سقط من الخطية.

<sup>(</sup>٢) المعارف ٩٣.

 <sup>(</sup>٣) الأغاني ١٦٣/١٤ وفيه عن مالك بن أعين قال: «سمعت سكينة بنت الحسين تقول: عاتب عمي الحسن أبي في أمي فقال: لعمرك البيتين. . . وزاد فيهها :

فلست لهم وإن غابوا مضيعا حيباتي أو ينغيبني التراب

<sup>(</sup>٤) في الأغاني ١٦٦/١٤ «روى أن رجلًا سأل عبدالله بن الحسن عن اسم سكينة فقال أمينـة فقال : إن ابن الكلبي يقول : أميمة ، فقال : سل ابن الكلبي عن أمه وسلني عن أميء.

دعى الحسين بغلام فأقعده في حجره ، فرماه عقبة بن بشر فذبحه.

حدَّثني محمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدَّثنا عباد بن يعقوب قال : أخبرنا مورع بن سويد بن قيس ، قال : حدَّثنا من شهد الحسين ، قال :

كان معه ابنه الصغير فجاء سهم فوقع في نحره ، قـال : فجعل الحسين يأخذ الدم من نحره ولبته فيرمي به إلى السهاء فـها يرجـع منه شيء ، ويقـول : اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل .

### (وعون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الأكبر)

أمه زينب العقيلة بنت علي بن أبي طالب(١) . وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وإيّاه عنى سليمان بن قتة بقوله :

واندبي إن بكيت عونا أخاه ليس فيها ينوبهم بخذول فلعمري لقد أصبت ذوي القر بي فبكي على المصاب الطويل

والعقيلة هي التي روى ابن عباس عنها كـلام فاطمـة في فدك ، فقـال : حدثتني عقيلتنا زينب بنت على(٢).

حدثني أحمد بن عيسى ، قال : حدثنا الحسين بن نصر ، عن أبيه ، عن عصر بن سعد ، عن أبي مخنف ، عن سليمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم :

أن عبدالله بن قطنة التيهاني (٣) قتل عون بن عبدالله بن جعفر.

\* \* \*

### (ومحمد بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب)

وأمه الخوصا بنت حفصة بن ثقيف بن ربيعة بن عثمان بن ربيعة بن عائذ بن ثعلبة بن طحرت بن تيم اللات بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن

<sup>(</sup>١) مقتل الحمين ٧٣ والطبري ٢٦٦/٦، ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من الخطية .

راة) البالم في الرفي وفي الحسلية والسمى،

بكر بن وائل(١). وأمها هند بنت سالم بن عبدالله بن عبدالله بن مخزوم بن سنان بن مولة بن عامر بن مالك بن تيم اللات بن ثعلبة ، وأمها ميمونة بنت بشر بن عمرو بن الحرث بن ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن الحصين بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل .

[ قتله عامر بن نهشل التميميّ فيها روى عن سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم بالإسناد الذي قدّمناه ](٢) .

وإيّاه عني سليمان بن قتة بقوله :

وسمى النبي غودر فيهم قد عَلَوْه بصارم مصقول فإذا ما بكيت عيني فجودي بدموع تسيل كل مسيل(٣)

\* \* \*

### (وعبيدالله بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب)

وأمه الخوصا بنت حفصة .

ذكر يحيى بن الحسن العلوي فيها حدّثني به أحمد بن سعيد عنه : أنه قتل مع الحسين بالطفّ رضوان الله وصلواته على الحسين وآله .

\* \* \*

### ( وعبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب )

وأمه أم ولد(١) .

قتله عثمان بن خالد بن أسيد (°) الجهني وبشير بن حوط القايضي ، فيها ذكر سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر النسب سقط من الخطية.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطبة ويؤيدها ما في الطبري ٢٥٦/٦، ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الخطية «فإذا ما بكيت فابكي عليهم».

<sup>(</sup>٤) في ط وق «عبدالله بن عقبل» ويؤيد ما في الخطية ما جاء في الطبري ٢٧٠/٦ «وعبدالرحمن بن عقبل قتله عثمان بن خالد بن أسير الحهني » وابن الأثر ٤١/٤.

<sup>(</sup>٥) في طاوق «ابن أشيم».

### (وجعفر بن عقيل بن أبي طالب)

وأمه أم الثغر بنت عام بنت الهصان العامري(١) من بني كلاب.

قتله عروة بن عبدالله الخثعمي ، فيها رويناه عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين وعن حميد , مسلم.

ويقال أمه الخوصا بنت الثغرية ، واسمه عمرو بن عامر بن الهصان ، بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب العامري .

وأمها أردة بنت حنظلة بن خالد بن كعب بن عبد بن أبي بكر بن كلاب . وأمها أمّ البنين بنت معاوية بن خالد بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن أبي صحصعة ، وأمها حميدة بنت عتبة بن سمرة بن عقبة بن عامر يقال إن أم أردة بنت حنظلة سالمة بنت مالك بن خطاب الأسدى .

#### \* \* \*

### (وعبدالله الأكبر بن عقيل بن أبي طالب)

وأمه أم ولد.

قتله ـ فيها ذكره المدائني ـ عثمان بن خالد بن أسير الجهني<sup>(٢)</sup>، ورجل من همدان<sup>(٣)</sup>.

#### \* \* \*

### (ومحمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب)

وأمه أم ولد .

قتله فيها رويناه عن أبي جعفر محمد بن علي أبو مـرْهـم الأزدي ولقيط بن إما ــ الجهني.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢/٢٧٠ وابن الأثير ٤١/٤ «وأمه أم البنين ابنة الشقر بن الهضباب».

<sup>(</sup>۲) في طوق «أشيم».

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٦/ ٢٧٠ وابن الأثير ٤١/٤ «رماه عمرو بن صبيح الصدائي فقتله».

### ( وعبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب)

وأمه رقية بنت علي بن أبي طالب ، وأمها أم ولد . قتله عمرو بن صبيح ، فيها ذكرناه عن علي بن محمد المدائني ، وعن حميد بن مسلم، وذكر أن السهم أصابه وهو واضع يده على جبينه فأثبته في راحته وجبهته(١) .

\* \* \*

### ( ومحمد بن أبي سعيد الأحول بن عقيل بن أبي طالب)

وأمه أم ولد ، قتله لقيط بن ياسر الجهني ، رماه بسهم(٢) فيها رويناه عن المدائني ، عن أبي مخنف ، عن سليمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم .

وذكر محمد بن علي بن حمزة : أنه قتل معه جعفر بن محمد بن عقيل ، ووصف أنه سمع أيضاً من يذكر أنه قتل يوم الحرّة ، قال أبو الفرج :

وما رأيت في كتب الأنساب لمحمد بن عقيل ابناً يسمى جعفراً . وذكر أيضاً محمد بن علي بن حمزة ، عن عقيل بن عبدالله بن عقيل بن محمد بن عمد بن عبدالله ابن محمد بن عقيل بن أبي طالب:

أن على بن عقيل، وأمه أم ولد قتل يومئذٍ.

\* \* \*

فجميع من قتل يوم الطفّ من ولـد أبي طالب سـوى من يختلف في أمره اثنان وعشرون رجلًا .

\* \* \*

### (ثم نرجع إلى ذكر خبر الحسين بن علي ومقتله) صلوات الله عليه

حدثني أحمد بن عيسى بن أبي موسى العجلي ، قـال : حدثنـا حسين بن نصر بن مزاحم ، قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عمر بن سعد ، عن أبي مخنف

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير والطبري وقتله عمرو بن صبيح الصدائي وقيل قتله أسيد بن مالك الحضرمي.

<sup>(</sup>٢) الطبري وابن الأثبر.

لوط بن يحيى الأزدي ، وحدّثني أيضاً أحمد بن محمد بن شبيب المعروف بأي بكر بن شيبة ، قال : حدثنا أحمد بن الحرث الخزاز ، قال : حدثنا على بن محمد المدائني ، عن أبي محنف ، عن عوانة ، وابن جعدية ، وغيرهم ؛ وحدثني أحمد بن الجعد قال : حدثنا علي بن موسى الطوسي ، قال : حدثنا أحمد بن جناب ، قال : حدثنا خالد بن يزيد بن أسد بن عبدالله القشيري ، قال : حدثنا عمّار الذهني (١) ، عن أبي جعقر محمد بن علي ؛ كل واحد عمن ذكرت يأتي بالشيء يوافق فيه صاحبه ، أو يخالفه ، ويزيد عليه شيئاً أو ينقص منه ، وقد ثبت ذلك برواياتهم منسوباً إليهم . قال المدائني ؛ عن هرون بن عيسى ، عن يونس بن أبي إسحاق ، قال :

لما بلغ أهل الكوفة نزول الحسين مكة ، وأنه لم يبايع ليزيد وفد إليه وفد منهم عليهم أبو عبدالله الجدلي ، وكتب إليه شُبث بن ربعي ، وسليمان بن صُرَد ، والمسيّب بنُ نجية ، ووجوه أهل الكوفة يدعونه إلى بيعته ، وخلع يزيد (٢) ، فقال لهم : أبعث معكم أخي وابن عمي فإذا أخذ لي بيعتي ، وأتاني عنهم بمثل ما كتبوا به إليَّ قدمت عليهم .

ودعى مسلم بن عقيل فقال(٣): اشخص إلى الكوفة ، فإن رأيت منهم اجتماعاً على ما كتبوا ، ورأيته أمراً ترى الخروج معه ، فاكتب إليّ برأيك . فقدم مسلم الكوفة، وأتته الشيعة ، فأخذ بيعتهم للحسين .

قال عمر بن سعد : عن أبي مخنف ، فحدّ ثني المصقعب بن زهير ، عن أبي عثمان : أن ابن زياد أقبل من البصرة (٤) ومعه مسلم بن عمر الباهلي والمنذر بن عمرو بن الجارود ، وشريك بن الأعور ، وحشمه وأهله ، حتى دخلوا الكوفة ، وعليه عمامة سوداء ، وهو متلثم ، والناس ينتظرون قدوم الحسين عليهم ، فأخذ لا يمر على جماعة من الناس إلا سلموا عليه ، وقالوا : مرحباً بك يا ابن رسول الله (ص) قدمت خير مقدم ، ورأى من الناس مِنْ تباشرهم بالحسين ما

<sup>(</sup>١) في الأصول «الذهبي» راجع الطبري ١٩٤/٦. (٣) مقتل الحسين ١٩.

<sup>(</sup>٢) نص الكتاب في مقتل الحسين ص ١٨. (١) مقتل الحسين ٢٤.

ساءه ، فأقبل حتى دخل القصر(١).

وقـال عمـرو عن أبي مخنف ، عن المعـلّى بن كليب ، عن أبي الـوداك ، قال :

لما نزل ابن زياد القصر نودي في الناس : الصلاة جامعة ، فاجتمع إليه الناس ، فخرج إلينا فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال(٢) :

أما بعد: فإن أمير المؤمنين ـ أصلحه الله ـ ولاً في مصركم وتُغْرَكم وفيئكم ، وأمرني بإنصاف مظلومكم ، وإعطاء محرومكم ، وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم ، وبالشدّة على مُرِيبكم ، فأنا لمطيعكم كالوالد البر الشفيق ، وسيفي وسوطي على من ترك أمري ، وخالف عهدي ، فليبق امرؤ على نفسه ، الصدق ينبىء عنك لا الوعيد .

ثم نزل. وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيدالله بن زياد ومقالته (٣) ؛ فأقبل حتى أتى دار هاني، بن عروة المرادي ، فدخل في بابه ، فأرسل إليه أن اخرج إلي ، فقال : إني أتيتك لتجيرني وتضيفني ، قال له : رحمك الله لقد كلفتني شططا ، لولا دخولك داري وثقتك بي لأحببت لشأنك أن تنصرف عني ، غير أني أخذني من ذلك ذمام . ادخل ، فدخل داره ، فأقبلت الشيعة تختلف إليه في دار هاني، بن عروة .

وجاء شريك بن الأعور حتى نزل على هانىء في داره ، وكان شيعياً ، ودعا ابن زياد مولى له يقال له معقل ، فقال له : خذ هذه الثلاثة الآلاف الدرهم ثم التمس لنا مسلم بن عقيل ، واطلب شيعته ، وأعطهم الثلاثة الآلاف الدرهم ، وقل لهم : استعينوا بهذه على حرب عدوّكم ، وأعلِمهم بأنك منهم ؛ ففعل ذلك ، وجاء حتى لقي مسلم بن عوسجة الأسدي في المسجد الأعظم ، وسمع الناس يقولون : هذا يبايع للحسين بن علي وكان يصلي ، فلما قضى صلاته جلس

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٤/١٠ والطبري ١٩٤/٦.

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين ٢٥ والإرشاد ٨٦ وابن الأثير ٤ /١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ٤/١١.

إليه فقال له: يا عبدالله إني امرؤ من أهل الشام مولى لذي الكلاع ، أنعم الله على بحب أهل البيت وحب من أحبهم ، وهذه ثلاثة آلاف درهم معي أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله (ص) وكنت أحب لقاءه لأعرف مكانه ، فسمعت نفراً من المسلمين يقولون : هذا رجل له علم بأمر أهل هذا البيت ، وإني أتيتك لتقبض مني هذا المال ، وتدلّني على صاحبي فأبايعه (۱) فقال له : أحمد الله على لقائك فقد سرني حبك إيّاهم وبنصرة الله إيّاك حق أهل بيت نبيه (ص) ، ولقد ساءني معرفة الناس إيّاي بهذا الأمر قبل أن يتم مخافة سطوة هذا الطاغية الجبار أن يأخذ البيعة قبل أن يبرح ، وأخذ عليه المواثيق الغليظة ليناصحن وليكتمن ، فأعطاه من ذلك ما رضى به ، ثم قال له : اختلف إليّ أياماً في منزلي ، فأنا أطلب لك الإذن على صاحبك وأخذ يختلف مع الناس يطلب ذلك إليه .

ومرض شريك بن الأعور (٢) ، وكان كريماً على ابن زياد ، وكان شديد التشيّع فأرسل إليه عبيدالله إني رائح إليك العشية فعائدك . فقال شريك لسلم : إن هذا الفاجر عائدي العشية ، فإذا جلس فاقتله ، ثم اقعد في القصر ، وليس أحد يحول بينك وبينه ، فإن أنا برأت من وجعي من أيامي هذه سرت إلى البصرة وكفيتك أمرها فلما كان العشي أقبل ابن زياد لعيادة شريك بن الأعور ، فقال لمسلم : لا يفوتنك الرجل إذا جلس ، فقام إليه هاني فقال : إني لا أحب أن يقتل في داري كأنه استقبح ذلك ، فجاءه عبيدالله بن زياد فدخل وجلس وسأل شريكاً : ما الذي تجد ومتى اشتكيت؟ فلما طال سؤاله إيّاه ، ورأى أن أحداً لا يخرج ، خشى أن يفوته . فأقبل يقول :

ما الانتظار بسلمى أن تحيّـوها حيـوا سليمى وحيّـوا من يحييها كأس المنية بالتعجيـل فاسقـوهـا

لله أبوك! إسقنيها وإن كانت فيها نفسي . قال ذلك مرتين أو ثلاثة ؛ فقال

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول وفي ابن الأثير «فأبايعه وإن شئت أحذت بيعتي له قبل لقائي إياه».

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين ٢٦.

عبيدالله \_ وهو لا يفطن \_ : ما شـأنه ، أتـرونه يهجـر؟ فقال لـه هانىء : نعم ـ أصلحك الله \_ ما زال هكذا قبل غيابة الشمس إلى ساعتك هذه .

ثم قام وانصرف . فخرج مسلم فقال له شريك : ما منعك من قتله؟ فقال : خصلتان ، أما إحداهما فكراهية هانىء أن يقتل في داره، [ وأما ] الأخرى فحديث حدّثنيه الناس عن النبي (ص) : « إن الإيمان قَيَّدَ الفَتْكَ فلا يفتك مؤمن » ؛ فقال له شريك : أما والله لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً ، كافراً غادراً .

قال : فأقبل ذلك الرجل الذي وجّهه عبيدالله بالمال يختلف إليهم ، فهو أول داخلٍ وآخر خارج يسمع أخبارهم ، ويعلم أسرارهم ، وينطلق بها حتى يقرها في أذن ابن زياد .

قال: فقال المدائني، عن أبي مخنف، عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق، عن عثمان بن أبي زرعة قال: فقال ابن زياد يوماً: ما يمنع هانئاً منا ؟ فلقيه ابن الأشعث، وأسهاء بن خارجة فقالاً له: ما يمنعك من إتيان الأمير وقد ذكرك؟ قال: فأتاه فقال ابن زياد ـ لعنه الله ـ شعراً:

أريد حياته ويريد قتلي عنديرك من خليلك من مراد(١)

يا هانى، أسامت (٢) على ابن عقيل؟ قـال : ما فعلْت ، فـدعا معقـلاً فقال : أتعرف هذا؟ قال : نعم وأصدقك ما علمت به حتى رأيته في داري ، وأنـا أطلب إليه أن يتحـوّل . قال : لا تفـارقني حتى تأتيني بـه ، فأغلظ لـه ، فضرب وجهه بالقضيب وحبسه(٣) .

وقال عمر بن سعد : عن أبي مخنف ، قال : حدّثني الحجاج بن علي الهمداني قال(٤) :

لما ضرب عبيدالله هانئاً وحبسه ، خشي أن يثب الناس به ، فخرج فصعد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١٢/٤ والفخري ٩٠ وفي الطبري ٢٠٥/٦ وأريد حياءه.

<sup>(</sup>٢) في طوق واشتملت،

<sup>(</sup>٣)، راجع تفصيل ذلك في الإرشاد ١٨٨ وابن الأثير ١٢/٤ والطبري ٢٥٥/٦.

<sup>(</sup>٤)) الإرشاد ١٩٠ وابن الأثير ١٣/٤ والطبري ٢٠٧/٦.

المنبر ومعه أناس من أشراف الناس وشُرَطه وحشمه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أيها الناس: اعتصموا بطاعة الله وطاعة أثمتكم ، ولا تفرّقوا فتختلفوا وتهلكوا وتذلّوا ، وتخافوا وتخرجوا ، فإن أخاك من صدقك ، وقد أعذر من أنذر .

فذهب لينزل ، فيها نزل حتى دخلت النظارة المسجد من قبل التمارين يشتدون ، ويقولون : قد جاء ابن عقيل ، فدخل عبيدالله القصر وأغلق بابه .

وقال أبو مخنف : فحدّثني يوسف بن يزيد ، عن عبدالله بن حازم البكري قال :

أنا والله رسول ابن عقيل إلى القصر في أثر هانىء لأنظر ما صار إليه أمره ، فدخلت فأخبرته الخبر ، فأمرني أن أنادي في أصحابي ، وقد ملأ الدور منهم حواليه ، فقال : ناديا منصور أمت فخرجت فناديت ، وتبادر أهل الكوفة فاجتمعوا إليه ، فعقد لعبدالرحمن بن عزيز الكندي على ربيعة ، وقال له : سر أمامي وقدّمه في الخيل (۱) . وعقد لمسلم بن عوسجة على مذحج وأسد ، وقال له : انزل فأنت على الرجالة . وعقد لأبي ثمامة الصائدي على تميم وحمدان . وعقد للعباس بن جعدة الجدلي على أهل المدينة ، ثم أقبل نحو القصر .

فلما بلغ عبيدالله إقباله تحرز في القصر ، وغلّق الأبواب ، وأقبل مسلم حتى أحاط بالقصر ، فوالله ما لبثنا إلا قليلاً حتى امتلاً المسجد من الناس ، والسوق ، ما زالوا يتوثبون حتى المساء ، فضاق بعبيد الله أمره ، ودعا بعبيد الله ابن كثيربن شهاب الحارثي ، وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج ، فيخذل الناس عن ابن عقيل ، ويخوفهم الحرب، وعقوبة السلطان ، فأقبل أهل الكوفة يفترون على ابن زياد وأبيه .

قال أبو مخنف: فحدثني سليمان بن أبي راشد، عن عبدالله بن حازم

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية وفي ط وق دوقدمه في البلده.

البكري، قال:

أشرف علينا الأشراف ، وكان أوّل من تكلّم كثير بن شهاب. فقال(١):

أيها الناس، الحقوا بأهاليكم، ولا تعجلوا، انتشروا ولا تعرّضوا أنفسكم للقتل، فهذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت، وقد أعطى اللَّه الأميرُ عهداً لئن ألممتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم هذه أن يحرم ذريتكم العطاء، ويفرق مقاتليكم في مغازي الشام على غير طمع، ويأخذ البريء بالسقيم، والشاهد بالغائب، حتى لا يبقى فيكم بقية من أهل المعصية إلاَّ أذاقها وبال ما جنت (٢).

وتكلم الأشراف بنحو من كلام كثير، فلما سمع الناس مقالتهم تفرقوا . قال أبو مخنف : حدَّثني المجالد بن سعيد (٣) :

أن المرأة كانت تأتي ابنها وأخاها فتقول: انصرف ، الناس يكفونك ، ويجيء الرجل إلى ابنه وأخيه فيقول: غداً يأتيك أهل الشام فيا تصنع بالحرب والشر؟ انصرف، فيا زالوا يتفرقون وينصرفون حتى أمسى ابن عقيل وما معه إلا ثلاثون نفساً ، حتى صليت المغرب فخرج متوجهاً نحو أبواب كندة ، فيا بلغ الأبواب إلا ومعه منها عشر ، ثم خرج من الباب فإذا ليس معه منهم إنسان فمضى متلدداً في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب (١٤) ، حتى خرج إلى دور بني بجيلة من كندة ، فمضى حتى أق باب امرأة يقال لها طَوْعة أم ولد كانت للأشعث وأعتها ، فتزوج بها أسيد الحضرمي ، فولدت له بلالاً ، وكان بلال قد خرج مع الناس ، فترج ما أسيد الحضرمي ، فولدت له بلالاً ، وكان بلال قد خرج مع الناس ، فلخلت فأخرجت إليه ، فشرب ، ثم أدخلت الإناء ، وخرجت وهو جالس في فدخلت فأخرجت إليه ، فشرب ، ثم أدخلت الإناء ، وخرجت وهو جالس في فأعادت عليه ثلاثاً ثم قالت : سبحان الله يا عبدالله ، قم إلى أهلك ـ عافاك الله وإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحلّه لك ، ثم قام ، فقال : يا أمة الله ، فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحلّه لك ، ثم قام ، فقال : يا أمة الله ، والله ما في هذا المصر من أهل ، فهل لك في معروف وأجر لعلى أكافئك به بعد والله ما في في هذا المصر من أهل ، فهل لك في معروف وأجر لعلى أكافئك به بعد

<sup>(</sup>۳) الطبري ۲۰۸/٦.

<sup>(</sup>٤) مقتل الحسين ٣١.

<sup>(</sup>١) الإرشاد ١٩١ والطبري ٢٠٨/٦.

<sup>(</sup>٢) في ط وق دوبال من خبث.

اليوم. قالت: يا عبدالله وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عقيل، كذّبني هؤلاء القوم، وغروني وخذلوني، قالت: أنت مسلم؟ قال: نعم. قالت: ادخل، فأدخلته بيتاً في دارها، وفرشت له، وعرضت عليه العشاء، وجاء ابنها فرآها تكثر الدخول في البيت، فسألها، فقالت: يا بني أله عن هذا، قال: والله لتخبرنني، وألحّ عليها، فقالت: يا بني، لا تخبريه أحداً من الناس، وأخذت عليه الأيمان، فحلف لها، فأخبرته، فأضطجع وسكت.

فلما طال على ابن زياد، ولم يسمع أصوات أصحاب ابن عقيل قال لأصحاب: اشرفوا فانظروا فأخذوا ينظرون، وأدلوا القناديل وأطنان القصب تشد بالحبال وتدلي وتلهب فيها النار، حتى فعل ذلك بالأظلة التي في المسجد كلّها، فلما لم يروا شيئاً أعلموا ابن زياد ففتح باب السّدة، وخرج ونادى في الناس: برئت الذمة من رجل صلّى العَتَمة إلا في المسجد، فاجتمع الناس في ساعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال(١):

أمأ بعد: فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق، فبرئت ذمة الله من رجل وجد في داره، ومن جاء به فله ديته، اتقوا الله عباد الله، والزموا طاعتكم، ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلاً. يا حصين بن تميم (٢) تكلتك أمّك إن ضاع شيء من سكك الكوفة أو خرج هذا الرجل ولم تأتني به، وقد سلطتك على دور أهل الكوفة، فابعث مُرَاصدة على أفواه السكك، وأصبح غداً فاستبرء الدور حتى تأتي بهذا الرجل (٣)، ثم نزل.

فلمّا أصبح أذن للناس ، فدخلوا عليه ، وأقبل محمد بن الأشعث فقال: مرحباً بمن لا يتهم ولا يستغش ، وأقعده إلى جنبه .

وأصبح بلال ابن العجوز التي آوت ابن عقيل فغدا إلى عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان ابن عقيل عند أمه فأقبل عبدالرحمن حتى أتى إلى

<sup>(</sup>١) الطبري ٢/٠١٦ وابن الأثير ٤/٤/ والإرشاد ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) في ط وق «ابن نمير».

<sup>(</sup>٣) في الطبري بعد ذلك «وكان الحصين على شرطه وهو من بنى تميم».

أبيه وهو جالس ، فساره ، فقال له ابن زياد : ما قال لك؟ قال : أخبرني أن ابن عقيل في دار من دورنا ، فنخسه ابن زياد بالقضيب في جنبه ثم قال : قم فأتني به الساعة .

قال أبو مخنف: فحدثني قدامة بن سعد بن زائدة الثقفي (١). أن ابن زياد بعث مع ابن الأشعث ستين أو سبعين رجلًا كلهم من قيس، عليهم وعمرو بن ] (٢) عبيدالله بن العباس السلمي حتى أتوا الدار التي فيها ابن عقيل ، فلما سمع وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال ، عرف أنه قد أتى؛ فخرج إليهم بسيفه ، فاقتحموا عليه الدار ، فشد عليهم كذلك (٣) ، فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق السطوح وظهروا فوقه ، فأخذوا يرمونه بالحجارة ، ويلهبون النيران في أطنان القصب ثم يقذفونها عليه من فوق السطوح فلما رأى [ ذلك ] قال : أكلما أرى من الإجلاب لقتل ابن عقيل؟ يا نفس اخرجي إلى الموت الذي ليس منه محيص ، فخرج - رضوان الله عليه - مصلتاً سيفه إلى السكة ، فقاتلهم ، فأقبل عليه عمد بن الأشعث فقال: يا فتى ، لك الأمان ، لا تقتل نفسك . فأقبل يقاتلهم وهو يقول (٤) :

أقْسمتُ لا أقتلُ إلاَّ حرَّا وإن رأيتُ الموت شيئاً نُكرا أخاف أن أكذَب أو أغرّا أو يخلط البارد سُخناً مرًّا ردّ شعاع الشمس فآستقرا(°) كل امريء يوماً ملاق شرًّا

قال له محمد بن الأشعث: إنك لا تكذب ولا تغر، إن القوم ليسوا بقاتليك ولا ضاربيك، وقد أثخن بالجراح وعجز عن القتال؛ فانبهر وأسند

<sup>(</sup>١) الطبري ٦/ ٢١٠ والإرشاد ١٩٣ ومقتل الحسين ٣٣ وابن الأثير ١٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الطبري وفيه و وإنما كره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن كل قوم يكرهون أن يصادف فيهم مثل ابن عقيل».

<sup>(</sup>٣) في الطبري «فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار، ثم عادوا إليه فشد عليهم كذلك فاختلف هو وبكير بن حمران الأحمري ضربتين فضرب بكير فم مسلم فقطع شفته العليا وأشرع السيف في السفل ، ونصلت لها ثنيتاه ، فضربه مسلم ضربة في رأسه منكرة وثنى بأخرى عبل حبل العبائق كادت تبطلع على جوفه ، فلها رأوا ذلك أشرفوا ».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٦/٢١٠ وابن الأثير ١١/٤ ومقتل الحسين ٣٥.

<sup>(</sup>٥) في طوق «غار شعاع الشمس فاقشعرا».

ظهره إلى دار بجنب تلك الدار، فدنا منه محمد بن الأشعث فقال له: لك الأمان، فقال له مسلم: آمن أنا؟ قال: نعم أنت آمن، فقال القوم جميعاً: نعم غير عبيدالله بن العباس السلمي لأنه قال: «لا ناقة لي في هذا ولا جمل»، وتنحى، فقال ابن عقيل: إني والله لولا أمانكم ما وضعت يدي في أيديكم. وأتى ببغلة فحمل عليها فآجتمعوا عليه، فنزعوا سيفه من عنقه، فكأنه أيس من نفسه فدمعت عينه وعلم أن القوم قاتلوه، وقال: هذا أول الغدر.

فقال له محمد بن الأشعث : أرجوا ألًّا يكون عليك بأس.

فقال : ما هو إلاَّ الرجاء ، فأين أمانكم ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُـون ﴾ وبكى .

فقال له عبيدالله ابن العباس السلمي: إن مثلك ومن يطلب مثل الذي طلبت إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك.

قال: إني والله ما أبكي لنفسي ، ولا لها من القتل أَرْثي ، وإن كنت لم أحبّ لها طرفة عين تلفاً ، ولكني أبكي لأهلي المقبلين إليَّ ، أبكي للحسين وآل الحسين ، ثم أقبل على ابن الأشعث فقال: إني والله أظنك ستعجز عن أماني ، وسأله أن يبعث رسولاً إلى الحسين بن علي يعلمه الخبر ، ويسأله الرجوع فقال له ابن الأشعث: والله لأفعلنّ (۱) .

قال أبو مخنف: فحدّثني قدامة بن سعد(٢): أن مسلم بن عقيل حين انتهى به إلى القصر رأى قلة مبرَّدة موضوعة على الباب ، فقال: اسقوني من هذا الماء. فقال له مسلم بن عمر ، وأبو قتيبة بن مسلم الباهلي: أتراها ما أبردها؟ فوالله لا تذوق منها قطرة واحدة حتى تذوق الحميم في نار جهنَّم.

فقال له مسلم بن عقيل (٣): ويلك ، ولأمك الثكل، ما أجفاك ،

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل ذلك في الطبري ٢١١/٦.

<sup>(</sup>٢) الطبرى ١٥/٦ وابن الأثر ١٥/٤ والإرشاد ١٩٥.

وأفظك، وأقسى قلبك، أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم، والخلود في نار جهنم، ثم جلس وتساند إلى الحائط.

قال أبو محنف: فحدثني أبو قدامة بن سعد أن عمرو بن حريث بعث غلاماً له يدعى سليماً فأتاه بماء في قلة فسقاه. قال وحدثني مدرك بن عمارة: أذ عمارة بن عقبة بعث غلاماً يدعى نسيماً فأتاه بماء في قلة عليها منديل وقدح معه، فصب فيه الماء ثم سقاه، فأخذ كلّما شرب امتلا القدح دماً، فأخذ لا يشرب من كثرة الدم، فلما ملا القدح ثانية ذهب يشرب، فسقطت ثنيتاه في القدح، فقال: الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم لشربته.

قال: ثم أدخل على عبيدالله بن زياد(١) ـ لعنه الله ـ فلم يسلم عليه ، فقال له الحرس : ألا تسلم على الأمر؟ فقال : إن كان الأمير يريد قتلي فها سلامي عليه؟ وإن كان لا يريد قتلي فليكثرن سلامي عليه. فقال لـه عبيدالله ـ لعنه الله \_ : لتقتلن . قال : أكذلك؟ قال : نعم . قال : دعني إذا أوصى إلى بعض القوم . قال : أوص إلى من أحببت . فنظر ابن عقيل إلى القوم وهم جلساء ابن زياد ، وفيهم عمر بن سعد ؛ فقال : يا عمر ، إن بيني وبينك قرابة دون هؤلاء ، ولي إليك حاجة ، وقد يجب عليك لقرابتي نُجْح حاجتي ، وهي سر ، فأبي أن بمكنه من ذكرها ، فقال له عبيدالله بن زياد : لا تمتنع من أن تنظر في حاجة ابن عمك ، فقام معه وجلس حيث ينظر إليهم ابن زياد ـ لعنه الله ـ ، فقال له ابن عقيل: إن عليَّ بالكوفة ديناً استدنته مـذ قدمتهـا تقضيه عني حتى يأتيك من غلَّتي بالمدينة ، وجثتي فأطلبها من ابن زياد فوارها ، وابعث إلى الحسين من يرده . فقال عمر لابن زياد : أتدري ما قال؟ قال : اكتم ما قال لك، قال: أتدرى ما قال لى؟ قال: هات، فإنه لا يخون الأمين، ولا يؤتمن الخائن قال: كذا وكذا ، قال: أما مالك فهو لك ، ولسنا نمنعك منه فاصنع فيه ما أحببت وأما حسين فإنه إن لم يودنا لم نرده ، وإن أرادنا لم نكفُّ عنه ، وأما جثته فإنا لا نشفعك فيها ، فإنه ليس لذلك منا بأهل ، وقد خالفنا وحرص على هلاكنا.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١٥/٤ ومقتل الحسير ٣٦ والطبري ٢١٢/٦ والإرشاد ١٩٦.

ثم قال ابن زياد لمسلم: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد من الناس في الإسلام(١).

قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما ليس فيه ، أما إنك لم تدع سوء القتلة ، وقبح المثلة وخبث السيرة، ولؤم الغيلة لمن هو أحق به منك(٢).

ثم قال ابن زياد: اصعدوا به فوق القصر فأضربوا عنقه .

ثم قال: ادعوا الذي ضربه ابن عقيل على رأسه وعاتقه بالسيف فجاءه فقال: اصعد وكن أنت الذي تضرب عنقه ، وهو بكير بن حمران الأحمري لعنه الله على النبي (ص) ، وعلى أنبيائه ورسله وملائكته \_ وهو يقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرّونا ، وكادونا وخذلونا .

ثم أشرفوا به على موضع الحذَّائين فضرب عنقه ، ثم أتبع رأسه جسده ـ صلَّىٰ الله عليه ورحمه ـ(٣) .

وقال المدائني : عن أبي مخنف عن يوسف بن يزيد ، قال : فقال عبدالله ابن الزَّبير الأسدي (٤):

إذا كنتِ لا تدرين ما الموتُ فانظري إلى بطل قد هشَّمَ السيفُ وجهه ترى جسداً قد غير الموتُ لونه أصابها أمْرُ الأمير فأصبحا

إلى هان في السوق وابن عقيل وآخر يَهْموي من طَمَارٍ قتيل (٥) وَنَضْحَ دَم قد سال كلَّ مَسيل(١) أحاديثُ من يسعى بكل سبيل

<sup>(</sup>١) راجع ما دار بينها من حوار قبل ذلك في الطبري ٢١٢/٦ ـ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) في الطبري «ولا أحد من الناس أحق بها منك».

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري ٢١٣/٦، وكان قتله في يوم عرفة سنة ٦٠ وصلب ابن زياد جئته.

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢١٤/٦ «ويقال قاله الفرزدق» ونسبه في اللسان ٢٧٤/٦ لسليم بن سلام الحنفي والشعر في ابن الأثير ١٦٤/٤ ومقتل الحسين ٣٨ والإرشاد ١٩٧٧ وتهذيب ابن عساكر ١٢٤/٧ وابن سعد ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) في اللسان ١٧٤/٦ «يقال انصب عليهم فلان من طمار وهو المكان العالي» وفيه «قد عقر السُّيف وجهه».

<sup>(</sup>٦) بعده في الطبري:

وأقطع من ذي شفرتبن صقيل

أيسركب أسهاء الهمساليسج آمنا تطيف حوالَيْه مُرادٌ وكالهم على رِقْبَةٍ من سائل ومسول فإن أنتُم لم تَشْأَروا باخيكم فكونوا بغايا أرْضيت بقليل

وقد طلبته مَذْحجُ بذحول(١)

قالوا: وكان مسلم قد كتب إلى الحسين بأخذ البيعة له ، واجتماع الناس عليه ، وانتظارهم إيّاه ، فأزمع الشخوص إلى الكوفة ، ولقيه عبدالله بن الزبير في تلك الأيام ولم يكن شيء أثقل عليه من مكان الحسين بالحجاز، ولا أحب إليه من خروجه إلى العراق طمعاً في الوثوب بالحجاز ، وعلماً بأن ذلك لا يتم له إلاَّ بعد خروج الحسين ، فقال له : على أيّ شيء عزمت يا أبا عبدالله؟ فأخبره برأيه في إتيان الكوفة ، وأعلمه بما كتب به مسلم بن عقيل إليه ، فقال له ابن الزبير: فها يحبسك ، فوالله لو كان لى مثل شيعتك بالعراق ما تلوَّمت في شيء ، وقـوى عزمه ، ثم انصرف . وجاءه به عبدالله بن عباس وقد أجمع رأيه على الخروج ، وحققه، فجعل يناشده في المقام، ويعظم عليه القول في ذم أهل الكوفة، وقال له: إنك تأتي قوماً قتلوا أباك ، وطعنوا أخاك ، وما أراهم إلا خاذليك ، فقال له: هذه كتبهم معي، وهذا كتاب مسلم باجتماعهم، فقال له ابن عباس: أما إذا كنت لا بد فاعلًا فلا تخرج أحداً من ولدك ، ولا حرمك ولا نسائك فخليق أن تقتل وهم ينظرون إليك كها قتل ابن عفان ، فأبي ذلك ولم يقبله .

قال: فذكر من حضره يوم قتل وهو يلتفت إلى حرمه وإخوته وهن يخرجن من أخبيتهن جزعاً لقتل من يقتل معه وما يرينه به، ويقول: لله در ابن عباس فيها أشار على به.

قال : فلما أبَّ الحسين قبول رأى ابن عباس قال له : والله لو أعلم أن إذا مَشْبِئْت بك وقبضت على مجامع ثـوبك، وأدخلت يـدي في شعرك حتى يجتمـع الناس عليَّ وعليك ، كان ذلك نافعي لفعلته ، ولكن اعلم أن الله بالغ أمره ،

<sup>(</sup>١) يعتي بأسهاء: أسهاء بن خارجة، والهماليج: جمع هملاج نوع من البراذين، والذحل: الثار.

ثم ارسل عينيه فبكى، وودّع الحسين ، وانصرف. ومضى الحسين لوجهه ، ولقى ابنُ عباس بعد خروجه عبدَالله بن الزبير فقال له :

يا لكِ من قُبَّرَةٍ بمعْمَرِ حلا لكِ الجوّ فبيضي واصفِرِي ونقِّرِي من شئت أن تُنفُّري هذا الحسين خارجاً فاستبشري(١)

فقال : قد خرج الحسين وخلت لك الحجاز.

قال أبو مخنف في حديثه خاصة عن رجاله :

إن عبيدالله بن زياد وجه الحر بن يزيد ليأخذ الطريق على الحسين، فلما صار في بعض الطريق لقيه أعرابيان من بني أسد ، فسألهما عن الخبر ، فقالا له : يا ابن رسول الله ، إن قلوب الناس معك ، وسيوفهم عليك ، فارجع ، وأخبراه بقتل ابن عقيل وأصحابه ، فاسترجع الحسين ، فقال له بنو عقيل : لا نرجع والله أبداً أو ندرك ثأرنا أو نقتل بأجمعنا ، فقال لمن كان لحق به من الأعراب : من كان منكم يريد الإنصراف عنّا فهو في حلّ من بيعتنا . فانصرفوا عنه ، وبقي في أهل بيته ، ونفر من أصحابه (٢).

ومضى حتى دنا من الحرّ بن يزيد ، فلما عاين أصحابه العسكر من بعيد كبّروا ، فقال لهم الحسين: ما هذا التكبير؟ قالوا : رأينا النخل، فقال بعض أصحابه : ما بهذا الموضع والله نخل ، ولا أحسبكم ترون إلا هوادي الخيل وأطراف الرماح ، فقال الحسين : وأنا والله أرى ذلك ؛ فمضوا لوجوههم ، ولحقهم الحرّ بن يزيد في أصحابه ، فقال للحسين : إني أمرت أن أنزلك في أيّ موضع لقيتك وأجعجع بك ، ولا أتركك أن تزول من مكانك(٣)

قال : إذاً أقاتلك ، فاحذر أن تشقى بقتلي ثكلتك أمك . فقال : [ أما والله لو غيرك من العرب يقولها وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه بالثكل أن أقوله كائناً من كان ، ولكن والله ما لى إلى ذكر أمك من سبيل إلاً

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ١٧/٤ ومقتلُ الحسين ٤١ والطبري ٢١٧/٦ وابن عساكر ٤٣٣١٪.

<sup>(</sup>٢) في الأثير ٤/١٩ ووإنما فعل ذلك لأنه علم أن الأعراب ظنوا أنه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهله فأراد أن يعلموا ما يقدمون عليه».

<sup>(</sup>٣) ﴿ كَذَا فِي الْحَطِّيةِ وَفِي طَ وَقَ وَوَلاَ أَثْرُ كَانَ أَنْ تَزُولُ مِنْ حَكَايَاتٍ ۗ .

بأحسن ما يقدر عليه ]<sup>(١)</sup>.

وأقبل يسير والحر يسايره ويمنعه من الرجوع من حيث جاء ، ويمنع الحسين من دخول الكوفة ، حتى نزل بأقساس مالك ، وكتب الحر إلى عبيدالله يعلمه ذلك .

قال أبو مخنف: فحدثني عبدالرحمن بن جندب ، عن عتبة بن سمعان الكلبي ، قال :

لما ارتحلنا من قصر ابن مقاتل ، وسرنا ساعة خفق رأس الحسين خفقة ثم انتبه فأقبل يقول: ﴿ إنا لله ، وإنا إليه راجعون ﴾ ، و ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ مرتين . فأقبل إليه علي بن الحسين وهو على فرس فقال له : يا أبي جُعلت فداك ، مم استرجعت؟ وعلام حمدت الله؟ قال الحسين: يا بني ، إنه عرض لي فارس على فرس فقال : القوم يسيرون ، والمنايا تسري إليهم ، فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا ، فقال : يا أبتاهُ لا أراك الله سوءًا أبداً ، ألسنا على الحق ؟ قال : بلى والذي يرجع إليه العباد . فقال : يا أبت ، فإذاً لا نبالي ، قال : جزاك الله خير ما جزى ولد عن والده (٢) .

قال: وكان عبيدالله بن زياد ـ لعنه الله ـ قد ولى عمر بن سعد الرّي ، فلما بلغه الخبر وجّه إليه أن سر إلى الحسين أولاً فاقتله ، فإذا قتلته رجعت ومضيت إلى الرّي، فقال له: أعفني أيّها الأمير . قال : قد أعفيتك من ذلك ، ومن الريّ ، قال : اتركني أنظر في أمري فتركه ، فلما كان من الغد غدا عليه فوجه معه بالجيوش لقتال الحسين ، فلما قاربه وتواقفوا قام الحسين في أصحابه خطيباً فقال (٣):

اللهم إنك تعلم أني لا أعلم أصحاباً خيراً من أصحابي ، ولا أهل بيت

 <sup>(</sup>١) الزبادة من الطبري ليستقيم بها النص المحرف في الأصول وهو «فقال والله أو غيرك يقول هذا ونكري وأكن لم أكن أذكر أمك إلا بخبر الذكر».

<sup>(</sup>٢) مقتل الحسين ٤٨ والطبري ٢٣١/٦ والإرشاد ٢٥٧ وابن الأثير ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٥/٦ وابن الأثير ٢٥/٤.

خيـراً من أهل بيتي ، فجـزاكم الله خيـراً فقـد آزرتم وعـاونتم (١) ، والقـوم لا يريدون غيري ، ولو قتلوني لم يبتغوا غيري أحداً ، فإذا جنّكم الليل فتفرقوا في سواده ، وانجوا بأنفسكم .

فقام إليه العباس بن على أخوه ، وعلى ابنه ، وبنو عقيل ، فقالوا له : معاذ ألله والشهر الحرام ، فماذا نقول للناس إذا رجعنا إليهم ، إنا تركنا سيدنا ، وابن سيدنا وعمادنا ، وتركناه غرضاً للنبل ، ودريئة للرماح ، وجزراً للسباع ، وفررنا عنه رغبة في الحياة ، معاذ الله ، بل نحيا بحياتك ، ونموت معك ، فبكى وبكوا علبه ، وجزاهم خيراً ، ثم نزل -صلوات الله عليه \_ .

فحدثني عبدالله بن زيدان البجلي ، قال : حدَّثنا محمد بن زيد التميمي ، قال : حدَّثنا نصر بن مزاحم ، عن أبي مخنف عن الحرث بن كعب ، عن علي بن الحسين قال(٢) :

إني والله لجالس مع أبي في تلك الليلة ، وأنا عليل ، وهو يعالـج سهامـاً له ، وبين يديه جون مولى أبي ذر الغفاري ، إذ ارتجز الحسين :

يا دهر أف لك من خليل كم لك في الإشراق والأصيل من صاحب وماجد قتيل والدهر لا يقنع بالبديل والأمر في ذاك إلى الجليل وكل حي سالك السبيل

قال: وأما أنا فسمعته ورددت عبرتي.

وأما عمتي فسمعته دون النساء فلزمتها الرقة والجزع(٣) ، فشقت ثوبها ، ولحمت وجهها ، وخرجت حاسرة تنادي : واثكلاه! واحزناه! ليت الموت أعدمني الحياة ، يا حسيناه يا سيداه ، يا بقية أهل بيتاه ، استقلت ويئست من الحياة ؛ اليوم مات جدي رسول الله (ص) ، وأمي فاطمة الزهراء ، وأبي علي ،

 <sup>(</sup>١) في طوق دابرزتمه.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/ ٢٣٩ والإرشاد ٢١٣ ومقتل الحسين ٤٩ وابن الأثير ٤/ ٢٦ واليعقوبي ٢/٧٧.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول مع نقص الفاء في وفسمعته، وفي الطبري وفإنها سمعت ما سمعت، وهي امرأة، وفي النساء الرقة والجزء.

وأخي الحسن ، يا بقية الماضين ، وثمال الباقين .

فقال لها الحسين : يا أختى « لو ترك القطا لنام » .

قالت: فإنما تغتصب نفسك اغتصاباً ، فذاك أطول لحزني وأشجى لقلبي ؛ وخرت مغشياً عليها ؛ فلم يزل يناشدها واحتملها حتى أدخلها الخباء(١).

### \* \* \*

## ( رجع الحديث إلى مقتله صلوات الله عليه )

قال : فوجه إلى عمر بن سعد ـ لعنه الله ـ فقال : ماذا تريدون مني؟ إني نخيّركم ثلاثاً : بين أن تتركوني ألحق بيزيد ، أو أرجع من حيث جئت ، أو أمضي إلى بعض ثغور المسلمين فأقيم فيها .

ففرح ابن سعد بذلك ، وظن أن ابن زياد ـ لعنه الله ـ يقبله منه ، فوجه إليه رسولاً يعلمه ذلك ، ويقول : لو سألك هذا بعض الديلم ولم تقبله ظلمته . فوجه إليه ابن زياد : طمعت يا ابن سعدٍ في الراحة ، وركنت إلى دعة ، ناجز الرجل وقاتله ، ولا ترض منه إلا أن ينزل على حكمى .

فقال الحسين : معاذ الله أن أنزل على حكم ابن مرجانة أبداً (٢) ، فوجه ابن زياد شمر بن ذي الجوشن الضّبابي \_ أخزاه الله \_ إلى ابن سعد \_ لعنه الله يستحثه لمناجزة الحسين ، فلما كان في يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم سنة إحدى وستين ، ناجزه ابن سعد \_ لعنه الله \_ فجعل أصحاب الحسين يتقدمون رجلًا رجلًا يقاتلون حتى قتلوا .

وقال المدائني ، عن العباس بن محمد بن رزين ، عن علي بن طلحة ، وعن أبي مخنف ، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ، عن حميد بن مسلم ، وقال عمر بن سعد البصري : عن أبي مخنف ، عن زهير بن عبدالله الخثعمي ،

<sup>(</sup>١) راجع تفصيل ذلك في الطبري ٢٤٠/٦.

<sup>(</sup>٢) العقد ٤/ ٣٧٩ وشرح شافية أبي فراس ١٣٧.

وحدَّثنيه أحمد بن سعيد ، عن يجيبي بن الحسن [ العلوي ] ، عن بكر بن عبدالوهاب ، عن إسماعيل بن أبي إدريس ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين : إن أول قتيل قتل من ولد أبي طالب مع الحسين ابنه على ، قال : فأخذ يشد عَلَى الناس وهو يقول :

أنا على بن الحسين بن على نحن وبيت الله أولى بالنبي من شبث ذاك ومن شمر الدنى أضربكم بالسيف حتى يلتوي ضرب غلام هاشمي علوي ولا أزال اليوم أحمى عن أبي \* والله لا يحكم فينا ابن الدعى(١)\*

ففعل ذلك مراراً ، فنظر إليه مرة بن منقذ العبدي فقال : عَلَيَّ آثم العرب إن هو فعل مثل ما أراه يفعل ، ومرّ بي أن أثكله أمه . فمر يشد على الناس ويقول كما كان يقول ، فاعترضه مرّة وطعنه بالرمح فصرعه ، واعتوره الناس فقطعوه بأسيافهم .

وقال أبو مخنف : عن سليمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال : سماع أذني يومئذِ الحسين وهو يقول : قتـل الله قومـاً قتلوك يا بني ، مـا أجرأهم على الله ، وعلى انتهاك حرمة الرسول (ص) ثم قال : على الدنيا بعدك

قال حميد : وكأني أنظر إلى امرأة خرجت مسرعة كأنها الشمس الطالعة تنادى : يا حبيباه ، يا ابن أخاه ، فسألت عنها ، فقالوا : هذه زينب بنت على بن أن طالب؛ ثم جاءت حتى انكبت عليه فجاءها الحسين فأخذ بيدها إلى الفسطاط، وأقبل إلى ابنه، وأقبل فتيانه إليه فقال: احملوا أخاكم، فحملوه من مصرعه ذلك ، ثم جاء به حتى وضعه بين يدى فسطاطه (٢) .

حدثني أحمد بن سعيمد، قال: حدثني يحيمي بن الحسن العلوي، قال: حدثنا غير واحد، عن محمد بن عمير، عن أحمد بن عبدالرحمن البصري، عن

اأمفاء .

<sup>(</sup>١) الإرشاد ٢٢٠ ومقتل الحسين ٨١ وابن الأثير ٣٣/٤ والطبرى ٢٥٦/٦

<sup>(</sup>٢) مفتل الحسين ٨٢ وابن الأثير ٢٣/٤ والطبري ٢٥٦/٦.

عبدالرحمن بن مهدى، عن حماد بن سلمة عن سعيد بن ثابت ، قال :

لما برزعلي بن الحسين إليهم ، أرخى الحسين \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ عينيه فبكى ، ثم قال: اللهم كن أنت الشهيد عليهم ، فبرز إليهم غلام أشبه الحلق برسول الله (ص) ، فجعل يشد عليهم ثم يرجع إلى أبيه فيقول: يا أباه ، العطش ، فيقول له الحسين: اصبر حبيبي فإنك لا تمسي حتى يسقيك رسول الله (ص) بكأسه ، وجعل يكر كرّة بعد كرّة ، حتى رمى بسهم فوقع في حلقه فخرقه ، وأقبل ينقلب في دمه ، ثم نادى: يا أبتاه عليك السلام ، هذا جدّي رسول الله (ص) يقرئك السلام ، ويقول: عجّل القدوم إلينا ، وشهق شهقة فارق الدنيا .

\* \* \*

قال أبو مخنف : فحدَّثني سليمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم قال :

أحاطوا بالحسين عليه السلام ، وأقبل غلام من أهله نحوه ، وأخذته زينب بنت علي لتحبسه ، فقال لها الحسين : احبسيه ، فأبي الغلام ، فجاء يعدوا إلى الحسين ، فقام إلى جنبه ، وأهبوى أبحر بن كعب بالسيف إلى الحسين ، فقال الغلام لأبجر : يا ابن الخبيثة أتقتل عمي؟ فضربه أبجر بالسيف ، واتقاه الغلام بيده فأطنها إلى الجلد . وبقيت معلقة بالجلد ، فنادى الغلام : يا أماه ، فأخذه الحسين فضمه إليه ، وقال : يا ابن أخي احتسب فيما أصابك الثواب ، فإن الله ملحقك بآبائك الصالحين ، برسول الله (ص) ، وحمزة ، وعلى ، وجعفر ، والحسن عليهم السلام (١) .

\* \* \*

قال : وجاء رجل حتى دخل عسكر الحسين ، فجاء إلى رجل من أصحابه فقال له : إن خبر ابنك فلان وافى ، إن الديلم أسروه ، فتنصرف معي حتى نسعى في فدائه ، فقال : حتى أصنع ماذا؟ عند الله أحتسبه ونفسي ، فقال لـه الحسين : انصرف وأنت في حل من بيعتي ، وأنا أعطيك فداء ابنك . فقال :

<sup>(</sup>١) الطبرى ٢٥٩ وابن الأثير ٣٤/٤.

هيهات أن أفارقك ثم أسأل الركبان عن خبرك . لا يكون والله هذا أبداً ، ولا أفارقك ، ثم حمل على القوم فقاتل حتى قتل رحمة الله عليه ورضوانه .

قال : وجعل الحسين يطلب الماء ، وشمر ـ لعنه الله ـ يقول له : والله لا ترده أو ترد النار ، فقال له رجل : ألا ترى إلى الفرات يـا حسين كـأنه بـطوان الحيات ، والله لا تذوقه أو تموت عطشاً ، فقال الحسين : اللهم أمته عطشاً .

قال: والله لقد كان هذا الرجل يقول: اسقوني ماء، فيؤت بماء، فيشرب حتى يخرج من فيه وهو يقول: اسقوني، قتلني العطش، فلم يزل كذلك حتى مات(١).

قال أبو مخنف : فحدثني سليمان بن أبي راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال :

لما اشتد العطش على الحسين دعا أخاه العبّاس بن علي ، فبعثه في ثلاثين راجلاً وثلاثين راجلاً ، وبعث معه بعشرين قربة ، فجاءوا حتى دنوا من الماء فاستقدم أمامهم نافع بن هلال الجملي ، فقال له عمروبن الحجاج : من الرجل؟ قال : نافع بن هلال ، قال : مرحباً بك يا أخي ما جاء بك ؟ قال : جئنا لنشرب من هذا الماء الذي حلائمونا عنه ، قال : اشرب ، قال : لا والله لا أشرب منه قطرة والحسين عطشان . فقال له عمرو : لا سبيل إلى ما أردتم ، إنما وضعونا بهذا المكان لنمنعكم من الماء ، فلما دنا منه أصحابه قال للرجالة : إملأوا قربكم ، فشدت الرجالة فدخلت الشريعة فملأوا قربهم ، ثم خرجوا ، ونازعهم عمرو بن الحجاج وأصحابه ، فحمل عليهم العباس بن علي ، ونافع بن هلال الجملي(٢) جميعاً ، فكشفوه ، ثم انصرفوا إلى رحالهم ، وقالوا للرجالة : انصرفوا . فجاء أصحاب الحسين بالقرب حتى أدخلوها عليه .

قال المدائني : فحدثني أبو غسان ، عن هارون بن سعد ، عن القاسم بن الأصبغ ابن نباتة ، قال :

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٤/٤.

<sup>(</sup>٢) في طوق والبجل، وفي الخطية والحمل، تحريف، ووالجمل، منسوب إلى جمل بطن من مذحج.

رأيت رجلًا من بني أبان بن دارم أسود الوجه ، وكنت أعرف جيلًا ، شديد البياض ، فقلت له : ما كدت أعرفك ، قال : إني قتلت شاباً أمرد مع الحسين ، بين عينيه أثر السجود ، فها نمت ليلة منذ قتلته إلًا أتاني فيأخذ بتلابيبي حتى يأتي جهنم فيدفعني فيها ، فأصيح ، فها يبقى أحد في الحي إلًا سمع صياحي .

قال : والمقتول العباس بن على ـ عليه السلام ـ .

قال المدائني . فحدثني مخلد بن حمزة بن بيض ، وحباب بن موسى ، عن حمزة بن بيض ، قال حدثني هانء بن ثبيت القايضي زمن خالد ، قال : قال :

كنت ممن شهد الحسين ، فإني لواقف على خيول إذ خرج غلام من آل الحسين مذعوراً يلتفت يميناً وشمالاً ، فأقبل رجل(١) منا يركض حتى دنا منه ، فضربه فقتله .

قال : وحمل شمر ـ لعنه الله ـ على عسكر الحسين ، فجاء إلى فسطاطه لِيَنْهَبُهُ ، فقال لـه الحسين : ويلكم ، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في الدنيا ، فرحلي لكم عن ساعة مباح ، قال : فاستحيا ورجع .

قال: وجعل الحسين يقاتل بنفسه، وقد قتل ولده وإخوته وبنو أخيه وبنو عمه فلم يبق منهم أحد، وحمل عليه ذرعة بن شريك لعنه الله ، فضرب كتفه اليسرى بالسيف فسقطت وصلوات الله عليه . وقتله أبو الجنوب زياد بن عبدالرحمن الجعفي، والقثعم، وصالح بن وهب اليزني وخولى بن يزيد، كل قد ضربه وشرك فيه .

ونزل سنان بن أنس النخعي فاحتز رأسه .

ويقال: إن الذي أجهز عليه شمر بن ذي الجوشن الضبابي لعنه الله .

وحَمَلَ خولي بن يزيد رأسه إلى عبيدالله بن زياد .

وأمر ابن زياد ـ لعنه الله ، وغضب عليه ـ أن يوطأ صدر الحسين ، وظهره

ـ (١) في ابن الأثير ٢٤/٤ ورجل قيل هو ثبيت بن هان، الحضرمي،.

وجنبه ووجهه فأجريت الخيل عليه(١) .

وحمل أهله أسرى (٢) وفيهم ، عمر ، وزيد ، والحسن بنو الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وكان الحسن بن الحسن بن علي قد ارتث جريحاً فحمل معهم ، وعلي بن الحسين الذي أمه أم ولد ، وزينب العقيلة ، وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وسكينة بنت الحسين لما أدخلوا على يزيد لعنه الله \_ أقبل قاتل الحسين بن على يقول (٣).

أوقر ركباي فضة أو ذهبًا فقد قتلت الملك المحجبا قستلت خير الناس أماً وأباً وخيرهم إذ ينسبون نسبا(1)

ووضع الزأس بين يدي يزيد ـ لعنه الله ـ في طسْت ، فجعل ينكت على ثناياه بالقضيب وهو يقول(°) :

نفلّق هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما وقد قيل: إن ابن زياد لعنه الله فعل ذلك .

وقيل : إنه تمثل أيضاً والرأس بين يديه بقول عبدالله بن الزِّبَعْرَي (٦) :

ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل قد قتلنا القرم من أشياخهم وعدلناه ببدر فاعتدل

ثم دعا يزيد ـ لعنه الله ـ بعلي بن الحسين ، فقال : ما اسمك؟ فقال : علي بن الحسين ، قال : قد كان لي أخ

<sup>(</sup>١) راجع الطبري ٢٦١/٦ وابن الأثير ٢٥/٤ ومروج الذهب ٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) في ابن الأثير ٤/ ٣٥ أنه قال ذلك لما وقف على فسطاط عمر بن سعد.

<sup>(</sup>٤) العقد ٤/ ٣٨١ ومروج الذهب ٢/ ٦٥ والشريشي ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) الإرشاد ۲۲۷ ومروج الذهب ٢/٥٦.

وفي ابن الأثير ٤/٣٧، والطبري ٢٦٧/٦ وثم قال: إن هذا وإيانا كما قال الحصين بن الحمام :

ابي قدومنا أن ينصفونا فانصفت قدواضب في أيماننا تقطر المدما (٦) الأبيات في الحيوان ٥٦٤/٥ وسيرة ابن هشام ١٤٤/٣.

أكبر مني يسمى علياً ، فقتلتموه (١٠ . قال : بـل الله قتله ، قال علي : ﴿ الله يَتُوفَى الْأَنفُسَ حِينَ مُوتِهَا ﴾ (٢٠ ) ، قال له يزيد : ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مِنْ مُصِيبةٍ فَبِها كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (٣) فقال علي : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (٣) فقال علي : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسكم إلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَبِل أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسير . لِكَيلاً تَأْسَوْا على ما فاتكم وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ واللَّه لاَ يُحبُّ كل مختالٍ فَخُورٍ ﴾ (١٠) .

قال : فوثب رجل من أهل الشام فقال : دعني أقتله ، فألقت زينب نفسها عليه .

فقام رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين ، هب لي هذه (°) أتخذها أمة .

قال : فقالت له زينب : لا ولا كرامة ، ليس لك ذلك ، ولا له إلاً أن يخرج من دين الله .

فصاح به یزید : اجلس . فجلس ، وأقبلت زینب علیه ، وقالت : یـا یزید حسبك من دمائنا .

وقال على بن الحسين : إن كان لك بهؤلاء النسوة رحم ، وأردت قتلي فابعث معهن أحداً يؤديهن (٦) . فرق له وقال : لا يؤديهن غيرك .

ثم أمره أن يصعد المنبر فيخطب فيعذر إلى الناس مما كان من أبيه فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وقال :

أيها الناس ، من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي ، أنا على بن الحسين ، أنا ابن البشير النذير ، أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه ، أنا ابن السراج المنير . وهي خطبة طويلة كرهت الإكثار بذكرها ، وذكر نظائرها .

<sup>(</sup>١) الإرشاد ٢٢٨ وابن الأثير ٣٨/٤ والطبري ٢٦٣/٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر ٤٢.

<sup>(</sup>۳) سورة الشوري ۳۰.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد ٢٣.

<sup>(</sup>٥) في ابن الأثير ٣٨/٤ دهب لي هذه ـ يعني فاطمة، راجع الطبري ٢٦٥/٦.

<sup>(</sup>٦) في الطبري ٢٦٣/٦ وابن الأثير ٢٦/٤ أن علياً قال هذا الكلام لابن زياد.

ثم أمره يزيـد ، بالشخـوص إلى المدينـة مع النسـوة من أهله وسائـر بني عمّه ، فانصرف بهم(١) .

\* \* \*

وقال سليمان بن قَتَّه يرثى الحسين(٢) :

مررتُ على أبياتِ آل محمدٍ ألم تر أن الشمس أضحت مريضة وكانوا رجاءً ثم صاروا رزية أتسألنا قيس فنعطي فقيرَها وعند غني قطرة من دمائنا فلا يُبعد اللَّهُ الديارَ وأهلَها فإن قتيل الطف من آل هاشم

فلم أرها أمشالها يسوم حلت (٣) لفقد حسين والبلاد اقشعرت لقد عظمت تلك الرزايا وجلت (٤) وتقتلنا قيسٌ إذا النعل زلت سنطلبها يسوماً بها حيث حلت وإن أصبحت منهم برغمي تخلّت أذل رقاب المسلمين فندلت (٥)

قال أبو الفرج :

وقد رثى الحسين بن علي \_ صلوات الله عليه \_ جماعة من متأخري الشعراء أستغني عن ذكرهنم في هذا الموضع كراهية الإطالة .

وأما من تقدم(٢) فما وقع إلينا شيء رثى به ، وكانت الشعراء لا تقدم على ذلك مخافة من بني أمية ، وخشية منهم .

\* \* \*

وهذا آخر ما أخبرنا به من مقتله \_ صلوات الله عليه ورضوانه وسلامه \_ .

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٦٧/٦.

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير ٤٠/٤ وتهذيب ابن عساكر ٣٤٢/٤ ومروج الذهب ٢٠/٢ وزهر الأداب ١٣٤/١ ومعجم البلدان ٢/٦ والحماسة ١٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) أي وجدتها موحشة خالية بعد أن رأيتها مؤنسة مأهولة وفي الأصول وفلم أر أمثالًا لها يوم حلت.

<sup>(</sup>٤) في الحماسة ووكانوا غياثاً ثم أضحواه.

 <sup>(</sup>٥) في الحماسة وألا إن قتل الطف. . . أدلت . . . وكان الشاعر قال: أذلت رقاباً من قريش فذلت. فقال عبدالله بن الحسين: أذلت رقاب المسلمين فذلت فقال ابن قتة : أنت والله أشعر مني.

<sup>(</sup>٦) راجع رثاء أبي دهبل وأغاني ١٦٧/٦، وامرأته الرباب أغاني ١٢٥/١٤، ودعبل معجم الأدباء ١١٠/١١.

# ٦ \_ أبو بكر بن عبدالله بن جعفر

وأبو بكر بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام .

لا يعرف اسمه ؛ وأمَّه الخوصاء بنت حفصة بن بكر بن وائل.

حدَّثنا أحمد بن محمد بن شبيب ، قال : حدَّثنا أحمد بن الحرث الخواز (١) ، عن المدائني ، قال :

قتل أبو بكر بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب يوم الحرة(٢) في الوقعة بين مسرف(٣) ابن عقبة وبين أهل المدينة .

# ٧ ـ عون بن عبدالله بن جعفر

وعون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

وهو عون الأصغر ، والأكبر قتل مع الحسين بن على.

وأم عون هذا جمانة بنت المسيب(٤) بن نجبة بن ربيعة بن رياح بن عوف بن هلال بن ربيعة بن شمخ بن فزارة .

وأمها من بني مرة بن عوف الفزاري .

والمسيّب أحد أمراء التوابين الذين دعوا إلى الخروج على ابن زياد ـ لعنه الله ـ والطلب بدم الحسين ، فقتلوا بعين الوردة (٥) ، وله صحبة بأمير المؤمنين على بن أبي طالب ، وقد شهد معه مشاهده .

<sup>(</sup>١) كذا في تاريخ بغداد وفي الأصول «الخزاز» وهو أحمد بن الحارث بن المبارك ، أبو جعفر الخراز مولى أبي جعفر المنصور، وهو صاحب أبي الحسن المدايني روى عنه تصانيفه . وكان صدوقاً من أهل الفهم والمعرفة مات ببغداد في ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائتين ، راجع الخطيب البغدادي ١٢٢/٤ ـ ١٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين راجع ابن الأثير ٤٨/٤ ـ ٢٥ والـطبري ٧/٠ ـ ١٢ والعقـد ٣٨٧/٢ ـ ٣٩١ وأبو الفـداء ١٩٢/١ وابن أبي الحديـد ٣٠٦/٣ والتنبيـه والإشراف ٢٦٤، ومروج الذهب ٢/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) اسمه مسلم بن عقبة وسمى بعد وقعة الحرة مسرفاً.

<sup>(</sup>٤) المعارف ٩٠.

<sup>(</sup>٥) راجع الطبري ١٦/٧ ـ ٧٧ ومروج الذهب ٧٩/٢ ـ ٨١.

وقتـل عون يـوم الحرة (١) حـرة واقم ، قتله أصحاب مسرف بن عقبة ، أخبـرني بـذلـك أحمـد بن عمـد بن شبيب ، عن الخراز ، عن عـلي بن نجم المدائني .

# ٨ ـ عبيدالله بن علي

وعبیدالله (7) بن علی بن أبی طالب، وأمه لیلی بنت مسعود(7) بن خالد بن مالك بن ربعی بن سلمی بن جندل بن نهشل بن دارم بن حنظلة.

قتله أصحاب المختار بن أبي عبيدة يوم المذار، وكان صار إلى المختار فسأله أن يدعو إليه ويجعل الأمر له ، فلم يفعل ، فخرج فلحق بمصعب بن الزبير<sup>(3)</sup> فقتل في الوقعة وهو لا يعرف<sup>(0)</sup>.

# ٩ ـ عبدالله بن محمد بن على

وعبدالله بن محمد بن على بن أبي طالب.

ويكنى أبا هاشم ، وأمه أم ولد ، تدعى نائلة .

وكان لسناً خصماً عالماً ، وكان وصي أبيه ، وهو الذي يزعم الشيعة من أهل خراسان أنه ورث الوصية عن أبيه ، وأنه كان الإمام ، وأنه أوصى إلى محمد بن علي بن عبدالله بن العباس (١٦) ، وأوصى محمد إلى إبراهيم الإمام ، فصارت الوصية في بني العباس من تلك الجهة (٧) .

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حبيب في المحبر في باب من نصب رأسه من الأشراف ص ٩٤١ . . . ومحمد وعون ابنا عبدالله بن جعفر حملت رؤوسهم إلى يزيد بن معاوية فنصبها بالشام».

<sup>(</sup>٢) في النسخ «عبدالله» والتصويب من طبقات ابن سعد ٨٦/٦ والطبري ٦ وابن الأثير ١٧٢/٣ والمعارف ٩٦.

<sup>(</sup>٣) في طبقات ابن سعد ٥/٨٧ ووكان قدم من الحجاز على المختار بالكوفة وسأله فلم يعطه وقال: أقدمت بكتاب من المهدي؟ قال: لا ، فحبسه أياماً ثم خلى سبيله وقال: أخرج عنا فخرج إلى مصعب بالبصرة هارباً من المختار . . . . .

<sup>(</sup>٤) انظر مبايعته بالخلافة وقتله في طبقات ابن سعد ٥٧/٥ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) المعارف ١٧٦ ومروج الذهب ٨٢/٢.

<sup>(</sup>٦) التنبيه والإشراف ٢٩٦ وطبقات ابن سعد ٧٤٠ ـ ٢٤١.

<sup>(</sup>٧) المعارف ٩٥.

ودس سليمان بن عبدالملك سماً إليه ، فمات منه بالحميمة من أرض الشام .

حدَّثني أحمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثني عبيدالله بن حمزة ، عن المدائني ، عن غسان بن عبدالحميد قال :

وفد أبو هاشم إلى سليمان بن عبدالملك يقضي حوائجه ، ثم تجهز للمسير إلى المدينة ، فقدّم ، ثقله وأتي سليمان ليودعه ، فحبسه سليمان حتى تغدى معه في يوم شديد الحر ، وخرج نصف النهار ، وسار ليلحق الثقل فعطش في مسيره ، فدس إليه سليمان شربة فلما شربها فتر فسقط ، وأرسل رسولاً إلى محمد بن علي بن عبدالله بن العباس ، وعبدالله بن الحرث بن نوفل ، يعلمها حاله فخرجا إليه فولياه حتى مات . ودون بالحميمة في أرض الشام ، وأوصى إلى محمد بن على بن العباس (۱) .

# ١٠ ـ زيد بن علي

وزيد بن علي(٢) بن الحسين، بن علي بن أبي طالب، ويكنى أبا الحسين. وأمه أم ولد أهداها المختار بن أبي عبيدة لعلي بن الحسين فولدت له زيداً ، وعمر ، وعلياً ، وخديجة .

حدثني محمد بن الحسين الخثعمي ، وعلي بن العباس، قالا : حدثنا عباد ابن يعقوب، قال : حدَّثنا الحسين بن حماد أخو الحسن بن حماد ، قال : حدَّثنا زياد بن المنذر ، قال : اشترى المختار بن أبي عبيدة جارية بثلاثين ألفاً ، فقال لها : أدبري . فأدبرت ، ثم قال لها : أقبلي . فأقبلت ، ثم قال : ما أدري أحداً

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢/١٠٧ ـ ١٠٨.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲۲۹/۰ وابن أبي الحديد ۲۱۰/۱ والطبري ۲۲۰/۸ ، ۲۷۰، ۲۷۰، وابن الاثير ۹۱/۰ وابن عساكر ۲۲۹/۱ ، والبداية والنهاية ۲۹/۹ ـ ۳۲۹ ، ومروج الذهب ۲/۲۰۱ ـ ۱۲۹ وابن عساكر ۲۱۰/۱ ، وشرح شافية أبي فراس ۱۵۳ ـ ۱۵۶، وزهر الأداب ۱۱۷/۱ والمحبر ۹۰ والروض النضير ۹/۸ والمعارف ۹۰.

أحق بها من علي بن الحسين ، فبعث بها إليه ، وهي أم زيد بن علي .

\* \* \*

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا أحمد بن يحيى ، قال : حدثنا الحسن بن الحسين الكندي ، عن خصيب الوابشي قال :

كنت إذا رأيت زيد بن على رأيت أسارير النور في وجهه .

حدثني الحسن بن علي السلولي ، قال : حدثنا أحمد بن راشد ، قال : حدثني عمى سعيد بن خيثم ، قال : حدثني أبو قرة ، قال :

خرجت مع زيد بن على ليلاً إلى الجبّان ، وهو مرخي اليدين لا شيء معه ، فقال لي : يا أبا قرة أجائع أنت؟ قلت نعم ، فناولني كمثراة ملء الكف ما أدري أريحها أطيب أم طعمها ، ثم قال لي : يا أبا قرة أتذري أين نحن؟ نحن في روضة من رياض الجنة ، نحن عند قبر أمير المؤمنين علي ، ثم قال لي : يا أبا قرة والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي إن زيد بن علي لم يهتك لله محرماً منذ عرف عينه من شماله ، يا أبا قرة من أطاع الله أطاعه ما خلق .

حدثني علي بن محمد ، بن علي بن مهدي العطار ، قال : حدَّثنا أحمد بن يحيى ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين ، عن أبي داود العلوي (١) عن عاصم بن عبيدالله العمري قال ذكر عنده زيد بن علي فقال : أنا أكبر منه ، رأيته بالمدينة وهو شاب يذكر الله عنده فيغشى عليه حتى يقول القائل : ما يرجع إلى الدنيا .

حدَّثنا أحمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسين<sup>(٢)</sup> قال : حدَّثنا هُرون بن موسى ، قال : سمعت محمد بن أيوب الرافقي يقول :

كانت المرجئة(٣) وأهل النسك لا يعدلون بزيد أحداً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الخطية والطهوري..

<sup>(</sup>٢) في الخطية ويحيى بن الحسن العلوي..

<sup>(</sup>٣) في النسخ كانت والبراجم، البراحم، المراحم، وهو تحريف والتصويب من الروض النضر ٥٥.

حدَّثني علي بن العباس المَقانِعي ، ومحمد بن الحسين الخثعمي ، قالا : حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي ، قال حدَّثنا الحسن بن الحسين ، قال المقانعي : عن عبدالله بن حرب وقال الأشناني(١) : عن عبدالله بن حرب قال : قال :

رأيت جعفر بن محمد يمسك لزيد بن علي بالركاب ، ويسوي ثيابه على السرج .

### \* \* \*

حدَّثني علي بن العباس ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين ، قال : حدَّثنا أبو معمر سعيد بن خيثم ، قال :

كان بين زيد بن على ، وعبدالله بن الحسن مناظرة في صدقات على ، فكانا يتحاكمان إلى قاض من القضاة ، فإذا قاما من عنده أسرع عبدالله إلى دابة زيد فأمسك له بالركاب .

حدَّثني علي بن العباس ، قال : حدَّثنا عباد بن يعقوب ، قال : أخبرنا محمد بن الفرات ، قال :

رأيت زيد بن على وقد أثر السجود بوجهه أثراً خفيفاً .

حدَّثنا محمد بن علي بن مهدي ، قال : حدَّثنا الحسن بن محمد بن أبي عاصم ، قال : حدَّثنا عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، عن البابكي ، واسمه عبدالله بن مسلم بن بابك ، قال :

خرجنا مع زيد بن علي إلى مكة فلما كان نصف الليل واستوت الثريا فقال: يا بابكي أما ترى هذه الثريا أترى أحداً ينالها؟ قلت: لا ، قال: والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع إلى الأرض أو حيث أقع ، فأتقطع قطعة قطعة ،

<sup>(</sup>١) هذه النسبة إلى بيع الأشنان وشرابه ، وهو أبو جعفر محمد بن الحسين بن حفص بن عمر الأشناني الكوفي، كان ثقة صالحاً مأموناً ، وكانت ولادته سنة إحمدى وعشرين وماثنين ووفياته في صفر سنة خمس عشرة وثلثماثة . راجع الأنساب للمسمعاني ٤٠.

وأن الله أصلح بين أمة محمد (ص) .

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حبدثنا يحيى بن الحسن ، قبال : حدثنا الحسن بن يحيى بن الحسين بن زيد ، قبال : حدَّثنا الحسن بن الحسين، عن يحيى بن مساور ، عن أبي الجارود ، قال :

قدمت المدينة فجعلت كلما سألت عن زيد بن علي قيل لي ذاك حليف القرآن .

\* \* \*

حدَّثني أحمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا يحيى ، قـال : سألت الحسن بن يحيى كم كانت سن زيد بن علي يوم قتل؟ قال: اثنتان وأربعون سنة (١) .

حدثني على بن العباس، قال: حدثني اسماعيل بن إسحاق الراشدي، قال: حدثنا محمد بن داود بن عبدالجبار، عن أبيه، عن جابر، عن أبي جعفر، قال:

قال رسول الله (ص) للحسين : « يخرج رجل من صلبك يقال له زيد يتخطى هو وأصحابه يوم القيامة رقاب الناس غُرًّا مُحَجَّلِين ، يدخلون الجنة بغير حساب » .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال أحبرنا خالد بن عيسى أبو زيد العُكلي ، عن عبدالملك بن أبي سليمان ، قال :

قال رسول الله (ص): «يقتل رجل من أهل بيتي فيصلب لا ترى الجنة عين رأت عورته ».

أخبرني أحمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا أحمد بن محمد بن قني ، قال : حدَّثنا محمد بن قني ، قال : حدَّثنا أبو حفص الأعشى ، عن أبي داود المدني ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ، قال :

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ه/۲٤٠.

يخرج بظهر الكوفة رجل يقال له زيد في أبهة والأبهة الملك لا يسبقه الأولون ولا يدركه الآخرون إلا من عمل بمثل عمله ، يخرج يوم القيامة هو وأصحابه معهم الطَّوَامِيرُ أو شبه الطوامير حتى يتخطوا أعنىاق الخلائق تتلقاهم الملائكة فيقولون هؤلاء حلف الخلف ، ودعاة الحق ، ويستقبلهم رسول الله (ص) فيقول: « يا بني قد عملتم ما أمرتم به ، فادخلوا الجنة بغير حساب».

حدثني علي بن العباس، ومحمد بن الحسين، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: أخبرنا الحسين بن زيد بن علي، عن ريطة بنت عبدالله بن محمد بن الحنفية، عن أبيها، قال:

مرّ زيد بن عملي بن الحسين ، عملى محمد بن الحنفية فرقَّ لـه وأجلسه ، وقال : أعيذك بالله يا ابن أخي أن تكون زيداً المصلوب بالعراق ، ولا ينظر أحد إلى عورته . ولا ينظره إلَّا كان في أسفل درك من جهنم .

حدثني محمد بن علي بن مهدي بالكوفة على سبيل المذاكرة ، ونبأني أحمد بن محمد (١) في إسناده قال : حدثنا أبو سعيد الأشج (١) ، قال : حدثنا عيسى بن كثير الأسدي ، قال : حدثنا خالد مولى آل الزبير ، قال :

كنا عند علي بن الحسين فدعا ابناً له يقال له زيد ، فكبا لـوجهه وجعـل يسح الدم عن وجهه ويقول : أعيذك بالله أن تكون زيداً المصاب بالكُنـاسَة ، من نظر إلى عورته متعمداً أصلى الله وجهه النار.

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثني أحمد بن محمد قني ، قال : حدثنا محمد بن علي بن أخت خلاد ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : سعيد بن عمرو ، عن يونس بن جناب ، قال :

جئت مع أبي جعفر إلى الكتّاب فدعا زيداً فاعتنقه ، والزق بطنه ببطنه وقال : أعيذك بالله أن تكون صليب الكُنَاسة .

<sup>(</sup>١) في الخطية وونباني أحمد بن سعيده.

<sup>(</sup>٢) في الخطية وأبو سعيد الأشح، وفي ط وق والأنبح.

حدثنا على بن العباس ، قال : حدثنا محمد بن مروان ، قال : حـدثنا موسى الصفار عن محمد بن فرات ، قال :

رأيت زيند بن على ينوم السبخة وعلى رأسه سحابة صفراء تنظله من الشمس ، تدور معه حيث ما دار .

حدثني لخسن بن على ، قال : حدثنا جعفر بن أحمد الأزدي ، قال : حدثنا حسين بن نصر ، عن أبيه ، عن أبي خالد ، قال :

كان في حاتم زيد بن على « أصبر تؤجر ، وَتُوقَ تنج ».

حدثني على بن أحمد بن حاتم ، قال : حدثنا الحسين بن عبد الواحد، قال : حدثنا زكريا بن يحيمي الهمداني ، قال : حدثتني عمتي عزيزة بنت زكريا ، عن أبيها ، قال :

أردت الخروج إلى الحج فمررت بالمدينة فقلت : لو دخلت على زيـد بن على . فدخلت فسلمت عليه ، فسمعته يتمثل (١) :

ومن يطلب المال الممنَّعَ بالقنا لله يعش ماجداً أو تَحْتَرمه المُخَارُمُ (٢) متى تَجْمَع القلبَ الذَّكي وصارماً وأنْ فسأ حَميًّا تَجْتنبُكَ المظالم فهل أنا في ذا يال همدان ظالم

وكنتُ إذا فـــومُ<sup>(٣)</sup>غَـــزَوْني غـــزوتُهم

قال: فخرجت من عنده وظننت أن في نفسه شيئاً، وكان من أمره ما كان.

# (مقتل زيد بن على والسبب فيه)

حدِّثني به محمد بن على بن شاذان ، قال : حدثنا أحمد بن راشد ، قال : حدثني عمى أبو معمر سعيد بن خيثم ، وحدثني على بن العباس، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) الأبيات لعمرو بن براقة الهمداني كها في أمالي القالي ١٣٢/٢.

<sup>(</sup>١) في الأمالي «متى تطلب. . . تعشى . تخترمك . . . ي .

<sup>(</sup>٣) في الأصول «إذا قومي».

محمد بن مروان قال: حدثنا زيد بن المعذل النمري، قال: أخبرنا يحيى بن صالح الطيانسي، وكان قد أدرك زمان زيد بن علي، وحدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا المنذر بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال: حدثنا أبو مخنف، وأخبرني المنذر بن محمد في كتابه إليّ بإجازته أن أرويه عنه من حيث دخل، يعني حديث بعضهم في حديث الأخرين، وذكرت الاتفاق بينهم مجملاً، ونسبت ما كان من خلاف في رواية إلى رواية.

قالوا(۱): كان أول أمر زيد بن علي ـ صلوات الله عليه ـ أن خالـ د بن عبدالله القسري(۲) ادعى مالاً قبل زيد بن علي ، ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ، وداود بن علي بن عبدالله بن عباس ، وسعد بن إبراهيم بن عبدالرحن بن عوف( $^{(7)}$ ) ، وأيوب بن سلمة بن عبدالله بن عباس بن الوليـ د بن المغيرة  $^{(4)}$  المخزومي .

وكتب فيهم يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم، عامل هشام على العراق ، إلى هشام ، وزيد بن علي ، ومحمد بن عمر يومئذٍ بالرصافة . وزيد يخاصم الحسن بن الحسن في صدقة رسول الله (ص).

فلما قدمت كتب يوسف ، بعث إليهم فذكر ما كتب به يوسف ، فأنكروا فقال لهم هشام : فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم وبينه .

قال له زيد : أنشدك الله والرحم أن لا تبعث بنا إلى يوسف . قال له هشام : وما الذي تخاف من يوسف؟ قال : أخاف أن يتعدى علينا . فدعا هشام كاتبه فكتب إلى يوسف :

«أما بعد ، فإذا قدم عليك زيد ، وفلان ، وفلان ، فاجمع بينهم وبينه ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٨/ ٢٦٠ وابن الأثير ٥١/٥.

<sup>(</sup>٢) وفي الطبري «أن يزيد بن خالد القسري» أما ابن الأثير فروايته كالأصول.

<sup>(</sup>٣) في الطبري اوإبراهيم بن سعد بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ٥ .

<sup>(</sup>٤) في الطبري «بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة».

فإن أقروا بما ادعى عليهم فسرح بهم إليّ ، وإن هم أنكروا فاسأله البينة ، فإن لم يقمها فاستحلفهم بعد صلاة العصر بالله الذي لا إلّه إلّا هو ما استودَعَهم وديعة (١) ، ولا له قِبلهم شيء ، ثم خل سبيلهم ».

فقالوا لهشام : إنا نخاف أن يتعدى كتابك [ ويطول علينا ] . قال : كلا أنا باعث معكم رجلًا من الحرس ليأخذه بـذلك حتى يَفْـرُغ ويعجل . قـالوا : جزاك الله عن الرحم خيراً ، لقد حكمت بالعدل .

فسرح بهم إلى يوسف ، وهو يومئذ بالحيرة ، فاجتنبوا أيوب بن سلمة لخؤولته من هشام ولم يؤخذ بشيء من ذلك (٢) . فلما قدموا على يوسف دخلوا عليه فسلموا ، فأجلس زيداً قريباً منه ، ولاطفه في المسألة ، ثم سألهم عن المال فأنكروا، فأخرجه يوسف إليهم ، وقال : هذا زيد بن علي ، ومحمد بن عمر بن علي اللذان ادعيت قبلهما ما ادعيت قال : ما لي قبلهما قليل ولا كثير . قال له يوسف : أفبى كنت تهزأ وبأمير المؤمنين؟ فعذبه عذاباً ظن أنه قد قتله .

ثم أخرج زيداً وأصحابه بعد صلاة العصر إلى المسجد فاستحلفهم، فحلفوا، فكتب يوسف إلى هشام يعلمه ذلك، فكتب إليه هشام خل سبيلهم. فخلى سبيلهم.

فأقام زيد بعد خروجه من عند يوسف بالكوفة أياماً ، وجعل يـوسف يستحثه بالخروج فيعتل عليه بالشغل وبأشياء يبتاعها ، فألح عليه حتى خرج ، فأتى القادسية .

ثم إن الشيعة لقوا زيداً (٣) فقالوا له : أين تخرج عنا \_ رحمك الله \_ ومعك مائة ألف سيف من أهل الكوفة والبصرة وخراسان يضربون بني أمية بها دونك ، وليس قبلنا من أهل الشام إلاً عدة يسيرة . فأبي عليهم ، فها زالوا يناشدونه حتى

<sup>(</sup>١) في الطبري هما استودعهم يزيد بن خالد القسري وديعة.

<sup>(</sup>٢) في الطبري «فسرح بهم إلى يوسف، واحتبس أيـوب بن سلمة لأن أم هشـام بن عبدالملك ابنـة هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي وهو في أخـواله فلم يؤخـذ بشيء من ذلك القـرف فلها قدموا . . . . .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ٥/٩٣ والطبري ٢٦٤/٨.

رجع بعد أن أعطوه العهود والمواثيق . فقال له محمد بن عمر : أذكرك الله يا أبا الحسين لما لحقت بأهلك ولم تقبل قول أحد من هؤلاء الذين يدعونك ، فإنهم لا يفون لك ، أليسوا أصحاب جدك الحسين بن علي؟ قال : أجل . وأبي أن يرجع

وأقبلت الشيعة وغيرهم يختلفون إليه ، ويبايعون حتى أحصى ديوانه خمسة عشر ألف رجىل من أهل الكوفة خاصة ، سنوى أهل المدائن ، والبصرة ، وواسط ، والموصل وخراسان ، والري ، وجرجان .

وأقام بالكوفة بضعة عشر شهراً ، وأرسل دعاته إلى الآفاق والكور ، يدعون الناس إلى بيعته ، فلما دنا خروجه أمر أصحابه بالاستعداد والتهيؤ فجعل من يريد أن يفي له يستعد . وشاع ذلك فانطلق سليمان بن سراقة البارقي إلى يوسف بن عمر ، وأخبره خبر زيد ، فبعث يوسف فطلب زيداً ليلاً فلم يوجد عند الرجلين اللذين سعى إليه أنه عندهما فأتى بهما يوسف فلما كلّمهما استبان أمر زيد وأصحابه ، وأمر بهما يوسف فضربت أعناقهما ، وبلغ الخبر زيداً ـ صلوات الله عليه ـ فتخوف أن يؤخذ عليه الطريق فتعجل الخروج قبل الأجل الذي بينه وبين أهل الأمصار ، واستتب لزيد خروجه ، وكان قد وعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة اثنين وعشرين ومائة فخرج قبل الأجل .

وبلغ ذلك يوسف بن عمر (١) فبعث الحكم بن الصلت يأمره أن نجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم فيحضرهم فيه، فبعث الحكم إلى العرفاء ، والشرط ، والمناكب، والمقاتلة ، فأدخلوهم المسجد ، ثم نادى مناديه : أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحبة (١) المسجد فقد برئت منه الذمة ؛ ائترا المسجد الأعظم . فأتى الناس المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد . وطلبوا زيداً في دار معاوية بن إسحاق [ بن زيد بن حارثة الأنصاري ] (١) ، فخرج ليلاً ، وذلك ليلة الأربعاء لسبع بقين من المحرم ، في ليلة شديدة البرد ، من دار معاوية بن إسحاق ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٧٢/٨ وابن الأثير ٩٦/٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في ق وفي ط «في رحلة المسجد» وفي الطبري «في رحله».

<sup>(</sup>٣) الزبادة من الطبري

فرفعوا الهرادي فيها النيران ، ونادوا بشعبارهم شعار رسبول الله: « يا منصبور أمت » ، فها زالوا كذلك حتى أصبحوا ، فلما أصبحوا بعث زيد \_ عليه السلام \_ القاسم بن عمر التبعي ، ورجلاً آخر ، يناديان بشعارهما . وقال سعيد بن خيثم في رواية القاسم بن كثير بن يحيى بن صالح بن يحيى بن عزيـز بن عمرو بن مالك بن خزيمة التَّبعي وسمى الآخر الرجل ، وذكر أنه صدام .

قال سعيد : وبعثني أيضاً وكنت رجلًا صيَّتاً أنادي بشعاره .

قال : ورفع أبو الجارود زياد بن المنذر الهمداني هردياً من ميمنتهم ، ونادى بشعار زيد . فلما كانوا في صحاري عبدالقيس لقيهما جعفر بن العباس الكندي ، فشدوا عليه ، وعلى أصحابه فقتل الرجل الذي كان مع القاسم ، وارتتُ القاسم فأتى به الحكم بن الصلت فكلِّمه فلم يرد عليه ، فأمر به فضربت عنقه على باب القصر ، وكان أول قتيل منهم رضوان الله عليه .

قال سعيد بن خيثم: قالت بنته سكينة:

عينُ جُودي لقاسم بن كثير بدرورِ من الدموع غزير أدركته سيوف قوم لئام من أولي الشرك والردى والشرور

سوف أبكيك ما تغنى حمام فوق غصن من الغصون نضير

قال أبو مخنف: وقال يوسف بن عمر وهو بالحيرة: من يأتي الكوفة فيقرب من هؤلاء فيأتينا بخبرهم؟ .

قال عبدالله بن العباس المنتوف الهمداني(١): أنا آتيك بخبرهم ، فركب في خمسين فارساً ، ثم أقبل حتى أتي جبانة سالم فاستخبر ، ثم رجع إلى يــوسف فأخبره ، فلما أصبح يوسف خرج إلى تل قريب من الحيرة فنزل [ عليه و ](٢) معه قريش ، وأشراف الناس ، وأمير شرطته يومئذِ العباس بن سعيد المزني (٣) .

قال : وبعث الريان بن سلمة البلوي(٤) في نحو من ألفي فارس وثلثمائة

 <sup>(</sup>١) في الطبري ٢٧٣/٨ «فقال جعفر بن العباس الكندي أنا».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري وفي الأصول «العباس بن سعد المري».

<sup>(</sup>٤) في الطبري «الريان بن سلمة الإراشي».

من القيقانية رجالة ناشبة .

قال : وأصبح زيد بن علي وجميع من وافاه تلك الليلة مائتان وثمانية عشر من الرجالة ، فقال زيد بن علي ـ عليه السلام ـ سبحان الله فأين الناس؟ قيل : هم محصورون في المسجد ، فقال : لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر.

قال(١): وأقبل نصر بن خزيمة إلى زيد فتلقاه عمر بن عبدالرحمن صاحب شرطة الحكم بن الصلت في خيل من جهينة عند دار الزبير بن أبي حكيمة في الطريق الذي يخرج إلى مسجد بني عدي فقال: يا منصور أمت، فلم يرد عليه عمر شيئاً، فشد نصر عليه وعلى أصحابه فقتله، وانهزم من كان معه.

وأقبل زيد حتى انتهى إلى جبانة الصيادين (٢) وبها خسمائة من أهل الشام ، فحمل عليهم زيد في أصحابه فهزمهم ، ثم مضى حتى انتهى إلى الكناسة فحمل على جماعة من أهل الشام فهزمهم . ثم شلهم حتى ظهر إلى المقبرة ، ويوسف بن عمر على التل ينظر إلى زيد وأصحابه وهم يكرون ، ولو شاء زيد أن يقتل يوسف يومئذٍ قتله (٣) .

ثم إن زيداً أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبدالله حتى دخل الكوفة ، فقال بعض أصحابه لبعض : ألا ننطلق إلى جبانة كندة ، فها زاد الرجل أن تكلم بهذا إذ طلع أهل الشام عليهم ، فلها رأوهم دخلوا زقاقاً ضيقاً فمضوا فيه ، وتخلّف رجل منهم فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم خرج إليهم فضاربهم بسيفه وجعلوا يضربونه بأسيافهم ، ثم نادى رجل منهم فارس مقنع بالحديد: اكشفوا المغفّر عن وجهه واضربوا رأسه بالعمود ، ففعلوا ، فقتل الرجل ، وحمل أصحابه عليهم فكشفوهم عنه ، واقتطع أهل الشام رجلاً منهم فذهب ذلك الرجل حتى دخل على عبدالله بن عوف بن الأحمر فأسروه ، وذهبوا به إلى يوسف بن عمر فقتله (٤).

<sup>(</sup>۳) الطبري ۲۷٤/۸.

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٧٣/٨.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٧٤/٨.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ٥/٧٧ .

وأقبل زيد بن علي فقال : يا نصر بن خزيمة أتخاف أهل الكوفة أن يكونُوا فعلوها حسينية؟ .

قال : جعلني الله فداك أما أنا فوالله لأضربن بسيفي هـذا معـك حتى أموت .

ثم خرج بهم زيد يقودهم نحو المسجد ، فخرج إليه عبيدالله بن العباس الكندي في أهل الشام ، فالتقوا على باب عمر بن سعد ، فانهزم عبيدالله بن العباس وأصحابه حتى انتهوا إلى دار عمر بن حريث ، وتبعهم زيد عليه السلام حتى انتهوا إلى باب الفيل ، وجعل أصحاب زيد يدخلون راياتهم من فوق الأبواب ويقولون : يا أهل المسجد اخرجوا ، وجعل نصر بن خزيمة يناديهم : يا أهل الكوفة اخرجوا من الذل إلى العز ، وإلى الدين والدنيا .

قال : وجعل أهل الشام يرمونهم من فـوق المسجد بـالحجارة ، وكـانت يومئذٍ مناوشة بالكوفة في نواحيها . وقيل : في جبانة سالم .

وبعث يوسف بن عمر الريان بن سلمة في خيل إلى دار الرزق ، فقاتلوا زيداً عليه السلام - قتالاً شديداً . وخرج من أهل الشام جرحى كثيرة ، وشلهم أصحاب زيد من دار الرزق حتى انتهوا إلى المسجد الأعظم ، فرجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء وهم أسوأ شيء ظناً .

فلما كان غداة يوم الخميس دعى يوسف بن عمر الريان بن سلمة فأفف به (۱) . فقال له : أف لك من صاحب خيل . ودعا العباس بن سعد المزني (۲) صاحب شرطته فبعثه إلى أهل الشام ، فسار بهم حتى انتهوا إلى زيد في دار الرزق ، وخرج إليهم زيد وعلى مَجْنَبَه نصر بن خزيمة ، ومعاوية بن إسحاق ، فلما رآهم العباس نادى: يا أهل الشام [ الأرض ] . فنزل ناس كثير. واقتتلوا قتالاً شديداً في المعركة ، وقد كان رجل من أهل الشام من بني عبس يقال له نائل بن فروة (۳) قال ليوسف : والله لئن ملأت عيني من نصر بن خزيمة لأقتلنه أو

<sup>(</sup>٣) كذا في الخطية والطبري وفي ط وق «ابن مروة».

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري وفي الأصول وفأنف به.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «بن سعد المري».

ليقتلني . فقال له يوسف : خذ هذا السيف . فدفع إليه سيفاً لا يمر بشيء إلاً قطعه . فلما التقى أصحاب حباس بن سعد ، وأصحاب زيد . أبصر نائـل ـ لعنه الله ـ نصر بن خزيمة ـ رضوان الله عليه فضربه فقطع فخذه ، وضربه نصر فقتله ، ومات نصر رحمه الله .

ثم إن زيداً عليه السلام مهزمهم ، وانصرفوا يومئذ بأسوأ حال (١) فلما كان العشي عباهم يوسف ثم سرحهم نحو زيد ، وأقبلوا حتى التقوا فحمل عليهم زيد فكشفهم ، ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السبخة ، ثم شد عليهم حيى أخرجهم من بني سليم فأخذوا على المسنّاة .

ثم ظهر لهم زيد فيها بين بارق ورؤاس(٢) فقاتلهم قتالًا شديداً . وصاحب لوائه رجل من بني سعد بن بكر يقال له : عبدالصمد .

قال سعيد بن خيثم :

وكنا مع زيد في خسمائة ، وأهل الشام اثنا عشر ألفاً ـ وكان بايع زيداً أكثر من اثني عشر ألفاً فغدروا ـ إذ فَصَلَ رجل من أهـل الشام من كلب عـلى فرس راثع فلم يزل شتماً لفاطمة بنت رسول الله (ص) ، فجعل زيد يبكي حتى ابتلت لجيته وجعل يقول : أما أحد يغضب لفاطمة بنت رسول الله (ص) ؟ أما أحد يغضب لرسول الله (ص) ؟ أما أحد يغضب لله قال : ثم تحول الشامي عن فرسه فركب بغلة . قال : وكان الناس فرقتين نظارة ومقاتلة . قال سعيد : فجئت إلى مولى فأخذت منه مِشْملاً كان معه ، ثم استترت من خلف النظارة حتى إذا صرت من ورائه ضربت عنقه وأنا متمكن منه بالمشمل ، فوقع رأسه بين يدي بغلته ، ثم رميت جيفته عن السرج ، وشد أصحابه عـليً حتى كـادوا يرهقونني ، وكبر أصحاب زيد وحملوا عليهم واستنقذوني ، فركبت فأتيت زيداً فجعل يقبل بين عيني ويقول : أدركت والله ثأرنا ، أدركت والله شـرف الدنيا والأخرة وذخرها ، إذهب بالبغلة فقد نفلتكها .

قال(٣) : وجعلت خيل أهـل الشام لا تثبت لخيـل زيد بن عـلى. فبعث

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ٥/٩٧.

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٧٥/٨ وابن الأثير ٥/٧٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري وفي الأصول «وبين دواس».

العباس بن سعد إلى يوسف بن عمر يعلمه ما يلقى من الزيدية ، وسأله أن يبعث إليه الناشبة ، فبعث إليه سليمان بن كيسان في القيقانية وهم نجارية ، وكانوا رماة ، فجعلوا يرمون أصحاب زيد . وقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري يومئذ قتالاً شديداً ، فقتل بين يدي زيد . وثبت زيد في أصحابه حتى إذا كان عند جُنْح الليل رمى زيد بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فنزل السهم في الدماغ ، فرجع ورجع أصحابه ، ولا يظن أهل الشام [ أنهم ](١) رجعوا إلا للمساء والليل .

#### \* \* \*

قال أبو مخنف : فحدثني سلمة بن ثابت ، وكان من أصحاب زيد ، وكان آخر من انصرف عنه هو وغلام لمعاوية بن إسحاق ، قال :

أقبلت أنا وأصحابي نقتفي أثر زيد(٢) فنجده قد دخل بيت حرّان بن أبي كريمة في سكة البريد في دور أرحب وشاكر ، فدخلت عليه [ فقلت له جعلني الله فداك أبا الحسين ] (٣) وانطلق ناس من أصحابه فجاؤا بطبيب يقال له سفيان مولى لبني دُوَاس(٤) . فقال له : إنك إن نزعته من رأسك مت

قال : الموت أيسر عليَّ مما أنا فيه .

قال: فأخذ الكلبتين فانتزعه، فساعة انتزاعه مات صلوات الله عليه.

قال القوم: أين ندفنه؟ وأين نواريه؟

فقال بعضهم نلبسه درعين ، ثم نلقيه في الماء.

وقال بعضهم: لا ، بل نحتز رأسه، ثم نلقيه بين القتلي.

قال: فقال يحيمي بن زيد: لا والله لا يأكل لحم أبي السباع.

وقال بعضهم: نحمله إلى العباسية فندفنه فيها . فقبلوا رأيي .

قال : فانطلقنا فحفرنا له حفرتين وفيها يـومئذِ مـاء كثير ، حتى إذا نحن

<sup>(</sup>١) الزيادة من الطبري ٨/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢/٥/٨ وابن الأثير ٥/٧٩.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٤) في الطبري «ويقال له شفير مولى لبني رواس» وفي الأصول «دواس».

مكّنًا له دفنًاه ثم أَجْرَيْنًا عليه الماء ، ومعنا عبد سندي . قال سعيد بن خيثم في حديثه : عبد حبشي كان مولى لعبد الحميد الرؤاسي وكان معمر بن خيثم قد أخذ صفقته لزيد ، وقال يحيى بن صالح : هو مملوك لزيد سندي وكان حضرهم . قال أبو محنف عن كهمس ، قال : كان نبطي يسقي زرعاً له حين وجبت الشمس ، فرآهم حيث دفنوه ، فلما أصبح أتى الحكم بن الصلت ، فدلهم على موضع قبره ، فسرح إليه يوسف بن عمر العباس بن سعيد المُزني(١) . قال أبو محنف : بعث الحجاج بن القاسم فاستخرجوه على بعير(١).

قال هشام فحدثني نصر بن قابوس قال: فنظرت والله إليه حين أقبل به على جمل قد شدّ بالحبال ، وعليه قميص أصفر هروي ، فألقى من البعير على باب القصر فخرّ كأنه جبل . فأمر به فصلب بالكناسة ، وصلب معه معاوية بن إسحاق ، وزياد الهندي ، ونصر بن خزيمة العبسى (٣) .

قال أبو مخنف : وحدثني عبيد بن كلثوم : أنه وجه برأس زيد مع زهرة بن سليم ، فلما كان بمضيعة ابن أم الحكم ضربه الفالج ، فانصرف وأتته جائزته من عند هشام .

فحدثني الحسن بن علي الأدمي ، قال : حدثنا أبو بكر الجبلي ، قال : حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن العنبري ، قال : حدثنا الوليد بن محمد الموقري ، قال :

كنت مع الزهري بالرُّصافة فسمع أصوات لعابين . فقال لي : يا وليد ، أنظر ما هذا، فأشرفت من كوّة في بيته فقلت : هذا رأس زيد بن علي ، فاستوى جالساً ثم قال :

أهلك أهل هذا البيت العجلة . فقلت : أو يملكون؟ قال : حدثني علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن فاطمة أن رسول الله (ص) قال لها : المهدي من ولدك .

<sup>(</sup>٣) المحبر ٤٨٣ والطبري.

<sup>(</sup>١) في الأصول ابن سعيد المري.

<sup>(</sup>٢) راجع الطبري ٢٧٦/٨.

قال أبو مخنف : حدثني موسى بن أبي حبيب : أنه مكث مصلوباً إلى أيام الوليد بن يزيد ، فلما ظهر يحيى بن زيد كتب الوليد إلى يوسف :

« أما بعد . فإذا أتاك كتابي هذا فانظر عجل أهل العراق فاحرقه ، وانسفه في اليم نسفاً ، والسلام ».

فأمر به يوسف ـ لعنه الله ـ عند ذلك خراش بن حوشب(١) . فأنزله من جذعه فأحرق بالنار ، ثم جعله في قواصر ، ثم حمله في سفينة ، ثم ذراه في الفرات .

### \* \* \*

حدثني الحسن بن عبدالله ، قال : حدثنا جعفر بن يحيى الأزدي ، قال : حدثنا محمد بن علي بن أخت خلاد المقري ، قال : حدثنا أبو نعيم الملائي عن سماعة بن موسى الطحان ، قال :

رأیت زید بن علی مصلوباً بالکُناسة فها رأی أحد له عورة ، استرسل جلد من بطنه ، من قدامه ومن خلفه حتی ستر عورته .

حدثنا على بن الحسين ، قال : حدثني الحسين بن محمد بن عفير ، قال : حدثنا أبو حاتم الرازي ، قال : حدثنا عبدالله بن أبي بكر العتكي ، عن جرير بن حازم ، قال : رأيت النبي (ص) في المنام ، وهو متساند إلى جذع زيد بن علي وهو مصلوب ، وهو يقول للناس : « أهكذا تفعلون بولدي».

حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثني أحمدبن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن بن جعفر ، قال :

قتل زيد بن علي يوم الجمعة في صفر سنة إحدى وعشرين ومائة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع الطبري ٢٧٨/٨.

# ( تسمية من عرف ممن خرج مع زيد بن علي ) من أهل العلم ونقلة الآثار والفقهاء

قال على بن الحسين بن محمد الأصفهاني : حدثنا على بن البعباس ، ومحمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : حدثنا مطلب بن زياد ، عن ليث ، قال :

جاء منصور بن المعتمر يدعو إلى الخروج مع زيد بن على .

حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثنا أبو عبدالله الصيرفي ، قال : حدثنا فضل بن الحسن المصري ، قال : سمعت أبا نعيم يقول :

أبطأ منصور عَنْ زيد لما بعثه يدعو إليه ، فقتل زيد ومنصور غائب عنه ، فصام سنة يرجو أن يكفّر ذلك عنه تأخره . ثم خرج بعد ذلك مع عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر(١).

\* \* \*

حدثني أحمد بن محمد، قال: أخبرني الحسين بن هـاشـم في كتابـه إليَّ ، قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن معلى، قال: حدَّثنا عمرو بن عبدالغفار، عن عبدة بن كثير السراج الجرمي، قال:

قدم يزيد بن أبي زياد ، مولى بني هاشم ، صاحب عبدالرحمن بن أبي ليلى الرقّة ، يدعو الناس إلى بيعة زيد بن علي ، وكان سن دعاة زيد بن علي ، وأجابه ناس من أهل الرقّة ، وكنت فيمن أجابه .

\* \* \*

حدَّثنا علي بن الحسين ، قال : حدَّثني علي بن العباس ، قال : حدَّثنا أحمد بن يحيى ، قال : حدَّثنا عبدالله بن مروان بن معاوية ، قال : سمعت محمد بن جعفر بن محمد في دار الإمارة يقول :

رحم الله أبا حنيفة . لقد تحققت مودَّتَهُ لنا في نصرته ريد بن على ، وفعل بابن المبارك في كتمانه فضائلنا ، ودعا عليه (٢) .

<sup>(</sup>١) نوفي منصور سنة اثنتين وثلاثين ومائة كها في المعارف ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ولد ابن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة ، وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة

حدثنا علي بن الحسين ، قال : أخبرنا الحسين بن القاسم ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمرو بن عبدالغفار ، عن عبدة بن تشير الجرمي ، قال :

كتب زيـد بن علي إلى هـلال بن حباب ، وهـو يومئـذٍ قاضي المـدائن ، فأجابه وبايع له .

#### \* \* \*

حدثنا علي بن الحسين ، قال : أخبرنا الحسين بن القاسم ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمرو ، قال حدثني عطاء بن مسلم ، عن سالم بن أبي الحديد ، قال :

أرسلني زيد بن علي إلى زبيد الإمامي أدعوه إلى الجهاد معه .

### \* \* \*

حدثنا علي بن الحسين ، قال : أخبرني الحسين ، قال : حـدَّثنا عــلي بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا عمرو ، عن الفضل بن الزبير، قال :

قال أبو حنيفة من يأتي زيداً في هذا الشأن من فقهاء الناس؟ .

قال : قلت سليمة بن كهيل ، ويزيد بن أبي زياد ، وهـرون بن سعد ، وهاشم بن البريد ، وأبو هاشم الرّماني ، والحجاج بن دينار ، وغيرهم .

فقال لي : قل لزيد لك عندي معونة وقوة على جهاد عدوك فاستعن بها أنت وأصحابك في الكُرَاع (١) والسلاح ؛ ثم بعث ذلك معي إلى زيد ، فأخذه زيد .

#### \* \* \*

[حدثنا على بن الحسين]، قال: حدثني أبو عبيدة الصيرفي، قال: حدثنا الفضل بن الحسين المصري، قال: حدثنا العباس العنبري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا أبو عوانة، قال:

فارقني سفيان(٢) على أنه زيدي .

<sup>(</sup>١) الكراع: اسم لجماعة الخيل.

<sup>(</sup>٢) ولد سفيان سنة سبع وتسعين ومات سنة إحدى وستين ومائة.

حدثني علي بن الحسن بن القاسم ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمرو بن عبدالغفار [ عن عبدة بن كثير ] (١) ، قال :

كان رسول زيد إلى خراسان عبدة بن كثير الجرمي ، والحسن بن سعمد الفقيه .

### \* \* \*

حدثنا علي بن الحسين قبال : أخبرني الحُسين قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا عمرو بن عبدالغفار ، قال : حدثني شريك ، قال :

إني لجالس عند الأعمش أنا ، وعمرو بن سعيد أخو سفيان بن سعيد الثوري ، إذ جاءنا عثمان بن عمير أبو اليقظان الفقيه ، فجلس إلى الأعمش فقال : أخلنا فإن لنا إليك حاجة . فقال : وما خطبكم هذا شريك ، وهذا عمرو بن سعيد أذكر حاجتك . فقال : أرسلني إليك زيد بن علي أدعوك إلى نصرته والجهاد معه ، وهو من عرفت . قال : أجل ؛ ما أعرفني بفضله . إقرئاه مني السلام ، وقولا له : يقول لك الأعمش لست أثق لك ـ جعلت فداك بالناس ، ولو أنا وجدنا لك ثلثمائة رجل أثق بهم لغيرنا لك جوانبها .

## \* \* \*

حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال : حدثنا محمد بن عمران بن أبي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلي ، قال : حدثني أبي ، قال :

كان محمد بن أبي ليلى ، ومنصور بن المعتمر ، بَايَعا زيد بن علي. قال : وبعث يوسف بن عمر إلى الناس فأخذ عليهم أبواب المسجد فحال بينه وبينهم .

## \* \* \*

حدثنا علي بن الحسين قال : حدَّثني الحسين بن محمد بن عفير [ الأنصاري ] قال : حدثنا حكام بن موسى القطان ، قال : حدثنا حكام بن مسلم ، قال : حدثنا عنبسة بن سعيد الأسدي !

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية وابن سعيد الثقفي».

أنا أبا حصين قال لقيس بن الربيع : يا قيس . قال : لبيك . قال : لا لبيك ، وذلك ، ولا سعديك ، لتبايعن رجلًا من ولد رسول الله (ص) ثم تخذله ، وذلك أنه بلغه أنه بايع زيد بن علي .

\* \* \*

وقال فضل بن العباس بن عبدالرحمن بن ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب يرثى زيد بن على عليه السلام:

ألا يساعسين لا تسرقسي وجسودي غلداة ابن النبي أبوحسين يظل على عمنودهم ويمسى تعدى الكاف الجسار فسه فظلوا ينبشون أباحسين فطال به تاحبهم عُتُوا وجاور في الجنان بني أبيه فكم من والد لأبي حسين ومن أبناء أعهام سيلقى دعياه معاشر نكثوا أباه فسار إليهم حتى أتاهم وكيف تَسظِنُ بالعبرات عيني وكيف لها الرقاد ولم تراءى تجمع للقبائل من معد كتائب كلّما أرْدَت قسيلاً بأيديهم صفائح مُرْهَفَات بهما نسقي النفوسُ إذا التقينا ونحكم في بني الحكم العوالي

بدمعيك ليس ذاحين الجمود صليب بالكُناسة فوق عود بنفسى أعظم فوق العمود فأخرجه من القبر اللحيد(١) خضيباً بينهم بدم جسيد وما فبدروا على الرُّوح الصَّعِيــد وأجدادا أهم خير الجدود من الشهداء أو عم شهيد هم أولى به عمد المورود حسينا بعد توكيد العهود فيا أرعبوا على تلك العقبود وتبطمع بعد زيد في الهجود جياد الخيل تعدوا بالأسود ومن قحطان في حلق الحديد تنادت: أن إلى الأعداء عودى صوارمُ أُخْلِصت من عهد هود ونقتل كل جبّار عنيد ونجعلهم بها مثل الحصيد

<sup>(</sup>١) في ط وق وفاحرقه من القبره.

ونسنزل بالمعيطيين حَرْباً وإن تمكن صروف الدهر منكم نجازيكم بما أوليتمونا ونترككم بأرض الشام صرعى تُنُوءُ بكم خَوَامِعُهَا(٢) وطلس ولستُ بآيس من أن تصيروا

عسمارة منهسم وبنو الوليد وما يأتي من الأمر الجديد(١) قصاصاً أو نزيد على المزيد وشتى من قتيل أو طريد وضاري الطير من بقع وسود خنازيرا وأشباه القرود

#### \* \* \*

#### وقال أبو ثُمَيْلَةَ الأبَّار يرثي زيداً عليه السلام:

يا أبا الحسين أعار فقدك لوعة فقد السهاد ولو سواك رمت به الأ ونقول: لا تبعد، وبعدك داؤنا كنت المؤمّل للعظائم والنهى فقتلت حين رضيت كل مناضل فعليتَ غاية سابقين فنلتها وأبى إلهك أن تموت ولم تسر والقتل في ذات الإله سجيةٌ والقتل في ذات الإله سجيةٌ

ما لقيت منها يكمه قدار حيث رمت به لم يسهد (٣) وكذاك من يلق المنية يبعد ترجى لأمر الأمة المُتَاوِّد وصعدت في العلياء كل مصعد باللَّه في سيرٍ كريم المَوْدِد فيهم بسيرة صادق مستنجد منكم وأحرى بالفعال الأمجد

\* \* \*

والناسُ قد أمنوا، وآلُ محمدٍ نُصُبُ إذا ألقى الظلام ستُورَهُ يا ليت شعري والخطوب كثيرةً ما حجة المستبشرين بقتله

مِنْ بين مقتول وبين مشرد رقد الحمام ، وليلهم لم يرقد أسباب موردها وما لم يورد بالأمس أو ما عذر أهل المسجد

<sup>(</sup>١) خلت الخطية من هذا البيت واللذين بعده.

 <sup>(</sup>٢) في القاموس «الخوامع: الضباع جمع خامعة ، والطلس: جمع أطلس وهو الذئب الأمعط في لونه غيرة إلى السواد».

<sup>(</sup>۳) في طوق «فعرى السهاد ولوسواك زهت به».

#### ۱۱ ـ يحيى بن زيد

ويحيى بن زيد(١) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. \*\* \*\* \*\*

وأمه ريطة بنت أبي هـاشم عبدالله بن محمـد بن الحنفية ، وإيّاها عنى أبو ثميلة الأبّار بقوله :

فلعل راحم أم موسى والذي نجاه من لجم خضم مُرْبد سَيسُرُّ رَيْسطَةَ بعد حزن فؤادها يحيى ويحيى في الكتائب يرتدي

وأم ريطةً بنت أبي هاشم ريطةً بنت الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبدالمطلب . وأمها ابنة المطلب بن أبي وَدَاعة السهمي .

#### \* \* \*

#### ( ذكر السبب في مقتله )

حدثنا علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني ، قال : أخبرني به محمد بن علي بن شاذان ، قال : حدثنا أحمد بن راشد ، قال : حدثني عمي سعيد بن خيثم بن أبي الهادية العبدي . حدثنا علي بن الحسين ، قال : أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا هشام بن محمد عن أبي فخنف عن سلمة بن ثابت [ الليثي ] (٣) قال : وخبرنيه أبو المنذر في كتابه إليَّ بمثله . حدثنا علي ، قال : أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن العلوي ، قال : قال أبو مخنف لوط بن يحيى ، حدثنا علي ، قال : وأخبرني علي بن العباس المقانِعي ، قال : حدثنا يحيى بن طياب المعالى ، قال : حدثنا يحيى بن طياب المعالى ، قال : حدثنا يحيى بن العباس المقانِعي ، قال : حدثنا يحيى بن العباس المقانِعي ، قال : حدثنا يحيى بن الطيالسي ، عن أبي مخنف ، عن عبيدة بن كلثوم . حدثنا علي ، قال :

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۷۷/۸ ـ ۲۷۸، ۲۹۹ ـ ۳۰۱ وابن الاثير ۹۸/۵، ۱۰۷ ـ ۱۰۸ وشوح شافيه أبي فراس ۱۰۵ والمعارف ۹۵ والمحبر ۶۸۳ ومروح الذهب ۱۳۲/۲ ـ ۱۳۳

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/٢٣٩ وابن الأثبر ١٠٨/٥

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطية.

وأخبرني الحسين بن القاسم ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدّثنا عمرو بن عبدالغفار ، قال : حدثنا سلم الحذاء ، وقد دخل حديث بعضهم في حديث الأخرين .

قالوا: إن زيد بن علي لما قتل ، ودفنه يحيى ابنه ، رجع وأقام بجبانة السبيع ، وتفرق الناس عنه ، فلم يبق معه إلا عشرة نفر . قال سلمة بن ثابت : فقلت له أين تريد؟ قال : أريد النهرين ، ومعه أبو الصبار العبدي ، قال : فقلت له : إن كنت تريد النهرين فقاتل ها هنا حتى نقتل . قال : أريد نهري كربلاء . فقلت له : فالنجاء قبل الصبح . قال : فخرجنا معه ، فلما جاوزنا الأبيات سمعنا الأذان فخرجنا مسرعين . فكلما استقبلني قوم استطعمتهم فيطعمونني الأرغفة فأطعمه إيّاها وأصحابي حتى أتينا نِيْنُوى، فدعوت سابقاً فخرج من منزله ودخله يحيى ، ومضى سابق إلى الفيوم (١) . فأقام به وخلف يحيى في منزله . قال سلمة : ومضيت وخلّيته ، وكان آخر عهدي به .

قالوا: وخرج يحيى بن زيد إلى المدائن ، وهي إذ ذاك طريق الناس إلى خراسان ، وبلغ ذلك يوسف بن عمر فسرّح في طلبه حريث بن أبي الجهم الكلبي ، فورد المدائن وقد فاته يحيى ، ومضى حتى أن الرّي .

قالوا : وكان نزوله بالمدائن على دهقان من أهلها إلى أن خرج منها .

قالوا: ثم خرج من الري حتى أق سرخس فأقى يزيد بن عمرو التيمي ، ودعى الحكم بن يزيد أحد بني أسيد بن عمرو ، وكان معه ، وأقام عنده ستة أشهر . وعلى الحرب بتلك الناحية رجل يعرف بابن حنظلة من قبل عمر بن هبيرة . وأتاه ناس من المحكمة يسألونه أن يخرج معهم ليقاتلوا بني أمية ، فأراد لما رأى من نفاذ رأيهم أن يفعل ، فنهاه يزيد بن عمرو وقال : كيف تقاتل بقوم تريد أن تستظهر بهم على عدوك وهم يبرؤون من علي وأهل بيته . فلم يطمئن إليهم غير أنه قبل هم جميلاً .

ثم خرج فنزل ببلغ على الحريش بن عبدالرحمن الشيباني(٢) فلم يزل عنده

<sup>(</sup>١) في ط «كذا في النسخ». (٢) في ابن الأثير ٥/١٠٧ «الحريش بن عمرو بن داود».

حتى هلك هشام بن عبدالملك لعنه الله ، وولى الوليد بن يزيد ، وكتب يوسف إلى نصر بن سيّار ، وهو عامل على خراسان حين أخبر أن يحيى بن زيد نازل بها ، وقال : ابعث إلى الحريش<sup>(۱)</sup> . حتى يأخذ بيحيى أشد الأخذ ، فبعث نصر إلى عقيل بن معقل الليثي ، وهو عامله على بلخ ، أن يأخذ الحريش فلا يفارقه حتى تزهق نفسه أو يأتيه بيحيى بن زيد ، فدعى به فضربه ستمائة سوط ، وقال : والله لأزهقن نفسك أو تأتيني به .

فقال: والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها عنه فاصنع ما أنت صانع. فوتب قريش بن الجريش فقال لعقيل: لا تقتل أبي ، وأنا آتيك بيحيى ، فوجه معه جماعة فدلهم عليه ، وهو في بيتٍ في جوف بيت ، فأخذوه ومعه يزيد بن عمر ، والفضل مولى لعبد القيس كان معه من الكوفة ، فبعث به عقيل إلى نصر بن سيّار فحبسه وقيده ، وجعله في سلسلة ، وكتب إلى يوسف بن عمر و فأخبره بخبره (٢).

حدثنا علي بن الحسين ، قال : فحدثني محمد بن العباس البريدي ، قال : أخبرني الرياشي ، قال :

قال رجل من بني ليث يذكر ما صنع بيحيى بن زيد :

أليس بعين الله ما تصنعونه عشيَّة يجيى مُوثقٌ في السلاسل ألم تر ليثا ما الذي حتمت به لها الويل في سلطانها المُتزايل لقد كشفت للناس ليث عن استها أخيراً وصارت ضحكة في القبائل كلاب عوت لا قدس الله أمرها فجاءت بصيدٍ لا يحل لأكل

حدثنا علي، قال: أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن الحسن أن هذا الشعر لعبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

\* \* \*

حدثنا(٣) علي بن الحسين، قال: فحدثني عيسى بن الحسين الوراق،

<sup>(</sup>۱) في طوق «الجريش».

<sup>(</sup>۲) الطبري ۸/۳۰۰.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله : رجع الحديث إلى سياقه ساقط من الخطية .

قال : حدثنا على بن محمد النوفلي، قال : حدثني أبي، عن عمه عيسي، قال :

لما أطلق يحيى بن زيد ، وفكّ حديده ، صار جماعة من مياسير الشيعة إلى الحداد الذي فكّ قيده من رجله فسألهم أن يبيعهم إيّاه ، وتنافسوا فيه وتزايدوا حتى بلغ عشرين ألف درهم ، فخاف أن يشيع خبره فيؤخذ منه المال . فقال لهم : اجمعوا ثمنه بينكم فرضوا بذلك ، وأعطوه المال فقطّعه قطعة قطعة ، وقسّمه بينهم ، فاتخذوا منه فصوصاً للخواتيم يتبركون بها .

\* \* \*

رجع الحديث إلى سياقه:

قال: فكتب يوسف بن عمر إلى الوليد ـ لعنه الله ـ يعلمه ذلك(١)، فكتب إليه يأمره أن يؤمنه ، ويخلي سبيله وسبيل أصحابه ، فكتب يوسف بذلك إلى نصر بن سيّار فدعى به نصر فأمره بتقوى الله وحذَّره الفتنة .

فقال له يحيى : وهل في أمة محمد فتنة أعظم مما أنتم فيه من سفك الدماء وأخذ ما لستم له بأهل؟ .

فلم يجبه نصر بشيء ، وأمر له بألفيْ درهم ونعلين ، وتقدم إليه أن يلحق بالوليد . فخرج يحيى حتى قدم سرخس ، وعليها عبدالله بن قيس بن عُباد البكري ، فكتب إليه نصر أن أشخص يحيى عن سرخس . وكتب إلى الحسن بن زيد التميمي عامله على طُوس :

إذا مر بك يحيى فلا تدعه يقيم ساعة، وأرسله إلى عمرو بن زرارة بأبرشهر ففعلوا ذلك (٢). ووكل به سرحان بن نوح العنبري ، وكان على مسلحة المتعب . فذكر يحيى بن زيد نصر بن سيّار فطعن عليه ، كأنه إنما فعل ذلك مستقلاً لما أعطاه ، وذكر يوسف بن عمر فعرض به ، وذكر أنه يخاف غيلته إيّاه ، ثم كف عن ذكره فقال له الرجل : قل ما أحببت ـ رحمك الله ـ فليس عليك مني عن (٣).

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۰۰۱۸

<sup>(</sup>٢) راجع الطبري ٢٠٠/٨

<sup>(</sup>٣) في طاوق «فليس عليك شي، لو لا عين»

فقال: العجب لهذا الذي يقيم الأحراس عليّ ، والله لو شئت أن أبعث إليه فأوتى به وآمر مَنْ يتـوطاه لفعلت ذلـك له يعني الحسن بن زيد التميمي . . قال: فقلت له: والله ما لك فعل هذا ، إنما هو رسم في هذا الطريق لتشبث الأموال .

قال: ثم أتينا عمرو بن زرارة بأبرشهر، فأعطى يحيى ألف درهم نفقة له، ثم أشخصه إلى بيهق، فأقبل يحيى من بيهق، وهي أقصى عمل خراسان في سبعين رجلًا، راجعاً إلى عمرو بن زرارة، وقد اشترى دواب، وحمل عليها أصحابه. فكتب عمرو إلى نصر بن سيار ببذلك، فكتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عُبَاد البكري عامله بسرخس، والحسن بن زيد عامله بطوس، أن يمضيا إلى عامله عمرو بن زرارة، وهو على أبرشهر، وهو أمير عليهم، ثم يقاتلوا يحيى بن زيد.

قال: فأقبلوا إلى عمرو، وهو مقيم بأبرشهر فاجتمعوا معه فصار في زهاء عشرة آلاف. وخرج يحيى بن زيد وما معه إلا سبعون فارساً، فقاتلهم يحيى فهزمهم، وقتل عمرو بن زرارة، واستباح عسكره وأصاب منه دواب كثيرة، ثم أقبل حتى مر بهراة، وعليها المغلس بن زياد(١)، فلم يعرض أحد منها لصاحبه، وقطعها يحيى(١) حتى نزل بأرض الجوزجان، فسرح إليه نصر بن سيار سلم بن أحور(١) في ثمانية آلاف فارس من أهل الشام وغيرهم، فلحقه بقرية يقال لها ارغوى، وعلى الجوزجان يومئذ حماد بن عمرو السعيدي(١)، ولحق بيحيى بن زيد أبو العجارم الحنفي، والخشخاش الأزدي(٥) فأخذ الخشخاش بعد ذلك نصر فقطع يديه ورجليه وقتله.

وعبأ سلم ـ لعنه الله ـ أصحابه فجعل سورة بن محمد الكندي على

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري وفي الأصول «المعلس».

<sup>(</sup>٢) في طاوق «فقطعه».

<sup>(</sup>٣) في الطبري وابن الأثير «سلم بن أحوز».

<sup>(</sup>٤) في الطبري «بن عمرو السغدي».

 <sup>(</sup>٥) في الطبري ٣٠١/٨ «ولحق بيحيى بن زيد رجل من بني حيفة يقال له: أبو العجلان فقتل يومئذ معه ،
 ولحق به الحساس الأزدي فقطع نصر بعد ذلك بده ورجله ».

ميمنته ، وحماد بن عمرو السعيدي على ميسرته .

وعبأ يحيى أصحابه على ما كان عبأهم عند قتال عمرو بن زرارة ، فاقتتلوا ثلاثة أيام ولياليها أشد قتال ، حتى قتل أصحاب يحيى كلهم ، وأتت يحيى نشابة في جبهته ، رماه رجل من موالي عنزة يقال له عيسى ، فوجده سورة بن محمد قتيلًا فاحتز رأسه .

وأخذ العنزي الذي قتله سلبه ، وقميصه ، فبقيا بعد ذلك حتى أدركهما أبو مسلم فقطع أيديهما وأرجلهما وقتلهما وصلبهما(١) .

وصلب يحيى بن زيد على باب مدينة الجوزجان (٢) في وقت قتله ـ صلوات الله عليه ورضوانه .

حدثنا أبو الفرج على بن الحسين ، قال : حدثني أبو عبيد الصيرفي ، قال : حدثنا محمد بن على بن خلف العطار ، قال : حدثنا سهل بن عامر، قال : حدثنا جعفر الأحمر، قال: رأيت يجيى بن زيد مصلوباً على باب الجوزجان .

قال عمرو بن عبدالغفار عن أبيه:

فبعث برأسه إلى نصر بن سيّار ، فبعث به نصر إلى الوليد بن يزيد.

\* \* \*

فلم يزل مصلوباً حتى إذا جاءت المسودة فأنزلوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه ثم دفنوه فعل ذلك خالد بن إبراهيم أبو داود البكري ، وحازم بن خريمة وعيسى بن ماهان . وأراد أبو مسلم أن يتبع قتلة يحيى بن زيد فقيل له : عليك بالديوان، فوضعه بين يديه وكان إذا مرّ به اسم رجل ممن أعان على يحيى قتله ، حتى لم يدع أحداً قدر عليه ممن شهد قتله(٣).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٥/٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) المحبر ٤٨٤ وزهر الأداب ١١٩/١.

<sup>(</sup>٣) في المحبر «فيما زال مصلوباً حتى خرج أبو مسلم فأنزله ووراه وتولى الصلاة عليه ودفنه . ثم أخمذ كل من خرج لقتاله وذلك أنه تصفح المديوان فنظر إلى كل من كمان في بعثه فقتله إلاً من أعجزه . فسود أهمل خراسان ثيابهم عليه فصار لهم زياً ».

#### ١٢ ـ عبدالله بن محمد

وعبدالله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

أخو جعفر بن محمد<sup>(١)</sup>.

أمهها جميعاً أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر<sup>(٢)</sup>. وأمها أسهاء بنت عبدالرحمن بن أبي بكر لأم ولد<sup>(٣)</sup>.

حدَّثنا علي بن الحسين، قال: أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدَّثنا يحيى بن الحسن العلوي ، قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم ، قال: حدَّثنا محمد بن مسلمة ، قال: حدَّثنا زكريا بن يحيى ، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه ، قال:

دخل عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عَلَى رجل من بني أمية فأراد قتله . فقال عبدالله بن محمد : لا تقتلني أكن لله عليك عيناً ، ولك على الله عوناً ، فقال : لست هناك ، وتركه ساعة ، ثم سقاه سماً في شراب سقاه إيّاه فقتله (٤) .

#### ١٣ ـ عبدالله بن المسور

#### وعبدالله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام

حدثنا على بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن عبيدالله بن عمار ، قال : حدثنا سليمان بن أبي شيخ ، قال : حدثنا سليمان بن أبي شيخ ، قال :

كان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ، من أشد الناس عقوبة (٥) ، وكان معه عبدالله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي

 <sup>(</sup>١) قال ابن قنيبة في كتاب المعارف ٩٤: و فأما جعفر بن محمد فيكنى أبا عبدالله ، وإليه تنسب الجعفرية .
 ومات بالمدينة سنة ست وأربعين ومائة ، وأما عبدالله بن محمد فهو الملقب بدقدق ومات بالمدينة».

<sup>(</sup>٢) المعارف ٧٦.

<sup>(</sup>٣) المعارف ٩٤.

<sup>(</sup>٤) شرح شافية أبي فراس ١٥٥.

<sup>(</sup>٥) راجع الأغاني ١١/٧٥.

طالب(١) فيلغه أنه يقول: أنا ابن عون بن جعفر، فيضربه بالسياط حتى قتله.

قال: وذكر أحمد بن الحرث الخراز، عن المدائني، عن رجاله:

أن معاوية دعا بامرأة ابن المسور وكلَّمها بشيء فراجعته ، فأمر بقتلها فقتلت .

## ١٤ ـ عبدالله بن معاوية

وعبــد الله بن معــاويــة (٢) بن عبــد الله بن جعفــر بن عــلى بن أبي طالب عليه السلام . ويكني أبا معاوية . وإيَّاه عني إبراهيم بن هرمة بقوله(٣):

أحب مدحاً أيا معاوية الما حد لا تلقه خصوراً عسيا بيل كريما يرتباح للمجد بشيا مناً إذا هنزه السؤال حبيبانا) إن لي عنده وإن رغم الأعم الأعم الله ودأ من نفسه وقفيا إن أمت تبق مدحتي وتنائى وإخائى من الحياة مليا(٥) ردتها مشرباً يَثِجُ روياً (١)

يا ابن أسياء فاسق دلوي فقد أوْ

يعني امه أسماء ، وهي أم عـون بنت العبـاس بن ربيعـة بن الحـرث بن عبدالمطلب(٧).

وكان عبدالله بن معاوية جواداً فارساً شاعراً ، ولكنه كـان سيء السيرة. ردىء المذهب ، قتالًا ، مستظهراً ببطانة السوء ومن يرمى بالزندقة ، ولولا أن يظن أن خبره لم يقع علينا لما ذكرناه مع من ذكرناه. ولا بد من ذكر بعض أخباره.

في طلاب الصبا فلست صبيبا عباتب النفس والفيؤاد العبويا (٤) كذا في الاغاني وفي الأصول «حليا».

<sup>(</sup>١) جاء في المعارف ٨٩ «وأما عون بن جعفر بن أبي طالب فقتل بشتر أيضاً ، ولا عقب له . . «

<sup>(</sup>٢) الطبري ٨/٩٤ ـ ٥٢ و٩٣ ـ ٩٥، وأبن الأثير ١٣٠٠ ـ ١٣٢ و١٤٩ ـ ١٥١ والأغاني ٧١/١١ ـ ٧٩ وزهر الإداب ١٢٤/١ ـ ١٢٦، والمعارف ٩٠ ولسان الميزان ٣٦٣/٣ ـ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) قال أبو الفرح - ٧٢/١١ «وأول هذه القصيدة:

 <sup>(</sup>٥) بعد هذا البيت والذي يليه ثلاثة أبيات في الأغاني.

<sup>(</sup>٦) في الأغاني «منهلا يشج» وفي الاصول «مشرباً ننج» وفي التناموس «شج الماء سال».

<sup>(</sup>٧) الأغال ٢١/٢١.

حدَّثني أحمد بن عبدالله بن عمّار ، قال : حدَّثني علي بن محمد النوفلي ، قال : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني عمى عيسى ، قال :

كان عمارة بن حمزة يرمى بالزندقة ، فاستكتبه عبدالله بن معاوية ، وكان له نديم يعرف بمطيع بن إيّاس (١) ، وكان زنديقاً مأبوناً ، وكان له نديم آخر يعرف بالبقلي وإنما سمي بذلك لأنه كان يقول الإنسان كالبقلة فإذا مات لم يرجع ، قتله المنصور بعد أن أفضت إليه الخلافة . وكان هؤلاء الثلاثة خاصته ، وكان له صاحب شرطة يقال له : قيس وكان دهرياً لا يؤمن بالله ، معروفاً بذلك ، فكان يعس بالليل فلا يلقاه أحد إلا قتله ، فدخل يوماً على ابن معاوية ، فلم رآه قال :

إن قيساً وإن تقنّع شيبا لخبيث الهوى على شَمَطه ابن تسعين منظراً وشيبا وابن عشرين يعدّ في سقطه

فأقبل على مطيع فقال : أجز أنت . فقال :

وله شرطة إذا جنّه الليه لله من شرطه (۲) \*\*

قال أبو العباس بن عمّار: أخبرني أحمد بن الحرث الخراز (٣) ، عن المدائني ، عن أبي اليقظان ، وشهاب بن عبدالله (٤) وغيرهما . قال ابن عمّار : وحدثني سليمان بن أبي شيخ ، عمن ذكره :

إن ابن معاوية كان يغضب على الرجل فيأمر بضربه بالسياط، وهو يتحدث، ويتغافل عنه حتى يموت تحت السياط. وأنه فعل ذلك برجل فجعل يستغيث فلا يلتفت إليه، فناداه يا زنديق، أنت الذي تزعم أنه يوحى إليك. فلم يلتفت إليه، وضربه حتى مات(٥).

حدثني أحمد بن عبيدالله [ بن عمّار ] ، قال : حدثني النوفلي ، عن أبيه ،

<sup>(</sup>٤) في الأغاني «وشباب بن عبدالله».

<sup>(</sup>٥) الأغاني ١١/٥٧.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٧٥/١١.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأغاني وفي الأصول «الحزار».

<sup>(</sup>١) ترجمته في الأغاني ١٢/٧٨ ـ . ١١.

عن عمّه عيسي ، قال :

كان ابن معاوية أقسى خلق الله قلباً ، فغضب على غلام له ، وأنا عنـده جالس في غرفة بأصبهان ، فأمر أن يرمى به منها إلى أسفل ، ففعل ذلك به ، فسقط وتعلِّق بدرابزين كان على الغرفة ، فأمر بقطع يده التي أمسكه بها ، فقطعت وخرّ الغلام يهوي حتى بلغ الأرض فمات . وكان مع هذه الأحوال من ظرفاء بني هاشم ، وشعرائهم ، وهو الذي يقول :

> ولا يسعجبنك قبول امرىء ولا تتبع الطرف ما لا ينال وكم من مقل ينال العني

ألا تسزغ المقلب عن جهله وعلما تنؤنب من أجله فيبدل بعد الصبى حكمة ويقصر ذو العذَّل عن عدله(١) فلا تسركبن الصنيع الذي تلوم أخاك على مشله(٢) يخالف ما قال في فعله ولكن سل الله من فنضله ويحمد في رزقه كله (٣)

أنشدنا هذا [ الشعر ] ابن عمّار ، عن أحمد بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن

وذكر محمد بن على بن حمزة العلوي أن يحيمي بن معين أنشد له :

إذا افتقىرت نفسي قصرت افتقارها عليها فلم ينظهر لها أبدأ فقر وإن تلقني في الدهر مندوحة الغني يكن لأخلائي التوسع واليسر(1) فـلا العسر يـزري بي إذا هــو نـالني ولا اليسر يوماً إن ظفرت هو الفخر(°)

أنشدنا أحمد [ بن محمد ] بن سعيد [ بن عقدة ] قال :

أنشدن يحيى بن الحسن لعبدالله بن معاوية في الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس(٦):

<sup>(</sup>١) في الأغاني «الصبا حلمه وأقصر».

<sup>(</sup>٢) هذا البيت والذي بعده في الطبري ٤٩/٩ وابن الأثير ١٣٢/٥ وفي الأصول وفلا تركبن الشنيع ١٠

<sup>(</sup>٣) كذا في الأغاني، وفي الأصول «من مقل يبين الغني».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني والتوسع في اليسر».

<sup>(</sup>٥) في الأغاني «ظفرت به فخرى».

<sup>(</sup>٦) في الأغان «وكان حسين هذا وعبدالله بن معاوية يرميان بالزندقة. فقال الناس إنما تصافيا على ذلك...ه.

قل لذي البود والوفاء حسين ليس للدّابغ المقرظ بدّ [قال]: وقال أيضاً:

إن ابن عملك وابن أم يقص العدو وليس يَرْ لا تحسبن أذى ابن عم بل كالشجا تحت اللَّها فانظر لنفسك من يحبك من لا يزال يسوءه

اقدر الود بيننا قدره من عتاب الأديم ذي البشرة

ك معلم شاكي السلاح في حين يبطش بالجراح (١) في حين يبطش بالجراح (١) في شرب ألبان اللقاح و إذا يُسوغُ بالفَراح (٢) تحست أطراف الرماح بالغيب أن يلحاك لاح (٣)

## ( ذكر السبب في خروجه ومقتله )

أخبرني به أحمد بن عبيدالله بن عمار ، قال : حدَّثني علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه ومشايخه . قال : علي بن الحسين : وأضفت إلى ذلك ما ذكره محمد بن على بن حمزة في كتابه :

قالوا: لما بويع ليزيد بن الوليد الذي يقال له يزيد الناقص ، تحرّك عبدالله بن معاوية بالكوفة ، ودعا الناس إلى بيعته علي الرّضا من آل محمد ، ولبس الصوف ، وأظهر سيهاء الخير ، فاجتمع إليه نفر من أهل الكوفة فبايعوه ، ولم يجتمع أهل المصر كلهم عليه ، وقالوا له : ما فينا بقية فقد قتل جمهورنا مع أهل هذا البيت ، وأشاروا عليه بقصد فارس ونواحي المشرق ، فقبل ذلك ، وجمع جموعاً من النواحي ، وخرج معه عبدالله بن العباس التميمي (٤) .

\* \* \*

قال على بن الحسين : قال محمد بن حمزة ، عن سليمان بن أبي شيخ ، عن محمد بن الحكم ، عن عوانة : أن ابن معاوية قبل قصده المشرق ظهر

<sup>(</sup>١) في ط وق ديقصي، وفي الأغاني وحين يبطش بالجناح، . (٣) في النسخ ومن لا يزال تسوءه.

<sup>(</sup>٢) في ط وق وإذا تُسوغ. (٤) ابن الأثير ١٣١/٥.

بالكوفة ودعا الناس إلى نفسه ، وعلى الكوفة يومئذٍ عامل ليزيد الناقص يقال له : عبدالله بن عمر ، فخرج إلى ظاهر الكوفة مما يلي الحرة ، فقاتل ابن معاوية قتالاً شديداً (١) .

قال علي بن الحسين ، قال محمد بن علي بن حمزة ، عن المدائني ، عن عامر بن حفص (٢) ، وأخبرني به ابن عمّار ، عن أحمد بن الحرث ، عن المدائني :

أن ابن عمر هذا دس إلى رجل من أصحاب ابن معاوية مَنْ وعد عنه بمواعيد على أن ينهزم عنه ، وينهزم الناس بهزيمته (٣) ، فبلغ ذلك ابن معاوية فذكره لأصحابه وقال : إذا انهزم ابن ضمرة (٤) فلا يهولنكم . فلما التقوا انهزم ابن ضمرة ، وانهزم الناس معه ، فلم يبق غير ابن معاوية ، فجعل يقاتل وحده ويقول :

تفرقت الظباء على خراش فلم يدري خراش ما يصيد

ثم وتى وجهه منهزماً فنجا وجعل [ يقول للناس، و ](٥) يجمع من الأطراف والنواحي من أجابه ، حتى صار في عدة ، فغلب على مياه الكوفة ، ومياه البصرة ، وهمدان ، وقم ، والري ، وقومس وإصبهان ، وفارس ، وأقام هو بإصبهان (٦) .

قال : وكان الذي أخذ لـه البيعة بفـارس محارب(<sup>٧)</sup> بن مـوسى مولى بني

<sup>(</sup>١) كذا في الأغاني ٧٣/١١ وفي النسخ «مما يلي الحيرة».

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأغاني وفي النسخ «عامر بن جعفر».

 <sup>(</sup>٣) في الطبري ٤٨/٩ هفدعا سرأ بالكوفة وابن عمر بالحيرة ، وبايعه ابن حمزة الحزاعي ، فدس إليه ابن عمر فأرضاه فأرسل إليه إذا نحن التقينا بالناس انهزمت بهم فبلغ ذلك ابن معاوية».

<sup>(</sup>٤) في الأغان «ابن حمزة».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من الأغاني ٧٤/١١.

<sup>(</sup>١) قال أبو نعيم في تاريخ إصبهان ٤٣/٢ «قدم عبدالله بن معاوية إصبهان منغلباً عليها أيام مروان سنة ثمان وعشرين ومائة ، ومعه المنصور أبو جعفر، إلى انقضاء سنة تسع وعشرين ومائة ثم خرج منها هارباً إلى خراسان ، فحبسه أبو مسلم صاحب الدولة في سجنه ، ومات مسجوناً سنة إحدى وثلاثين ومائة ».

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأغاني وابن الأثير ٥/ ١٤٩ والطبري ٩٣/٩ وفي النسخ «مخارق».

يشكر فدخل دار الإمارة بنعل ورداء ، فاجتمع الناس إليه فأخذهم بالبيعة فقالوا : علام نبايع؟ فقال : على ما أحببتم وكرهتم . فبايعوه على ذلك .

وكتب عبدالله بن معاوية ، فيها ذكر محمد بن علي بن حمزة ، عن عبدالله بن محمد بن إسماعيل الجعفري ، عن أبيه ، عن عبدالعزيز بن عمران ، عن محمد بن جعفر بن الوليد مولى أبي هريرة [ ومحرز بن جعفر ] (١٠) .

أن عبدالله بن معاوية كتب إلى الأمصار يدعو إلى نفسه لا إلى الرضا من آل عمد. قال: واستعمل أخاه الحسن عَلَى اصطخر، وأخاه يـزيد عَـلَى شيراز، وأخاه علياً عَلَى كرمان، وأخاه صالحاً على قم ونواحيها. وقصدته بنو هـاشم جيعاً، منهم السفاح، والمنصور [ وعيسى بن علي . وقال ابن أبي خيثمة، عن مصعب: وقصده وجوه قريش من بني أمية وغيرهم، فمن قصده من بني أمية سليمان بن هشام بن عبـدالملك، وعمر بن سهيـل بن عبدالعـزيـز بن مروان إن، فمن أراد منهم عملاً قلّده، ومن أراد صلة وصله . فلم يزل مقياً في هذه النواحي التي غلب عليها حتى ولى مروان بن محمد الذي يقال له: مروان الحمار، فوجه إليه عامر بن ضُبارة (٣) في عسكر كثيف، فسار إليه حتى إذا قرب من أصبهان ندب ابن معاوية أصحابه إلى الخروج إليه وقتاله، فلم يفعلوا ولا أجابوه، فخرج على دهش هو وإخوته قاصدين لخراسان، وقد ظهـر أبو مسلم من أصبهان ندب بن سيار، فلما صار في طريقه نزل على رجل من التناءذي مروءة ونعمة وجاءه فسأله معونته. فقال: أنت من ولد رسول الله (ص)؟قال: لا.

قال : أفأنت إبراهيم الإمام الذي يُدْعى له بخراسان؟ قال : لا. قال : فلا حاجة لى في نصرتك .

فخرج إلى أبي مسلم وطمع في نصرته فأخذه أبو مسلم فحبسه عنده (٥).

<sup>(</sup>٣) في الأغاني «عامر بن صبارة».

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية والأغاني.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأغاني وفي النسخ «وبقى نصر بن سيار».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الأغاني.

<sup>(°)</sup> في الأغاني ٧٤/١١ «وحبسه عنده وجعل عليه عينا يرفع إليه أخباره ، فرفع إليه أنه يقول : ليس في الأرض أحمق منكم يا أهل خراسان في طاعتكم هذا الرجل ، وتسليمكم إليه مقاليد أموركم من غير أن تراجعوه في شيء ، أو تسالوه عنه، والله ما رضيت المملائكة الكسرام من الله تعالى بهـذا حتى راجعته في أمر أدم عليه السلام فقالت(أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)حتى قال لهم(إني أعلم ما لا تعلمون). ».

واختلف في أمره بعد محبسه . فقال بعض أهل السير : إنه لم يزل محبوساً حتى كتب إلى أبي مسلم رسالته المشهورة التي أولها :

من الأسير في يديه المحبوس بلا جرم لديه (١)، وهي طويلة لا معنى لذكرها ها هنا . فلم كتب إليه بذلك أمر بقتله (٢).

وقال آخرون : بل دس إليه سماً فمات منه ، ووجمه بـرأسـه إلى ابن ضبارة ، فحمله إلى مروان.

وقال آخرون : سلمه حياً إلى ابن ضبارة فقتله ، وحمل رأسه إلى مروان .

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال : حدثنا عمر بن شبه قال : حدثنا محمد بن يحيى : أن عمر بن عبدالعزيز بن عمران حدثه عن محمد بن عبدالعزيز (٣) ، عن عبدالله بن الربيع ، عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة:

أنه حضر مروان يوم الزَّاب ، وهو يقاتل عبدالله بن علي [ فسأل عنه ] (1) فقيل : هو الشاب المصفِّر الذي كان يسب عبدالله بن معاوية يوم جيء برأسه إليك . فقال : والله لقد هممت بقتله مراراً ، كل ذلك يحال بيني وبينه ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، والله (°) لوددت أن علي بن أبي طالب يقاتلني مكانه ، فقلت : أتقول مثل هذا لعلي في موضعه ومحله؟ قال: لم أرد الموضع والمحل ،

<sup>(</sup>۱) في الأغاني و رسالته المشهورة التي يقول فيها: إلى أبي مسلم من الأسير في يديه ، بلا ذنب ولا خلاف عليه . أما بعد ، فإنك مستودع ودائع ، ومولى صنائع ، وإن الودائع رعية ، وإن الصنائع عارية ، فاذكر القصاص ، واطلب الحلاص ، ونبّه للفكر قلبك ، واتق الله ربك ، وآثر ما يلقاك غداً على ما لا يلقاك أبداً ، فإنك لاق ما أسلفت ، وغير لاق ما خلفت ، وفقك الله لما ينجيك ، وآتاك شكر ما يبليك ، قال : فلم قال : قد أفسد علينا أصحابنا وأهل طاعتنا وهو محبوس في أيدينا ، فلو خرج وملك أمرنا لاهلكنا . ثم أمضى تدبيره في قتله »

 <sup>(</sup>۲) راجع البيان والتبيين ۲۷/۲ ـ ٦٨ ، وفي ابن الأثير ١٥١/٥ ، فأمر من وضع فرشاً على وجهه ، فمات وأخرج فصل عليه ودفنه وقبره بهراة معروف يزار ».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني وأن عبدالعزيز بن عمران حدثه عن عبدالله بن الربيع،

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الأغاني ١١/٧٥.

 <sup>(</sup>a) من هنا إلى قوله إني لصادق ليس في الأغاني ولا في الخطية.

ولكن علياً وولده لا حظ لهم في الملك. فلما ورد الخبر على أبي جعفر المنصور أن إبراهيم بن عبدالله بن حسن هزم عيسى بن موسى ، أراد الهرب ، فحدثته بهذا الحديث ، فقال : بالله الذي لا إله إلا هو إنك صادق؟ فقلت : بنت سفيان بن معاوية طالق ثلاثاً إني لصادق .

\* \* \*

وكان مخرج عبدالله بن معاوية في سنة سبع وعشرين ومائة (١) .

وفيه يقول أبو مالك الخزاعيٰ :

تنكرت الدنيا خلاف ابن جعفر على ووتي طيبُها وسررُها؛

## ١٥ ـ عبيدالله بن الحسين

وعبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه أم خالد بنت حسن بن مصعب بن الزبير بن العوام.

وأمها أمينة بنت خالد بن الزبير بن العوام ، لأم ولد.

ويكنى عبيدالله: أبا علي .

قال علي بن الحسين:

ذكر محمد بن علي بن حمزة : أن أبا مسلم دسّ إليه سماً فمات منه ، ولم يذكر ذلك يحيى بن حسن العلوي ، ووصف أن عبيدالله مات في حياة أبيه ، وقد كان يحيى حسن العناية بأخبار أهله .

ولعل هذا وهم من محمد بن على بن حمزة .

\* \* \*

وهؤلاء جميع من انتهى إلينا خبر مقتله في أيام بني أمية سوى ما اختلف في أمره منهم ، رضوان الله عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) في لسان الميزان أنه مات مسجوناً في سنة ١٣١.



## أيّام أبى العباس السفاح

قال أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني رحمه الله :

ولا أعلمه قتل أحداً منهم ، ولا أجري إلى جليس لـه مكروهـاً ، إلاّ أن محمداً وإبراهيم خافاه فتواريا عنه ، وكانت بينه وبين أبيهما مخاطبات في أمرهما.

منها ما أخبرني به عمر بن عبدالله بن جميل العتكي ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة قال : حدثني محمد بن يحيمي ، قال :

لما تولَى أبو العباس ، وفد إليه عبدالله بن الحسن بن الحسن، وأخوه الحسن بن الحسن ، فوصلها ، وخص عبدالله ، وواخاه وآثره ، حتى كان يتفضل بين يديه في ثوب ؛ وقال له : ما رأي أمير المؤمنين غيرَك على هذا الحال ، ولكن أمير المؤمنين إنما يعدّك عمّا ووالداً . وقال له : إني كنت أحبّ أن أذكر لك شيئاً .

فقال عبدالله: ما هو يا أمير المؤمنين؟.

فذكر ابنيه محمداً ، وإبراهيم ، وقال : ما خلّفها ومنعها أن يفدا إلى أمير المؤمنين مع أهل بيتهما؟ قال : ما كان تخلّفها لشيء يكرهه أمير المؤمنين . فصمت أبو العباس ثم سمر عنده ليلة أخرى فأعاد عليه ، ثم فعل ذلك به مراراً ، ثم قال له : غيبتهما بعينك ، أما والله ليقتلن محمد على سلع ، وليقتلن إبراهيم على النهر العياب .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر في تاريخ بغداد ٣٩٣/٧ ـ ٢٩٤

فرجع عبدالله ساقطاً مكتئباً ، فقال له أخوه الحسن بن الحسن : ما لي أراك مكتئباً ؟ فأخبره ، فقال : هل أنت فاعل ما أقول لك؟ قال : ما هو؟ قال : إذا سألك عنها فقل : عمها حسن أعلم الناس بها [ فقال له عبدالله ](١) وهل أنت محتمل ذلك لي؟ قال : نعم .

فدخل عبدالله على أبي العباس كما كان يفعل ، فردّ عليه ذكر ابنيه ، فقال له عمهما : يا أمير المؤمنين أعلم الناس بهما فاسأله عنهما ، فصمت عنه حتى افترقا ، ثم أرسل إلى الحسن فقص عليه ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أكلمك على هيبة الخلافة ، أو كما يكلم الرجل ابن عمّه؟ .

قال : بل كما يكلم الرجل ابن عمه ، فإنك وأخاك عندي بكل منزلة .

قال: إني أعلم أن الذي هاج لك ذكرهما بعض ما قد بلغك عنها ، فأنشدك الله هل تظن أن الله إن كان قد كتب في سابق علمه أن محمداً وإبراهيم وال(٢) من هذا الأمر شيئاً ، ثم أَجْلَبَ أهل السماوات والأرض بأجمعهم على أن يردوا شيئاً مما كتب الله لمحمد وإبراهيم أكانوا راديه ؟ وإن لم يكن كتب لمحمد ذلك أنهم حائزون إليه شيئاً منه؟.

فقال : لا والله، ما هو كائن إلَّا ما كتب الله.

فقال : يا أمير المؤمنين ففيم تنغيصك على هذا الشيخ نعمتك التي أوليته وإيّانا معه؟ .

قال : فلست بعارض لذكرهما بعد مجلسي هذا ما بقيت ، إلاَّ أن يهيجني شيء فأذكره . فقطع ذكرهما ، وانصرف عبدالله إلى المدينة .

\* \* \*

أخبرني أحمد بن معيد، قال: حدَّثنا يحيى بن الحسن بن جعفر، قال: حدَّثني على بن أحمد الباهلي، قال: سمعت مُصْعب بن عبدالله

<sup>(</sup>١) الزيادة من تاريخ بغداد ١٩٤/٧.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ بغداد «إن قدر الله لمحمد وإبراهيم أن يليا من هذا الأمر شيئاً فجهدت وجهد أهل الأرض معك أن يردوا ما قدر لها أتردونه قال: لا. قال فأنشدك الله إن كان لم يقدر لها أن يليا من هذا الأمر شيئا فاجتمعا واحتمع أهل الأرض معها على أن ينالا ما لم يقدر لها ، أينا لانه؟ قال لا».

يقول: أخبرني (١) عمر بن عبدالله العتكي ، قال: حدَّثنا عمر بن شبة ، قال: حدَّثنا موسى بن سعيد بن عبدالرحمن ، وأيّوب بن عمر ، عن إسماعيل بن أبي عمرو ، قالوا:

لما بنى أبو العباس بناءه بالأنبار ، الذي يدعى بِرُصَافَة أبي العباس . قال لعبدالله بن الحسن : ادخل معي فانظر، فدخل معه فلما رآه قال : ألم تر حوشباً؟ ثم قطع . فقال له أبو العباس : أنفذه .

قال : يا أمير المؤمنين ما أردت إلاً خيراً . فقال : والعظيم لا تَـرِيمُ أو تنفذه . فقال :

ألم تسر حَـوْشَـباً أمس يُسبَنيً بيوتاً نفعها لبني نُفَيْلَة (٢) يعرضل أن يعمر ألف عام وأمر الله يطرق كل ليلة (٣) قال عمر بن شبة في حديثه عن موسى بن سعيد: فاحتملها أبو العباس ولم يُتْلفه مها.

وقال مصعب: فقال له: ما أردت بهذا؟ فقال: أزهدك في القليل الذي بنيته.

#### \* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي (٤) ، قال : حدَّثنا عمر بن شبة ، قال : حدَّثني يعقوب بن القاسم ، قال : حدثني عمر بن شهاب (٥) ، وحدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، عن الزبير ، وحدثني حرمي بن أبي العلاء ، قال : حدثنا الزبير ، عن محمد بن الضحاك :

أنا أبا العباس كتب إلى عبدالله بن الحسن في تغيب ابنيه:

أريد حياته ويسريد قسملي عنديسرك من خليلك مِنْ مُسرَاد

وقال عمر بن شبة عن رجاله : إنه كتب به إلى محمد فأجابه بالأبيات .

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠٦/١٨ والطبري ١٨٤/٩ وزهر الأداب ١٢٢/١ والمعارف ٩٣.

<sup>(</sup>٢) في زهر الأداب و حوشبا لما تبنى وفي الأغاني و يبني بناء نفعه ..

<sup>(</sup>٣) هكذا في النسخ وفي الأغاني وزهر الأداب ، أن يعمر عمر نوح ، .

<sup>(</sup>٤) في الأغاني و أخبرني عمي عن ابن شبه ».

<sup>(</sup>٥) في الأغاني « عمرو بن شهاب».

ذكر الزبير ، عن محمد بن الضحاك : أنها لعبدالله بن الحسن بن الحسن . وذكر عمر بن شبة : أنهم بعثوا إلى عبدالرحمن بن مسعود مع أبي حسن (١) فأجابه بهذه الأبيات :

وكيف يسريسد ذاك وأنست منسه وكيف يسريسد ذاك وأنست منسه وكيف يسريسد ذاك وأنست منسه

بمنزلة النياط من الفؤاد وزندك حين يقدح من زناد وأنت لِهَاشِم رأس وهاد

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدَّثنا عمر بن شبة (٢)، قال: حدَّثني عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني عبدالله بن الحسين (٢) بن زيد، قال:

بينا أنا في سمر مع أبي العباس ، وكان إذا تشاءب أو ألقى المروحة (1) قمنا ، فألقاها ليلة فقمنا ، فأمسكني فلم يبق غيري ، فأدخل يده تحت فراشه ، فأخرج إضبارة كتب ، فقال : اقرأ يا أبا محمد [ فقرأت ] فإذا كتاب [ من ] محمد إلى هشام بن عمرو بن البسطام التغلبي ، يدعوه إلى نفسه (٥) . فلما قرأته قلت : يا أمير المؤمنين لك عهد الله وميثاقه ألا تر منهما شيئاً تكرهه ما كانا في الدنيا .

\* \* \*

قال أبو الفرج :

ولعبدالله وولده في أيام أبي العباس ، وقبلها مع بني أمية أخبار في هذا الجنس من تغيبهما ، وطلبهم إيّاهما ، كرهت الإطالة بذكرها ، واقتصرت على هذه الجملة منها .

<sup>(</sup>١) في الأغاني وقال عمر بن شبة : وإنما كتب بها إلى محمد. قال عمر بن شبة : فبعثوا إلى عبدالرحمن بن مسعود مولى أبي حسين . . . . .

<sup>(</sup>٢) الأغان وأخبرن عمر بن عبدالله بن شبة،

<sup>(</sup>٣) في الأغاني و الحسن بن زيده.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأغاني وفي ط والمروية، وفي ق والمرولة،.

 <sup>(</sup>٥) الزيادة من الأغاني ، وفيه و فإذا كتاب من محمد بن هشام بن عمرو التغلبي ه.

## أيام أبي جعفر المنصور ومن قتل منهم فيها

وكان أبو جعفر المنصور قد طلب محمداً ، وإبراهيم فلم يقدر عليهما ، فحبس عبدالله بن الحسن وإخوته ، وجماعة من أهل بيته بالمدينة ، ثم أحضرهم إلى الكوفة فحبسهم بها ، فلها ظهر محمد قتل عدة منهم في الحبس ، فلم تنتظم في أخبارهم بإفراد خبر كل واحد منهم على حدته ، إذ كان ذلك مما تقطع به حكاية قصصهم ، فصدرت أسهاءهم ، وأنسابهم ، وشيئاً من فضائلهم ، ثم ذكرت بعد ذلك أخبارهم ، عليهم السلام .

\* \* \*

## ١٦ - عبدالله بن الحسن بن الحسن

وعبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام لكن أما محمد(١) .

وأمه فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب.

وأمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله(٢).

وأمها الجرباء بنت قسامة بن رومان من طيء<sup>(٣)</sup> .

أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدَّثنا يحيى بن الحسن، قال:

إنما سميت الجرباء بنت قسامة لحسنها ، كانت لا تقف إلى جانبها امرأة ـ وإن كانت جميلة \_ إلا استقبح منظرها لجمالها ، وكان النساء يتحامين أن يقفن إلى جانبها ، فشبهت بالناقة الجرباء التي تتوقاها الإبل مخافة أن تعديها(٤).

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٨//٢٠٣ ـ ٢٠٩ والإصابة ٥/١٣٣ والمعارف ٩٣.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد د/۲۳۵.

<sup>(</sup>٣) في الأغراني « بن ملميء ».

<sup>(</sup>٤) في الأغاني بعد ذلك a وكانت أم إسحاق من آجل نساء قريش وأسوأهن خلقاً ، ويقبال إن نساء بنى تيم كانت هن حظوة عند أزواجهن على سوء أخلاقها . ويروى أنه أم إسحاق كانت ربما هملت وولدت وهي لا تكلم زوجها».

حدَّثني أحمد بن سعيد، قال: حدَّثني يحيى بن الحسن، قال: حدَّثنا إسماعيل بن يعقوب، قال: حدَّثني [جدي] عبدالله بن موسى [ بن عبدالله ابن الحسن](١) قال:

خطب الحسن بن الحسن إلى عمّه الحسين ، وسأله أن يزوجه إحدى ابنتيه ، فقال له الحسين : اختريا بنيّ أحبّهما إليك ، فاستحيا الحسن ، ولم يحر جواباً . فقاله له الحسين : فإني قد اخترت لك ابنتي سكينة ، فهي أكثرهما شبها بأمي فاطمة بنت رسول الله ، (ص)(٢).

وقال حرمي بن العلاء ، عن الزبير بن بكار: أن الحسن [ لما خيره عمه ] اختار فاطمة. وكانوا يقولون : إن امرأة مردودة بها سكنية لمنقطعة القرين في الجمال.

وقد كانت فاطمة تـزوّجت بعد الحسن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان ، وهو عم الشاعر الذي يقال له العَرْجِي ، فولدت له أولاداً ، منهم محمد المقتول مع أخيه عبدالله بن الحسن ، ويقال له الديباج ، والقاسم ، والرقية ، بنو عبدالله بن عمرو .

\* \* \*

وكان عبدالله بن الحسن [ بن الحسن ] شيخ بني هاشم ، والمقدم فيهم ، وذا الكثير منهم فضلًا ، وعلماً وكرماً (٣).

حدَّثني أحمد بن محمد الهمداني ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن، قال : حدَّثنا على بن أحمد الباهلي، قال : سمعت مصعباً الزبيري يقول :

انتهى كل حسن إلى عبدالله بن الحسن ، وكان يقال : من أحسن الناس؟ فيقال : عبدالله بن الحسن ، ويقال : من أفضل الناس؟ فيقال : عبدالله بن الحسن . وحدثنا الجسن بن

<sup>(</sup>١) الريادة من الأغال.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٨/٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٨/ ٢٠٥ والزبادة منه.

على الخفاف ، قال : حدثنا مصعب مثله .

حدَّثني محمد بن الحسين الأشناني ، والحسن بن علي السلولي ، قالا : حدَّثنا عباد بن يعقوب قال ، حدَّثنا تلميذ(١) ، قال :

رأيت عبدالله بن الحسن بن الحسن ، وسمعته يقول : أنا أقرب الناس من رسول الله ، (ص) ، ولدني رسول الله (ص) مرتين (٢).

حدثني أحمد بن سعيد، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثني إسماعيل بن يعقوب ، قال : حدثني عبدالله بن موسى ، قال :

أول من اجتمعت لــه ولادة الحسن والحسين عبــدالله بن الحـسن بـن الحسن (٣) .

حدثني محمد بن الحسين الأشناني(٤) ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب(٥) ، قال : حدثنا بندقة بن محمد بن حجارة الدّهان ، قال :

رأيت عبدالله بن الحسن فقلت : هذا والله سيد الناس [كان] ملبساً (٢) نوراً من قرنه إلى قدميه .

\* \* \*

حدثني أحمد بن سعيد، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثني عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي ، قال :

ولد عبدالله بن الحسن في بيت فاطمة بنت رسول الله (ص) في المسجد.

\* \* \*

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : أخبرنا يحيى ، عن القاسم بن عبدالرازق ، قال :

<sup>(</sup>١) كذا في الأغان، وفي النسخ «تليد بن سليمان».

<sup>(</sup>٢) في الأغاني وولدتني بنت رسول الله (ص) مرتين».

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٨/ ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) كذا في الخطية والأغاني وفي ط وق «محمد بن الحسن قال».

<sup>(</sup>٥) في الأغان وعبدالله بن يعقوب».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من الخطية والأغاني.

جاء منصور بن زيّان الفزاري إلى الحسن بن الحسن ، وهو جده أبـو أمه فقال له : لعلّك أحدثت بعدى أهلاً؟ .

قال : نعم تزوجت بنت عمى الحسين بن على.

فقال : بئس ما صنعت ، أما علمت أن الأرحام إذا التقت أضُوت ، كان ينبغى لك أن تتزوج من العرب<sup>(١)</sup> .

قال : فإن الله قد رزقني منها ولداً . قال فأرنيه . فأخرج إليه عبدالله بن الحسن فسرّ به ، وقال : أنجبت ، هذا والله الليث عادياً ومعدواً عليه .

قال : فإن الله قد رزقني منها ولداً آخر .

قال : فأرنيه<sup>(٢)</sup> . فأخرج إليه الحسن بن الحسن ، فسرّ به وقال : أنجبت والله وهو دون الأول .

قال : فإن الله رزقني منها ثالثاً .

قال: فأرنيه ، فأراه إبراهيم بن الحسن بن الحسن ، فقال: لا تعد إليها بعد هذا .

#### \* \* \*

حدثني أحمد بن سعيد، قال : حدثنا يجيى بن الحسن ، قال : حدثني هرون بن موسى الفروي ، قال : سمعت محمد بن أيوب الرافعي يقول :
كان أهل الشرف وذوو القدر لا ينوطون بعبدالله بن الحسن أحداً .

#### \* \* \*

وحدثني أبو عبيد [ محمد بن أحمد ] الصيرفي ، قال : حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار ، قال : حدثنا عمرو<sup>(٣)</sup> بن عبدالغفار الفقيمي ، عن سعيد بن أبان القرشي ، قال :

كنت عند عمر بن عبدالعزيز ، فدخل عليه عبدالله بن الحسن ، وهو يومئذٍ شاب في إزار ورداء ، فرحب به وأدنا [ وحيّاه ](٤) . وأجلسه إلى جنبه

<sup>(</sup>١) في الأغان «في الغرب» تحريف. (٣) في الأغاني « عمر ».

 <sup>(</sup>٢) في الأغاني بعد ذلك « فأراه إبراهيم بن الحسن ».

وضاحكه ، ثم غمز عكنة من عكن بطنه ، وليس في البيت يومئذٍ إلاَّ أموي ، فلما قام قالوا له : ما حملك على غمز بطن هذا الفتى؟ قال : إني أرجو بها شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم(١) .

حدثنا أبو عبيد ، قال : حدثنا فضل المصري ، قال : حدثنا القواريري قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن أبان مثله .

حدثني عمر بن عبدالله [ بن جميل ] العتكي ، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني سعيد بن عقبة الجهني ، قال :

إني لعند عبدالله بن حسن بن حسن إذ أتاني آت فقال : هذا رجل يدعوك ، فخرجت فإذا بأبي عديّ الأموي الشاعر ، فقال : أعلم أبا محمد ، فخرج إليه عبدالله ، وابناه ، وهم خائفون ، فأمر له عبدالله بأربعمائة دينار (٢) ، وأمر له ابناه بأربعمائة دينار وأمرت له هند بمائتي دينار ، فخرج من عندهم بألف دينار .

#### \* \* \*

حدثني أحمد بن سعيـد ، قال : حـدثنا يحيـى بن الحسن قـال : حدثنـا أحمد بن عبدالله بن موسى ، قال : حدثني أبي :

أن عبدالله بن الحسن كان يصلي على طنفسة في المسجد ، وأنه خرج فأقامت تلك الطنفسة(٣) دهراً لا ترتفع .

حدثني أحمد [بن محمد بن سعيد] ، قال : حدتنا يحيى [بن الحسن ] (٤) ؛ قال : حدثنا مصعب بن عبدالله ، قال :

<sup>(</sup>١) الأغان ١٨/٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني بعد ذلك « وهند بجائتي دينار فخرج بستمائة دينار ».

<sup>(</sup>٣) في ط ه العسة ».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الأغاني.

سئل مالك عن السدُّل ، فقال : رأيت من يرضى بفعله ، عبدالله بن الحسن يفعله .

#### \* \* \*

وقتل عبدالله بن الحسن في محبسه بالهاشمية ، وهـو أبن خمس وسبعين ، سنة خمس وأربعين ومائة(١).

# الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن و الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) وأمه فاطمة بنت الحسين بن على بن أبي طالب (٢) .

\* \* \*

وكان متألهاً ، فاضلًا ، ورعاً ، يذهب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مذهب الزيدية .

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثني إسماعيل بن يعقوب ، قال :

لما حبس عبدالله بن الحسن آلى أخوه الحسن بن الحسن ألا يدّهن ولا يكتحل ، ولا يلبس ثوباً ليناً ، ولا يأكل طيباً ، ما دام عبدالله على تلك الحال.

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال : حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدثنا عيسى بن عبدالله العلوي ، عن عبدالله بن عمران ، وحدثني أحمد بن سعيد، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثني أبو عبدالحميد الليثي ، عن عيسى بن عبدالله ، قال : حدثني عبدالله بن عمران ، قال : واللفظ للعتكى ] (٣) .

كان حسن بن الحسن قد نصل خضابه ، تسليًّا على عبدالله بن حسن ،

<sup>(</sup>١) أَلاَعَانِي ١٨/ ٢٠٥ والإَصابة د/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥/٣٤ وتاريخ بغداد ٢٩٣/٧.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطية .

وكان أبو جعفر يسأل عنه فيقول : ما فعل الحاد(١) .

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثني الحرث بن إسحاق، قال:

كان الحسن بن الحسن بن الحسن ينزل منزلاً بذي الأثل فحضر المدينة ، وعبدالله بن الحسن محبوس، فلم يبرحها ، ولبس خشن الثياب ، وغليظ الكرابيس ، وكان أبو جعفر يسميه الحاد، وكان عبدالله ربما استبطأ رسل أخيه الحسن ، فيرسل إليه : إنك وولدك لآمنون في بيوتكم ، وأنا ولدي بين أسير وهارب ، لقد مللت معونتي فآنسني برسلك . وكان ذلك إذا أتى حسناً بكى ، وقال : بنفسى أبو محمد إنه لم يزل يحشد الناس بالأئمة .

#### \* \* \*

وتوفي الحسن بن الحسن بن الحسن في محبسه بالهاشمية(٢) في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائة . وهو ابن ثمان وستين سنة .

## ١٨ - إبراهيم بن الحسن بن الحسن

وإبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام

ويكنى أبا الحسن.

وأمه فاطمة بنت الحسين(٣).

حدثني يحيى بن علي بن يحيى المنجم، قال: سمعت عمر بن شبّة يقول: رُوُ إبراهيم تقدم من بني علي، يكنى أبا الحسن.

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يجيمي بن الحسن ، قال :

كان إبراهيم أشبه الناس برسول الله (ص) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٢/٩ وابن الأثير ٢١٠/٥.

<sup>(</sup>۲) طبقات بن سعد ۲۳۵/۵ وتاریخ بغداد ۲۹٤/۷.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/٢٣٥.

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال: حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا عيسى بن عبدالله ، وحدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثنا غسان بن عبدالحميد ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبدالله ، قال :

مرَّ الحسن بن الحسن على إبراهيم بن الحسن ، وهو يعلف إبلاً له ، فقال : أتعلف إبلك وعبدالله بن الحسن محبوس؟ أطلق عُقُلها يا غلام ، فأطلقها ، ثم صاح في إدبارها فذهبت فلم يوجد منها واحدة (١).

\* \* \*

وتوفي إبراهيم بن الحسن بن الحسن في الحبس بـالهاشميـة في شهر ربيـع الأول سنة خمس وأربعين ومائة .

وهو أول من توفي منهم في الحبس(٢) ، وهو ابن سبع وستين سنة .

أخبرني بذلك عمر بن عبدالله العتكي، عن عمر بن شبّة ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين .

\* \* \*

قال أبو الفرج الأصبهاني :

هؤلاء الثلاثة من ولد الحسن بن الحسن لصلبه ، قتلوا وماتوا في الحبس .

وقد ذكر محمد بن على حزة العلوي أنه قتل معهم أبو بكر بن الحسن بن الحسن. وما سمعت أحداً ذكر هذا غيره ، ولا بلغنا عن أحد من أهل العلم بالأنساب أن الحسن بن الحسن كان له ابن يكنى أبا بكر(٣).

\* \* \*

وحمل معهم من المدينة جماعة أخر لم يقتل منهم أحد . وخلّى أبو جعفر لهم السبيل بعد مقتل محمد وإبراهيم .

<sup>(</sup>۱) الطبري ۱۹۲/۹ وابن الأثير ۲۱۰/۵.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩٨/٩، ٢٠٠ وابن الأثير ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٣) راجع أسياء ولد الحسن بن الحسن في طبقات ابن سعد ٥/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ والمعارف ٩٣.

منهم جعفر بن الحسن بن الحسن (۱) ، وابنه الحسن بن جعفر ، وموسى بن عبدالله بن الحسن ، وداود بن الحسن ، وسليمان ، وعبدالله ابنا داود بن الحسن ، وإسحاق ، وإسماعيل ابنا إبراهيم بن الحسن (۲).

وذكر محمد بن علي بن حمزة أن إسحاق وإسماعيل قتلا.

والذي ذكرناه من تخليتهما أصح ، أخبرني [ بـه ] عمر بن عبدالله العتكى ، عن عمر بن شبة ، عن عيسي بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على .

\* \* \*

ثم نرجع إلى ذكر أسهاء من قتل وتوفي في الحبس بالهاشمية منهم .

\* \* \*

## ١٩ - علي بن الحسن بن الحسنوعلي بن الحسن بن الحسن

ويكني أبا الحسن.

وكان يقال له عَلِيّ الخير ، وعلي الأغرّ<sup>(٣)</sup> ، وعلي العابد ، وكان يقال لـه ولزوجته زينب بنت عبدالله بن الحسـن الزوج الصالح ، فيها ذكر لنا حرمي بن العلاء ، عن زبير بن بكار ، عن عبدالله بن الحسن .

وأمه أم عبدالله بنت عامر بن عبدالله بن بشر بن عامر بن ملاعب الأسنة بن مالك بن جعفر بن كلاب.

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني عبدالجبار بن سعيد المساحقي ، عن أبيه ، قال :

<sup>(</sup>١) في الطبري ١٩٩/٩ « فنظرت مولاة لأل حسن إلى جعفر بن حسن فقالت : بنفسي أسو جعفر ما أبصره بالرجال حبث يطلقك ».

<sup>(</sup>٢) الطدي ١٩٢/٩ وابن الأثير ٥/٢١٠ و٢١٦ ومروج الذهب ٢/٧١٪.

<sup>(</sup>۲) یې ۱۸۹/۹

أقطع (١) أبو العباس الحسن بن الحسن بن الحسن عين مروان بذي خشب ، وكان ربما أرسل إليها ابنه علياً يطلعها ، فيذهب معه بادوات من ماء فيشرب منها ، ولا يشرب من عين مروان .

حدثني عمي الحسن بن محمد، قال: حدثني ميمون بن هرون. قال (٢): حدثني أبو حذافة السهمي ، قال: حدثني مولى لأل طلحة:

أنه رأى على بن الحسن قائماً يصلي في طريق مكة ، فدخلت أفعى في نيابه من تحت ذيله ، حتى خرجت من زيقته ، فصاح به الناس : الأفعى في ثيابك ، وهو مقبل على صلاته ، ثم انسابت فمرت ، فها قطع صلاته ، ولا تحرك ، ولا رئى أثر ذلك في وجهه .

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال : حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدثني عبدالملك بن شيبان ، قال : حدثتني مذهبة ، قالت :

كانت زينب بنت عبدالله تندب أباها وأهلها حين حملوا تقول: واعبرتاه من الحديد والعباء والمحامل المعراة.

\* \* \*

أخبرنا عمر بن عبدالله، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثني عيسى بن عبدالله، قال: حدثني أبي، قال:

كان رياح إذا صلًى الصبح أرسل إلي ، وإلى قدامة بن موسى، فيحدثنا ساعة ، وإنا لعنده يوماً فلما أسفرنا إذا برجل متلفف في ساج [ له ] ، فقال له رياح : [ مرحباً بك وأهلاً ما حاجتك؟ قال: جئت لتحبسني مع قومي . فإذا هو علي بن الحسين ] (٣) . فقال له رياح : أما والله ليعرفنها لك يا أمير المؤمنين ، ثم حبسه معهم (٤).

<sup>(</sup>١) في ق «اقتطع» وهو تحريف.

 <sup>(</sup>٢) في الخطية «دفع إلى الحسن بن محمد كتاباً بخط ميمون بن هارون الكاتب فقرأت فيه: حدثنا...».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطية والطبري .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ٥ /٢١٠ والطبرى ١٩٢/٩.

أخبرني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسين ، قال: حدثنا غسان بن عبدالحميد ، عن أبيه ، عن موسى بن عبدالله ، وأخبرني عمر بن عبدالله ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: سمعت جدي موسى بن عبدالله يقول:

حبسنا في المطبق فها كنا نعرف أوقات الصلوات إلا بأجزاء يقرؤها علي بن الحسن بن الحسن .

\* \* \*

أخبرني أحمد بن سعيد، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثنا موسى بن عبدالله بن موسى ، قال :

توفي علي بن الحسن ، وهو ساجمد في حبس أبي جعفر، فقمال عبدالله : أيقظوا ابن أخي ، فإني أراه قد نام في سجوده . قال: فحركوه فإذا هو قد فارق الدنيا. فقال : رضى الله عنك ، إن علمي فيك أنك تخاف هذا المصرع.

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدثنا عمر بن شبة ، قال: حدثنا إبراهيم بن خالد بن أخت سعيد بن عامر ، عن سعيد بن عامر ، عن جويرية بن أسهاء ، وهو خال أمه ، قال :

لما حمل بنو الحسن إلى أبي جعفر أتى بأقياد يقيدون بها ، وعلي بن الحسن قائم يصلي ، وكان في الأقياد قيد ثقيل فجعل كلما قرب إلى رجل تفادى منه واستعفى ، قال : فانفتل علي من صلاته فقال: لَشَدَّما جزعتم ، شَرْعه هذا ، ثم مدّ رجليه فقُيّد به(١).

أخبرني عمر بن عبدالله، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني محمد بن أبي حرب ، قال : حدثني يحيى بن ينزيد بن حميد، قال : أخبرني سليمان بن داود بن الحسن ، والحسن بن جعفر، قال :

لما حبسنا كان معنا علي بن الحسن، وكانت حلق أقيادنا قد اتسعت فكذا

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٤/٩.

إذا أردنا صلاةً أو نوماً جعلناها عنا ، فإذا خفنا دخول الحراس أعدناها ، وكان على بن الحسن لا يفعل ، فقال له عمه : يا بني ما يمنعك أن تفعل؟ قال : لا، والله لا أخلعه أبداً حتى أجتمع أنا وأبو جعفر عند الله ، فيسأله لم قيدني به .

\* \* \*

حدثني على بن إسراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب، قال: حدثنا عبد ربه ـ العطوس، قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى ، قال: حدّثنا عبد ربه يعنى ابن علقمة ـ عن يحيى بن عبدالله ، عن الذي أفلت من الثمانية ، قال:

لما أدخلنا الحبس قال علي بن الحسن : اللهم إن كان هذا من سخط منك علينا فاشدد حتى ترضى .

فقال عبدالله بن الحسن : ما هذا يرحمك الله؟ .

ثم حدثنا عبدالله عن فاطمة الصغرى ، عن أبيها ، عن جدتها فاطمة بنت رسول الله (ص) : « يدفن من ولدي سبعة بشاطىء الفرات لم يسبقهم الأولون ، ولا يدركهم الآخرون » فقلت : نحن ثمانية . قال : هكذا سمعت .

قـال : فلما فتحوا البـاب وجدوهم مـوتى ، وأصابـوني وبي رمق وسقوني ماء ، وأخرجوني فعشت .

\* \* \*

حدثني علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن علي الحسني ، قال : حدثنا الحسن ، عن محمد ـ يعني ابن عبدالواحد ـ قال : حدثنا حسين بن نصر ، قال : حدثنا خالد بن عيسى ، عن حصين بن مخارق ، عن الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن . وأخبرنا علي بن العباس البجلي ، قال : حدثنا الحسين بن نصم ، قال :

حبسهم أبو جعفر في محبس ستين ليلة ما يدرون بالليل ولا بالنهار ، ولا يعرفون وقت الصلاة إلا بتسبيح على بن الحسن(١).

<sup>(</sup>١) الطبري ٩/١٩٩.

قال: فضجر عبدالله ضجرة فقال: يا علي ألا ترى ما نحن فيه من البلاء؟. ألا تطلب إلى ربك عز وجل أن يخرجنا من هذا الضيق والبلاء؟

قال: فسكت عنه طويلاً ثم قال: يا عم إن لنا في الجنة درجة لم نكن لنبلغها إلا برنه البلية ، أو بما هو أعظم منها ؛ وإن لأبي جعفر في النار موضعاً لم يكن ليبلغه ستى يبلغ منا مثل هذه البلية ، أو أعظم منها ؛ فإن تشأ أن تصبر ، فها أوشك عنها أصبنا أن نموت فنستريح من هذا الغم كأن لم يكن منه شيء ، وإن تشأ أن ندعو ربنا عز وجل أن يخرجك من هذا الغم ، ويقصر بأبي جعفر غايته التي له في النار ، فَعْلَنَا .

قال: لا، بل اصبر.

فها مكثوا إلَّا ثلاثاً حتى قبضهم الله إليه .

\* \* \*

وتوفي علي بن الحسن وهو ابن خمس وأربعين سنة ، لسبع بقين من المحرم سنة ست وأربعين ومائة .

\* \* \*

### ٢٠ \_ عبدالله بن الحسن بن الحسن

وعبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ويكنى أما جعفر (١).

وأمه أم عبدالله بنت عامر ، وهي أم أخيه علي.

أخبرنا عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا عمر بن شَبّة ، قال : حدَّثني محمد بن يحيى ، عن الحرث بن إسحاق ، قال :

خرج رياح ببني حسن ؛ ومحمد بن عبدالله بن عمرو إلى الرّبذة(٢) ، فلما

<sup>(</sup>١) في الطبرى ١٩٢/٩ «وحدثني إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم قال : حيس معهم أبو جعفر عبدالله بن حسن الن حسن أنحا على».

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري وفي النبخ «الزبدة»

صاروا بقصر نفيس على ثلاثة أميال من المدينة ، دعا بالحدادين ، والقيود ، والأغلال ، فألقى كلّ رجل منهم في كبل وغُلّ ، فضاقت حَلقتا قيد عبدالله بن الحسن [ بن الحسن ](١) أبي جعفر ، فعضتاه فتأوَّه منها ، وأقسم عليه أخوه علي بن الحسن ليحولن عليه حلقتيه إذ كانتا أوسع فحولها ، ومضى بهم رياح إلى الرّبذة(٢).

\* \* \*

وتــوفي عبــدالله بن الحسن ، وهـــو ابن ست وأربعــين سنـــة ، في يــوم الأضحى ، سنة خمس وأربعين ومائة .

\* \* \*

## ۲۱ ـ العباس بن الحسن بن الحسن والحسن الحسن الحسن الحسن الحسن الحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام

وأمه عائشة بنت طلحة الجود بن عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي(٢).

وكـان العباس أحــد فتيان بني هــاشـم ، وله يقــول إبــراهيـم بن عــلي بن هــرمة(°) :

عندي وعاد ضميرُ القلب وسواسا برًا كريماً لثوبِ المجد لباسا فاعْتمت (٧) خير شباب الناس عبّاسا ومن حسين جرى لم يَعْر حناسا لما تعرضتُ للحاجات واعْتَلَجَتْ سعيت أبغي (٦) لحاجات ومصدرها هداني السله للحسنى ووفَسقني وقسدح من أبي حسن

أخبرنا عمر بن عبدالله، قال : حدثنا عمر بن شبّه، قال : حدثنا عيسى بن عبدالله العلوي ، قال : حدثنا عبدالله بن عمران بن أبي فروة :

<sup>(</sup>١) الزيادة من الطبري. (٢) الطبري ١٩٤/٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ٥/٢٠٠ والطبري ١٩٢/٩ عمروج الذهب ١٧١/٢

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٩٦/٩ (٦) في السنخ «أنعي».

أن العباس بن الحسن أخذ وهو على بابه ، فقالت أمه عائشة بنت طلحة : دعوني أشمه شمَّة ، وأضمّه ضمة .

فقالوا: لا والله ما كنت في الدنيا حيّة(١).

\* \* \*

وتوفي العباس في الحبس وهـو ابن خمس وثلاثـين ، لسبع بقـين من شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة .

\* \* \*

# ۲۲ ـ اسماعیل بن إبراهیم بن الحسن و إسماعیل بن إبراهیم (۲) بن الحسن بن الحسن ابن علی بن أبی طالب علیه السلام

وهو الذي يقال له طباطبا . وقيل إن ابنه إبراهيم طباطبا .

وأمه ربيحة بنت محمد بن عبدالله بن عبدالله بن أبي أمية الذي يقال له : زاد الركب ، أبو أم سلمة زوج النبي (ص)(٣).

\* \* \*

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن الحسن ، قال : حدثنا إسماعيل بن يعقوب قال : حدثنا عبدالله بن موسى ، قال :

سألت عبدالرحمن بن أبي الموالي، وكنان مع بني الحسن بن الحسن في المطبق : كيف كان صبرهم على ما هم فيه؟ .

قال: كانوا صبراء، وكان فيهم رجل مثل سبيكة الذهب، كلما أوقد عليها النار ازدادت خلاصاً، وهو إسماعيل بن إبراهيم، كان كلما اشتد عليه البلاء ازداد صبراً.

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٢/٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩٢/٩ وابن الأثير ٥/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ١٠/٨.

# ٢٣ - محمد بن إبراهيم بن الحسن ومحمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام

وأمه أم ولد تدعى عالية .

وكان يدعى الدّيباج الأصفر من حسنه(١).

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدثنا عمر بن شبّة ، قال: حدثني محمد بن الحسن ، قال: عمد بن إبراهيم ، قال:

أي بهم أبو جعفر فنظر إلى محمد بن إبراهيم بن الحسن ، فقال : أنت ديباج الأصفر؟ قال : نعم .

قىال : أما والله لأقتلنـك قتلة ما قتلتهـا أحداً من أهـل بيتك . ثم أمـر باسطوانة مبنية ففرقت ، ثم أدخل فيها فبنيت عليه ، وهو حي(٢).

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال : حـدثنا عمـر بن شبّة ، قـال : حدثني محمد بن الحسن ، قال : حدثني الزبير بن بلال(٢) ، قال :

كان الناس يختلفون إلى محمد هذا فينظرون إلى حسنه(٤).

وحدثنا حرمي عن الزبير بن بكار بذلك .

\* \* \*

# ٢٤ - علي بن محمد بن عبدالله وعلي بن محمد بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام

وأمه أم سلمة بنت الحسن بن الحسن بن علي .

وأم محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ، رملة بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل .

 <sup>(</sup>۱) ابن الأثير ٢١٢/٥.
 (٣) كذا في ط وق والطبري وفي الخطية «زبير بن بكار».

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱۹۸/۹. (٤) الطبري ۱۹۸/۹.

كان أبوه وجهه إلى مصر(١) ، ووجه معه أخاه موسى بن عبدالله ، ومطرأ صاحب الحمام \_ قال المدائني: إنما سمى صاحب الحمام لأنه كان على حمام الأسير بالبصرة ـ ويزيد بن خالد القسري ، يدعوان إليه ، فأخذ على ، ونجي موسى ولم يؤخذ، وله خبر سنأتى به في موضعه .

> وأتي أبو جعفر تعلى فحبسه مع أهله فمات معهم(٢). وقد فيل : إنه بقى في الحبس فمات في أيام المهدي . والصحيح أنه توفي في أيام أبي جعفر.

### ۲۰ ـ محمد بن عبدالله بن عمرو ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان

وإنما ذكرنا خبره معهم لأنه كان أخاهم لأمهم(٣) ، وكان هـوي لهم ، وكان عبدالله بن الحسن يحيه محية شديدة ، فقتل معه لمَّا قتل .

وأمه فاطمة بنت الحسين ، كان عبدالله بن عمرو تزوجها بعد وفاة الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب. وكان السبب في ذلك ما حدَّثنا محمد بن العباس اليزيدي ، والحسن بن على ، قالا : حدَّثنا أحمد بن أبي خيثمة ، قال : حدثنا زبير بن بكار ، وأخبرني به حرمي بن أبي العلاء ، قال : حدثنا زبير بن بكار، قال: حدثني عمى مصعب، قال: حدثني محمد بن يحيى، عن أيُّوب بن عمر(٤) عن ابن أبي الموالي ، قال : حدثني عبدالملك بن عبدالعزيز ، عن يوسف بن الماجشون . وأخبرني الحسن بن على ، قال : حدثني أحمد بن أبي خيتمة، قال: حدثنا مصعب، دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين، قالوا<sup>(د)</sup>:

لما حضرت الحسن بن الحسن الوفاة جزع ، وجعل يقول: إن لأجد كرباً ليس من كرب الموت ، فقال له بعضهم: ما هذا الجزع؟ تقدم على رسول الله (ص)، وهو جدك ، وعلى على ، والحسن ، والحسين ، وهم آباؤك؟ .

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٨/ ١٩٨ (١)

<sup>(</sup>٤) في الأغاني «عن أيوب عن عمر».

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱۹۳/۹.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ١٨/٢٠٢

٣) الطبري ٩/١٩٣، ١٩٨، وابر الأثار ٢١١

فقال: ما لذلك أجزع ، ولكني كأني بعبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان حين أموت ، قد جاء في مضرّجتين أو ممصرتين ﴿ ، وقد رجّل جُمّتُه ، يقول: أنا من بني عبد مناف جثت لأشهد ابن عمي ، وما به إلا أن يخطب فاطمة بنت الحسين ، فإذا متّ فلا يدخلن عليّ .

قال: فصاحت به فاطمة: أتسمع؟ قال: نعم.

قالت: أعتقت كل مملوك لي، وتصدقت بكل مملوك لي، إن أنا تزوجب معدك أحداً.

قال: فسكن الحسن، وما تنفس، وما تحرك حتى قضى \_ رضوان الله عليه \_ فلم الرتفع الصياح أقبل عبدالله على الصفة التي ذكرها الحسن، فقال بعض القوم: ندخله، وقال بعضهم: لاندخله، وقال قوم: وما يضرّ من دخوله؟.

فدخل، وفاطمة رضوان الله عليها تصك وجهها، فأرسل إليها وصيفاً كان معه، فجاء فتخطى الناس حتى دنا منها، فقال لها: يقول لك مولاي اتقي على وجهك فإن لنا فيه ارباً.

قال: فأرسلت يدها في كمها ، وعرف ذلك فيها ، فها لطمت حتى دفن. فلما انقضت عدتها خطبها ، فقالت: كيف بنذري ويميني؟.

فقال: نُخْلِفُ عليك بكل عبد عبدين، وبكل شيء شيئين. ففعل فتزوجته.

وقد حدثني أحمد بن سعيد (٢) في أمر تزويجه إيّاها ، عن يحيى بن الحسن ، عن أخيه أبي جعفر، عن محمد بن عبدالله البكري، عن اسماعيل بن يعقوب (٣):

أن فاطمة بنت الحسين لما خطبها عبدالله أبت أن تتزوجه ، فحلفت أمها عليها أن تزوّجه ، وقامت في الشمس ، وآلت ألا تبرح حتى تزوّجه ، فكرهت فاطمة أن تخرج (٤) فتزوجته .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في الأغاني وفي ط «ممسرتين» وفي ق «مُرتن».

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ وفي الأغاني وأحمد بن محمد بن اسماعيل الهمداني».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط وق . وفي الخطية والأغاني «عن محمد بن عبدالله البكري، عن اسماعيل بن يعقوب».

<sup>(</sup>٤) كذا في الأغاني ١٨ / ٢٠٥ وفي ط وق «أن تخرج» وفي الخطية «أن تخرج أمها»

### ذكر السبب في أخذ عبدالله بن الحسن المسن وأهله وحبسهم بسبب محمد بن عبدالله، ومقتل من قتل منهم

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال: حدثنا عمر بن شبّة ، قال: حدثني عبدالملك بن عبدالملك بن مالك بن مسمع ، قال:

لهجت العوام بمحمد بن عبدالله تسميه المهدي، حتى كان يقال: محمد بن عبدالله المهدي، عليه ثياب يمنية وقبطية (١).

حدثني عمر، قال: حدثني الوليد بن هشام بن محمد(7)، قال: حدثني سهل بن بشر(7)، قال:

سمعت سفيان (٤) يقول: ليت هذا المهدي قد خرج، يعني محمد بن عبدالله بن الحسن.

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله (°) [ العتكي ] ، قال: حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا الفضل بن عبدالرحمن الهاشمي وابن داجة . قال أبو زيد : وحدثني عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة ، قال : حدثني الحسن بن أيّوب ، مولى بني نمير ، عن عبدالأعلى بن أعين قال : وحدثني إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام الجعفري ، عن أبيه . وحدثني محمد بن يحيى ، وحدثني عيسى بن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) في ق «يمنية وقبطير» وفي الخطية «قبطي».

<sup>(</sup>٢) كذا في الخطية في ط وق «الوليد بن هشام بن محذم».

<sup>(</sup>٣) كذا في الخطية وفي ط وق «حدثني شهر بن بشر».

<sup>(</sup>٤) كذا في الخطية وفي ط وق السمعت شفاه تقول».

<sup>(</sup>٥) نقل هذا الخبر الشيخ المفيد المتوفي سنة ٤١٣هـ في كتاب الإرشاد ص ٢٥٣ والزيادة منه .

محمد بن عمر بن علي ، قال : حدثني أبي \_ [ وقد ](١) دخل حديث بعضهم في حديث الآخرين :

أن جماعة من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء (٢) ، وفيهم إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس ، وأبو جعفر المنصور ، وصالح بن علي ، وعبدالله بن الحسن [ ابن الحسن ] (٢) ، وابناه محمد وإبراهيم ، ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان .

فقال صالح [ بن على ]<sup>(1)</sup> : قـد علمتم أنكم الذين تمـد الناسُ أعينهم اليهم ، وقد جمعكم الله في هذا الموضع ، فاعقدوا بيعة لرجل منكم تُعْطُونه إيّاها من أنفسكم ، وتواثقوا على ذلك حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين .

فحمد الله عبدالله بن الحسن، وأثنى عليه، ثم قال:

قد علمتم أن ابني هذا هو المهدي فهلموا فلنبايعه .

وقال أبو جعفر: لأي شيء تخدعون أنفسكم ، ووالله لقد علمتم ما النّاسُ إلى أحدٍ أصْوَر<sup>(٥)</sup> أعناقاً ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى ـ يـريد محمـد بن عبدالله .

قالوا: قد ـ والله ـ صدقت ، إن هذا لهو الذي نعلم (٦) . فبايعوا جميعاً محمداً ، ومسحوا على يده .

قال عيسى : وجاء رسول عبدالله بن الحسن إلى أبي أن ائتنا فإننا مجتمعون لأمر وأرسل بذلك إلى جعفر بن محمد ـ عليهما السلام ـ هكذا قال عيسى .

وقال غيره : قال لهم عبدالله بن الحسن: لا نريد جعفراً لئلا يفسد عليكم أمركم.

قال عيسى: فأرسلني أبي أنظر ما اجتمعوا عليه. وأرسل جعفر بن محمد

(١) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٥) أصور: أميل، وفي الإرشاد «أطول».

<sup>(</sup>٤٠٣) الزيادة من الإرشاد.

عليه السلام محمد بن عبدالله الأرقط بن علي (١) بن الحسين ، فجئناهم فإذا بمحمد بن عبدالله يصلي على طنفسة رجل مثنية (٢) ، فقلت: أرسلني أبي إليكم لأسألكم لأي شيء اجتمعتم ؟ .

فقال عبدالله: اجتمعنا لنبايع المهدي محمد بن عبدالله.

قالوا : وجماء جعفر بن محملد فأوسع له عبدالله بن الحسن إلى جنبه ، فتكلم بمثل كلامه .

فقال جعفر: لا تفعلوا فإن هذا الأمر لم يأت بعد [ إن كنت ترى ـ يعني عبدالله ـ أن ابنك هذا هو المهدي فليس به ، ولا هذا أوانه ، وإن كنت إنما تريد أن تخرجه غضباً لله وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر فأنا والله ](٣) لا ندعك ، وأنت شيخنا ، ونبايع ابنك .

فغضب عبدالله وقال: لقد علمتَ خلاف ما تقول [ ووالله ما أطلعك الله على غيبه ] ، ولكن يحملك على هذا الحسد لابني.

فقال: والله ما ذاك يحملني، ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم، وضرب بيده على كتف عبدالله بن وضرب بيده على كتف عبدالله بن الحسن، وقال: إنها والله ما هي إليك ولا إلى ابنيك، ولكنها لهم (٤). وإن ابنيك لمقتولان. ثم نهض، وتوكأ على يد عبدالعزيز بن عمران الزهري. فقال: أرأيت صاحب الرداء الأصفر \_ يعني أبا جعفر \_ ؟ قال: نعم. قال: فأنا والله نجده يقتله. قال له عبدالعزيز: أيقتل محمداً؟ قال: نعم. قال: فقلت في نفسى: حَسَدَه وربّ الكعبة.

قال : ثم والله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتلهها.

قال : فلما قال جعفر ذلك نفض القوم فافترقوا ولم يجتمعوا بعدها . وتبعه عبدالصمد ، وأبو جعفر ، فقالا يا أبا عبدالله أتقول هذا؟ .

١ ) في الخطية: «الأرقط بن محمد بن على ١٠

إلى الإرشاد وفي النسخ «طائسة رجل مبنية».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الجراءات من ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٤) في ط «ولا ربنيك وتكفه بأنده رز از «ر ولكنها لأسره».

قال: نعم أقوله والله، وأعلمه.

حدثني علي بن العباس [المقانعي ](١) قال: أخبرنا بكار بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن الحسين ، عن عنبسة بن نجاد العابد، قال:

كان جعفر بن محمد إذا رأى محمد بن عبدالله [ بن حسن ](^) تغرغـرت عينـاه ، ثم يقول : بنفسي هـو ، إنّ الناس ليقـولون فيـه إنـه المهـدي ، وإنـه لمقتول ، ليس [ هذا ](^) في كتاب [ أبيه ] على من خلفاء هذه الأمة .

#### \* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال : حدثنا عمر بن شبة ، قـال : حدَّثني جعفر بن محمد بن إسماعيل الهاشمي ، قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، قال :

كنت أنا وجعفر متكئين في مسجد رسول الله (ص) إذ وثب فزعاً إلى رجل على بغل ، فوقف معه ناحية واضعاً يده على معرفة البغل ، ثم رجع فسألته عنه ، فقال : إنك لجاهل به ، هذا محمد بن عبدالله مهدينا أهل البيت .

#### \* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدثنا عمر بن شبَّه ، قال : حدثني غير واحد من أصحابنا :

أنَّ محمداً دعا عمرو بن عبيد فاعتل عليه ، وكان عمرو حسن الطاعة في المعتزلة خلع نعله فخلع ثلاثون ألفاً نعالهم ، وكان أبو جعفر يشكر ذلك له ، وكان عمرو يقول : لا أبايع رجلًا حتى أختبر عدله .

#### \* \* \*

حدثني أحمد بن إسماعيل (٤) ، قال : حدثني يحيى بن الحسن، قال : حدثنا غسان ، عن أبيه ، عن عبدالله بن موسى ، عن عبدالله بن سعد الجهني ، قال :

<sup>(</sup>١) نقل هذا الخبر المفيد في الإرشاد ص ٢٥٥ والزيادة منه .

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من الإرشاد.
 (٤) في الحطية و أحمد سعيد».

<sup>(</sup>٢) الزبادة من الخطية والإرشاد

بايع أبو جعفر محمداً مرتين ، أنا حاضر إحداهما بمكة في المسجد الحرام ، فلم خرج أمسك له بالركاب . ثم قال : أما إنه إن أفضى إليكما الأمر نسيت لي هذا الموقف .

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني محمد بن إسماعيل ، قال :

حدَّثني عبدالعزيز بن عمران ، قال : حدثني عبدالله بن أبي عبيدة (١) بن محمد بن عمّار بن ياسر ، قال :

لما استخلف أبو جعفر لم يكن همه إلا طلب محمد ، والمسألة عنه ، وعلم يريد (٢) ، فدعا بني هاشم رجلاً رجلاً فسألهم في خلوة ، فكلهم يقول : يا أمير المؤمنين إنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل هذا اليوم ، وهو يخافك على نفسه ، ولا يريد لك خلافاً ولا يحب لك معصية ؛ إلا الحسن بن زيد فإنه أخبره خبره وقال : والله ما آمن وثوبه عليك ، والله لا ينام عنك ، فرأيك . قال ابن أبي عبيدة : فأيقظ من لا ينام .

\* \* \*

حدثني عمر ، قبال : أخبرنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال : سمعت القاسم [ بن محمد ] بن عبدالله بن عمرو بن عثمان يقول : أخبرني محمد بن وهب السلمي ، عن أبي ـ يعني محمد بن عبدالله العثماني ـ :

ان أبا جعفر سأل عبدالله بن الحسن عن ابنيه عام حج ، فقال له فيها مقالة الهاشميين ، فأخبره أنه غير راض أو يأتيه بها(٣) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، والطبري ١٨٠/٩، وفي الأغاني ٢٠٦/١٨ ، عن عبدالعزيز بن عمر عن عبدالله بن عدة .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ والطبري ، وفي الأغاني «والمسألة عنه وعمن يؤويه».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٩/١٨٠ والزيادة منه.

قال محمد بن إسماعيل: فحدثتني أمي ، عن أبيها ، قال:

إني قلت لسليمان: يا أخي صهري صهري ، ورحمي رحمي ، فها ترى؟ فقال: والله لكأني أرى عبدالله بن علي حين أحال أبو جعفر الستر بيننا وبينه وهو يقول لنا هذا ما فعلتم بي ، ولو كان عافياً عفا عن عمه [قال] فقبل رأيه. [قال] وكان آل عبدالله يرونها صلة من سليمان لهم(١).

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا عمر بن شبة ، قال : حدَّثنا محمد بن إسماعيل قال : حدثنا الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن ، قال :

اختصم بنو عبدالله ، وعبيدالله ابني العباس ، في صدقة العباس التي تدعى السعاية بينبُع (٢) ، فشهد محمد بن عبدالله بن الحسن عند القاضي عثمان بن عمرو التيمي أن ولايتها كانت لبني عبدالله ، فأتى داود بن علي محمداً فقال : والله ما أدري ما أكافيك غير أنكم تحدّثون \_ وذلك باطل \_ أنك ستلي هذه الأمة ، ونتحدث \_ وذلك حق \_ أن سيكون منا الخليفة ، وائت إلى المدينة فإذا جاءك رسولي وأنت في تنور فلا تخرج إلى منه .

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدَّثنا عمر بن شبّة (٢)، قال: حدَّثني عيسى بن محمد بن عباد المهلبي، عن السندي بن شاهك، قال: حدَّثني عيسى بن عبدالله عن محمد بن عمران عن عقبة بن سلم:

أن أبا جعفر دعاه فسأله عن اسمه؟ فقال : عقبة بن سلم بن نافع من الأزد ، من بني هناءة .

فقال : إني لأرى لك همة وموضعاً ، وإني أريدك لأمر أنا معني به . قال : أرجو أن أصدق ظنّ أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الطبري ١٨١/٩ وفيه : وحين حال السنر بيننا وبينه ٥.

<sup>(</sup>٢) السعاية مباشرة عمل الصدقات. وفي الأصل: و السقاية بتبيع،

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ٢٠٧/١٨ وأخبرني عمر بن عبدالله بن شبة عن عيسي بن عبدالله . . . ه .

قال : فأخف شُخْصَكُ وائتني في يوم كذا ، فأتيته ، فقال :

إن بني عمنا هؤلاء قد أبوا إلاّ كبداً لملكن ، ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ، ويرسلون إليهم بصدقات ، وألطاف ، فأخرج بكسى وألطاف ، حتى تأتيهم متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل القرية ، ثم تسير ناحيتهم ، فإن كانوا نزعوا عن رأيهم فأحبب والله بهم وأقرب (١) ، وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك ، وكنت على حذر منهم ، فاشخص ، حتى تلقى عبدالله بن الحسن متخشعاً ، فإن جبهك ، وهو فاعل ، فاصبر ، وعاوده أبداً حتى يأنس بك فإذا ظهر لك ما قبله فاعجل على .

ففعل ذلك ، وفعل به حتى آنس عبدالله بناحيته ، فقال له عقبة : الجواب (٢) . فقال : أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد ، ولكن أنت كتابي إليهم فاقرأهم السلام ، وأخبرهم أن ابني خارج لوقت كذا وكذا ، فشخص عقبة حتى قدم على أبي جعفر فأخبره الخبر (٣) .

قال أبو زيد : وقال لي محمد بن إسماعيـل . وسمعت جدي مـوسى بن عبدالله ، وجماعة من أهل الحرمة لعبدالله بن الحسن يذكرون :

أنه قدم عليهم فاكتنى أبا عبدالله، وانتسب إلى اليمن، وكان يقرىء ابني محمد، ويرويهم الشعر، ما رأينا رجلًا كان يصبر على الرياء على ما كان يصبر عليه ، لا ينام الليل، ولا يفطر النهار. قال موسى: ثم سألني يوماً عن شيء من أمرنا؟ فقلت لأبي: اعلم والله أنه عين، فأمره بالشخوص، فهو الذي لم يخف عن أبي جعفر شيئاً من أمرنا.

\* \* \*

حدثني أبو زيد . وحدثني محمد بن يحيى ، قال : حدثني الحرث بن إسحاق قال :

١١) كذا في الطبري وفي النسخ «فإن كانوا نزعوا عن رأيهم واحبب الله بهم إليّ فاقرر».

 <sup>(</sup>١) في الطبري أفشخص حتى قدم على عبدالله فلقيه بالكتاب فأمكره ونهره ، وقال : ما أعرف هؤلاء القوم فلم
 يرل ينصرف ويعود إليه حتى قبل كتابه وألطافه وأنس به فسأله عقبة الجواب..

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٢٠٧/١٨ والطبري ٩/١٨١، وابن الأثير ٥/٢٠٧.

سئل أبو جعفر لما حج عبدالله بن الحسن عن ابنيه؟ فقال: لا علم في بهما حتى تغالظا فأمصه أبو جعفر ، فقال: يا أبا جعفر بأي أمهاتي تمصّني ، أبفاطمة بنت رسول الله (ص) أم فاطمة بنت الحسين ، أم خديجة بنت خويلد، أم أم إسحاق بنت طلحة؟.

قال: ولا بواحدة منهن ، ولكن بالجرباء بنت قسامة بن رومان ، فوئب المسيّب بن إبراهيم ، فقال : يا أمير المؤمنين : دعني أضرب عنق ابن الفاعلة! فقام زياد بن عبدالله فألقى عليه رداءه ، فقال : يا أمير المؤمنين هبه لي ، فأنا أستخرج لك ابنيه ، فخلصه منه (١).

\* \* \*

قال أبو زيد : وحدثني محمد بن عباد ، عن السندي بن شاهك ، قال : حدثني بكر بن عبدالله مولى آل أبي بكر ، قال : حدثني علي بن رياح أحو إبراهيم بن رياح ، عن صالح صاحب المصلى ، قال :

إني لواقف على رأس أبي جعفر ، وهو يتغذى بأوطاس (٢) وهو متوجه إلى مكة ، ومعه على مائدته عبدالله بن الحسن ، وأبو الكرام ، وجماعة من بني العباس ، فأقبل على عبدالله بن الحسن ، فقال : يا أبا محمد ، محمد وإبراهيم أراهما قد استوحشا من ناحيتي ، وإني لأحب أن يأنسا بي ويأتياني ، فأصلها وأزوجها (٢) ، وأخلطها بنفسي ، قال : وعبدالله يطرق طويلاً ، ثم يرفع رأسه فيقول : وحقك يا أمير المؤمنين ما لي بها ولا بموضعها (١) من البلاد علم ، ولقد خرجا عن يدي . فيقول : لا تفعل اكتب إليها وإلى من يوصل كتابك إليها .

قال: وامتنع أبو جعفر من عامة غذائه ذلك اليوم إقبالًا على عبدالله بن الحسن وعبدالله يحلف أنه لا يعرف موضعها، وأبو جعفر يكرر عليه: لا تفعل يا أبا محمد. لا تفعل يا أبا محمد. لا تفعل يا أبا محمد (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۲۰۷/۱۸، والطبري ۱۸۳/۹، وابن الاثير ۲۰۸/۰.

 <sup>(</sup>٢) في الأغان: ﴿ بأوساط ﴾.
 (٤) في النسخ « ولا لموضعهما ».

 <sup>(</sup>٣) في الأغان: « وأرواجهم) ٥.
 (٥) الطبري ١٨٣/٩، والأعاني ١٠٧/١٨.

قال: وكان سبب هرب<sup>(۱)</sup> محمد من أبي جعفر أن أبا جعفر كان عقد له في ناس من المعتزلة .

قال السندي بن شاهك في حديثه : قال أبو جعفر لعقبة بن سلم :

إذا فرغنا من الطعام فلحظتك لحظة فامثل بين يدي عبدالله فإنه سيصرف بصره عنك فاستدر حتى تغمز ظهره بإبهام رجلك ، حتى يملأ عينيه منك ، ثم حسبك ، وإيّاك أن يراك ما دام يأكل ففعل عقبة ذلك ، فلما رآه عبدالله وثب حتى جثا بين يدي أبي جعفر ، فقال : أقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله ، قال : لا أقالني الله إن أقلتك ، ثم أمر بحبسه (٢).

أخبرني عمر بن عبدالله قال: حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال: حدَّثني أيوب ابن عمر بن أبي عمرو قال: أخبرني محمد بن خالد (٣) المخزومي ، قال: حدَّثني أبي، قال: أخبرني العباس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس، قال:

لما حج أبو جعفر في سنة أربعين ومائة أتاه عبدالله والحسن ابنا الحسن ، فإنهما وإيّاي لعنده ، وهو مشغول بكتاب ينظر فيه ، إذ تكلّم المهدي فلحن ، فقال عبدالله : يا أمير المؤمنين ألا تأمر بهذا من يعدل لسانه فإنه يفعل كما تفعل الأمة (٤) ؟ قال : فلم يفهم ، وغمزت عبدالله فلم ينتبه ، وعاد لأبي جعفر فأحفظ (٥) من ذلك ، وقال له : أين ابنك؟

قال : لا أدرى ، قال : لتأتيني به .

قال: لوكان تحت قدمي ما رفعتها عنه قال: يا ربيع قم به إلى الحبس(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الطبري ١٨٤/٩ «وكان شدة هرب محمد».

<sup>٪)</sup> الأغاني ٢٠٨/١٨ والطبري ١٨٣/٩ وابن الأثير ٢٠٨٥.

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ والطبري، وفي الأغاني «محمد بن خلف المخزومي».

ذا في الأغاني، وفي النسخ «فإنه يعقل كها تعقل» وفي الطبرى «فإنه يغفل غفل الأمة».

<sup>(3)</sup> ددا في الأغاني، وفي النسخ والطبري «فاحتفظ من ذلك»

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٨/ ٢٨٠ والطبري ٩/ ١٨٤.

أخبرني عمر، قال: حدَّثنا عمر بن شبّه ، قال : حدَّثني محمد بن يحيى عن الحرث بن إسحاق ، قال :

حبس أبو جعفر عبدالله بن الحسن في دار مروان في البيت الذي عن يمين الداخل ، وألقى تبنأ ، وشخص أبو جعفر وعبدالله حبوس فأقام في الحبس ثلاث سنين .

#### \* \* \*

حَدَّثي محمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدَّثنا الحسين بن الحكم ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين ، قال : حدَّثني يحيى بن مساور ، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن ، قال :

لما حبس أبي عبدالله بن الحسن وأهل بيته ، جاء محمد بن عبدالله إلى أمي ، فقال: يا أم يحيى ، ادخلي على أبي السجر ، وقولي له: يفول لك محمد بأنه يقتل رجل من آل محمد خير من أن يقتل بضه عشر رجلًا ، قانت : فأتيته فدخلت عليه السجن فإذا هو متكىء على بردعة ، في رجله سلسلة ، قالت : فجزعت من ذلك ، فقال : مهلاً يا أم يحيى فلا تجزعي فها بن ليلة مثلها ، قالت : فأبلغته قول محمد ، قالت : فاستوى جالساً ثم قال : حفظ الله محمداً ، قالت : فاستوى جالساً ثم قال : حفظ الله محمداً ، لا ولكن قولي له فليأخذ في الأرض مذهباً ، فوالله ما يحتج عند الله غداً إلا انا خلقنا وفينا من يطلب هذا الأمر(١) .

#### \* \* \*

حدَّثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: أخبرنا يحيى بن الحسن، قال: حدَّثني أبي عن حدَّثني أبي عن الحسن بن زيد، قال: الحسن بن زيد، قال:

دخلنا على عبدالله بن الحسن بن الحسن ، بعثنا إليه رياح بكلمـــ في أمر ابنيه ، فإذا بــه على حقيبــة في بيت فيه تبن ، فتكلم القــوم حتى إذا فرغــوا من

<sup>(</sup>١) راجع الطبري ١٩٣/٩. (٢) الزيادة من الخطية.

كلامهم أقبل علي فقال: يا ابن أخي والله لبليتي أعظم من بلية إبراهيم (ص)، إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، وهو لله طاعة، قال إبراهيم: ﴿ إِنَّ هَذَا الرجل هذا لهو البلاء المبين ﴾ (١) وإنكم جئتموني تكلمونني في أن آتي بابني هذا الرجل فيقتلها، وهو لله جل وعز معصية، فوالله يابن أخي لقد كنت على فراشي فنها يأتيني النوم، وإني على ما ترى أطيب نوماً. فأقام عبدالله في الحبس ثلاث سنين.

\* \* \*

أخبرني [ عمر بن عبدالله ، قال: حدَّثني ] عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني أيوب بن عمر ، قال : حدَّثني الزبير بن المنذر مولى عبدالرحمن بن العوام ، قال :

كان لرياح بن عثمان (٢) صاحب يقال له أبو البختري ، فحدثني أن رياحاً لما دخلها أميراً قال : يا أبا البختري هذه دار مروان ، أما والله إنها لَم حُلال مِغْعَان ، ثم قال لي : يا أبا البختري خذ بيدي حتى ندخل على هذا الشيخ ، فأقبل متكئاً على حتى وقف علي عبدالله بن الحسن ، فقال : أيها الشيخ ، إن أمير المؤمنين والله ما استعملني لرحم قرابة ، ولا ليد سبقت مني إليه ، والله لا تتلعب بي كها تلعبت بزياد وابن القسري (٢) ، والله لأزهقن نفسك ، أو لتأتيني بابنيك محمد وإبراهيم .

قال : فرفع إليه رأسه ، وقال : نعم ، أما والله إنك لأزَيْرِقُ قيس ، المذبوح فيها كها تذبح الشاة .

قال : فانصرف والله رياح آخذاً بيدي أجدُ بردَ يده ، وإن رجليه ليخطان مما كلّمة (٤) . قال : قلت : إن هذا والله ما اطلع على علم الغيب . قال :

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٦.

 <sup>(</sup>٢) هو رياح بن عثمان بن حيان المري. سيره أبو جعفر أميراً على المدينة في رمضان سنة أربع وأربعين راجع ابن
 الأثير ٥٠٢٦، والطبري ١٨٠/٩.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الطبري وابن الأثن، وفي النسخ و لبحدثان فها تشدد كاسة و.

ايها(١) ويلك والله ما قال إلَّا ما سمع . قال : فذبح والله كها تذبح الشاة (٢).

أخبرن عمر بن عبدالله، قال: حدَّثنا عمر بن شبَّة، قال: حدَّثني محمد بن يحيى ، عن الحرث بن إسحاق ، قال :

لم يزل بنو الحسن محبوسين عند رياح حتى حج أبو جعفر سنة أربع وأربعين ومائة ، فتلقاه رياح بالرّبذة ، فرده إلى المدينة ، وأمره بإشخاص بني الحسن [ إليه ، وبإشخاص محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان ، وهو أخو بني حسن لأمهم جميعاً فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب ] (٣) فأرسل إليه [رياح] وكان بماله ببدر فحذّره إلى المدينة<sup>(٤)</sup>.

أخبرني عمر ، قال : حدَّثني عمر بن شبّة (٣) ، قال : حدَّثني عيسي بن عبدالله ، قال : حدَّثني على بن عبيدالله بن محمد بن عمر بن على ، قال :

حضرت باب رياح في المقصورة ، فقال الأذن : من كان هـا هنا من بني الحسن فليدخل . فقال لي عمى عمر بن محمد : أنظر ما يصنع بالقوم . قال : فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من باب مروان(٦).

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدِّثنا أبو زيد ، قال : حدَّثني عيسي بن عبدالله ، قال : حدِّثني عبدالله بن عمران بن أبي فروة ، قال :

الذي حدرهم إلى الرّبذة أبو الأزهر(٧).

<sup>(</sup>١) كذا في ابن الطبرى ، وفي النسخ «قال انهز ويلك».

<sup>(</sup>٢) ابن الأثر ٥/ ٢٠٩ والطبري ٩/ ١٨٩.

 <sup>(</sup>٣) النزيادة من البطبري وفي ط وق «بالشخاص بني حسن فأرسل إليه» وفي الخطية «بني حسن وأحبهم العثماني».

<sup>(</sup>٤) الطبري ١٩٣/٩.

<sup>(</sup>٥)، في الخطية «حدثني أبو زيد».

<sup>(</sup>٦)، كذا في ط وق ، وفي الخطية والطبري وقال : من كان ها هنـا من بنى الحـــن فليدخــل فدخلوا من بــاب المقصورة ، ودخل الحدادون من باب مروان فدعي بالقيود.

<sup>(</sup>٧)) الطبري ١٥١/٩.

قال أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني:

حدَّثني أحمد بن عيسى العجلي ، ومحمد بن الحسين الأشناني ، وعلى بن العباس المَقَانعي ، قالوا : حدَّثنا عباد بن يعقوب ، قال : أخبرني الحسين بن زيد بن علي . وحدثني أحمد بن الجعد ، قال : حدَّثنا عبدالله بن مروان بن معاوية الفزاري ، قال : حدثنا الحسين بن زيد . وأخبرني عمر بن عبدالله قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني ابن زبالة ، عن الحسين بن زيد . وأخبرني إسماعيل بن محمد المزني ، قال : حدَّثنا أبو غسان ، قال : حدَّثنا الحسين بن زيد . وقد دخل حديث بعضهم في حديث الأخرين ، قال :

إني لواقف بين القبر والمنبر ، إذ رأيت بني الحسن يخرج بهم من دار مروان ، مع أبي الأزهر يراد بهم الرّبذة (١) فأرسل إليّ جعفر بن محمد فقال : ما وراءك؟ . قلت : رأيت بني الحسن يخرج بهم في محامل . فقال : اجلس . فجلست . قال : فدعا غلاماً له ، ثم دعا رّبّه كثيراً ، ثم قال لغلامه : اذهب فإذا حملوا فأت فأخبرني . قال : فأتاه الرسول فقال : قد أقبل بهم . فقام جعفر فوقف وراء ستر شعر أبيض من ورائه ، فطلع بعبد (٢) الله بن الحسن ، وجميع أهلهم ، كلّ واحد منهم مُعَادِلُه مُسَوِّد ، فلما نظر وإبراهيم بن الحسن ، وجميع أهلهم ، كلّ واحد منهم مُعَادِلُه مُسَوِّد ، فلما نظر فقال : يا أبا عبدالله ، والله لا تحفظ لله حرمة بعد هذا (٣) والله (٤) ما وفت الأنصار ، ولا أبناء الأنصار لرسول الله (ص) بما أعطوه من البيعة على العقبة . ثم قال جعفر : حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أن النبي رأس) قال له : « خذ عليهم البيعة بالعقبة » فقال : كيف أخذ عليهم؟ قال : خذ عليهم يبايعون الله ورسوله . قال ابن الجعد في حديثه : على أن يطاع الله فلا يعصى . وقال الآخرون : على أن تمنعوا رسول الله وذرّيته مما تمنعون منه فلا يعصى . وقال الآخرون : على أن تمنعوا رسول الله وذرّيته مما تمنعون منه فلا يعصى . وقال الآخرون : على أن تمنعوا رسول الله وذرّيته مما تمنعون منه

<sup>(</sup>١) في النسخ «الزبدة».

<sup>(</sup>٢) في النسخ «قطلع لعبد الله بن الحسن».

<sup>(</sup>٣) كذا في ط، ق. وفي الخطية والطبري: «بعد هؤلاء».

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى آخر الخبر غير موجود في الطبري ١٩٤/٩ ولا في ابن الأثير ١١١١/٥.

أنفسكم وذراريكم . قال : فوالله ما وَفوا له حتى خرج من بين أظهرهم ، ثم لا أحد يمنع يد لامس ، اللهم فاشْدُد وطأتك على الأنصار .

#### \* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال: حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني عثمان بن المنذر، قال : لما أن خرج ببني الحسن قام ابن حصين فقال : ألا رجل أو رجلان يعاقداني على هؤلاء القوم؟ فوالله لأقطعن بهم الطريق ، فلم يجبه أحد .

أخبرني عمر، قال : حدَّثني أبو زيد ، قال : حدَّثنا القحدمي ، قال : حدَّثني عبدالله بن عثمان ، عن محمد بن هاشم بن البريد مولى معاوية ، قال :

كنت بالرّبذة فأتى ببني الحسن مغلولين ، معهم العثماني كأنه خلق من فضة ، فأقعدوا ، فلم يلبثوا أن خرج رجل من عند أبي جعفر المنصور فقال : أين محمد بن عبدالله العثماني؟ فقام فدخل فلم نلبث أن سمعنا وقع السياط . قال : فأخرج كأنه زنجي قد غيّرت السياط لونه ، وأسالت دمه ، وأصاب سوط منها إحدى عينيه فسالت وأقعد إلى جنب أخيه عبدالله بن الحسن فعطش فاستسقى . فقال عبدالله بن الحسن: من يسقي ابن رسول الله (ص) ماء؟ فتحاماه الناس وجاءه خراساني بماء فسلمه إليه فشرب ، ثم لبث هنيهة فخرج أبو جعفر في محمل ، والربيع مُعَادِلُه . فقال عبدالله بن الحسن : يا أبا جعفر ، والله ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر .

فأخسأه أبو جعفر وثقل عليه ومضى ولم يعرج .

\* \* \*

أخبىرنى عمر بن عبـدالله، قال : حـدَّثنا عمـر بن شبّة ، قــال : حدَّثني عسكين بن عمرو ، قال :

قال أبو جعفر له: أليس ابنتك التي تختضب للزناء؟.

قال: لو عرفتها علمت أنها كما تسرك من نساء قومك.

قال: يا ابن الفاعلة.

قال : يا أبا جعفر أي نساء الجنة تُزنِّي؟ أفاطمة بنت رسول الله (ص)؟ أم فاطمة بنت الحسين؟ أم خديجة بنت خويلد(١)؟.

قال: فضربه ثم شخص به.

قال أبو زيد: وحدثني محمد بن أبي حرب أنه قال له :

أليس ابنتك تحت ابن عبدالله؟.

قال : بلى ولا عهد لي به إلَّا بمنى في سنة كذا وكذا .

قال: فهل رأيت ابنتك تمتشط وتختضب؟

قال: نعم . قال : فهي إذن فاعلة؟ .

قال : مه يا أمير المؤمنين ، أتقول هذا لابنة عمّك؟ .

قال: يا ابن اللخناء . قال : أي أمهاتي تلخن؟ قال : يــا ابن الفاعلة . ثم ضرب وجهه(٢) .

أخبرني عمر بن عبدالله قال حدَّثنا أبو بكر ـ يـريد عمـر بن شبّة (٣) ـ ، قال : حدَّثنا ابن عائشة ، قال :

أراد أبو جعفر أن يغيظ عبدالله بن الحسن ، فضرب العثماني ، وجعل بعيره أمام بعير عبدالله ، فكان إذا رأى ظهره وأثر السياط فيه يجزع .

أخبرني عمر قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثني موسى بن سعيد، عن أبيه، قال: لما ضرب محمد العثماني لصق رداؤه بظهره فجف، فأرادوا أن يخلصوه، فصاح عبدالله بن الحسن: لا، ثم دعا بزيت فأمر به فطلى به الرداء، ثم سلّوه سلاً<sup>(3)</sup>.

أخبرنا عمر ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عيسى ، قال : حدثني سليمان بن داود بن الحسن، قال :

ما رأيت عبدالله جزع من شيء إلا يوماً واحداً فإن بعير (٥) محمد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) الأغاني ٢٠٧/١٨. (٣) في الخطية و قال حدثنا أبو زيده.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٩/١٩٥ وابن الأثير ٢١١/٥. (٤) الطبري ٢٠٠/٩.

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبري ، وفي النسخ ، فإنه تغير محمد بن عبداته.

انبعث به وهو غافل لم يتأهب له ، وفي رجليه سلسلة ، وفي عنقه زَمَّـارة (١) ، فهـوى وعلقت الزمـارة بالمحمـل ، فـرأيتـه منـوطـاً بعنقـه يضـطرب ، ورأيت [ عبدالله بن حسن ] جزع وبكى بكاءً شديداً (٢) .

أخبرني عمر بن عبدالله، قال حدثنا أبو زيد، قال: حدثني عيسى بن زيد، قال: حدثني صاحب محمد بن عبدالله:

أن محمداً ، وإبراهيم كانا يـأتيان أبـاهما معتمـين في هيئـة الأعـراب ، فيستأذنانه في الخروج ، فيقول :

إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين فلا يمنعكما أن تموتا كريمين (٣) .

#### \* \* \*

أخبرني عمر، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده ، قال :

لما صرنا بالربذة أرسل أبو جعفر إلى أبي: [ أن ](١) أرسل إليّ أحدكم ، واعلم أنه غير عائد إليك أبداً . قال : فابتدره(٥) بنو أخيه يعرضون عليه أنفسهم فجزاهم خيراً ، وقال : أنا أكره أن أفجعهم بكم ، ولكن اذهب أنت يا موسى .

قال: فذهبت وأنا يومئذٍ حديث السن، فلما نظر إليَّ قال: لا أَنْعَمَ الله بِكَ عيناً، السياط يا غلام، فضربت والله حتى غشي عليَّ، قال: فيها أدري ما بالضرب، قال: فرفعت السياط واستقربني فقربت منه، فقال: أتدري ما هذا؟ هذا فيض فاض مني فأفرغته عليك منه سجلًا لم أستطع رده، ومن ورائه والله الموت أو تفتدي منه.

قلت : يا أمير المؤمنين ، والله ما لي ذنب ، وإني لمنعزل من هذا .

<sup>(</sup>١) في القاموس: الزمارة: الساجور وهو خشبة تعلق في عنق الكلب.

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٩٦/٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ٥/١١ والطبرى ١٩٤/٩.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٥) كذا في الطبري ، وفي النسخ « فأنقذت».

قال : انطلق فأتنى بأخويك.

قال: تبعثني إلى رياح فيضع عليَّ العيون والرَّصد، فلا أسلك طريقاً إلَّا اتبعني لـه رسول، ويعلم ذلـك أخواي (١) فيهـربان مني. فكتب إلى ريـاح لا سلطان لك على موسى. وأرسل معي حرساً أمرهم أن يكتبوا إليه بخبري (٢).

قال أبو زيد : وحدثني عمر بن شبّة ، قال : حدثني محمد بن اسماعيل ، قال : حدثني موسى ، قال :

أرسل أبي إلى أبي جعفر: إني كاتب إلى محمد، وإبراهيم، فأرسل موسى عسى أن يَلقاهما(٢)، وكتب إليهما أن يأتياه، وقال لي أبلغهما عني فلا يأتيا أبداً، وإنما أراد أن يفلتني من يده، وكان أرق الناس عليً، وكنت أصغر ولد هند، وأرسل إليهما:

يا بني ، أمية إني عنكما غان وما الغنى غير أني مبرعش فان يا بني أمية إلا ترحما كبري(١) فإنما أنتما والثكل مثلان(٥)

\* \* \*

أخبرني عمر، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عبدالله بن راشد بن بريد ، قال : سمعت الجراح بن عمر ، وغيره ، يقولون :

لما قدم بعبدالله بن الحسن وأهله مقيدين ، وأشرف بهم على النجف ، قال لأصحابه : أما ترون في هذه القرية من يمنعنا من هذا الطاغية؟ قال: فلقيه ابنا أخي الحسن، وعلى مشتملين على سيفين، فقالا له: قد جئناك يابن رسول الله، فمرنا بالذي تريد. فقال: قد قضيتها ما عليكها ولن تغنيا(١) في هؤلاء شيئاً فانصرفا(٧).

<sup>(</sup>١) في النبخ «إخواني».

<sup>(</sup>٢) في الطبري ١٩٦/٩ بعد ذلك «قال فقدمت المدينة فنزلت دار ابن هشام بالبلاط فأقمت بها أشهراً ، فكتب إليه رياح أن موسى مقيم بمنزله يتربص بأمير المؤمنين الدوائر، فكتب إليه: إذا قرأت كتابي هذا فأحدره إلي، فحدرتي».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «تلقاهما».

<sup>(</sup>٤) كدا في الخطية والطبري. وفي طاوق «إن لا تدعما كبري ».

<sup>(</sup>٥) الطبري ١٩٦/٩

 <sup>(</sup>٦) في النسخ: "قد قضبتها ما عليكها وإن بغيبا في هؤلاء» والتصويب من الطبري.

<sup>(</sup>٧) الطبري ١٩٧/٩ وابن الأثير ٢١٢/٥.

أخبرني عمر ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثنا إبراهبم (١) ، قال : حبسهم أبو جعفر في قصر لابن هبيرة في شرقي الكوفة مما يلي بغداد (٢).

#### \* \* \*

أخبرني عمر، قال : أخبرنا أبو زيد ، قال : حدثني عبدالملك بن شيبان ، قال : حدثني إسحاق بن عيسي ، عن أبيه ، قال :

أرسل إليَّ عبدالله بن الحسن ، وهو محبوس فاستأذنت أبا جعفر في ذلك ، فأذن لي ، فلقيته فاستسقاني ماءً بارداً ، فأرسلت إلى منزلي فأى بقلة فيها ماء وثلج فإنه ليشرب إذ دخل أبو الأزهر فأبصره يشرب القلة ، وهي على فيّه ، فضرب القلة برجله ، فألقى ثنييه ، فأخبرت أبا جعفر فقال : إله عن هذا يا أبا العباس .

#### \* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله قال حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عيسى ـ يعني ابن عبدالله ـ قال : حدثنا عبدالله بن عمران ، قال حدثني أبو الأزهر ، قال :

قال لي عبدالله بن الحسن: أبغي حجاماً ، فقد احتجت إليه ، فاستأذنت أمير المؤمنين في ذلك فقال: يأتيه حجام مجيد (٣).

#### \* \* \*

أخبرني عمر ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني الفضل بن عبدالرحمن ، قال : حدثني أبي ، قال :

مات ميت من آل الحسن ، وهم بالهاشمية محبوسون ، فأخرج عبدالله بن الحسن يرسف في قيوده ليصلي عليه .

<sup>(</sup>١) في الخطية «إبراهيم».

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير ٢١٢/٥ والطبري ١٩٧/٩ وفيه ص ١٩٨ «حبس من بني حسن ثلاثة عشر رجالا وحبس معهم
 العثماني وابنا له في قصر ابن هبيرة...».

<sup>(</sup>۳) الطبري ۱۹۸/۹.

أخبرني عمر، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عيسى ، قال : حدثني مسكين ابن عمرو ، قال :

ضرب أبو جعفر عنق العثماني ، ثم بعث برأسه إلى خراسان ، وبعث معه بقوم يحلفون أنه محمد بن عبدالله بن فاطمة بنت رسول الله (ص)(١).

\* \* \*

أخبرني عمر، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عيسى ، قال : حدثني عبدالرحمن بن عمران بن أبي فروة ، قال :

كنا نأتي أبا الأزهر بالهاشمية ، أنا والشعباني ، وكان أبو جعفر يكتب إليه و من عبدالله أمير المؤمنين إلى أبي الأزهر ومولاه » ، ويكتب إليه أبو الأزهر : و إلى أبي جعفر من أبي الأزهر عبده » فلها كان ذات يوم ، ونحن عنده ، وكان أبو جعفر قد ترك له ثلاثة أيام لا يبوء بها (٢) ، وكنا نخلو معه في تلك الأيام ، فأتاه كتاب من أبي جعفر ، فقرأه ، ودخل إلى بني الحسن ، وهم محبوسون ، فتناولت الكتاب فقرأته فإذا فيه : « انظر يا أبا الأزهر ما أمرتك به في أمر مذلة (٣) فأنفذه وعجله » . قال : وقرأ الشعباني الكتاب فقال : تدري من مذله؟ قُلْتُ: لا والله . قال : هو والله عبدالله بن الحسن ، فانظر ما هو صانع ، فلم يلبث أن جاء أبو الأزهر فجلس ، فقال : والله قد هلك عبدالله بن الحسن ، ثم لبث قليلاً ، ثم دخل وخرج مكتئباً فقال : أخبرني عن علي بن الحسن أي رجل هو؟ قال قلت : أمصدق أنا عندك؟ قال : وفوق ذلك . قلت : هو والله خير من تظله هذه ، وتقله هذه! قال : فقد ـ والله ـ ذهب (٤) .

\* \* \*

أخبرني عمر ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثنا ابن عائشة ، قال : سمعت مولى لبنى دارم يقول:

قلت لبشير الرحال : ما يسرعك إلى الخروج على هذا الرجل؟ .

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٨/٩ وابن الأثير ٢١١/٥. (٣) في الطبري •في أمر مدله».

<sup>(</sup>٢) في الطبري الا ينوبها، (٤) الطبري ١٩٩/٩.

قال : إنه أرسل إلىَّ بعد أخذه عبدالله ، فأتيته ، فأمرني يـوماً بـدخول بيت ، فدخلته فإذا بعبدالله بن الحسن مقتول ، فسقطت مغشياً على ، فلما أفقت أعطيت الله عهداً لا يختلف في أمره سيفان إلّا كنت مع الذي عليه منهما(١).

وذكر محمد بن على بن حمزة أنه سمع من يذكر أن يعقوب ، وإسحاق ، ومحمداً ، وإبراهيم بني الحسن قتلوا في الحبس بضروب من القتل ، وأن إبراهيم بن الحسن دفن حياً ، وطرح على عبدالله بن الحسن بيت ، رضوان الله عليهم .

وقال إبراهيم بن عبدالله ـ فيها أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، عن أبيه ، عن أبي زيد ، عن المدائني ـ يذكر أباه ، وأهله ، وحملهم ، وحبسهم (٢) :

ما ذكركُ الدمنة القفار وأهم إلى الدار ما نأوا عنك أو قربوا(٣) حسيب بلون كأنه العُطُبُ عبدً لك الحاسبون إذْ حسبوا ولا إليك الشباك ينقل (٤) هم وسادي والقلبُ مُنْشَعِب ت لدهر بظهره حدد(٥) ويحنو به الكرام إن شربوالا) بُوبا به من قيودهم ندب(٧)

الاً سفاهاً وقد تفرعك ال ومرّ خسون من سنيك كها فَعِـدُّ ذكر الشباب لستَ لـه إني عسرتني الهمسوم واحستضر ال واستخرج الناس للشفاء وخلف اعبوج استعبدت البلئام به نفسى فدت شيبة هناك وظُنْ

<sup>(</sup>١) في الطبري ١٩٩/٩ بعد ذلك ووقلت للرسول الذي معى من قبله لا تخبره بما لقيت فإنه إن علم قتلني».

<sup>(</sup>٢) في الطبري وقال عمر حدثني المدائني قال لما خرج ببني حسن قال إبراهيم بن عبدالله بن حسن قال عمر وقد أنشدن غير أن الحسن هذا الشعر لغالب الهمدان».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «ما ذكرت الدمنة» وفي الطبري «إما ناوك». والعطب: القطن.

<sup>(</sup>٤) في الطبري وبعد ذكره.

<sup>(</sup>٥) في الطبري «للشقاء وحلقت».

<sup>(</sup>٦) في الطبري :

ويحتبويه الكبرام إليه سبريبوا» « يستعدن اللئام به

<sup>(</sup>۷) في الطبري «من فيوده».

روقب فيهم آل ولا نسب(۱) حلم وبر يرينه حسب(۲) لمصتك بيض عقايل عرب(۲) يشهر فيك المأثور القضب(٤) فيها بنات الصريح تنتحب فيها بنات الصريح تنتحب عسمر وفيها أسنة ذرب(٥) عسم لكيل الصاع الذي اختلبوا(٢) في القدّ أسرى مصفودة سلب(٧) في القدّ أسرى مصفودة سلب(٧) وأي حبل من أمةٍ قصبوا شدّ بميثاق عقده الكذب(٨)

والسادة الغرّ من ذويه في الله حلق القيد ما تضمنت من وأمهات من الفواطم أخريف اعتذاري إلى الإله ولم ولم أقد غارة ململمة والسابقات الجياد والأسل الحيى توفي بني تبيلة بالسالقتل قتلا وبالأسير الذي أصبح آل الرسول أحمد في الروسا لهم ما جنت أكفهم وأي عهد خانوا الإله به

[ قال أبو زيد هذه القصيدة لغالب الهمداني . وذكر حرمي بن أبي العلاء عن الزبير أنها لإبراهيم، ووافق المدائني على ذلك، ولعلَّ أبا زيد أن يكون وهم ](٩)

\* \* \*

### ٢٦ \_ ابن محمد بن عبدالله

وابن لمحمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي لا يعرف اسمه

حدَّثني حرمي بن أبي العلاء، قال : حدَّثنا زبير ، عن عمّه مصعب ، أظنه عن أبيه : أن أمه رخية أمة كانت لفاختة بنت فليج بن المنذر بن الـزبير ،

<sup>(</sup>١) في الطبري «والسادة الغر من بنيه. فيه الإله والمنسب».

<sup>(</sup>٢) في الطبري «ويريشونه».

<sup>(</sup>٣) في الطبري «وأمهات من العواتك أحلصنك».

<sup>(</sup>٤) في الطبري «بشهران قبك»

<sup>(</sup>د) في الطبري «والأسل الذبل فيها».

<sup>(</sup>٦) في الطبري «بني نتيلة. احتلبوا».

<sup>(</sup>V) في النسخ «في الفيد أسرا مفصوده سلب».

<sup>(</sup>A) في الطبري «وأي حبل خانوا» وفي النسح «عيثاق عهده الكرب».

<sup>(</sup>٩) الريادة من الخطية

وأن محمداً كان رآها فأعجبته فسأل فاختة فيها . فقالت له : إنها لغير رشدة ، فقال لها : إن الدنس لا يلحق الأعقاب . فقالت : والله ما يلحق إلا الأعقاب وإن شئت فقد وهبتها لك ، فوهبتها له ، فولدت منه ولداً فكان معه في جبال جهينة ، ففزع يوماً فسقط الصبى من الجبل فتقطع .

حدثني عمر، قال: أبو زيد (١)، قال: حدثنا عيسى بن عبدالله، قال: حدثني عمى عبيدالله بن محمد، قال:

قال محمد بن عبدالله: بينا أنا برضوي مع أم ولد لي ، معها ابن لي ترضعه إذا ابن استوطأ مولى لأهل المدينة قد هجم عليَّ في الجبل يطلبني (٢) فخرجت هارباً وهربت الجارية فسقط الصبي منها ، فتقطع ، رحمة الله عليه .

أخبرنا عمر بن عبدالله ، قال : حدثنا عمر بن عبدالله ، قال (٣) حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني عبدالله بن محمد بن حكم الطائي (٤) ، قال :

لما سقط ابن لمحمد فمات، ولقى محمد ما لقى، قال:

تنكبه أطراف مَروِ حداد(٥) كذاك من يكره حرّ الجلاد والموت حتم في رقاب العباد(١)

منخرق الخفین یشکو الوجی شرده الخوف فازری به قد کان فی الموت له راحه

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الخطية « حدثنا أبوزيد ».

<sup>(</sup>٢) في الطبري ١٩٠/٩ « قال وحدثني محمد بن يجي قال حدثني الحارت بن إسحاق قال : جد رياح في طئب محمد فأخبر أنه في شعب من شعاب رضوي ـ جبل جهينة وهي من عمل ينبع ، فاستعمل عليها عمرو بن عثمان بن مالك الجهني أحد بني جشم ، وأمره بطلب محمد فطلبه ، فذكر له أن تشعب من رضوي فخرح إليه بالخيل والرحال ، ففزع منه محمد فأحضر شدا فأفلت وله ابن صغير ولد في خوفه ذلبك ، وكان منع جارية له فهوى من الجبل فتقطع ، وانصرف عمرو بن عثمان ».

<sup>(</sup>٣) في الخطية « أخبرني عمر قال حدثني عمر بن شبة » .

<sup>(</sup>٤) في الطبري «ابن حكيم الطائي».

 <sup>(</sup>٥) في الطبري «متخرق السربال» وفي ابن الأثير «مسكبه أطراف سرو».

<sup>(</sup>٦) الطبري ١٩٢/٩ وابن الأثير ١٠١٠/٠.

# ٢٧ - محمد بن عبدالله بن الحسن ومحمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ويكنى أبا عبدالله(١) .

وأمه هند (۲) بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصى .

وأمها قريبة (٣) بنت يزيد بن عبدالله بن وهب بن زمعة بن الأسود (٤) بن المطلب بن أسد .

وأمها خديجة بنت محمد بن طليب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد الحرث. وأمها أم مسلم بنت عبدالرحمن بن أزهر بن عبد عوف.

وأمها قدة بنت عرفجة بن عثمان بن عبدالله بن عمر بن مخزوم .

وأمها الدنيبة بنت عبد عوف بن عبد بن الحرث بن زهرة .

وأمها بنت العداء بن هـرم بن رواحة بن حجـر بن عبـد بن معيص بن عامر بن لؤي .

وأمها رزا بنت وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر.

وأمها من بني الأحمر بن الحرث بن عبد مناف بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر .

#### \* \* \*

وكان يقال له : صريح قريش لأنه لم يقم عنه أم ولد في جميع آبائه وأمهاته وجداته .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي الحديد ۳۲۳/۱ ـ ۳۲۵، ومروج الذهب ۱٦٩/۲ ـ ۱۷۰، وابن الأثير ۲۱۲/۵ ـ ۳۲۴، والطبري ۲۰۱۸ ـ ۲۲۸، والطبري ۲۰۱۸ ـ ۲۳۸، والتنبيه والاشراف ۲۹۵ والبداية والنهاية ۸۲/۱۰ ـ ۸۷ وتاريخ الخلفاء ۱۷۳ وتاريخ الإسلام للذهبي ۹۳/۷ ـ ۸۹.

<sup>(</sup>٢) الأغان ٢٠٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني «قرينة».

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله: « وكان أبو عبيدة سيداً من سادات قريش. . . » سقط من الخطية .

وكان أهل بيته يسمونه المهدي ، ويقدرون أنه الذي جاءت فيه الرواية . وكان علماء آل أبي طالب يرون فيه أنه النفس الزكيـة(١) ، وأنه المقتـول بأحجار الزيت.

\* \* \*

وكان من أفضل أهل بيته ، وأكبر أهل زمانه في زمانه ، في علمه بكتاب الله ، وحفظه له ، وفقهه في الدين ، وشجاعته ، وجوده ، وبأسه ، وكل أمر يجمل بمثله ، حتى لم يشك أحد أنه المهدي ، وشاع ذلك له في العامة ؛ وبايعه رجال من بني هاشم جميعاً ، من آل أبي طالب ، وآل العباس ، وساير بني هاشم ؛ ثم ظهر من جعفر بن محمد قول في أنه لا يملك ، وأن الملك يكون في بني العباس ، فانتبهوا من ذلك لأمر لم يكونوا يطمعون فيه .

وخرجت دعاة بني هاشم إلى النواحي عند مقتل الوليد بن يريد ، واختلاف كلمة بني مروان ، فكان أول ما يظهرونه فضل علي بن أبي طالب وولده ، وما لحقهم من القتل والخوف والتشريد ، فإذا استتب لهم الأمر ادعى كل فريق منهم الوصية لمن يدعو إليه. فلما ظهرت الدعوة لبني العباس وملكوا ، حرص السفاح ، والمنصور على الظفر بمحمد وإبراهيم (٢) لما في أعناقهم من البيعة لمحمد ؛ وتواريات فلم يزالا ينتقلان في الاستتار ، والطلب يزعجها من ناحية إلى أخرى ، حتى ظهرا فقتلا ، صلوات الله عليهما ورضوانه!

قال أبو الفرج الأصبهاني :

وأنا أذكر من ذلك طرفاً يتسق به خبرهما دون الإطالة لسائر ما عندي من ذلك ، إذ كان هذا كتاباً مختصراً قريب المأخذ ، وكان شرح جميع ما روى في ذلك ـ على كثرته ـ يطول به الكتاب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في مروج الذهب ٢ /١٦٩ وكان يدعى النفس الزكية لزهده ونسكه.

<sup>(</sup>٢) في ق المحمد وإبراهيم.

وكان أبو عبيدة سيداً من سادات قريش وأجوادها(١).

قال الزبير \_ فيها أخبرني حرمي بن أبي العلاء \_ قال : حدثني سليمان بن عيّاش السعدى ، قال (٢) :

لما توفي أبو عبيدة وجدت عليه ابنته هند وجداً شديداً ، فكلم عبدالله بن الحسن محمد بن يسير (٣) الخارجي في أن يدخل على هند بنت أبي عبيدة فيعزيها ، ويؤسيها عن أبيها ، فدخل معه عليها ، فلما نظر إليها صاح بأبعد صوته:

قومي اضربي عينيك يا هند لن تري أباً مثله تثمو إليه المفاخر(1) وكنت إذا أثنيت أثنيت والداً يزين كما زان اليدين الأساور(٥)

فصكت وجهها ، وصاحت بحزنها وجهدها ، فقال له عبدالله: ألهذا أُدخلت؟! قال الخارجي : وكيف أعزي عن أبي عبيدة وأنا أعزي به!

حدثني عمر بن عبدالله العتكي ، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني عبدالرحمن بن جعفر بن سليمان ، قال : حدثني علي بن صالح ، قال (٦) :

زوج عبدالملك بن مروان ابنه عبدالله هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن رمعة ، وريطة بنت عبيدالله(٧) بن عبدالمدان ، لما كان يقال إنه في أولادهما ، فمات عنهما عبدالله ، وأطلقهما ، فتزوج هنداً عبدالله بن الحسن ، وتزوج ريطة محمد بن على فجاءت بأبي العباس السفاح(^).

<sup>(</sup>۱) في ط «وجوداتها ».

<sup>(</sup>٢) الخبر في الأغاني ٢٠٨/١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني «ابن بشر»..

<sup>(</sup>٤) كذا في الأغان والمخطوطة، وفي ط وق «قومي اجترى».

<sup>(°)</sup> في الأغاني « . . . إذا أسبلت فوقك والدا تزيني . . » وفي الخطية بعد هذا البيت :

وقد علم الأقلوام أن بناته صوادق فيها قلنه وقلواصر (٦) الخير في الأغاني ٢٠٨/١٨.

<sup>(</sup>٧) في الأغاني «عبدالله».

<sup>(</sup>٨) المحبر ٣٣.

قال أبو زيد: وأنشدني بن داجة (١) وفليج بن إسماعيل ، لعبدالله بن الحسن [ بن الحسين ] في هند بنت أبي عبيدة شعراً (٢):

قالا وقلت بيل اسمعا أهلى ومالي أجمعا(٣) وأطعت قبلياً موجعها (٤)

يا هند إنك لو علم حت بعباذلين تتابعا قبالا فبلم يستمنع لميا هند أحبّ إلى من وعصيت فيك عواذلي

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن الحسن ، قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن ، قال : سمعت عبدالله بن موسى يقول:

حملت جدَّتي هند ، بعمي محمد بن عبدالله ، أربع سنين ، فجاءها أبـو عبيدة ، فقال : أنت المتحابلة على عبـدالله بن الحسن فرقــاً أن يتزوج عليـك؟ فصفقت الباب دونه ، وقالت : يا أبة ، لا يكذب ، فورب الكعبة البيت الحرام إنى لحامل!

فقال : أما لو فتحت الباب لعلمت ما ينزل بـك اليوم مني . ثم ولـدت محمد بن عبدالله على رأس أربع سنين .

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدثنا عمر بن شبّة عن ابن دراجة (٥)، عن أبيه ، قال :

لما مات عبدالله بن عبدالملك رجعت هند بميراثها منه . فقال عبدالله بن الحسن لأمه فاطمة . اخطبي عَلَيَّ هنداً . فقالت : إذن تردك ، أتطمع في هند

<sup>(</sup>٤) في الأغاني «ولقد عصيت عواذلي».

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأغاني، وفي النسخ «داجله».

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية، وفي ط وق «وابن رواحة».

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الأغاني ١٨/٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني « من مالي وروحي فارجعا ».

وقد ورثت من عبدالله ما ورثته وأنت تَرِبٌ لا مال لك؟ فتركها ، ومضى إلى أبي عبيدة أبي هند ، فخطبها إليه . فقال : في الرحب والسعة ، أمّا مني فقد زوجتك ، مكانك لا تبرح . فدخل على هند ، فقال : يا بنية هذا عبدالله بن الحسن أتاك خاطباً ، قالت : فها قلت له؟ فقال : زوجته إيّاك . قالت : أحسنت قد أجزت ما صنعت . وأرسلت إلى عبدالله : لا تبرح حتى تدخل على أهلك . قال : فتبشرت لذلك ، فبات بها معرساً من ليلته ، لا تشعر أمه ، فأقام سبعاً ، قال : فتبشرت لذلك ، فبات بها معرساً من ليلته ، لا تشعر أمه ، فأقام سبعاً ، ثم أصبح في يوم سابعه غادياً على أمه ، وعليه درع الطيب ، وفي غير ثيابه التي تعرف . فقالت : يا بني ، من أين لك هذا(١) ؟ قال : من عند التي زعمت أنها تردني .

أخبرني عمر ، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني هرمن أبو على (٢) ـ رجل من أهل المدينة ـ قال : سمعته متعالماً عند آل أبي طالب : أن محمداً ولد في سنة مائة ، وأن عمر بن عبدالعزيز فرض له في شرف العطاء .

#### \* \* \*

### باب ما ذكر في تسميته بالمهدي

حدَّثني عمر بن عبدالله ، قال : أخبرنا عمر بن شبّة ؛ وحدثنا يحيى بن علي بد يحيى المنجم ، وأحمد بن عبدالعزيز ، قالا : حدثنا عمر ، قال : حدثني يعقوب بن القاسم بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عبيدالله ، قال : حدثني علي بن أبي طالب بن سرح \_ أحد بني تيم الله \_ قال : أخبرني مسمع بن غسان :

أن فاطِمة بنت الحسين كانت تقبل نساء بنيها وأهل بيتها حتى قال لها بنوها : خشينا أن نسمى بني القابلة . فقالت : إنّ لي طَلِبَةً لو ظفرت بها لتركت ما ترون . فلما كانت الليلة التي ولد فيها محمد بن عبدالله قالت : يا بني ، إني أطلب أمراً وظفرت به ، فلست بعائدة بعد اليوم ، إن شاء الله تعالى ، فهي التي أوقعت ذكره .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأغاني، وفي النسخ «من أين بك؟».

وقال أبو زيد \_ فيها حدَّثني من قدمت ذكره \_ حدثني محمد بن إسماعيل بن جعفر الجعفري ، عن أمه رقية بنت مؤسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عقبة الجهني \_ وكان عبدالله بن الحسن أخذه منها فكان في حجره \_ قال :

ولد محمد وبين كتفيه خال أسود كهيئة البيضة عظيماً ، فكان يقال لـه: المهدي، وكان يسمى صريح قريش.

\* \* \*

قال أبو زيد: وحدثني يعقوب بن القاسم ، عن سفيان بن عييبنة ، قال : رأيت عبدالله بن الحسن يأتي بمحمد (١) بن عبدالله ، وإبراهيم وهما غلامان إلى عبدالله بن طاوس (٢) فيقول: حدثهما لعلَّ الله ينفعهما !

حدَّثني عمر بن عبدالله بن يحيى بن علي ، وأحمد بن عبدالعزيز ، قال حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، عن موسى بن عبدالله ، قال :

كان محمد بن عبدالله يقول:

إن كنت لأطلب العلم في دور الأنصار حتى لأتوسد عتبة أحدهم فيوقظني الإنسان فيقول: إن سيّدك قد خرج إلى الصلاة ، ما يحسبني إلاَّ عبده .

قال أبو زيد : وحدثني محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي ، عن سعيد بن خالد بن عبدالرحمن ، قال :

قدم علينا أبو أيوب بن الأدبر رسولًا لأبي حذيفة واصل بن عطاء داعياً إلى مقالته ، فاستجاب له محمد بن عبدالله بن الحسن ، في جماعة من آل أبي طالب .

\* \* \*

حدثني عيسي بن الحسين الوراق ، قال : حدثنا أحمد بن الحارث ، قال :

<sup>(</sup>١) في النسخ «يأتي لمحمد بن عبدالله».

<sup>(</sup>٢) توفي طاوس بمكة سنة ست وماثة، وتوفى ابنه عبدالله في خلافة أبي العباس. راجع المعارف ٢١٠.

حدثني المدائني عن ابن دأب(١) قال : حدثني عمير بن الفضل الخثعمي ، قال :

رأيت أبا جعفر المنصور يوماً ، وقد حرج محمد بن عبدالله بن الحسن من دار ابنه ، وله فرس واقف على الباب مع عبد له أسود ، وأبو جعفر ينتظره ، فلما خرج وثب أبو جعفر فأخذ بردائه حتى ركب ، ثم سوى ثيابه على السرج ، ومضى محمد فقلت وكنت حينئذ أعرفه ولا أعرف محمداً : من هذا الذي أعظمته هذا الإعظام حتى أخذت بركابه وسوّيت عليه ثيابه؟ قال : أو ما تعرفه؟ قلت : لا . قال : هذا محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ، مهديّنا أهلَ البيت .

#### \* \* \*

أخبرنا محمد بن زكريا الصحاف البصري ، قال : حدثنا قعنب بن محرز ، عن المدائني ، عن ابن دأب ، قال :

لم يزل محمد بن عبدالله بن الحسن ، منذ كان صبياً ، يتـوارى ويراسـل الناس بالدعوة إلى نفسه ، ويسمى بالمهدى .

أخبرنا يحيى بن علي، وعمر بن عبدالله ، والجوهري ، قالوا : حدَّثني عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني أمي فاطمة بنت عمر [ بن عاصم ] (٢) ، قالت : أخبرتني أم كلثوم بنت وهب ، قالت :

كان يوجد في الرواية أنه يملك رجل اسمه اسم النبي (ص) ، واسم أمه على ثلاث أحـرف أولها هـاء وآخرهـا دال . قال : وكـانوا يـظنـون محمـد بن عبدالله بن الحسن ، وأمه هند .

أخبرني يحيى بن علي، والجوهري، والعتكي، قالوا: حدثنا أبوزيد، قال : حدَّثنا عيسى بن عبدالله ، قال : حدثني أبـو سلمة المصبحي، قال : حدثني مولى لأبي جعفر، قال :

أرسلني أبو جعفر ، فقال : اجلس عند المنبر فاسمع ما يقول محمد . فسمعته يقول : إنكم لا تشكون أني أنا المهدي ، وأنا هو . فأخبرت بذلك أبا جعفر ، فقال : كذب عدو الله ، بل هو ابنى .

<sup>(</sup>١) هو عيسي بن يزيد بن دأب ترجمته في لسان الميزان ٤٠٨/٤ وتاريخ بغداد ١٤٨/١١.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

قال أبو زيد : وحدثني جعفر بن محمد بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، قال :

كنت مع أبي جعفر في مسجد النبي (ص) ، إذ وثب إلى رجل على بغل ، فوقف معه ناحية ، وهو واضع يده على معرفة البغل ، والرجل كان واضعاً يده على منكبه (١) ثم جاءني فقال: استأذن على أبيك لمحمد بن عبدالله بن الحسن . فقلت : ليدن من الباب فليستأذن ، فقال : أقسمت عليك إلا قمت! فقمت ، فلم رجعت قال لي : ألست الذي استأذنت له؟ فقلت : لا ، أمرني من أستأذن له . فقال : إنك لجاهل به ، هذا محمد بن عبدالله ، مهدينا أهل البيت .

\* \* \*

أخبرني محمد بن خلف بن وكيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن محمد ، عن الواقدى ، قال :

كان عبدالله بن الحسن يأمر ابنه محمداً بطلب العلم والتفقه في الدين ، وكان يجيء به وبأخية إبراهيم إلى ابن طاوس فيقول له : حدثهما لعلَّ الله أن ينفعها (٢).

#### قال الواقدي:

وقد لقى محمد نافع بن عمر وسمع منه ، ولقى أبا الـزياد وسمـع منه ، وحدث عنها وعن غيرهما ، وكان حديثه قليلًا ، فروى عنه بعد مقتله ، فممن حدَّث عنه عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة ، وغيره .

#### \* \* \*

أخبرنا علي بن العباس المَقَانِعي ، قال : حدثنا بكار بن أحمد ، قال : حدثنا الحسن بن زياد الصيقل ، قال : أخبرني سلم العامري ، قال :

إنما شهر محمد بن عبدالله فياطمة بنت عيلي (٣) لما وليد محمد بن عبيدالله

<sup>(</sup>١) في ط وق ووالرجل كان وضع يده على منكبه.

<sup>(</sup>۲) راجع صفحة ۲۰۹

<sup>(</sup>۳) راجع طبقات ابن سعد ۱/۸ ۳٤۱.

جاءت فنظرت إليه وأدخلت أصبعها في فيه ، فإذا في لسانه عقدة ، فكانت تربيه ، يكون عندها أكثر مما يكون عند أمه ، حتى تخرج ، وخرج من الكتاب ، وعملت طعاماً ، وأرسلت إلى نفر من أهل بيته فتغدوا عندها ، ثم قالت : اللهم إن أخي الحسين كان دفع إليَّ سفطاً بخاتمه ، والله ما أدري ما فيه ، وأرى إذا ولد هذا الغلام أن أدفعه إليه ، ثم دعت بالسفط فدفعته إلى محمد بن عبدالله بمحضر من القوم ، وحمل معه إلى منزله ما تدري ما فيه فهي التي شهرته ، وقال الناس فيه (١).

حدَّثني علي بن العباس ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : أخبرنا إبراهيم بن محمد الخثعمي ، عن محمد بن يعلى (٢) ، عن القاسم بن عيلان بن عبدالله بن الحسن ، قال :

دعتني عمتي فاطمة بنت علي فقالت: يا بني ، إن أبي علي بن أبي طالب كان يذكر أن أصغر ولده يدرك المهدي، وأنا أصغر ولده ، وقد كان يذكر ويصف علامات فيه ، فلبست أراها في أحد غيرك ، فإن كنت أنت ذاك فعليك بالنمط الأوسط من النمطين ، يرجع إليك الغالي، ويحلق المقصر، ثم اشفني من بني أمية .

أخبرنا عمر بن عبدالله ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني يعقوب بن المطلب القاسم قال : حدثني على بن أبي طالب ، قال : أخبرني القاسم بن المطلب العجلي ، قال : حدثني الكلبي منذ خمسين سنة ، أن أبا صالح حدَّثه قبل ذلك بعشرين سنة ، أن أبا هريرة أخبره :

أن المهدي اسمه محمد بن عبدالله ، في لسانه رُتَّة .

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حـدَّثنا عمـر بن شبّة، قـال: حـدثني عبدالله بن نافع، قال: حدَّثني إبراهيم بن عـلي الرافعي من ولـد أبي رافع، قال:

كان محمد تمتاماً ، فرأيته على المنبر يتلجلج الكلام في صدره فيضرب بيده

<sup>(</sup>۱) في ط وق «الناس ما فيه». (7) في الخطية «عن يحيى بن يعلى».

عليه يستخرج الكلام(١).

وأخبرني أحمد بن محمد بن سعيد ، قال يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثني موسى بن عبدالله بن موسى عن أبيه ، قال :

ولد محمد بن عبدالله وبين كتفيه خال أسود كهيئة البيضة عظيماً ، وكان يقال له صريح قريش ، وهو المهدي . وكان صريحاً (٢). وقد قال فيه الشاعر وهو سلمة بن أسلم الجهني :

إن النبي يسروي السرُّواةُ لسبين إذا منا ابن عبدالله فيهم تجسردا لله خاتم لم يعطه الله غييره وفيه علامات من البر والهدى

أخبرني يحيى بن علي ، والعتكي ، والجوهري ، قالوا : حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدَّثني محمد بن اسماعيل الجعفري أن ابن أبي ثابت أنشده بيتاً لا يدري من قاله :

إن يك ظني في محمد صادقاً يكن فيه ما تروي الأعاجم في الكتب

قال : وقال سلمة بن أسلم ، ثم أحد(7) بني الربعة من جهينة :

إنا لنرجو أن يكون محمد إماماً به يحيا الكتاب المنزَّلُ به يصلح الإسلام بعد فساده ويحيا يتيم بائس ومُعَوِّلُ ويمالاً عدلاً أرضنا بعد ملئها ضلالاً ويأتينا الذي كنت آمل

وقال أيضاً:

إن كان في الناس لنا مهدي يقيم فينا سيرة النبي فإنه محمد التقى

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٠٨/٩.

<sup>(</sup>۲) راجع صفحة ۲۰۹.

<sup>(</sup>٣) في طوق «ثم أخذ».

ولمحمد يقول إبراهيم بن علي بن هرمة :

لا واللذي أنت منه نعمة سلفت نَلرجُو علواقبها في آخر الزمنِ منا غيرت وجهَلهُ أمُّ مُهَجَّلَةٌ إذ القتام(١) يُغَشِّي أوجه الهُجنِ

\* \* \*

قال أبو زيد : وحدَّثني عبدالملك بن سنان المسمعي ، قال :

لهجت العوام بمحمد تسميه المهدي حتى كان يقال محمد بن عبدالله المهدى عليه ثياب يمنية وقبطية (٢) .

قال أبو زيد : وحدثني الوليد بن هشام ، قال : حدثني سهل بن بشر ، قال :

سمعت فتاة تُقول: ليت المهدي قد خرج، تعني محمد بن عبدالله (٣).

أخبرني أحمد بن سعيد ، قال حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثني غسان بن أبي غسان ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبدالله ، قال :

لم يزل محمد بن عبدالله منذ كان غلاماً إلى أن بلغ يتغيب ويستخفي ، ويسمى المهدى(٤) .

\* \* \*

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن الحسن ، قال : حدثني عبدالله بن محمد ، عن حميد بن سعيد ، قال :

لما ولد محمد بن عبدالله سرّ به (٥) آل محمد ، وكانوا يروون عن النبي (ص) أن اسم المهدي محمد بن عبدالله فأملوه ، ورجوه ، وسروا به ، ووقعت عليه المحبة ، وجعلوا يتذاكرونه في المجالس ، وتباشرت (٦) به الشيعة . وفي ذلك يقول الشاعر:

<sup>(</sup>٤) سبق بسند آخر ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) في ط وق «إذ القيام».

<sup>(</sup>٥) في طوق «ستربه».

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر ليس في الخطية.

<sup>( - )</sup> في حدوق المستوبة ال

<sup>(</sup>٣) وهذا الحبر أيضاً.

<sup>(</sup>٦) في ط وق «تناشرت».

لِيهنكم المولود آلَ محمد يُسَوِّمُ أُمِيَّ الذّل من بعد عزّها فيقتلهم قتلاً ذريعاً، وهذه هما أنبآنا أن ذلك كائن أمية صبراً طلما أَ طُرت لكم

أمام هدى، هادي الطريقة، مهتدي وآل ابن العاص الطريد المشرد بشارة جَدية، على وأحمد برغم أنوف من عداة وحُسد بنو هاشم آل النبي محمد

قال أبو الفرج علي بن الحسين : والروايات في هذا كثيرة يكتفى منها بما مضى .

\* \* \*

# ذكر إنكار عبدالله بن الحسن وأهله (وغيرهم أن يكون محمد المهدي، وقولهم فيه إنه النفس الزكية رضوان الله عليه وسلامه)

حدثني على بن العباس المَقَانِعي ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن محمد الخثعمي ، عن يحيى بن يعلى ، عن محمد بن بشر ، قال :

قال رجل لعبدالله بن الحسل : متى يخرج محمد؟ . قال : لا يخرج حتى أموت ، وهو مقتول .

قلت: إنا لله وإنا إليه رَاجعون ، هلكت والله الأمة. قال : كلاً. قلت : فإبراهيم؟ قال : ليس بخارج حتى أموت ، وهو مقتول . قلت : إنا لله هلكت والله الأمة. قال : فإذا متّ خرجا جميعاً فلا يلبثا إلاً وهما مقتولان . قلت : إنا لله هلكت الأمة . قال : كلاً . فإن صاحبهم منا غلام شاب ابن خمس وعشرين سنة يقتلهم تحت كل حجر ، أو تحت كل كوكب(١).

حدَّثنا علي بن العباس ، قال : حدثنا بكار بن أحمد ، قال : حدثنا الحسن بن الحسين ، عن يحيى بن يعلى ، عن شيخ من بني سفيان ، قال :

<sup>(</sup>١) هنا سقط من الخطية.

قلت لعبدالله بن الحسن ، ثم ذكر مثل حديث عباد ، عن يحيى بن يعلى .

\* \* \*

أخبرنا يحيى بن علي، والعتكي ، والجوهري ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا محمد بن الهذيل بن عبيدالله ، قال : سمعت من لا أحصى من أصحابنا يذكرون :

أن عمرو بن عبيد كان ينكر أن يكون محمد بن عبدالله هو المهدي ، ويقول : كيف وهو يقتل؟ .

قال أبو زيد: وحدثني محمد بن الهذيل ، قال: أخبرني عثمان بن الحكم بن صخر الثقفي ، قال: جاءني مطر صاحب الحمام ، وألقى نفسه على فراش ثم تمدد فقلت: ما لك؟ فقال: ما يدعنًا عمرو بن عبيد نعيش في الدنيا. قلت: وكيف؟ قال: قال عمرو(١) إنّ أمرنا ينفسخ لا يتم ، وإن جهادنا يذهب باطلاً. قال: قلت: فاذهب بنا إليه. قال: فانطلقت أنا وهو حتى أتينا عمراً، فقلت: يا أبا عثمان ما يقول أبو رجاء؟ قال: صدق. قلت: وكيف يقول ذلك؟ قال: فهو المقتول بالمدينة.

قال أبو زيد : وحدثني إبراهيم بن إسحاق الغطفاني ، قال : حدثني كثير بن الصلت ، قال : أخبرني يوسف بن قتيبة بن مسلم ، ولم أر بأهلنا قط خيراً منه ، قال : أخبرني أخى مسلم بن قتيبة قال :

أرسل إليَّ أبو جعفر ، فدخلت عليه ، فقال : قد خرج محمد بن عبدالله ، وتسمى بالمهدي ، ووالله ما هو به ، وأخرى أقولها لك لم أقلها لأحد قبلك ، ولا أقولها لأحد بعدك ، وابني والله ما هو بالمهدي الذي جاءت به الرواية ، ولكننى تيمنت به ، وتفاءلت به .

قال أبو زيد : وحدثني محمد بن يحيى ، قال : حدثني ابن أبي ثابت ، عن أبي العباس الفِلَسْطِي ، قال :

<sup>(</sup>١) في طوفي وامن عسره

قلت لمروان بن محمد: جدّ محمد بن عبدالله ، فإنه يدّعي هذا الأمر ، ويتسمى بالمهدي . فقال : ما لي وله ، ما هو به ولا من أبيه ، وإنه لابن أم ولد ، ولم يهجه مروان حتى قتل(١) .

\* \* \*

قال أبو زيد حدثني محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن يحيى ، عن عبدالله بن الفرات ، قال :

رحت عشية من قرية مع عبدالله والحسن ابني الحسن بن الحسن بن علي ، فضمنا المسير إلى داود بن علي ، وعبدالله بن علي بن عبدالله بن العباس ، فأقبل داود على عبدالله بن الحسن يدعوه إلى أن يظهر ابنه محمداً وذلك قبل أن يملك بنو العباس \_ فقال عبدالله : لم يأت الوقت الذي يظهر فيه محمد بعد . قال : فسمع عبدالله بن علي الحديث ، فالتفت إلى عبدالله بن الحسن فقال له : يا أبا محمد :

سيكفيك الجعالة مستميت خفيف الحاذ من فتيان جَرْم (٢) أنا والله الذي أظهر عليهم ، وأقتلهم ، وأنتزع ملكهم .

حدَّثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن موسى ، قال: حدثني أبي:

أن جماعة من تحلماء أهل المدينة أتوا علي بن الحسن ، فذكروا له هذا الأمر . فقال : محمد بن عبدالله أولى بهذا مني ، فذكر حديثاً طويلًا ، قال : ثم أوقفني على أحجار الزيت فقال : ها هنا تقتل النفس الزكية . قال : فرأيناه في ذلك الموضع الذي أشار إليه مقتولًا . رضوان الله عليه وسلامه .

أخبرنا على بن العباس، قال: حدثنا عباد بن يعقوب (٣)، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) كان قتله في سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

 <sup>(</sup>۲) ورد البيت في الأصل بصورة النثر هكذا وسيكفيك الجعال مستميت خفيف الحاد من فتيان الحرم، وتصحيح من اللسان (جعل).

 <sup>(</sup>٣) في الخطية و أخبرنا علي بن إبراهيم العلوي قال: حدَّثنا إبراهيم بن زينان قال حدَّثنا عباد . . . .

يحيى بن يعلى عن عمر بن موسى عن محمد بن علي عن آبائه ، قال :

النفس الزكية من ولد الحسن .

أخبرنا عمر بن عبدالله ، قال: أخبرنا عمر بن شبة ، قال: حدثني عيسى بن عبدالله ، قال: حدَّثني أمي أم الحسين بنت عبدالله بن محمد بن على بن الحسين . قالت:

قلت لعمي جعفر بن محمد: إني \_ فديتك \_ ما أمر محمد هذا؟ قال: فتنة ، يقتل محمد عند بيت رومي ، ويقتل أخوه لأمه وأبيه بالعراق وحوافر فرسه في الماء(١).

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثنا محمد بن الحسن بن زبالة (٢) ، عن الحسين بن زيد ، عن مسلم بن بشّار ، قال :

كنت مع محمد بن عبدالله عند غنائم خشرم فقال لي : ها هنا تقتل النفس الزكية . قال : فقتل هناك .

أخبرني عمر ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال (٣) : ومما رثى به محمد بن عبدالله بن الحسن :

قتلوا يـوم الـثنـيـه(٤) غـيـر خـيـل أسـديـه ت وأحـسـاب نـقـيـه قـاتــل النفس الــزكيــه رحم الله شباباً فر عنه الناس طراً قاتلوا عنه بنيا قتل الرحمن عيسى

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٣٠/٩.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «ابن زيادة».

<sup>(</sup>٣) في الخطية وأخبرني عمر بن عبدالله، عن عمر بن شبة.

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢٠٥/٩ (وحدثني يعقوب بن القاسم قال حدثتني جدتي كلثم بنت وهب قالت: لما خرج محمد تنحى أهل المدينة، فكان فيمن خرج زوجي عبدالوهاب بن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير إلى البقيع، فاختبأت عند أسهاء بنت حسين بن عبدالله بن عبدالله ، قالت : فكتب إلى عبدالوهاب بأبيات قالها ، فكتبت إليه ( رحم . . . قاتلوا . . . فرعنه ، الأبيات ) قالت فزاد الناس :

قتل الرحن عيسى قاتل النفس الزكية

قال أبو زيد، وحدثني محمد بن إسماعيل ، قال: حدثني عبدالعزيز ، وعمران الزهري ، عن أبيه ، قال :

كان البيت من الشعر يسقط على محمد فيكتب إلينا لنفيده إيّاه ، وإنه لفي أخوف خوفه .

حدثني عمر ، قال : حدثني أبو زيد ، أخبرني عمر ، عن عبدالله ، قال حدثنا عمر بن شبّة (١) ، قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أبي عمرو ، قال : سمعت عبدالله بن حفص بن عاصم العمري (٢) يقول في حديث حدّث به ، عن محمد بن عبدالله :

حدثني من لم تر عيني ممن خلق الله خيراً منه ، ولا أراه أبداً ، محمد بن عبدالله ، فقال له ابنه عبدالله الأشتر : إنما أفلت من يدي أبي جعفر أمس من ضرب عنقك . وهذا ابنه . فقال : يا بني ، هذا والله أمر لا يبالي أبوك لو ضربت عليه عنقه .

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال: حدثنا أبو زيد ، قال : حدثنا علي بن الجعد، قال : أخبرني عبدالعزيز بن الماجشون :

أن محمد بن عبدالله كلمه في القدر. قال : وكان قدرياً . قال : فذكرت ذلك لموسى بن عبدالله . فقال لا : إنما كان يشتمل الناس .

#### \* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن سعيد بن عقبة ، قال :

كنا مع عبدالله بن الحسن بسويقة ، وبين يديه صخرة ، فقام محمد يعالجها ليرفعها فأقلها حتى بلغ ركبتيه ، فنهاه عبدالله فانتهى ، فلها رحل عبدالله عاد إليها فاستقلّها على منكبه ، ثم ألقاها ، فحزرت ألف رطل(٣).

<sup>(</sup>١) في الخطية « حدثني عمر قال: حدثني أبو زيد ».

<sup>(</sup>٢) في الخطية « ابن حفص العامري ».

 <sup>(</sup>٣) في ط وق «ليرفعها فأقبلها. . . عاد إليها فاستقبلها. . . فجررت ألف رطل».

قال : وحدثني موسى بن عبدالله ، عن أبيه عن سعيد بن عقبة بهذا .

قال أبو زيد: ووقف موسى على الصخرة بسويقة ، وذكر لي أنه ورجل من أصحابه عالجها ، وهي على حرفها ، وكان جهدهما أن حركاها .

#### \* \* \*

حدثني علي بن العباس المقانعي ، قال : حدثنا بكار بن أحمد ، قال : حدثنا الحسن بن الحسين عن محمد بن مساور عن مضرس بن فضالة الأسدي ، قال :

صعد محمد بن عبدالله المنبر في المدينة فخطب الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال :

أيُّها الناس، ما يسرني أن الأمة اجتمعت إليَّ كها اجتمعت هـذه الحلقة في يدي ـ يعني سير سوطه ـ وأني سئلت عن باب حلال وحرام ، لا يكون عنـدي مخرج منه .

حدثني محمد بن الحسين الأشناني ، قـال : حدثنـا الحسين بن الحكم ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين ، عن محمد بن مساور بهذا .

حدَّثني على بن العباس ، قال : حدَّثنا عباد بن يعقوب ، قال : حدثنا أرطاة ، قال :

قال لنا إبراهيم بن أبي يحيى : أيُّهما أفضل عندكم : جعفر بن محمد ، أو محمد بن عبدالله؟ قال: قلنا له: أنت أعلم، فقد رأيتهما، ولم نرهما.

فقال: ما رأيت أحداً أنظر في دقيق الأمر من محمد بن عبدالله.

### \* \* \*

حدثني علي بن العباس ، قال : أنبأنا بكار بن أحمد ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثني حماد بن يعلى ، قال :

قلت لعلي بن عمر بن علي بن الحسين : أمتع الله بك ، أسمعت جعفراً يذكر في محمد وإبراهيم شيئاً؟.

قال : سمعته حين أمره أبو جعفر أن يسير إلى الرّبذة ، فقال : يا علي بنفسي أنت سر معي ، فسرت معه إلى الرّبذة ، فدخل على أبي جعفر ، وقمت أنتظره ، فخرج عليَّ جعفر وعيناه تذرفان ، فقال لي : يا علي ، ما لقيت من ابن الخبيثة (۱) ، والله لا أمضي ، ثم قال : رحم الله ابني هند إنها إن كانا لصابرين كريمين ، والله لقد مضيا ولم يصبهما دنس .

قال : وقال غيره إنه قال : فها آسي على شيء إلاَّ على تركي إيّاهما لم أخرج معهما .

\* \* \*

حدَّثنا علي بن العباس ، قال : أنبأنا بكار بن أحمد ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين عن سليمان (٢) بن نهيك ، قال :

كان موسى ، وعبدالله ابنا جعفر ، عند محمد بن عبدالله ، فأتاه جعفر فسلّم ، ثم قال : تحب أن يصطلم أهل بيتك؟ قال : ما أحب ذلك . قال : فإن رأيت أن تأذن لي فإنك تعرف علتي . قال : قد أذنت لك . ثم التفت محمد بعدما مضى جعفر ، إلى موسى ، وعبدالله ابني جعفر فقال : الحقا بأبيكها فقد أذنت لكها ، فانصرفا . فالتفت جعفر فقال : ما لكها؟ قال : قد أذن لنا . فقال جعفر : إرجعا فها كنت بالذي أبخل بنفسى وبكها عنه ، فرجعا فشهدا محمداً .

أخبرنا علي بن العباس. قال حدثنا يحيى بن الحسن<sup>(٣)</sup> بن محمد بن عبدالواحد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن بن الفرات، عن غالب الأسدي، قال: سمعت عيسى بن زيد يقول:

لو أنزل الله على محمد (ص) أنه باعث بعده نبياً لكان ذلك النبي محمد بن عبدالله بن الحسن.

فقال يحيى بن الحسن - فيها حدَّثني ابن سعيد عنه - قال: يعقوب(٤)بن عربي:

<sup>(</sup>۱) في طوق «ابن الحنفية».

<sup>(</sup>٢) في الخطية «سليم».

<sup>(</sup>٣) في الخطية ( ووحدت في كتاب عبدات بن على س عبدالله العلموي . قال حدثنا الحسن بن محمد. . . ».

<sup>4</sup> Jan 1 (8)

سمعت أبا جعفر المنصور يقول في أيام بني أمية ، وهو في نفر من بني أبيه [ عند محمد بن عبدالله بن حسن ] قال :

ما في آل محمد (ص) أعلم بدين الله ، ولا أحق بولاية الأمر من محمد بن عبدالله ، وبايع له ، وكان يعرفني بصحبته والخروج معه . قال يعقبوب بن عربي : فلما قتل محمد حبسني بضع عشرة سنة .

#### \* \* \*

أخبرن (۱) يحيى بن علي، وأحمد بن عبدالعزيز ، وعمر بن عبيدالله العتكي ، قالوا : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني محمد بن يحيى ، عن عبدالعزيز بن عمران ، عن عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة ، قال أبو زيد ، وحدثني جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، عن رجل من بني كنانة ، قال أبو زيد ، وحدثني عبدالرحمن بن عمرو بن حبيب ، عن الحسن بن أيوب مولى بني نمير ، عن عبدالأعلى بن أعين . كل هؤلاء قد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة ، ومعان قريبة ، فجمعت رواياتهم ، لئلا يطول الكتاب بتكرير الأسانيد :

أن بني هاشم اجتمعوا فخطبهم عبدالله بن الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

إنكم أهل البيت قد فضًاكم الله بالرسالة ، واختاركم لها ، وأكثركم بركة يا ذرية محمد (ص) بنو عمّه وعترته ، وأولى الناس بالفزع في أمر الله ، من وضعه الله موضعكم من نبيه (ص) ، وقد ترون كتاب الله معطلاً ، وسنة نبيّه متروكة ، والباطل حياً ، والحق ميتاً . قاتلوا لله في الطلب لرضاه بما هو أهله ، قبل أن ينزع منكم اسمكم ، وتهونوا عليه كها هانت بنوا إسرائيل ، وكانوا أحب خلقه إليه . وقد علمتم أنا لم نزل نسمع أن هؤلاء القوم إذا قتل بعضهم بعضاً خرج الأمر من أيديهم ، فقد قتلوا صاحبهم ـ يعني الوليد بن يزيد ـ فهلم نبايع محمداً ، فقد علمتم أنه المهدى .

<sup>(</sup>١) من هما إلى الفصل الذي عنوانه ا أمر محمد بن عبدالله ومقتله ا ساقط من الخطية .

فقالوا: لم يجتمع أصحابنا بعد ، ولو اجتمعوا فعلنا ، ولسنا نرى أبا عبدالله جعفر بن محمد ، فأرسل إليه ابن الحسن فأبي أن يأتي ، فقام وقال : أنا آت به الساعة ، فخرج بنفسه حتى أق مضرب الفضل بن عبدالرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحرث ، فأوسع له الفضل ولم يصدره ، فعلمت أن الفضل أسن منه ، فقام له جعفر وصدره ، فعلمت أنه أسن منه .

ثم خرجنا جميعاً حتى أتينا عبدالله ، فدعى إلى بيعـة محمد ، فقـال له جعفر : إنك شيخ ، وإن شئت بايعتك ، وأما ابنك فوالله لا أبايعه وأدعك .

وقال عبدالله الأعلى في حديثه: إن عبدالله بن الحسن قال لهم: لا ترسلوا إلى جعفر فإنه يفسد عليكم ، فأبوا . قال : فأتاهم وأنا معهم ، فأوسع له عبدالله إلى جانبه وقال : قد علمت ما صنع بنا بنو أمية ، وقد رأينا أن نبايع لهذا الفتى .

فقال: لا تفعلوا: فإن الأمر لم يأت بعد.

فغضب عبدالله وقال : لقد علمت خلاف ما تقول ، ولكنه يحملك على ذلك الحسد لابني .

فقال: لا والله ، ما ذاك يحملني ، ولكن هذا وإخوته وأبناؤهم دونكم . وضرب يده على ظهر أبي العباس ، ثم نهض واتبعه ، ولحقه عبدالصمد ، وأبو جعفر فقالا : يا أبا عبدالله ، أتقول ذلك؟ قال : نعم والله أقوله وأعلمه! .

قال أبو زيد، وحدثني إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن أبي الكرام بهذا الحديث ، عن أبيه :

أن جعفراً قال لعبدالله بن الحسن : إنها والله ما هي إليك ، ولا إلى ابنيك ، ولكنها لهؤلاء ، وإن ابنيك لمقتولان . فتفرق أهل المجلس ولم يجتمعوا بعدها(١) .

وقال عبدالله بن جعفر بن المسور في حديثه :

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ١٨٣.

فخرج جعفر يتوكأ على يدي فقال لي: أرأيت صاحب الرداء الأصفر؟ يعني أبا جعفر. قلت: نعم. قال: فإنا والله نجده يقتل محمداً، قلت: أو يقتل محمداً؟ قال: نعم. فقلت في نفسي: حسده ورب الكعبة. ثم ما خرجت والله من الدنيا حتى رأيته قتله.

أخبرني عيسى بن الحسين الـورّاق ، قال : حـدثنا الخـراز عن المدائني ، وأخبرني الحسن بن علي ، قال : حـدثنيا عبدالله بن أبي سعـد ، قال : حـدثني على بن عمرو ، عن ابن داحة :

أن جعفر بن محمد قال لعبدالله بن الحسن : إن هـذا الأمر ، والله ليس اليك، ولا إلى ابنيك ، وإنما هو لهذا \_ يعني السفاح \_ ثم لهذا \_ يعني المنصور ، ثم لولده من بعده، لا يزال فيهم حتى يؤمروا الصبيان ، ويشاوروا النساء .

فقال عبدالله : والله يا جعفر ، ما أطلعك الله على غيبه ، وما قلت هذا إلّا حسداً لابني(١).

فقال : لا والله ما حسدت ابنك ، وإن هذا ـ يعني أبا جعفر ـ يقتله على أحجار الزيت ، ثم يقتل أخاه بعده بالطفوف ، وقوائم فرسه في الماء .

ثم قام مغضباً يجر رداءه ، فتبعه أبو جعفر فقال : أتدري ما قلت يا أبــا عبدالله؟ قال : إي والله أدريه ، وإنه لكائن .

قال : فحدثني من سمع أبا جعفر يقول :

فانصرفت لوقتي فرتبت عمالي ، وميزت أموري تمييزَ مالكٍ لها .

قال: فلما ولى أبو جعفر الخلافة سمى جعفراً الصادق، وكان إذا ذكره قال: قال لى الصادق جعفر بن محمد كذا وكذا، فبقيت عليه.

أخبرني عيسى بن الحسين ، قال : حدَّثنا الخراز ، قال : حدَّثني المدائني ، عن سحيم بـن حفص :

أن نفراً من بني هاشم اجتمعوا بالأبواء من طريق مكة ، فيهم إبراهيم

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ١٨٤

الإمام ، والسفاح ، والمنصور ، وصالح بن علي ، وعبدالله بن الحسن ، وابناه محمد ، وإبراهيم ، ومحمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان ، فقال لهم صالح بن على :

إنكم القوم الذين تمتد أعين الناس إليهم ، فقد جمعكم الله في هذا الموضع ، فاجتمعوا على بيعة أحدكم ، فتفرقوا في الأفاق ، وادعوا الله ، لعلَّ الله أن يفتح عليكم وينصركم .

فقال أبو جعفر: لأي شيء تخدعون أنفسكم ، والله لقد علمتم ما الناس إلى أحد أميل أعناقاً ، ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى ـ يعني محمـد بن عدالله(١) .

قالوا: قد والله صدقت ، إنا لنعلم هذا . فبايعوا جميعاً محمداً ، وبايعه إبراهيم الإمام ، والسفاح ، والمنصور ، وسائر من حضر ، فذلك الذي أغرى القوم لمحمد بالبيعة التي كانت في أعناقهم .

قال: ثم لم يجتمعوا إلى أيّام مروان بن محمد. ثم اجتمعوا فبيناهم يتشاورون إذ جاء رجل إلى إبراهيم فشاوره بشيء فقام ، وتبعه العباسيون ، فسأل العلويون عن ذلك فإذا الرجل قد قال لإبراهيم الإمام : قد أخذت لك البيعة بخراسان ، واجتمعت لك الجيوش ، فلما علم ذلك عبدالله بن الحسن احتشم إبراهيم الإمام وخافه وتوقاه ، فكتب إلى مروان بن محمد إني بريء من إبراهيم وما أحدث .

## إظهار محمد بن عبدالله بن الحسن ( الدعوة لنفسه )

قال أبو الفرج علي بن الحسين :

وكانت دعوة محمد إلى نفسه ، ودعوة أبيه ، ومن دعما إليه من أهله ، بعقب قتل الوليد بن يزيد (٢) ، ووقوع الفتنة بعده . وقد كان سعى بـــه إلى

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) قتل في جمادي الأخرة سنة ست وعشرين وماثة ،`راجع الطبري ١٦/٩ وتاريخ الخلفا ١٦٦.

مروان بن محمد . فقال :

لست أخاف أهل هذا البيت لأنه لا حظ لهم في الملك إنما الحظ لبني عمهم العباس وبعث إلى عبدالله بن الحسن بمال واستكفّه ، وأوصى عامله بالحجاز أن يصونهم ولا يعرض لمحمد بطلب . ولا إخافة ، إلّا أن يستظهر حرباً أو شقاً لعصا .

ثم أظهر دعوته في أيّام أبي العباس ، وكان إليه محسناً فعاتب إيّاه في ذلك وكفّه .

فلما ولَّى أبو جعفر جدَّ في طلبه ، وجد هو في أمره إلى أن ظهر .

أخبرنا يحيى بن علي بن يحيى المنجم ، والجوهري ، والعتكي ، قالوا : أخبرنا أبو زيد ، قال : حدَّثني ابن أبي ثابت ، عن أب العباس الفلسطى ، قال :

قلت لمروان بن محمد : جد محمد بن عبدالله بن الحسن ، فإنه يدّعى هذا الأمر ويتسمى بالمهدي ، فقال : ما لي وله ، ما هو به ولا من بني أبيه وإنه لابن أم ولد . فلم يهجه مروان حتى قتل(١) .

قال محمد بن يحيى ، وحدثني الحرث بن إسحاق :

أن مروان لما بعث عبدالملك بن عطية السعدي لقتال الحرورية ، لقيه أهل المدينة سوى عبدالله بن الحسن ، وابنيه محمد وإبراهيم ، فكتب بذلك إلى مروان ، وكتب إليه إني هممت بضرب أعناقهم . فكتب إليه مروان ألاً تعرض لعبدالله ، ولا لابنيه ، فليسوا بأصحابنا الذين يقاتلونا أو يظهرون علينا .

قال أبو زيد ، وحدثني عيسي بن عبدالله عن أبيه ، قال :

أرسل مروان بن محمد إلى عبدالله بن الحسن بعشرة آلاف دينار ، وقـال له : اكفف عني ابنيك ، وكتب إلى عامله بالمدينة ان استتر بثوب منك فلا تكشفه عنه ، وإن كان جالساً على جدار فلا ترفع رأسك إليه .

<sup>(</sup>١) راجع صفحة ٢١٦.

قال أبوزيد ، وحدثني عبدالملك بن سنان ، قال :

قال مروان بن محمد لعبدالله بن الحسن : ائتني بابنك محمد.

قال : وما تصنع به يا أمير المؤمنين؟.

قال : لا شيء إلاّ أنه إن أتانا أكرمناه ، وإن قاتلنا قاتلناه ، وإن بعد عنا لم نهجه .

قال أبو زيد: وحدثني يعقوب بن القاسم ، عن الحسين بن عيسى الجعفي ، عن المغيرة بن زميل العنبري : أن مروان بن محمد قال له \_ يعني لعبدالله بن الحسن \_ : ما فعل مهديكم؟ .

قال: لا تقل ذلك يا أمير المؤمنين فليس كما يبلغك.

فقال : بلي ، ولكن يصلحه الله ويرشده .

أخَبرني عيسى بن الحسين ، قال : حدَّثنا أحمد بن الحرث ، عن المدائني ، قال :

بلغني أن عبدالملك بن عقبة اجتاز بحاج مشرف على الطريق ، ومحمد بن عبدالله بن الحسن مطلع من خوخة ، فقال رجل لابن عقبة : ارفع رأسك ، فانظر إلى محمد بن عبدالله بن الحسن ، فطأطأ رأسه وقال للرجل : إن أمير المؤمنين ـ يعني مروان بن محمد ـ قال لي : ان استتر منك بثوب فلا تكشفه عنه ، وإن كان جالساً على جدار فلا ترفع رأسك إليه ، ومضى .

### \* \* \*

## أمر محمد بن عبدالله ومقتله

قال أبو الفرج الأصبهاني رحمه الله:

وكان سبب عجلته بالخروج قبل أن يتم أمر دعاته الذين أنفذهم إلى الأفاق ، إنفاذ عبدالله بن الحسن إليه موسى أخاه ليصير إلى أبي جعفر ، ويزول عها كان عليه فيها أظهره له ، وأسر إلى موسى غير ذلك ، فصار إلى المدينة فأقام بها حولاً بدافع رياح بن عثمان ، ثم استبطأه ، وكتب إلى أبي جعفر في أمره

يعلمه بتربصه ، فكتب إليه يـأمره بـأن ينحذر إلى العـراق ففعل ذلـك ، وقال للرسل : إن رأيتم أحداً قد أقبل من المدينة في طلبكم فاضربوا عنق موسى ، وقد كان أحس بخبر محمد ، وبلغ ذلك محمداً فظهر .

وكان أول ما سئل عنه رياح بن عثمان أمر موسى فعرّفه خبره ، وأنه تقدم إلى الرسل أن يضربوا عنقه إن جاءهم إنسان ، فقال من لي بموسى؟ فقال ابن خضير(١) : أنا ، فأنفذ معه فوارس ، واستدار بهم حتى أتى القوم من أمامهم كأنهم أقبلوا من العراق فلم ينكروهم حتى خالطوهم فأخذوا موسى منهم(٢) .

حدثني بذلك عمر بن عبدالله ، قال : حدثنا أبو زيد (٣) ، قال : حدثني موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده موسى .

وأخبرني عمر ، قال : حدثنا عمر بن شبّة (٤). قال : حدثني القاسم بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين (٥) :

أن عبيدالله بن عمر ، وابن ذئب ، وعبدالحميد بن جعفر ، دخلوا على محمد بن عبدالله قبل خروجه ، فقالوا له : ما تنتظر بالخروج ، والله ما تجد هذه الأمة أحداً أسام منك عليها(١) ، ما يمنعك أن تخرج ولو وحدك(٧)؟ .

#### \* \* \*

أخبرني عمر ، قال : حدَّثنا أبو زيد ، قال : حدثنا عيسى ، قال : حدَّثني أبي ، قال :

بعث إلينا رياح فأتيته أنا وجعفر بن محمد ، والحسين بن علي بن الحسين ، وعـــلي بن عــــلي ، والحسن بن الحسـين ، ورجـــال من قــريش فيهم

 <sup>(</sup>١) كذا في الطبري وفي ط وق وحصين، وفي الخطية وبن خضير،

<sup>(</sup>٢) راجع القصة في الطبري ٢٠٥/٩.

<sup>(</sup>٣) في الخطية وعمر بن شبهه.

<sup>(</sup>٤) في الحطية «حدثنا أبو زيد».

 <sup>(</sup>٥) توفي بالكوفة سنة تسع عشرة وماثنين كها في المعارف ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) في الطبري دما نجد في هذه الأمة أحداً أشأم عليها منك.

<sup>(</sup>٧) الطبري ٢٠١/٩ والذهبي ٩٤/٧ ب.

اسماعيل بن أيوب المخزومي ، وابنه ، فإنا لعنده في دار مروان إذ سمعنا التكبير قد حال دون كل شيء ، وظنناه أنه من عند الحرس ، وظن الحرس أنه من الدار ، فوثب ابن مسلم بن عقبة ، وكان مع رياح فاتكأ على سيفه ، وقال : أطعني في هؤلاء فأضرب أعناقهم . فقال على بن عمر : فكدنا والله تلك الليلة أن نطيح (١) حتى قام الحسين بن على فقال :

والله ما ذلك لك ، إنا لعلى السمع والطاعة . وقام رياح ، ومحمد بن عبدالعزيز ، فدخلا في دار يزيد ، واختفيا فيها . وقمنا فخرجنا من دار عبدالعزيز بن مروان حتى تسورنا على كناسة كانت في زقاق عاصم بن عمر ، فقال اسماعيل بن أيوب لابنه خالد : يا بني : والله ما تجيبني نفسي إلى الوثوب فارفعني ، فرفعه .

قال أبو زيد : فحدثني محمد بن يحيى ، قال : حدَّثنا عبدالعزيز بن عمّار ، قال : حدَّثني أبي ، قال :

والله إنا لعلى ذلك إذ طلع فارسان من قبل الزوراء يركضان حتى وقفا بين دار عبدالله بن مطيع ، ورحبة القضاء ، في موضع السقاية ، فقلنا الأمر والله جد ، ثم سمعنا صوتاً بعيداً فأقمنا طويلاً فأقبل محمد بن عبدالله من الدار(٢) وهو على حمار ، ومعه مائتان وخمسون راجلاً حتى إذا شرع على بني سلمة وبطحان قال : اسلكوا بني سلمة تسلموا إن شاء الله . قال : فسمعنا تكبيرة ، ثم علا الصوت ، فأقبل حتى إذا خرج من زقاق بن حضير استبطأ(٣) حتى جاء على التمارين ، ودخل من أصحاب الأقفاص ، فأتى السجن ، وهو يومئذٍ في دار ابن هشام ، فدقه وأخرج من كان فيه ، ثم أتى الرحبة حتى جاء إلى بيت عاتكة فجلس على بابها ، وتناوش الناس فقيل دخل سيدى(٤).

<sup>(</sup>١) كـذا في الطبري ١٠٢/٩ وفي النسخ «فقـال علي بن عمـر كذبـا والله أن تصبح تلك الليلة لعلمت حتى تكلم...ه.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ومن المذاده.

<sup>(</sup>٣) الطبري ومن زقاق ابن حبين استبطن السوق.

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢٠٣/٩ «وتناوش الناس حتى قتل رجل سندي كان يستصبح في المسجد، قتله رجل من أصحاب محمد».

أخبرني يحيى بن علي (١) . قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني يعقوب بن القاسم، عن علي بن بي طالب(ع)، وحدثني عمر بن راشد، وكان قد أدرك ذلك قال :

خرج محمد بن عبدالله لليلتين بقيتا من جمادي ، سنة خمس وأربعين ومائة ، وعليه قلنسوة صفراء [ مصرية ، وجبة صفراء ] وعمامة قد شد بها جقّويه [ وأخرى قد اعتم بها ] (٢) متوشحاً سيفاً ، وهو يقول لأصحابه : لا تقتلوا لا تقتلوا (٣) . وتعلّق رياح [ في مشربة ] في دار مروان ، وأمبر بالدرجة فهدمت ، فصعدوا إليه وأنزلوه ، وحبسوا معه أخاه العباس (١) بن عثمان وابن مسلم بن عقبة في دار مروان .

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا أبو زيد ، قال : حدَّثنا أزهر بن سعد ، قال :

دخل محمد المسجد قبل الفجر فخطب الناس ، ثم حضرته الصلاة فنزل فصلى ، وبايعه الناس طوعاً إلاّ أناساً [ أرسل إليهم ](٥) .

أخبرني عمر ، قال : حدَّثنا أبو زيد، قال : حـدَّثني عبدالله بن عمـر بن حبيب ، قال :

حدَّثني من حضر محمداً على المنبر يخطب(٢) فاعترض بلغم في حلقه فتنحنح ، ثم نظر فلم ير موضعاً ، فرمى نخامته

<sup>(</sup>١) في الخطية أخبرني عمر... وحدثني على بن راشده.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٣) في الطبري بعد ذلك «لا تقتلوا. فلما امتنعت منهم الدارقال: ادخلوامن باب المقصورة قال: فاقتحموا وحرقوا باب الخوخة التي فيها فلم يستطع أحد أن يمر ، فوضع رزام مولى الفسري ترسه على النار ثم تحطى عليه فصنع الناس ما صنع ودخلوا من بابها . وقد كان بعض أصحاب رياح مارسوا على الباب وخرج من كان مع رياح في الدار من دار عبدالعزيز من الحمام وتعلّق رياح».

<sup>(</sup>٤) في النسخ «أبو العباس».

<sup>(</sup>٥) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٦) في طوق ايختطب،

السقف سقف المسحد ، فألصقه به .

أخبرني عمر ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني محمد بن معروف ، قال: حدثني الربيع بن عبدالله بن الربيع، عن أبيه، قال:

إنا لنزول حول أساس المدينة في أبنية من الفساطيط والأخبية ، إذ قبل لنا: ركب أمير المؤمنين ، فخرجت أتبعه فوجدت عيسى بن على ، فوقفنا لـه ، فمرّ بنا على « معناق ينباع »(١) . فسلمنا عليه فلم يستصحبنا ، فجعلنا نسير وراءه ، ما يجاوز طهرفه عرف الفرس ، ثم قال للطوسي : عليَّ بأبي العباس ، فأتى بعيسى بن على فسار عن يمينه، ثم قبال : عليَّ بالربيع ، فدعيت فسرت عن يساره ، فقال : قد خرج ابن عبد الله الكذاب ابن الكذاب بالمدينة.

فقلت : يا أمير المؤمنين ألا أحدثك حديثاً حدثنيه سعيد بن جعدة؟ .

قال : ما هو؟ قلت : أخبرني أنه كان مع مروان يوم الزاب ، وعبدالله بن على يقاتله (٢) ، فقال : من في الخيل؟ فقيل : عبدالله بن على ، فلم يعرفه ، فقيل: الشاب الذي أتيت به من عسكر عبدالله بن معاوية ، قال: نعم (٣) ، والله لقد أخبرت عنه يومئذِ فأردت قتله ، ثم بت عـلى ذلك وأصبحت عليـه ، وجلست وأنا أريده ، ثم أطلقته ، وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، والله لوددت أن على بن أبي طالب في هذه الخيل مكانه ، لأنه لا يتم لعلى ولا لولده من هذا الأمر شيء .

قال: الله، أسعيد حدثك هذا؟.

قلت : بنت أبي سفيان بن معاوية طالق إن لم يكن حدثنيه . قال : فاصفرِّ وجهه وتحدّث، وقد كان أبلس فلم ينطق.

<sup>(</sup>١) « معناق ينباع » يقال فرس معناق: جيد العنق، وينباع: يبعد الخطو ويثب، ومنه المثل «مطرق لينباع» أي ساكت ليث.

 <sup>(</sup>٢) في الخطية «مقابلة».

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٠٨/٩ «قلت نعم رجل أصفر، حسن الوجه رقيق الذراعين رحل دخل عليك يشتم عبدالله ابن معاوية حين هزم قال قد عرفته ۽ .

أخبرني عمر، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عيسى بن عبدالله عن سعيد البربري ، قال : لما بلغ أبا جعفر خروج محمد بالمدينة تنجد ، وقال غيره : قال للرسول قتلته والله إن كنت صادقاً (١).

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني محمد بن أبي حرب ، قال :

لما بلغ أبا جعفر ظهور محمد أشفق منه ، فقال له الحارثي المنجم : ما جزعك منه؟ . فوالله لو ملك الأرض ما لبث إلاّ تسعين يوماً .

\* \* \*

أخبرنا عمر ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدَّثنا عبدالملك بن سليمان ، قال : وحدثني نسيم بن الجواري (٢) ، قال أبو زيد : وحدثني العباس بن سفيان ، مولى الحجاج بن يوسف :

أن أبا جعفر لما خرج محمد بن عبدالله قال : إن هذا الأحمق ـ يعني عبدالله بن علي ـ لا يزال يطلع له الرأي الجيد في الحرب فادخلوا إليه فشاوروه ، ولا تعلموه أني أمرتكم . فدخلوا عليه ، فلما رآهم قال : لأمر ما جئتم ، ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني منذ دهر؟ .

قالوا: استأذنا أمر المؤمنين فأذن لنا.

قال : ليس هذا بشيء فما الخبر؟ .

قالوا: خرج محمد بن عبدالله.

قال : إن المحبوس محبوس الرأي، فقولوا له : يخرجني [حتى يخرج

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انفردت الخطية بهذا الخبر. راجع قصة هذا الرسول في الطبري ٢٠٨/٩ ـ ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) في الطبري «حبيب بن مرزوق».

<sup>(</sup>٣) في الطبري «تسنيم بن الحواري».

رأيي ](١) . فقال أبو جعفر : لو طرق محمد عليَّ الباب ما أخرجته ، وأنا خير له منه ، وهو ملك أهل بيته .

فقال عبدالله: إن البخل قد قتل ابن سلامه (۲) فمروه فليخرج الأموال وليعط الأجناد ، فإن غُلب في أوشك ما يعود إليه ماله ، وإن غُلب لم يقدم صاحبه على درهم ، وأن يعجل الساعة حتى يأتي الكوفة فيجثم (۳) على أكبادهم ، فإنهم شيعة أهل البيت ، ثم يحفظها بالمسالح ، فمن خرج منها إلى وجه من الوجوه أو أتاها [ من ] وجه من الوجوه ضرب عنقه ، فليبعث إلى مسلم ابن قتيبة (٤) فينحدر عليه \_ وكان بالزي \_ وليكتب إلى أهل الشام ، فليأمرهم ، فليحملوا إليه أهل البأس والنجدة ما يحمله البريد ، فليحسن جوائزهم ، ويوجههم مع مسلم بن قتيبة . ففعل (٥).

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدثنا أبو زيد، قال: جدثني عبدالملك بن شيبان، قال أخبرني زيد مولى مسمع بن عبدالملك، قال:

لما ظهر محمد بن عبدالله دعا أبو جعفر عيسى بن موسى ، فقال له : قـد ظهر محمد فسر إليه .

قال : يا أمير المؤمنين ، هؤلاء عمومتك حولك ، فادعهم وشاورهم .

قال : فأين قول ابن هَرْمة :

ترور امراً لا يَمْحَضُ القوم سرّه ولا ينتحي الأدنين فيما بحاول إذا ما أق شيئاً مضى كالذي أق وما قال إني فاعل فهو فاعل(٢)

وقال أحمد بن الحرث الخزاز عن المدائني ، قال :

<sup>(</sup>١) الزيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٢) في المحبر ٣٤ «وأم المنصور أم ولدبير برية اسمها سلامة».

<sup>(</sup>٣) في النسخ وفيختم.

<sup>(</sup>٤) في الطبري «سلم بن قتيبة».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٠٩/٩ وتاريخ الإسلام ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٦) في ط وق ومضى للذي، وفي الطبري «كالذي أب».

أم أبو جعفر عيسي : إذا قتل محمداً إن قدر أن لا يذبح طائراً فليفعل ، وقال له : أفهمت يا أبا موسى \_ تلاثـاً \_ قال : فهمت . قـال : فنفذ عيسي ، ومعه أربعة ألاف(١)، ومحمد بن أبي العباس، ومحمد بن زيبد بن علي بن الحسين ، والقاسم بن الحسن بن زيد ، ومحمد بن عبدالله الجعفري ، وحميد بن قحطبة . فسار عيسي . وبلغ محمداً مسيره فخندق على المدينة خندق رسول الله (ص) ، وحندق على أفواه السكك ، فلم كان عيسى بفيد كتب إلى محمد بن عبدالله ٢٠ يعطيه الأمان ، وبعث بكتابه إليه وإلى أهل المدينة مع محمد بن زيـد فتكلم فقال: يا أهل المدينة، أنا محمد بن زيد، والله لقد تركت أمير المؤمنين حياً ، وهذا عيسي بن موسى قد أتاكم ، وهو يعرض عليكم الأمان .

وتكلم القاسم بن الحسن بمثل ذلك ، فقال أهل المدينة : قد خلعنا أبا الدوانيق فكتب محمد إلى عيسي يدعوه إلى طاعته ، ويعطيه الأمان .

قال المدائني فحدثني عبدالحميد بن جعفر ، عن عبدالله بن أبي الحكم ، قال :

قال محمد: أشيروا عليَّ في الخروج عن المدينة أو المقام ـ حين دنا عيسي بن موسى من المدينة \_ فقال قوم : نقيم ، وقال قوم : نخرج ، فقال لعبدالحميد بن جعفر : أشر عليَّ يا أبا جعفر .

قال: أنت في أقل بلاد الله فرســاً وطعامـاً ، وأضعفه رجـلًا ، وأقلُّه مالًا وسلاحاً ، تريد أن تقاتل أكثر الناس مالاً ، وأشده رجالاً ، وأكثره سلاحاً ، وأقدره على الطعام؟ الرأي أن تسير بمن اتبعث إلى مصر [ فوالله لا يردك راد](١) ، فتقاتل بمثل سلاحه [ وَكُرَاعه ](٢) ورجاله وماله .

فقال جبير بن عبدالله(٤): أعيذك بالله أن تخرج من المدينة ، فإن رسول الله (ص) قال عام أحد : رأيتني أدخلت يدي في درع حصينة فأولها بالمدينة .

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۱۲،۹

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الطبري ٢١٨/٩ (٤) في الطبري «حنين بن عبدالله».

<sup>(</sup>۲) راجع الطبري ۲۱۷/۹.

فترك محمد ما أشار به عبدالحميد وأقام .

قال المدائني : وأقبل عيسى بن موسى إلى المدينة ، فكان أول من لقيهم إبراهيم بن جعفر الزبيري على بنية واقم ، فعثر فرسه فسقط وقتل .

وسلك عيسي بطن فراة حتى ظهر على الجيرف، فنزل قصر سليمان بن عبدالملك صبيحة اثنتي عشرة ليلة من شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة يوم السبت ، وأراد أن يؤخر القتال حتى يفطر ، فبلغه أن محمداً يقول: إن أهل خراسان عملي بيعتي وحميد بن قحطبة قمد بايعني ، ولمو قدر أن ينفلت فلت فعاجلهم عيسي بالقتال ، فلم يشعر أهل المدينة يوم الاثنين للنصف من شهر رمضان إلاً بالخيل قد أحاطت بهم حين أسفروا ، وقال لحميد: أراك مداهناً ، وأمره بالتجرد لقتال محمد ، فتولى قتال عيسي بن موسى في ذلك اليوم عيسي بن زيد ، ومحمد جالس بالمصلي ، واشتد الأمر بينهم ، ثم جاء محمد فباشر القتـال بنفسه ، فكان أِزاء محمد ـ عليه السلام ـ حميد بن قحطبة ، وبإزاء يزيد وصالح ابني معاوية بن عبدالله بن جعفر كثير بن حصين ، وكان محمد بن أبي العباس ، وعقبة بن مسلم بإزاء جهينة . فأرسل صالح ويزيـد إلى كثير يـطلبان الأمـان ، فاستأذن عيسي فقال: لا أمان لهم عندي ، فأعلمهما فهربا . فاقتتلوا إلى الظهر ، ورماهم أهل خراسان بالنشاب ، وأكثروا فيهم الجراح ، وتُصرقوا عن محمد ، فأتى دار مروان فصلَّىٰ الظهر فيها ، فاغتسل وتحنط . فقال عبـدالله بن جعفر بن المسور بن مخرمة : إنه لا طاقة لك بمن ترى ، فالحق بمكة . قال : لو خرجت من المدينة وفقدوني لقتلوا أهل المدينة كقتل أهــل الحرة ، وأنت مني في حل يا أبا جعفر ، فاذهب حيث شئت(١).

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال: حدثنا عمر بن شبة ، قال: حديثي هشام بن محمد بن عروة بن هشام بن عروة ، عن ماهان بن بحر . وحدثني مخلد بن يحيى الباهلي ، عن قتيبة بن معن ، عن الفضيل (٢) بن سليمان النميري ، عن أخيه ، وكان مع محمد، قال :

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٢٤/٩.

<sup>(</sup>٢) في الطبري «الفضل»

كانت الخراسانية إذا نظروا إلى ابن خضير الزبيري يتنادون خضير آمـد فيتضعضعون لذلك (١).

وقال الآخر<sup>(۲)</sup> : وأتينا برأس خضير فوالله ما جعلنا نستطيع حمله لما به من الجراح كان كأنه باذنجانة مفلقة ، فكنا نضم أعظمه ضماً .

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة (٣) ، قال : أخبرني إبراهيم بن أبي الكرام ، قال عيسي لحميد بن قحطبة عند العصر : أراك قد أبطأت في أمر هذا الرجل ، فول حربه حمزة بن مالك ، قال : والله لو رمت أنت ذاك ما تركتك أحين قتلت الرجال ووجدت ريح الفتح؟ ثم جدّ في القتال ، حتى قتل محمد صلى الله عليه وآله وسلم .

أخبرني عمر، قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا أزهر بن سعد، قال: دخل حميد بن قحطبة من زقاق أشجع على محميد عليه السلام فقتله(٤).

وقال المدائني : إن محمداً قال لحميد بن قحطبة : ألم تبايعني فها هذا؟ . قال : هكذا نفعل بمن يفشي سره إلى الصبيان .

أخبرني عمر، قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثني أبو الحسن الحذاء، قال: حدثني مسعود الرحال، قال: رأيت محمداً يومئذ باشر القتال بنفسه، فإني أنظر إليه حين ضربه رجل بسيف دون شحمة أذنه اليمني فبرك لركبتيه، وتعادوا عليه، وصاح حميد بن قحطبة لا تقتلوه، فكفوا عنه حتى جاء حميد فاحتز رأسه. لعن الله حميداً وغضب عليه(٥).

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال: حدَّثنا أبو زيد ، قال : حدَّثني محمد بن

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢٢٦/٩ ه إذا نظروا إلى ابن خضير تنادوا خضير أمد خضير أمد وتصعصعوا لذلك.

<sup>(</sup>٢) في الطبري «وحدثني هشام بن محمد بن عروة قبال أخبرني منا هان بن بخت منولي فخطبة قال: أتيننا برأس ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) في الخطية «حدثنا أبو زيد».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٢٦/٩.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٢٦/٩.

يحيى ، قال: أخبرن الحرث بن اسحاق ، قال :

برك محمد على ركبتيه ، وجعل يذب عن نفسه يقول : ويحكم ، أنــا ابن نبيكم مجروح مظلوم(١).

#### \* \* \*

أخبرني عمر، قال : حدَّثنا أبو زيد ، قال : حدَّثني محمد بن إسماعيل ، قال : حدثني أبو الحجاج المنقري (٢) ، قال : رأيت محمداً يومئذ وإن أشبه ما خلق الله به لما ذكر عن حمزة بن عبدالمطلب ، يفري الناس بسيفه ما يقاربه أحد إلاَّ قتله [ ومعه سيف ] (٣) ، لا والله ما يليق شيئاً ، حتى رماه إنسان كأني أنظر إليه أحمر أزرق بسهم . ودهمتنا الخيل ، فوقف إلى ناحية جدار ، وتحاماه الناس ، فوجدت الموت ، فتحامل على سيفه فكسره ، فسمعت جدي يقول : كان معه سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذو الفقار (١) .

حدثني علي بن العباس المقانعي ، قال : أنبأنا بكار بن أحمد ، قال : حدثنا إسحاق بن يحيى ، عن محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن الحسن ، قال :

لما كان اليوم الذي قتل فيه محمد (ص) قال لأخته: إني في هذا اليوم على قتال القوم، فإن زالت الشمس، وأمطرت السياء فإني أقتل، وإن زالت الشمس ولم تمطر السياء، وهبت الريح فإني أظفر بالقوم، فإذا زالت الشمس فاسجري التنانير، وهيئي هذه الكتب(٥)، فإن زالت الشمس ومطرت السياء فاطرحي هذه الكتب في التنانير، فإن قدرتم على بدني، ولم تقدروا على رأسي فأتوا به ظلة بني نبيه على مقدار أربعة أذرع أو خسة فاحفروا لي حفيرة، وادفنوني فيها. فلما مطرت السياء فعلوا ما أمرهم به، وقالوا: إنه علامة قتل النفس فيها.

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٢٦/٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري وفي ط وق «الشغري» وفي الخطية «الشقري».

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الطبري .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٢٧/٩ وابن أبي الحديد ٣٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) في ابن أبي الحديد «يعني كتب البيعة الواردة عليه من الأفاق».

الزكية أن يسيل الدم حتى يدخل بيت عاتكة . قال : وأخذ جسده ، فحفروا له حفيرة ، فوقعوا على صخرة فأدخلوا الحبال فأخرجوها فإذا فيها مكتوب : هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب ، فقالت زينب : رحم الله أخي ، كان أعلم حيث أوصى أن يدفن في هذا الموضع (١).

أخبرني عمر ، قال : حدثنا أبو زيد  $(^{(7)})$  ، قال : حدثني عبدالله بن عمد بن البواب $(^{(7)})$  ، قال : حدثني أبي ، عن عبدالله بن عامر الأسلمي ، قال :

قال لي محمد بن عبدالله ونحن نقاتل عيسى : تغشانا سحابة فإن أمطرتنا ظهرنا ، وإن جاوزتنا إليهم فانظر دمي على أحجار الزيت . فوالله ما لبثنا<sup>(١)</sup> أن أظلتنا سحابة فجالت وقعقعت حتى قلت تفعل ، ثم جاوزتنا فأصابت عيسى وأصحابه ، فها كان إلاً كلا ولا حتى رأيته قتيلاً بين أحجار الزيت<sup>(٥)</sup>.

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدثنا عمر (٢) بن شبّة ، قـال : حدَّثني على الله على بن إسماعيل بن صالح بن ميثم : أن عيسى لما قدم قال جعفر بن محمد : أهو هو؟ قيل : من تعني يا أبا عبدالله؟ قال : المتلعب بدمائنا . [ أما ] والله لا يخلأ منها شيء [ يعني محمداً وإبراهيم ] (٧) .

أخبرني محمد بن عبدالله، قال حدثنا أبو زيد ، قال حدثنا (^) الرومي مولى جعفر بن محمد ، قال :

أرسلني جعفر بن محمد أنظر ما يصنعون ، فجئته فأخبرته أن محمداً قتل ،

<sup>(</sup>۱) ابن أن الحديد ١ /٣٢٣

<sup>(</sup>٢) أَيُّ الْخَطَمَ ( الحَمْرِينَ عَمْرُ بَيْ جَبِلُ قَالَ حَدَثْنَا عَمْرُ بَيْ شَبِهُ ١٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) في الطبرى استاله بن محمد بن عبدالله بن سلم، ويدعى ابن البواب، وكان خليفة الفصل بن الربيع.
 محجب هارون من أدياه الناس وعلمالهم قال. . . »

<sup>(</sup>٤) قىدا فى الفقر ئى وفى تائسخ «ما ئىستا».

 <sup>(</sup>٥) الطبري ٢٢٧٠٩ وفي لسنان العبرت ٣٥٧/٢٠ « والعبرت إدا أرادوا تقابل مدة قالوا كان فعله كلا ، وربما كوروا فقالوا كلا ولا ، فإن الشاعر - بكون نزول القدم فيها كلا ولا».

<sup>(</sup>٦) في الخطبة «قال أبو (بد

<sup>(</sup>٧) الزيادة من الحطمة

<sup>(</sup>٨) في الخطية (حيري عمر قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا سعيد الرومي»

وأن عيسى قبض على عين أبي زياد فأَبْلَس (١) طويلًا ثم قال : ما يدعو عيسي إلى أن يسيء بنا ، ويقطع أرحامنا ، فوالله لا يذوق هو ولا ولده منها شيئاً أبداً .

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني أيوب بن عمر، قال:

لقى جعفر بن محمد أبا جعفر ، فقال : [ يا أمير المؤمنين ] (٢) اردد عليَّ عين أن زياد آكل من سعفها .

قال : إياى تكلم بهذا الكلام؟ والله لأزهقن نفسك .

قال : لا تعجل قد بلغت ثلاثاً وستين ، وفيها مات أبي وجدي على بن أبي طالب ، فعلَيَّ كذا وكذا إن آذيتك بشيء أبداً ، وإن بقيت بعدك إن آذيت الذي يقوم مقامك ، فَرق له وأعفاه (٣).

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عبدالله بن محمد بن البواب ، قال حدثني أبي ، عن الأسلمي ، قال :

قدم على أبي جعفر قادم فقال: هرب محمد.

فقال : كذبت ، نحن أهل بيت لا نفر <sup>(١)</sup>.

أخبرن عمر ، قال : حدثنا أبو زيد (°)، قال : حدثني عبدالله بن راشد بن يزيد ، قال : أخبرني أبو الحجاج الجمال ، قال :

إن لقائم على رأس أبي جعفر ، وهو يسألني عن مخرج محمد إذ بلغه أن عيسي بن موسى هزم ، وكان مُتكتأ فجلس فضرب بقضيب معه مصلاه ، وقال: كلَّا فأين لعب صبياننا لَها على المنابر، ومشاورة النساء (٦).

أخبرنى عمر، قال: حدثنا أبو زيد، قال(٧): حدثني على بن إسماعيل

<sup>(</sup>١) في الخطية «فنكس».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية والطبري. (٦) الطبري ٢٢٨/٩.

<sup>(</sup>۳) الطبري ۲۳۲/۹.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٢٨/٩ وابن أن الحديد ١/٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) في الخطية «حدثنا عمر بن شبه».

<sup>(</sup>V) في الخطية «عمر بن شبه».

الميثمي قال : حدثني أبو كعب قال : حضرتُ عيسى حين قتل محمداً فوضع رأسه بين يديه فأقبل على أصحابه فقال : ما تقولون في هذا؟ فوقعنا فيه . فأقبل عليهم (١) قائد له فقال : كذبتم والله وقلتم باطلاً ، ما على هذا قاتلناه ، ولكنه خالف أمير المؤمنين ، وشق عصا المسلمين ، وإن كان لصواماً قواماً . فسكت القوم (٢).

#### \* \* \*

أخبرني عمر، قال : حدَّثني أبو زيد ، قال : حدثنا يعقوب بن القاسم ، قال : حدثنا على بن أبي طالب ، قال :

قتل محمد بن عبدالله قبل العصر يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .

أخبرني عمر، قال : حدثني أبو زيد (٣) ، قال : حدثنا عيسى ، قال : حدثنا محمد بن زيد ، وذكر بن الحرث عن المدائني بعض ذلك ، ولم يـذكره الباقون :

أن عيسى بعث بالبشارة (٤) ، إلى أبي جعفر ، القاسم بن الحسن بن زيد ، وبعث برأسه مع ابن أبي الكرام [ الجعفري . قال المدائني فدخل ابن أبي الكرام بالرأس ] (٥) وهو عاض على شفتيه .

أخبرني عمر ، قال : حدثني أبو زيد (٢) ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، عن الحرث بن إسحاق :

أن زينب بنت عبدالله ، وفاطمة بنت محمد بن عبدالله ، بعثتا إلى عيسى بن موسى إنكم قد قتلتم (٢) هذا الرجل وقضيتم حاجتكم فلو أذنتم لنا فواريناه ، فأرسل إليهما : أمّا ما ذكرتما يا ابنتي عمى أني نلت منه فوالله ما أمرت

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري وفي النسخ «فأقبل عليه». (٥) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٢٨/٩. (٦) في الخطية «عمر بن شبه».

 <sup>(</sup>٣) الطبري ٢٢٧/٩.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: «بعث بالسيالة».

ولا علمت ، فوارياه راشدتين ، فبعثنا إليه فاحتمل ، فقيل : إنه حشي في مقطع عنقه عديله قطنا(۱) ودفن بالبقيع(۲).

أخبرني عمر ، قال : حدثني أبو زيد ، قال : حدثني محمد بن إسماعيل ، قال :

سمعت جدي أم سلمة بنت محمد بن طلحة تقول: سمعت زينب بنت عبدالله تقول:

كان أخي رجلاً آدم ، فلما أدخل عَليَّ وجدته قد تغيَّر لونه وحالٍ ، حتى رأيت بقية من لحيته فعرفتها ، وأمرت بفراش فجعل تحته ، وقد أقام في مصرعه يومه وليلته إلى غد فسال دمه ، حتى استنقع تحت الفراش ، فأمرت بفراش ثان ، فسال دمه حتى وقع بالأرض ، فجعلت تحته فراشاً ثالثاً ، فسال دمه وخلص من فوقها جميعاً :

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا على بن إسماعيل الميثمي ، قال :

طيف برأس محمد في طبق أبيض ، فرأيته آدم أرقط .

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدَّثني يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثنا هُـرون بن موسى الفروي ، قال : حدَّثتني أمي أنها سمعت شعـار أصحـاب محمد بن عبدالله ليلة خرج أحد أحد ، محمد بن عبدالله .

وقال أحمد بن الحرث الخرّاز(٣) ، عن المدائني في حديثه :

ذهب ابن خضير إلى السجن (٤) لما تفرق الناس وقتل محمد ، فذبح رياحاً ، ولم يجهز عليه وتركه يضطرب حتى مات ، وجاء ليقتل ابن خالد القسري

<sup>(</sup>١) في النسخ «قطن».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٢٩/٩.

<sup>(</sup>٣) في طوق «الخزاز».

<sup>(</sup>٤) في الخطية «المسجد».

فَهَطِنَ به ، فأغلق بابه فعالجه فلم يقدر على فتحه(١) فتركه وأخـذ ديوان محمـد الذي فيه أسهاء رجاله فحرقه بالنار ثم لحق بمحمد(٢) فقاتل حتى قتل معه ، رحمة الله عليه .

#### \* \* \*

## ذكر من عرف ممن خرج مع محمد بن عبدالله

ابن الحسن من أهل العلم، ونقلة الآثار ومن رأى الخروج معه وأفتى الناس

حدَّثني علي بن العباس المقانعي ، أنبأنا بكار بن أحمد بن اليسع ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين ، عن الحسين بن زيد ، قال :

شهد مع محمد بن عبدالله بن الحسن من ولـد الحسن أربعة : أنـا وأخي عيسي ، وموسى وعبدالله ابنا جعفر بن محمد .

حدَّثني علي بن العباس ، قال : أنبأنا بكار ، قال : حدَّثني محول بن إبراهيم ، قال : حدَّثني الحسين بن زيد ، قال :

كان عبدالله بن جعفر بن محمد مع محمد بن عبدالله ، قال : فرأيته بــارز رجلًا من المسودة فقتله .

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا عمر بن شبَّة ، قال : حدثنا عيسى بن عبدالله ، قال :

<sup>(</sup>۱) في الطبري ٢٢٤/٩ «وحدثني الحارثي قال: حدثنا ابن سعد عن محمد بن عمر، قال: خرج مع محمد بن عبدالله ، ابن خضير ـ رجل من ولد مصعب بن الزبير ـ فلها كان اليوم الذي قتل فيه محمد ورأى الحلل في أصحابه وأن السيف قد أفناهم استأذن محمداً في دخول المدينة ، فأذن له ولا يعلم ما يريد ، فدخل على رياح بن عثمان بن حيان المري وأخيه فذبحهها ، ثم رجع فأخبر محمداً ثم تقدم فقاتل حتى قتل من ساعته . وحدثني محمد بن يحيى قال : حدثني الحارث بن إسحاق قال : ذبح ابن خصير رياحاً ولم يجهز عليه ، فجعل يضرب برأسه الجدار حتى مات ، وقتل معه عباساً أخاه ، وكان مستقيم الطريقة فعاب الناس ذلك عليه ثم مضى إلى ابن القسري وهو محبوس في دار هشام فنذر به فردم بابي الدار دونه ، فعالج البابين ، فاجتمع من في الحبس فسدوهما فلم يقدر عليهم فرجع إلى محمد فقاتل بين يديه حتى قتل » .

 <sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٢٩/٩ «ثم أقبل على ابن خضير فقال له: قدأحرقت الديوان؟ قال: نعنم خفت أن يؤخذ الناس عليه. قال أصبت».

خرج مع محمد بن عبدالله من بني هاشم:

الحسن ، ويزيد ، وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر .

والحسين ، وعيسى ابنا زيد بن علي [قال: فحدثني عيسى ، قال]<sup>(۱)</sup> فبلغني أن أبا جعفر قال: العجب لخروج ابني زيد ، وقد قتلنا قاتـل أبيهـما كـما قتله ، وصلبناه كما صلبه، [وأحرقناه كما أحرقه]<sup>(۲)</sup>.

وحمزة بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي.

وعلي ، وزيد ابنا الحسن بن زيد<sup>(٣)</sup> بن الحسن بن علي بن أبي طالب .

[قال عيسى: قال أبو جعفر للحسن بن زيد: كأني أنظر إلى ابنيك واقفين على رأس محمد بسيفين عليهما قباءان . قال : يا أمير المؤمنين قد كنت أشكو إليك عقوقهما قبل اليوم . قال : أجل فهذا من ذاك .

والقاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب .

والمُرجَّى علي بن جعفر بن إسحاق بن عـلي بن عبدالله بن جعفـر بن أبي طالب ](٤) .

قال عيسى : قال أبو جعفر لجعفر بن إسحاق : من المُرَجَّى (°) هذا فعل الله به وفعل؟ قال : يا أمير المؤمنين ذاك ابني ، والله لئن شئت أن أنتفي منه لأفعلن .

قال : وخرج معه المنذر بن محمد بن الزبير .

قال عيسى : رأيته مرّ بالحسن بن زيد فعانقه ثم بكى بكاءً طويلًا ، فقال لي الحسين : ما كان مع محمد أفرس من هذا .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٥/٢٢٢ الطبري ٢٣٢/٩ والزيادة منه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية وهي ثابتة في الطبري.

 <sup>(</sup>٣) في ابن الأثير ٥/٢٢٢ وكان أبوهما مع النصورة.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الطبري ٢٣٢/٩

 <sup>(</sup>٥) في النسخ «من الرجا هذا» والتصويب من الطبري وابن الأثير.

حدَّثني علي بن إبراهيم العلوي الحسيني ، قال : حدَّثنا حمدان بن إبراهيم ، قال : حدثنا حدثنا الحسن بن الفرات بن القزاز، قال : حدثنا الحسين بن هذيل ، عن الحسين صاحب فخ ، قال :

لما خرجت مع محمد بن عبدالله قال لي: يا بني ارجع لعلَّك تقوم بهذا الأمر من بعدى .

حدَّثني أحمد بن سعيد، قال: حدَّثنا يحيى بن الحسن، قال: حدَّثنا غسان بن أبي غسان مولى بني ليث ، عن أبيه ، قال :

خرج ابن هرمز(\) مع محمـد بن عبدالله يحمـل في محفة ، وقـال : ما فيّ قتال ، ولكن أحب أن يتأسى بي الناس .

حدَّثنا جعفر بن محمد القرباني وعمر بن عبدالله العتكي (٢) ويحيى بن علي بن محيى المنجم ، وأحمد بن عبدالعزيز الجوهري ، قال : عمر بن شبّة ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن زبالة ، قال :

سمعت مالك بن أنس يقول: كنت آي ابن هرمنز، فيأمر الجارية، فتغلق الباب، وترخي الستر، ثم يذكر أول هذه الأمة (٣)، ويذكر العدل، ثم يبكي حتى تخضل لحيته (٤). قال: ثم خرج مع محمد بن عبدالله فقال: والله ما فيك قتال، قال: قد علمت ولكن يراني الجاهل فيقتدي بي (٥).

#### \* \* \*

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثني بكر بن عبدالوهاب ، قال : حدثني محمد بن عمر الواقدي ، قال :

كان عبدالمجيد بن جعفر على شرط محمد بن عبدالله(٦) ، وكان ثقة ، وقد

<sup>(</sup>١) ابن الأثر ٥/٢٢٢ والطبري ٢٢٩/٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط وق وفي الخطية «حدثنا جعفر بن محمد العرياني القاضي ، ومحمد بن عبدالله العتكي».

 <sup>(</sup>٣) في الخطية « هذه الأمة وقال الغربان في حديثه والعدل، ولم يقله الأخر، ثم يبكي . . . .

 <sup>(</sup>٤) مكذا في الخطية وفي ط وق «تخضل لحيته ها هنا حديث القرباني وقال الأخرون ثم خرج...٠٠.

 <sup>(</sup>٥) الطبري ٢٢٩/٩ وفي الخطية بعد ذلك «واللفظ في هذه الحكاية من خروجه لعمر بن عبدالله»..

<sup>(</sup>٦) الطبري ٢٠٥/٩

روى عنه هيثم وغيره حديثاً كثيراً .

\* \* \*

أخبرني أحمد بن عبدالعزيز ، وعمر بن عبدالله ، ويحيى بن علي ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال :

بلغني أن عبدالله (۱) بن عمر بن أبي ذئب ، وعبدالحميد بن جعفر دخلوا على محمد بن عبدالله بن الحسن قبل خروجه فقالوا له : ما تنتظر بالخروج؟ والله ما نجد في هذه الأمة أحداً أشأم عليها منك ، ما يمنعك أن تخرج (۲) .

\* \* \*

أخبرني أحمد بن عبدالعزيز ، ويحيى بن علي ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي ، قال حدَّثني الحسين بن زياد (٣) ، قال :

أتى عيسى بن موسى بابن هرمز بعد ما قتل محمد، فقال له [ أيّها الشيخ أما وزعك ] فقهك(٤) عن الخروج مع من خرج؟.

فقال: كانت فتنة شملت الناس فشملتنا معهم. قال: اذهب راشداً .

قال عمر بن شبّة : حدثني علي بن زاوان ، قال : حدثني علي بن برقي (°) ، قال :

رأیت قائداً من قواد عیسی جاء فی جماعة فسأل عن منزل ابن هرمز ، فأرشدناه إلیه ، فخرج وعلیه قمیص ریاط ، فأنزلوا قائدهم ، وحملوه علی برذونه ، ثم خرجوا به یزفونه حتی ادخلوا علی عیسی فها هاجه .

<sup>(</sup>١) في الطبري «عبيدانله».

<sup>(</sup>۲) الطبري ۲۰۱/۹.

 <sup>(</sup>٣) في الطبري «الحسين بن يزيد».

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة الطبري وعبارة النسخ «فقالله: إنه إنما منعك ورعك وفقهك عن الخروج».

<sup>(</sup>٥) في الطبري «عبدالله بن برقي».

قال عمر بن شبّة، وحدثني قدامة بن محمد، قال:

خرج عبدالله بن يزيد بن هرمز ، ومحمد بن عجلان مع محمد، فلما حضر القتال تقلّد كل واحد منهما قوساً فظننا أنهما أرادا أن يريا الناس أنهما قد صلحا ذلك(١).

#### \* \* \*

أخبرني يحيى بن علي، والجوهري ، والعتكي ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني أبو عاصم النبيل ، قال : حدثني عباد بن كثير ، قال :

خرج ابن عجلان ، مع محمد بن عبدالله بن الحسن ، فكان على بغلة معه ، فلما ولّى جعفر بن سليمان المدينة قيّده ، فدخلت عليه فقلت له : كيف ترى رأي أهل البصرة في رجل قيّد الحسن البصري؟ قال : شر والله . قال : فقلت : إن ابن عجلان بهذه ـ يعنى المدينة ـ كالحسن بتلك فتركه (٢).

#### \* \* \*

أخبرني عيسى بن الحسين الورّاق ، قال : حدَّثني هُرون بن موسى الفروي عن داود بن القاسم ، قال :

استعمل محمد بن عبدالله بن الحسن على قضاء المدينة عبدالعزيز بن المطلب المخزومي ، وعلى ديوان العطاء عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة (٣).

أخبرني عيسى بن الحسين ، قال : حدَّثنا سليمان بن أبي شيخ ، قال : حدَّثنا أبو سفيان الحميري ، قال : حدَّثنا أبو سفيان الحميري ، قال :

ولآني محمـد بن عبدالله عـلى شرطتـه فكنت عليها مـدة ثم وجهني وجهاً فولاً ها عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير(<sup>١٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٢٩/٩.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۲۲۹/۹.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٣٢/٩ بعد ذلك ومحمد بن عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس،

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٠٥/٩.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٠٥/٩

أخبرنا يحيى بن على وأصحابه ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني إبراهيم بن إسحاق القرشي : قال :

سأل رجل عبدالعزيز بن المطلب وهو قاض لمحمد بن عبدالله يومئذٍ عـلى المدينة كتاباً إلى صنعاء ، فقال : رويداً حتى تنفذ كتبنا الحيرة .

قال أبو زيد : حدَّثني عيسي بن عبدالله ، عن أبيه ، قال :

خرج مع محمد بن عبدالله عيسى بن علي بن الحسين ، وكان يقول :

من خالفك أو تخلُّف عن بيعتك من آل أبي طالب فأمكني منه أضرب عنقه.

#### . \* \* \*

قال أبو زيد: وحدّثني سعيد<sup>(۱)</sup> بن عبدالحميد، قال حدثنا جهم بن جعفر الحكمي<sup>(۲)</sup> ، قال: أخبرني غير واحد:

أن مالك بن أنس استفتى (٣) في الخروج مع محمد بن عبدالله، وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر .

فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد بن عبدالله(٤).

حدَّثني عيسى بن الحسين ، قال : حدثني لهرون بن موسى ، عن داود بن القاسم . وأخبرنا يحيى بن علي ، قال : حدثنا أبو زيد ، قال حدثنا أزهر بن سعد السّمان ، قال :

استعمل محمد بن عبدالله حين ظهر عبدالعزيز بن محمد الدراوردي على السلاح<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية والطبري، وفي ط وق «سعد».

<sup>(</sup>٢) في الطبري «وحدثني سعيد بن عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم بن سنان الحكمي أخو الأنصار قال».

<sup>(</sup>٣) كذا في الخطية والطبري، وفي ط وق «سبقني».

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢٠٦/٩ بعد ذلك وولزم مالك بيته».

<sup>(</sup>٥) الطبري ٧/٩

أخبرنا يحيى بن علي وأصحابه المذكورون ، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني سعيد (١) بن عبدالحميد ، قال : حدثني جهم بن عثمان مولى بني سليم ، قال :

قال لي عبدالحميد بن جعفر يوم لقينا أصحاب عيسى بن موسى : نحن اليوم على عدة أهل بدر ، حين لقوا المشركين ، قال : وكنا ثلثمائة ونيفاً (٢).

#### \* \* \*

قال أبو زيد : وحدثني عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي، قال : حـدثني أبي، قال :

كان مع الأفطس وهو الحسن بن علي بن علي بن الحسين علم لمحمد أصفر فيه صورة حية، وكان مع كل رجل من أصحابه من آل علي بن أبي طالب علم، وكان شعارهم أحد أحد<sup>(٣)</sup>. قال: وكذلك كان شعار النبي (ص) يوم حنين (٤).

حدثنا عيسى بن الحسين ، قال : حدثنا هرون بن موسى الفروي ، عن داود بن القاسم وغيره من أهل المدينة ، قال :

خرج المنذر بن محمد بن المنذر بن الزبير ، مع محمد بن عبدالله ، وكان رجلًا صالحاً ، فقيهاً ، قد حمل عنه أهل البيت الحديث .

حدَّثني يحيى بن علي ، والعتكي ، والجوهري ، قالوا : حدثنا عمـر بن شبّة ، قال : حدثني عيسي بن عبدالله ، قال :

رأیت المناور بن محمد مرّ بالحسن بن زید فعانف، وبکی طبویـلاً ، فقال الحسن : ما کان مع محمد بن عبدالله فارس أشد من هذا (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في الطبري وفي النسخ دسعدة. (٤) الطبري ٢٢٢/٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٢٣/٩. . . . (٥) سبق في صفحة ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) في النسخ وأجد أحده.

أخبرني عيسى بن الحسين ، قال لهرون بن موسى ، قال :

وخرج مع محمد بن عبدالله ، مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الـزبير ، وابنه عبدالله بن مصعب ، وكان شاعراً ، وكان يقـول الشعر في محمـد ويحرض الناس بذلك(١).

#### \* \* \*

أخبرني عيسي بن الحسين الوراق ، قال: حدثنا لهرون ، قال:

خرج أبو بكر بن أبي سبرة الفقيه الذي يروي عنه الواقدي ، مع محمد بن عبدالله ، ومعه راية له ، وهو معلم بعذبة حمراء(٢).

#### \* \* \*

أخبرني عيسى ، قال : حدَّثنا لهرون بن موسى ، وأخبرني يحيسى بن علي ، والحتكي ، والجموعي ، قال : حدَّثني عبدالعزيز بن أبي سلمة العمري، قال :

كان ممن خرج مع محمد بن عبدالله يزيد بن هرمز ، وعبدالـواحد بن أبي عون ، مولى الأزد (٢) .

وعبدالله بن عامر الأسلمي، وذكر أن محمداً خطب الناس فذكر شيئاً ، فقال : وهذا قارئكم عبدالله بن عامر الأسلمي يشهد على ذلك ، فقام فشهد على ما قال .

وعبدالعزيز بن محمد الدِّراوَرْدي مولى بلي(أ).

وإسحاق بن إبراهيم بن دينار مولى جهينة . وعبدالحميد بن جعفر (٥٠).

وعبدالله بن عطاء ، وبنوه جميعاً ، وهم : إبراهيم ، وإسحاق ، وربيعة ، وجعفر<sup>(٦)</sup> ، وعبدالله ، وعطاء ، ويعقوب ، وعثمان ، وعبدالله بن عطاء .

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٣٣/٩ وابن الأثير ٢٢٢/٥.

<sup>(</sup>٥) الطبري ٢٣٣/٩ وابن الأثير ٢٢٢/٠.

<sup>(</sup>٦) كذا في الطبري وابن الأثير وفي ط وق ووجبيره.

<sup>(</sup>١) راجع رثاءه لمحمد في الطبري ٣٣٠/٩ ـ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٣٣/٩ وابن الأثير ٥/٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٣٣/٩ وابن الأثير ٢٢٢/٥.

قال لهرون الفروي في خبره خاصة :

وكان عبدالله امرأ صدق ، وكان من خاصة أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، وقد روي عن عبدالله بن الحسن بن الحسن ، وكان ذا خصوص بهم .

وقال أبو زيد : حدَّثني محمد بن الحسن ، قال : حدَّثني حميد بن عبدالله الفروي ، قال :

لما قتل محمد تغیّب عبدالله بن عطاء ، فمات متواریاً ، فلما خرج نعشه بلغ خبره جعفر بن سلیمان فأنزله من نعشه فصلبه ، ثم كلّم فیه ، فأنزله بعد ثالثه ، وأذن في دفنه .

### \* \* \*

حدَّثني عيسي بن الحسين ، قال : حدَّثنا لهرون بن موسى، قال :

خرج مع محمد بن عبدالله ، عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير، الذي يروي عنه عبدالله بن مصعب ، والضّحاك بن عثمان .

وكان امرأ صدق ، فأتى بـه أبو جعفـر فقال لـه : أين المال الـذي كان عندك؟ .

قال : دفعته إلى أمير المؤمنين [ قال : ومن أمير المؤمنين؟ قال ](١) محمد بن عبدالله بن الحسن ، رحمة الله وصلواته عليه .

قال : أو بايعته؟ قال: إي والله كما بايعته أنت وأخوك، وأهلك هؤلاء الغدرة.

قال: يا ابن اللخناء.

قال: ابن اللخناء من قامت عنه مثل أمك سلامه.

قال: اضربوا عنقه، فضربت عنقه(٢).

وقال عمر بن شبّة بإسناده الذي قدّمت ذكره : حدَّثني سعيد بن عبدالحميد ، عن محمد بن عثمان بن خالد ، قال :

<sup>(</sup>١) الزيادة من الطبري ٢٣٤/٩ وابن الأثير ٢٢٢٨.

قال لي أبي : قد بايعت أنا وأنت رجلًا بمكة ، فوفيت أنا بيعــتي ، ونكثت بيعتك وغدرت ، فشتمه فرد عليه ، فأمر به فضربت عنقه .

\* \* \*

أخبرني محمد بن خلف إجازة عن وكيع ، قال : حدَّثنا إسماعيل بن مجمع ، عن الواقدي ، قال :

كان عبدالرحمن بن أبي الموالي مخالطاً لبني الحسن ، وكان يعرف موضع محمد وإبراهيم ، ويختلف إليهما ، فكان يقال: إنه داع من دعاتهما ، وبلغ ذلك أبا جعفر ، فأخذه معهم(١).

قال الواقدي : فحدثني عبدالرحمن بن أبي الموالي ، قال :

لما أخذ أبو جعفر بني الحسن ، وأمر رياحاً فجاء بهم إلى الربذة قال له : ابعث الساعة إلى عبدالرحمن بن أبي الموالي فجئني به . قال : فبعث رياح إلي فأخذت وجيء بي إليه ، فلما صرت بالربذة رأيت بني الحسن مقيدين في الشمس ، فدعاني أبو جعفر من بينهم فأدخلت عليه ، وعنده عيسى بن علي ، فلما رآني عيسى قال له المنصور : أهو هو؟ .

قال: نعم هو هو يا أمير المؤمنين، وإن أنت شددت عليه أخبرك بمكانهم. فدنوت فسلمت، فقال أبو جعفر: لا سلّم الله عليك، أين الفاسقان ابنا الفاسق؟. أين الكذابان ابنا الكذاب؟.

فقلت يا أمير المؤمنين : هل ينفعني الصدق عندك؟ .

قال: وما ذاك؟ قال: قلت: امرأي طالق إن كنت أعرف مكانهما ، فلم يقبل ذلك مني ، وقال: السياط ، فأى بالسياط ، وأقمت بين العقابين ، فضربني أربعمائة سوط ، فها عقلت بها حتى رفع عني ، ثم رددت إلى أصحابي على تلك الحال(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۰۰/۹ وابن الأثير ۲۱۰/۵. (۲) الطبري ۲۰۰/۹.

أخبرني عيسى بن الحسين ، قال : حدَّثنا هُرون بن موسى الفروي ، قال : وخرج عبدالواحد بن أبي عون (١) ، مع محمد بن عبدالله وكان من دوس ، وكان منقطعاً إلى عبدالله بن الحسن ، فطلبه أبو جعفر فيمن طلب بعد مقتل محمد ، فتوارى عند محمد بن يعقوب بن عيينة ، فمات عنده فجاءه في سنة أربع وأربعين ومائة . وقد حمل عنه الحديث ، وكان ثقة .

\* \* \*

أخبرني وكيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن مجمع ، عن الواقدي ، قال :

كان ابن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدهم غير مدافع . وكان له حلقة في مسجد النبي (ص) يفتي فيها الناس ويحدثهم . فلما خرج محمد بن عبدالله بن الحسن خرج معه ، فلما قتل محمد ، وولى جعفر بن سليمان بن على بن عبدالله بن عباس المدينة بعث إلى ابن عجلان فأتى به فسكت فقال له : أخرجت مع الكذاب؟ وأمر بقطع يده ، فلم يتكلم ابن عجلان بكلمة إلا أنه كان يجرك شفتيه بشيء لا يدري ما هو ، فظن أنه يدعو ، فقام من حضر جعفراً من فقهاء المدينة وأشرافها فقالوا له : أصلح الله الأمير ، محمد بن عجلان فقيه أهل المدينة وعابدهم ، وإنما شبه عليه ، وظن أنه المهدي الذي جاءت فيه الرواية ، فلم يزالوا يطلبون إليه ، حتى تركه . فولى ابن عجلان منصرفاً ، فلم يتكلم بكلمة حتى أتى منزله .

قال الواقدي : وقد رأيته وسمعت منه ، وكان ثقة كثير الحديث . مات بالمدينة سنة ثمان أو تسع وأربعين ومائة ، في خلافة أبي جعفر(٢).

\* \* \*

أخبرني وكيع ، قال : حدثنا إسماعيل بن مجمع ، عن الواقدي ، قال : خرج عبدالله بن عمر بن العمري (٣) ، مع محمد بن عبدالله ، هو ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٣٣/٩ وابن الأثير ٢٢٢/٥.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الخلفاء ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري ٢٣٣/٩ وإين الأثير ٥/٢٢٧ وتاريخ بغداد ٤٣٤/١٠.

وأخوه ، وأبو بكر بن عمر، فلم يـزل معه حتى انقضى أمـره وقتل، فـاستخفى عبدالله بن عمر ، ثم طلب فوجد فأتى به أبو جعفر فأمر بحبسه فحبس في المطبق سنين ، ثم دعا به فقال: ألم أفضلك وأكرمك ، ثم تخرج عليَّ مع الكذاب؟ .

فقال: يا أمير المؤمنين، وقعنا في أمر لم نعرف له وجهاً، والفتنة كانت شاملة، فإن رأي أمير المؤمنين أن يعفو، ويصفح، ويحفظ في عمر بن الخطاب، فليفعل.

قال: فتركه وخلّى سبيله(١).

قال : وكان عبدالله يكنى أبا القاسم ، فتركها وتكنى أبا عبدالرحمن وقال : لا أتكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إعظاماً لها .

قال الواقدي: فكان عبدالله بن عمر كثير الحديث، وروى عن نافع روايات كثيرة ، وعمر عمراً طويلًا، حتى لقيته الأحداث.

ومات في خلافة لهرون(٢) سنة إحدى، أو اثنتين وسبعين ومائة .

#### \* \* \*

حدثنا علي بن العباس ، قال حدثنا بكار بن أحمد ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين ، قال : حدَّثنا عبدالله بن الزبير الأسدي ، وكان في صحابة محمد بن عبدالله ، قال :

رأيت محمد بن عبدالله عليه سيف محلى يـوم خرج ، فقلت لـه : أتلبس سيفاً محلى؟ فقال أي بأس بذلك، قد كان أصحاب رسول الله (ص) يلبسون السيوف المحلاة.

عبدالله بن الزبير هذا أبو أحمد الزبير المحدث، وهو أيضاً من وجوه محدثي الشيعة ، روى عنه عباد بن يعقوب ونظراؤه ، ومن هو أكبر منه .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء ١٩٠

أخبرني محمد بن خلف بن وكيع : قال : حدَّثنا إسماعيل بن مجمع ، عن الواقدي قال :

خرج عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة ، مع محمد بن عبدالله بن الحسن (۱) وكان من ثقات أصحاب محمد ، وكان يعلم علمه في تواريه ، وكان إذا دخل المدينة مستخفياً فجاءه فنزل في داره ، فكان أبو جعفر يدخل على الأمراء يسمع كلامهم ، ويعرف أمورهم سائر نهاره يروح إليه فيخبره بذلك .

وكان من رجال أهل المدينة ، علماً بالفقه ، وصدقاً بالحديث وتقدماً بالفتوى ، وكان يرشح للقضاء .

قال الواقدي : ولقد حدَّثني بن أبي الزياد أنه ما مات قاض بالمدينة ، ولا عـزل إلَّا ظنوا أن عبـدالله بن جعفر يتـولى مكانـه ، لكمال علمـه ومروءتـه ، وفضله ، فمات وما ولى القضاء ، ولا قعد به عن ذلك عندهم إلَّا خروجه إليهم مع محمد . فلما قتل محمد توارى فلم يزل في تواريه حتى استؤمن له فأومن .

قال : وكان عبدالله بن جعفر لما دخل إلى جعفر بن سليمان قال له : ما حملك على الخروج مع محمد على ما أنت عليه من العلم والفقه؟ .

فقال : ما خرجت معه وأنا أشك في أنه المهدي ، لما روي لنا في أمره ، فها زلت أرى أنه هو ، حتى رأيته مقتولاً ، ولا اغتررت بأحد بعده . فاستحيى منه وأطلقه .

\* \* \*

أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبدالله . وحدثني أبو عبيد محمد بن أحمد المؤمل الصيرفي ، قال : حدثنا محمد بن علي بن خلف العطار ، قال : أخبرنا محمد بن عمرو الرازي ، قال : حدثني الحسين بن المنزل قال :

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٣٣/٩ وابن الأثير ٢/٥.

قال لي محمد بن إسماعيل بن رجاء:

بعث إليَّ سفيان الثوري سنة أربعين ومائة، فأوصاني بحوائجه، ثم سألني عن محمد بن عبدالله بن الحسن كيف هو: فقلت: في عافية، فقال: إن يرد الله بهذه الأمة خيراً يجمع أمرها على هذا الرجل. قال: قلت: ما علمتك إلا قد سررتني. قال: سبحان الله! وهل أدركت خيار الناس إلا الشيعة. ثم ذكر زبيداً، وسلمة بن كهيل، وحبيب بن أبي ثابت وأب إسحاق السبيعي، ومنصور بن المعتمر، والأعمش قال: فقلت له: وأبو الجحاف؟ قال: ذاك الضرب ذاك الضرب. وإيش كان أبو الجحاف. قال: كان يكفر الشاك في الشاك. قال: ثم قال سفيان: إلا أن قوماً من هذه الرفضة، وهذه المعتزلة قد بغضوا هذا الأمر إلى الناس.

حدَّثني أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا عبدالـرحمن بن يوسف ، قال : حدَّثنا عبيدالله بن يـوسف الجبيري ، قـال : سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت أبي يقول :

خرج عبيدالله بن عمر ، وهشام بن عروة ، ومحمد بن عجلان مع محمد بن عبدالله بن الحسن . قال عبدالرحمن بن يوسف :

وبلغني عن مُسدد أنه حكى مثل هذه الحكاية في مخرجهم معه

\* \* \*

حدَّثني أحمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا يجيى بن الحسن ، قال : حدَّثني أبو عبدالحميد الليثي عن أبيه ، قال : كان ابن فضالة النحوي يخبر ، قال :

اجتمع واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد في بيت عثمان بن عبدالرحمن المخزومي من أهل البصرة ، فتذاكروا الجور ، فقال عمرو بلَنَ عبيد : فمن يقوم بهذا الأمر ممن يستوجبه وهو له أهل؟ .

فقال واصل: يقوم به والله من أصبح خير هذه الأمة ، محمد بن عبدالله بن الحسن .

فقال عمرو بن عبيد : ما أرى أن نبايع ، ولا نقوم إلاَّ مع من اختبرناه ، وعرفنا سيرته .

فقال له واصل: والله لولم يكن في محمد بن عبدالله أمر يدل على فضله إلا أن أباه عبدالله بن الحسن، في سنه، وفضله، وموضعه قد رآه لهذا الأمر أهلاً، وقدّمه فيه على نفسه ـ لكان ذلك يستحق ما نراه له، فكيف بحال محمد في نفسه وفضله؟.

قال يحيى : وسمعت أبا عبيدالله بن حمزة يحدث ، قال :

خرج جماعة من أهل البصرة من المعتزلة منهم واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهما حتى أتوا سويقة ، فسألوا عبدالله بن الحسن أن يخرج لهم ابنه محمداً حتى يكلموه ، فطلب لهم عبدالله فسطاطاً ، واجتمع هو ومن شاوره من ثقاته أن يخرج إليهم إبراهيم بن عبدالله . فأخرج إليهم إبراهيم ، وعليه ريطتان ، ومعه عكازة ، حتى أوقفه عليهم ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر محمد بن عبدالله وحاله ، ودعاهم إلى بيعته ، وعذرهم في التأخر عنه فقالوا(١): اللهم إنا نرضى برجل هذا رسوله فبايعوه وانصرفوا إلى البصرة(٢).

\* \* \*

حدثني علي بن العباس ، قال : حدثنا بكار بن أحمد ، قال حدثنا الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن حماد ، قال :

كان أبو خالد الواسطي ، والقاسم بن مسلم السلمي مع محمد بن عبدالله بن الحسن وكانا من أصحاب زيد بن علي ، صلوات الله عليه .

قال القاسم بن مسلم لمحمد بن عبدالله بن الحسن : يا أبا عبدالله ، إن الناس يقولون : إن صاحبكم محمداً ليس له ذلك الفقه . قال فتناول سوطه من الأرض ثم قال : يا قاسم بن مسلم ، ما يسرّني أن الأمة اجتمعت عليَّ كمعلاق سوطي هذا وأني سئلت عن باب الحلال أو الحرام ولم يكن عندي مخرج منه ، يا قاسم بن مسلم ، إن أضل الناس بل أظلم الناس ، بل أكفر الناس من ادعى

<sup>(</sup>١) في ط وق «فقال».

من هذه الأمة ، ثم سئل عن باب الحلال أو الحرام ، ولم يكن عنده منه غرج(١).

حدَّثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال يحيى بن الحسن ، قال : حدَّثني أبو عبدالحميد الليثي ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبدالله عن أبيه قال :

بايع أبو جعفر المنصور محمد بن عبدالله مرتين إحداهما بالمدينة والأخرى أنا حاضرها بمكة في المسجد الحرام ، فلما بايعه قام معه حتى خرج من المسجد الحرام فركب فأمسك له أبو جعفر بركاب دابته ثم قال له : يا أبا عبدالله ، أما إنه إن أفضى إليك هذا الأمر نسيت هذا الموقف ولم تعرفه لي(٢).

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدَّثني عمر بن شبّة، قال: حدَّثني عبدالله بن عمر:

أن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن لما أخذه أبو جعفر اعترف لـه ، وسمى أصحاب أبيه ، فكان فيمن سمى عبدالرحمن بن أبي الموالي فأمر بـه أبو جعفر فحبس .

\* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال: حدَّثني عبدالله بن راشد ، قال : سمعت الجراح بن عمرو ، وغيره ، يقولون :

إن علياً ، وحسناً ، ابني صالح جاءا مشتملين على سيفين إلى محمد بن عبدالله بن الحسن فقالا : قد جئناك يا ابن رسول الله فمرنا بالذي تريده ، فقال : قد قضيتها ما عليكها وإن لقينا في هؤلاء شيئاً ، فانصرفا. فانصرفا .

أخبرني عمر قال : حدَّثنا عمر بن شبّة (٣) قال : حدَّثنا محمد بن يحيى،

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) راجع صفحة ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) في الخطية وحدثنا أبو زيد.

### عن الحرث بن سحاق:

أن محمداً استعمل على المدينة عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير. وعلى قضائها ، عبدالعزيز بن المطلب [ بن عبدالله المخزومي ](١).

وعلى الشرط، أبا القلمس(٢) عثمان [بن عبيدالله] بن عبدالله بن عمر بن الخطاب.

وعلى ديبوان العطاء عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة<sup>(٣)</sup>.

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال : حدَّثنا أبو زيد ، قال : حدَّثنا عيسي عن أسه ، قال :

قال : خرج مع محمد بن عبدالله ، عيسي بن زيد ، وكان يقول : من خالف بيعتك من آل أن طالب فأمكني من ضرب عنقه ، فأتي بعبدالله بن الحسين بن على بن الحسين ، فغمض عينيه قال : إن على يمينا إن رأيته لأقتلنه ، فقال له عيسى: دعني أضرب عنقه، فكف عنه(١).

دفع إلى عيسى بن الحسين الورّاق كتاباً ذكر أنه كتاب أحمد بن الحرث فقرأت فيه:

حدثنا المدائني أن هشام بن عروة بن الزبير ، بايـع محمد بن عبـدالله ، وجعل له ولاية المدينة .

أخبرني عمر بن عبدالله ، قال حدثنا أبو زيد ، قال حدثني متوكل بن أبي العجوة :

أن أبا جعفر كان يقول: العجب لعبدالله بن عطاء إنه بالأمس على بساطى ثم يضربني بعشرة أسياف .

<sup>(</sup>۳) الطبري ۲۰۵/۹. (١) الزيادة من الطبري.

<sup>(</sup>٤) راجع صفحة ٢٤٧. (٢) في طوق وأبا العلمس و.

أخبرني عمر قال : حدثنا أبو زيــد قال(١) : حــدثني محمد بن الحسن بن زبالة ، قال : حدثني حميد بن عبدالله بن أبي فروة ، قال :

لما درب الناس السكك أيام محمد بن عبدالله ، أردنا أن ندرب سكتنا ، فمنعنا عبدالله بن عطاء ، قال : فمن أين يمر إلى أمير المؤمنين محمد؟ .

فلما قتل تغیب حتی مات فی إمارة جعفر بن سلیمان ، فأخرج علی جنازة لیدفن فأمر به فأنزل من نعشه ، وصلب ، فكلم فیه جعفر ، فأمر أن ینزل من خشبته بعد ثالثه ، فأنزل ودفن . وعبدالله بن عطاء من ثقاة أهل الحدیث (۲) ، وقد روی عن أبی جعفر محمد بن علی ، وعن عبدالله بن بریدة ؛ وغیرهما من وجوه التابعین . وروی عنه الثقات مثل مالك بن أنس ونظرائه .

وعبدالله بن عامر الأسلمي وهو القاري ، ويكنى أبا عــامر ، وهــو ثقة . وروى عنه وكيع ، وأبو نعيم ، وعبيدالله بن موسى ، وأبو ضمرة . وقد روى عن الزهري ، ووثقه يحيــى بن معين ، ورووه في الحديث ورثاه علي بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بقوله :

أبو عامر فيها رئيس كأنها كراديس تغشى حجره المتكبر

\* \* \*

أخبرني عمر، قال: حدَّثنا عمر بن شبّة، قال حدثنا عبدالله بن إسحاق بن القاسم ؛ قال: حدَّثني إبراهيم بن عبدالله بن الحسن، قال:

لقيني موسى بن عبدالله بالسيالة ، فقال : انطلق أرك ما صنع بنا في سويقة ، فذهبت معه ، فوجدت نخلها قد عرقبت ، فقال : نحن والله كها قال دريد بن الصمة :

تقول: ألا تَبْكي أخاك! وقد أرى مكانَ البكي لكن بُنيتُ على الصّبرِ ٣٧)

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية، وفي ط وق «حدثني يحيى بن على والجوهري والعتكي قالوا».

<sup>(</sup>٢) ميزان الاعتدال ٢/٥٧.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١١/٥ وابن أبي الحديد ٢٧٤/١ والحماسة ٢٠٩/٢ وفي ط ونلبيت. وفي ق وتلبيت.

لمقتل عبد الله والحالك الدي وعدد يغُوث . أو نديم حالد وعدد يغُوث . أو نديم حالد أب المقتل إلا آلُ صحمة إنهم فياما ترينا لا ترال دماؤنا فيانا للحم السيف غير نكيرة في غار علينا واترين في شعرين بيننا بداك قسمنا الدهر شعرين بيننا

على الشَّرَف الأقصى قتيل أبي بكر(١) وعَزَّ مصاباً خير قبرٍ على قبر(٢) أَبُوْا غيرَه، والقَدْرُ يجري على القَدْر لدى معشر يسعى لها آخر الدهر(٣) وَنَلْحَمهُ طَوْراً وليس بذي نُكُر(٤) بنا إن أُصِبنا، أو نُغير على وِتُر(٥) فيا يَنْقَضى إلَّا ونحن على شَطْر(٢)

قال أبو زيد : حدثت المدائني هذا أو أمليته عليه فتـركني وترك الـرجلين وقال : قال موسى.

## ۲۷ ـ الحسن بن معاوية

وعمن أخذه أبو جعفر من آل أبي طالب ، وحبسه ، وضربه بالسوط من أصحاب محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب : الحسن بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب .

أمه وأم إخوته : يزيد ، وصالح ابني معاوية : فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على بن أبي طالب (٧) وأمها أم ولد .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ والأغاني وابن أبي الحديد. وفي الحماسة فقلت أبا عبدالله أبكي أم الذي: له الحدث الأعلى قتيل أبي بكر وفي الأغاني ٤/١٠ «وكان لدريد بن الصمة إخوة وهم عبدالله الذي قتلته غطفان، وعبد يغوث قتله بنو مرة، وقيس قتله بنو أبي بكر بن كلاب. وخالد قتله بنو الحارث بن كعب ».

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ وفي الأغاني «حثو قبر». وفي ابن أبي الحديد «وجل مصابا حشو قبر». وفي الحماسة «يغوث تحمل الطبر حوله \* وعز اللصاب حثو قبر».

 <sup>(</sup>٣) كذا في النسخ وفي الحماسة وابن أبي الحديد «لدى واتر تسعى بها وفي الأغاني. لـدى واتر يشفي بهـا آخر
 الدهـ ٥.

<sup>(</sup>٤) قال التبريزي: «يقول: إنانخاطر بأنفسنا فنقتل ، ونقتل ، وليس ذلك فينا ومنا بمنكر».

<sup>(</sup>٥) في النسخ «فيشتفي لنا»

<sup>(</sup>٦) في النسخ اشطرين قسمة.

<sup>(</sup>٧) المعارف ٩٠.

وخرجوا جميعاً مع محمد بن عبدالله (۱) . واستعمل الحسن بن معاوية على مكة (۲).

فلما قتل محمد بن عبدالله أخذه أبو جعفر فضربه بالسوط وحبسه . فلم يزل في الحبس حتى مات أبو جعفر ، فأطلقه المهدي .

### \* \* \*

أخبرني الحرمي بن أبي العلاء ، قال : حدثنا الـزبير ، قـال : حدَّثني عيسى بن عبدالله قال :

دخل عيسى بن موسى على المنصور ، فقال : ألا أبشرك؟ قال : بماذا؟

قال: ابتعت وجه دار عبدالله بن جعفر من بني معاوية بن عبدالله الحسن (٣) ، ويزيد ، وصالح .

فقال له [ أتفرح؟ ](٤) والله ما باعوك إيّاها إلَّا ليقووا بثمنها عليك .

فخرج الحسن ، ويزيد ، وصالح ، مع محمد بن عبدالله .

أخبرني الحرمي بن العلاء ، قال : حدثنا الزبير ، قال : حدثني غسان ، عن أبيه قال : حدثني محمد بن إسحاق بن القاسم بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب :

أن محمد بن عبدالله بعث الحسن ، والقاسم بن إسحاق إلى مكة ٥٠٠ ، واستعمل الحسن على مكة ، والقاسم على اليمن .

### \* \* \*

أخبرني عمر العتكي ، والجوهري ، ويحيى بن علي ، عن عمر بن شبّة ، عن عدالله بن إسحاق ، الذي روى عنه الزبير ،

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٣٣/٩ وابن الأثير ٢٢٢/٥. ﴿ ٤) راجع الطبري ٢١٥/٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢١٤/٩ - ٢١٦. (٥) راجع الطبري ٢١٥/٩.

<sup>(</sup>٣) في طاوق «بن الحسن».

قال : حدَّثني عبدالله بن يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ، قال :

أراد بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر \_ وكائنوا خرجوا مع محمد بن عبدالله \_ أن يظهروا بعد قتله . فقال أبي للحسن (١) بن معاوية : لا نظهر جميعاً ، فإنا إن فعلنا أخذك جعفر بن سليمان من بيننا . قال : وجعفر يومئذٍ على المدينة . فقال لا بد من الظهور .

فقال له : فإن كنت فاعلاً فدعني أتغيب فإنه لا يقدم عليك ما دمت متغيباً .

قال : لا خير في عيش لست فيه . 💮 🖰

فلما ظهروا أخذ جعفر بن سليمان الحسنَ ، فقال له : أين المال الذي أخذته بمكة؟.

وكان أبو جعفر قد كتب إلى جعفر بن سليمان أن يجلد حسناً إن ظفر به . فلم سأله عن المال قال : أنفقناه فيها كنا فيه وذاك شيء قد عفا عنه أمير المؤمنين .

قال : وجعل جعفر بن سليمان يكلمه ، والحسن يبطىء في جوابه ، فقال له جعفر : أكلمك ولا تجيبني!

قال : ذلك يشق عليك ، لا أكلمك من رأسي كلمة أبداً .

قال : فضربه أربعمائة سوط ، وحبسه . فلم يزل محبوساً حتى مات أبو جعفر ، وقام المهدي فأطلقه وأجازه .

قال أبو زيد : وحدثني عيسي بن عبدالله ، قال :

لما ضرب جعفر بن سليمان الحسن بن معاوية قال : أين كنت؟ فاستعجم عليه ، فقال له : علي وعليّ إن أقلعت عنك أبداً أو تخبرني أين كنت؟ .

قال : كنت عند غسان بن معاوية ، مولى عبدالله بن الحسن . فبعث جعفر إلى منزل غسان فهرب منه ، فهدم داره ، ثم جاء بعد فأمّنه .

<sup>(</sup>۱) في طوق «الحسير»

قال: ولم يكن الحسن عند غسان إنما كان عند نَفِيس صاحب قصر نَفِيس (١):

\* \* \*

قال أبو زيد: فحدثني عيسي بن عبدالله، قال:

لم يـزل الحسن بن معاوية في حبس جعفر بن سليمـان، حتى حـج أبـو جعفـر، فعرضت لـه حمادة بنت معـاوية، فصـاحت به: يـا أمـير المؤمنـين، الحسن بن معاوية قد طال حبسه فانتبه له، وقد كان ذهل عنه، فسار به معـه حتى وضعه في حبسه، ولم يزل محبوساً حتى ولي المهدي.

\* \* \*

قال الزبير في خبره الذي أخبرني به الحرمي ، عن الزبير ، قال : حدَّثني عبدالله بن الحسن بن القاسم :

أن الحسن بن معاوية قال لأبي جعفر ، وهـو في السجن ، وقد أتـاه نعي أخيه يزيد بن معاوية ، يستعطفه على ولده :

إرحم صغارَ بيني يسزيد إنهم وارحم كبيسراً سنّه مشهدماً ولئن اخمذتَ بجرمنا وجمزيتنما أَوْ عُدْتَ بالسرَّحمِ القريبة بيننا

يتموا لفقدي لا لفقد يسزيد في السجن بين سلاسل وقيود لنفتلن به بكل صَعيد ما جدُّكم من جدّنا ببعيد

\* \* \*

قال أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني :

ومن مختار ما رئى به محمد بن عبدالله من الشعر ، قول غالب بن عثمان الهمداني أنشدنيه عمر بن عبدالله العتكى ، عن عمر بن شبة :

يا دار هجت لي البُكاءَ فَاعْمولي حيسيَّت منسزلةً دُئِسرتِ وَدَارَ

<sup>(</sup>١) في القاموس «ونفيس بن محمد من موالي الأنصار، وقصره على ميلين من المدينه».

كالبُرْدِ بعْدَ بَنِي النبيّ قِفَاراً(۱) والأكرمين أُرُومية وَنِهِ جَارا دِرَراً تَدَاوَهُا المُحُولُ غِزَارا مُسوقَ الكواعِبِ يَبْتَدِرْنَ حِصارا كانتْ على سَلَفَيْ نُتَيْلَةَ عَارا كانتْ على سَلَفَيْ نُتَيْلَةَ عَارا حُرَما محصّنة الخُدورِ كِبَارا خَضَبَتْ بها الأشداق والأظفارا نخضَبَتْ بها الأشداق والأظفارا يعشى الدكادك قَسْطَلاً مَوَّاراً(۱) يغشى الدكادك قَسْطَلاً مَوَّاراً(۱) قُبُّا تغادر في الخليف مهاراً(١) يُورينَ في حَصَبِ الأَمَاعِزِ نَارَاً(٥) في الخيل المُوتاراً في المُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِزِ نَاراً (٥) في المُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِذِ فَالمُناعِزِ نَارَاً (٥) في المُناعِزِ فَالأَوتاراً في المُناعِدِ فَالأَوتاراً في المُناعِدِ فَالأَوتاراً في المُناعِدِ فَالمُناعِدِ فَالرَاثِهُ فَاللَّهُ فَالْمُناعِدِ فَالأَوتاراً في المُناعِدِ فَالرَاثِهُ فَالْمُناعِدِ فَالرَاثِهُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُنَاعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُنَاعِدُ فَالْمُنَاعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُنْ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَالْمُنَاعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَاللَّهُ فَالْمُناعِدُونُ فَاللَّهُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُنَاعِدُ فَالْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَالْمُناعِدُونُ فَاللْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَاللْمُناعِدُ فَاللْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْسِلِكُونُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْعُلِقُلْمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنَاعُلُمُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ

بِالْجِزْعِ مِنْ كَنَفَيْ سُويْقَةَ أصبحت الحَاملين إذا الحمالة أعجَزَت والمُمْ طرين إذا المُحُولُ تتابعت والمَدْ أندين إذا المخافة أبرزت وثبت نُتَيْلَة وثبة بِعُلُوجِها فتصلمت ساداتِها وَتَهَا بَعْ لُوجِها فَرَعْتُ دِماء بني النبي فاصحت وَلَغَتْ دِماء بني النبي فاصحت لجباً يضيق بيديك إن لم أبتعث لجباً يضيق به الفضاء عَرَمْ رَما فيه بنات بني الصريح ولا حق فيه بنات بني الصريح ولا حق فيدرجن من خلل الغبار عوابساً في سَلَفَيْ نُتَيْلَة ثارَنا في سَلَفَيْ نُتَيْلَة ثارَنا

وقال أبو الحجاج الجهني :

بكَـر النعيُّ بخـير من وطيءَ الحصى بالخاشـع البرِّ الـذي من هاشم

ذي المكرمات وذي الندى والسؤدد(١) أمسى ثقيــلاً في بقيـع الغــرقــد(٧)

 <sup>(</sup>١) في القاموس «سويقة موضع بنواحي المدينة يسكنه آل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» راجع معجم البلدان ٥/١٨٠٠٠

<sup>(</sup>٢) في ط و ق «لا يشتفي بيديك أن لم أنيعث ».

<sup>(</sup>٣) في ط وق ۽ لجبا يضيق به وجيش عرمرم ۽.

<sup>(</sup>٤) في ط وق « بني الصريح ولا حق قب » وفي القاموس «الصريح كجريح فرس عبد يغوث بن حرب وآخر لبني نهشل وآخر للخم » ولا حق أفراس لمعاوية بن أبي سفيان ، ولغني بن أعصر وللحازوق الخارجي ، ولعتيبة بن الحارث ، ولاحق الأصغر لبني أسد » والقب : جمع أقب وهو من الخيل الدقيق الخصر الضامر البطن

<sup>(</sup>٥) الأماعز : جمع أمعز وهو المكان الغليظ الكثير الحصى.

<sup>(</sup>٦) في ط وق «بكر البغي». (٧) في ق «بالجامع».

ظلّت سيوف بني أبيه تنوشه أن قام مُجْتَهِداً بدين خمد(١)

وقال عبدالله بن مُصْعَب(٢) :

سالت دموعك ضَلَّةً قد هجت لي هيلًا على المهدي وابْني مُصْعَب وَلِفَقْدِ إبراهيم حين تصدَّعَتُ والله ما ولد الحواضن مثله وأشد ناهضة وأقول للتي رزءٌ لعمرك لو يُصَابُ بمثله

بُسرَحاء وجدد يبعث الأحزانا(٣) أَذْرَيْتَ دمعك ساكباً تَهْتانا عنه الجُمُوعُ فواجَهَ الأقرانا(٤) أمضى وأرفع مَحْتِداً ومكانا(٥) تتقي مصارع أهلِها العدوانا(٩) ميطان صدّع رزؤه ميطانا(٧)

وقال عبدالله بن مصعب أيضاً (^) . أنشدنيه ابن سعيد عن يحيى بن

أن لستُ في هـذا بالـوم منكم (٩) لا باسَ أن تقف به فتسلما حسباً وطيب سَجيةٍ وتكرّم (١٠١٠) عنه ولم يفتح بفاحشة فا

الحسن ، عن اسماعيل بن يعقوب : يا صاحبي دَعا المللامة وأعلما وقف بنا النبي وسلّما قبر تَضَمَّنَ خَير أهل زمانه ولم يجتنب قصد السبيل ولم يحد

(١٠) بعده في الطبري :

رجمل نفى بـالعمــدل جمــور بـــلادنــا وعــفـــا عـــظبــمـــات الأمـــور وأنـعـــيا (١١)الزيادة من الخطية وهو ثابت في الطبري وابن الأثير وبعده فيهها :

بعد النبي به لكنت المعظا
 أحداً الكان قصاره أن يسلل
 فتصرمت أيامه وتصرما

لو اعظم الحدثان شيئاً قبله او كان امتع بالسلامة قبله ضحوا بابراهيم خير ضحية

<sup>(</sup>١) في طوق «بني أمية». (٢) الطبري ٢٣٠/٩٪.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الطبري وفي النسخ «ترحا ووجدا تبعث الأحزال».

 <sup>(</sup>٤) في ط وق «فوجهوا الأقرانا».

 <sup>(</sup>٥) كذا في الطبري وفي ط «ما ولدت هواضن مثلهم» وفي ق «هوازن».

<sup>(</sup>٦) وفي الطبري «تنفي مصادر عدلها البهتانا » وبعده بيت رائد.

 <sup>(</sup>٧) في الطبري «مبطان» وفي القاموس: «ميطان كميزان من جبال المدينة».

<sup>(</sup>٨) الطبري ٢٣١/٩ وابن الأثير ٥/٢٢٣.

<sup>(</sup>٩) في طوق ادع.

بَطُلُ يخوض بنفسه غمراتها حتى مضت فيه السيوف وَرُبُها

لا طائشاً رُعشاً ولا مُستَسْلِما(١) كانت حتوفهم السيوف ورتما

فينا وأصبح نَهُمُهُمْ مُتَفَسَّا سَجْع الحمام إذا الحمام تَرَغَّما شرفاً لهم عند الإمام وَمَغْنَهَا(٢) صلي الإلمة على النبي وسلّما تلك القسرابة واستحلوا المحسرَمُسا

أضحى بنــوحسن أبيــح حَــريمُهُمْ ونـــــاؤهــم في دورهـــنَّ نــوائــح يتوسلون بقتلهم ويكرؤنه والله لمو شهد النبيُّ محمدٌ . إشْرَاعَ أُمَّتِهِ الأسنَّةَ لابْنِه ﴿ حتى تَقَطَّرَ من ظُبَاتِهم دَمَا حَقَّا لأيقن أنهم قد ضيَّعوا

وقال إبراهيم بن عبدالله يرثى أخاه :

سأبكيك بالبيض الرِّقاق وبالقنا وإنَّا أُنَّاسٌ لا تَفِيضُ دموعُنا ولستُ كَمَنْ يَبْكِي أخاه بعَبْرَةِ ولكنني أشفي فؤادي بعارةٍ لله ألمَّبُ في قطري كتائبها جمرا

فإنَّ ساما يُدْرِكُ الطالبُ الوترا على هالكِ منّا ولو قَصَمَ الظُّهْرَا يعصِّرها من جَفْن مُقْلَتِهِ عَصْرَا

### ٢٨ ـ عبدالله الأشتر

وعبدالله الأشتربن محمد (٣) بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب

وأمه أم سلمة بنت محمد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب .

كـان عبدالله بن محمـد بن مسعدة المعلم أخـرجه بعـد قتل أبيـه إلى بلد

<sup>(</sup>١) في الطبري وابن الأثير «بطلا».

<sup>(</sup>٢) كذا في الطبري وفي ط وق وابن الأثير «بقتله».

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٧٩/٩ - ٢٨١ وابن الأثير ٥/٢٣٩ - ٢٤١.

الهند (۱) فقتل بها ، ووجه برأسه إلى أبي جعفر المنصور . ثم قدم بابنه محمد بن عبدالله بن محمد بعد ذلك وهو صغير على موسى بن عبدالله بن الحسن .

وابن مسعدة هذا كان مؤدباً لولد عبدالله بن الحسن . وفيه يقول إبراهيم بن عبدالله بن الحسن على سبيل التهكم به :

زعمَ ابنُ مَسْعَدَةَ المعلّم أنّه سَبَقَ الرّجالَ براعةً وبيانا وهو الملقّن للحمامة شجوها وهو الملعّن بعدها الغِربانا

وكان ابن مسعدة سمع غراباً ينعق ، فقال له : أتلحن ويحك يا غراب؟ تقول : غَاقْ غَاقْ . قيل : فكيف يقول؟ قال : يقول : غاقي غاقي.

أخبرني عمر بن عبدالله العتكي ، قال : حدَّثنا عمر بن شبَّه ، قال : حدَّثني عيسى بن عبدالله بن مسعدة ، قال :

<sup>(</sup>١) ما هنا يخالف ما في الطبري، فقد جاء فيه ملا خرج محمد بن عبدالله بالمدينة ، وإبراهيم بالبصـرة ، وجه محمد بن عبدالله ابنه عبدالله بن محمد الذي يقال له الأشتر في نفر من النزيدية إلى البصرة ، وأسرهم أن يشتروا مهارة خيـل عتاق بهـا ، ويمضوا بهـا معهم إلى السند ؛ ليكـون سبباً لـه إلى الوصـول إلى عمر بن حفص ، وإنما فعل ذلك به لأنه كان فيمن بايعه من قـواد أبي جعفر ، وكــان له ميــل إلى أل أبي طالب ، فقدموا البصرة علم إبراهيم بن عبدالله ، فاشتروا منها مهارة ، وليس في بلاد السند والهنـد شيء أنفق من الخيل العثاق ، ومضوا في البحر حتى صاروا إلى السند ، ثم صاروا إلى عمر بن حفص فقالوا : نحن قوم نخاسون ، ومعنا خيل عتىاق ، فأمرهم أن يعرضوا خيلهم ، فعرضوا عليه ، فلها صاروا إليه قـال له بعضهم : أدنني منك أذكر لك شيئاً ، فأدناه منه وقال له : إنا قد جئناك بما هو خير لك من الخيل ، وما لك فيه خير الدنيا والآخرة . فأعطنا الأمان على خلتين : إما أنك قبلت ما أتيناك به ، وإما سترت وأمسكت عن أذانا حتى نخرج من بلادك راجعين ، فأعطاهم الأمان ، فقالوا : ما للخيل أتيناك ولكن هذا ابن رسول الله (ص) عبدالله بن محمد بن عبدالله حسن بن حسن ، أرسله أبوه إليك ، وقد خبرج بالمدينة ودعما لنفسه بالخلافة ، وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب عليها . فقال : بالرحب والسعة ، ثم بايعهم له ، وأمر به فتوارى عنده ، ودعا أهل بيته وقواده وكبراء أهل البلد للبيعة ، فأجابوه ، فقطع الأعلام البيض ، والأفبية والفلانس البيض ، وهيأ لبسنة من البياض يصعد فيها إلى المنبر ، وتهيأ لذلك يوم خميس ، فلما كانوا يوم الأربعاء إذ إحراقة قد وافت من البصرة ، فيها رسول لخليدة بُنت المعارك امرأة عمر بن حفص بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبدالله ، فدخل على عبدالله فأخبره الخبر وعزّاه . . . . ثم قال له : ها هنا ملك من ملوك السند عظيم المملكة ، وهو على شركه أشد الناس تعظيهاً لرسول الله ، وهو رجل وفي ، فأرسل إليه فأعقد بينك وبينه عقداً وأوجهك إليه تكون عنده فلست ترام معه ، قال افعل ما شئت ففعل ذلك ، فصار إليه فأظهر إكرامه وبره براً كثيراً ، وتسللت إليه الزيدية حتى صار إليه منهم أربعمائة إنسان فكان يركب فيهم فيصيد ويتنزه في هيئة الملوك وآلاتهم . . . الخ..

لما قتل محمد ، خرجنا بابنه الأشتر عبدالله بن محمد ، فأتينا الكوفة ، ثم انحدرنا إلى البصرة ، ثم خرجنا إلى السند ؛ فلما كان بيننا وبينها أيام نزلنا خانا فكتب فيه (١) :

مُنْخرِقُ الْحُفَّينِ يشكو الوَجَى تَنْكُبُهُ أطرافُ مَرْوِ حِدَاد(٢) مُنْخرِقُ الْحُفَّينِ يشكو الوَجَى تَنْكُبُهُ أطرافُ مَرْوِ حِدَاد(٢) شرَّده الخوفُ فأزْرَى به كذاك من يكره حَرَّ الجيلاد(٣) قد كان في الموت له راحة والموتُ حتمٌ في رقاب العباد

وكتب اسمه تحتها .

ثم دخلنا المنصورة فلم نجد شيئاً ، فدخلنا قُنْدُهار (٤) ، فأحللته قلعة لا يرومها رائم ، ولا يَطُورُ بها طائر . وكان والله أفرس من رأيت من عباد الله ، ما إخال الرمح في يده إلا قلما ، فنزلنا بين ظهراني قوم يتخلقون بأخلاق الجاهلية ، يطرد أحدهم الأرنب ، فتضيف قصر صاحبه ، فيمنعها ويقول : أتطلب جاري .

قال : فخرجت لبعض حاجتي ، وخلفني بعض تجار أهل العراق ، فقالوا له : قد بايع لك أهل المنصورة ، فلم يزالوا به حتى صار إليها .

فحدثت أن رجلاً جاء إلى أبي جعفر فقال له : مررت بأرض السند فوجدت كتاباً في قلعة من قلاعها ، فيه كذا وكذا ، فقال له : هو هو . ثم دعا هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي (٥) ، فقال : اعلم أن الأشتر بأرض السند ، وقد وليتك عليها ، فانظر ما أنت صانع .

<sup>(</sup>۱) الأبيات في ذيل الأمالي ١٤٢ لابن الأثنعث، وهي في الطبري ١٩١/٩ وابن الأثير ٢١٠/٥ وعيون الأخبار ١١٢/٢ والبيان والتبيين ٢٤٨/١ والعقد ٣٣٠/٢ وزهر الأداب ١١٧/١ وشرح مقصورة حازم ٢١٢/٢ وومحموعة المعان ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) يروى « منخرق السربال، ووتنكبه، ووتنكسه، ووتنفقه، وفي ذيل الأمالي وأطراف صخره.

<sup>(</sup>٣) في طوق «طرده الخوف».

<sup>﴿</sup>٤) قندهار بضم القاف، وسكون النون، وضم الدال كما في معجم البلدان ١٦٧/٧.

<sup>(</sup>د) راجع الطبري ٩/٢٨٠.

فشخص هشام إلى السند ، فقتله وبعث برأسه إلى أبي جعفر(١).

قال عيسى: فرأيت رأسه قد بعث به أبو جعفر إلى المدينة ، وعليها الحسن بن زيد ، فجعلت الخطباء تخطب ، وتذكر المنصور ، وتثنى عليه ، والحسن بن زيد على المنبر ، ورأس الأشتر بين يديه ، وكان في خطبة شبيب بن شيبة يا أهل المدينة : ما مَثَلكم ومَثل أمير المؤمنين إلاً كما قال الفرزدق (٢٠) :

ما ضَرَّ تَغْلِبَ وائسلِ أهمجوتها أم بُلْتُ (٣)حيث تنساطح البحران

فتكلم الحسن بن زيد فحض على الطاعة ، وقال : ما زال الله يكفي أمير المؤمنين من بغاه ، وناوأه وعاداه ، وعدل عن طاعته ، وابتغى سبيلًا غير سبيله .

\* \* \*

(۱) في الطبري « فلها قتل محمد وإبراهيم انتهى خبر عبدالله الأشتر إلى المنصور فبلغ ذلك منه. . . وكتب إلى عمر بن حفص بولايته على إفريقية ، وولى على السند هشام بن عمرو التغلبي ، وأمره أن يكاتب ذلك الملك ، فإن أطاعه وسلم إليه عبدالله بن محمد وإلاَّ حاربه ، ولما صار هشام إلى السند كره أخذ عبدالله ، وأقبل يرى الناس أنه يكاتب الملك ويرفق به ، فاتصلت الأخبار بأبي جعفر بذلك ، فجعل يكتب إليه يستحثه ، فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة ببعض بلاد السند ، فوجه إليهم أخاه سفنجاً ، فخرج يجر الجيش وطريقه بجنبات ذلك الملك ، فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موكب ، فظن أنه مقدمة للعدو الذي يقصده ، فوجه طلاعه ، فرجعت فقالت :

ليس هذا عدوك الذي تريد ، ولكن هذا عبدالله بن محمد الأستر العلوي ركب متنزهاً يسير على شاطىء مهران ، فمضى يريده ، فقال له نصاحه : هذا ابن رسول الله ، وقد علمت أن أخاك تركه متعمداً غاقة أن يبوء بدمه ، ولم يقصدك ، وإنما خرج متنزهاً ، وخرجت تريد غيره ، فأعرض عنه فقال : ما كنت لادع أحداً بحوزه ولا أدع أحداً بحظى بالتقرب إلى المنصور بأخذه وقتله ، وكان في عشرة فقصد قصده ، وذمر أصحابه فحمل عليه فقاتله عبدالله ، وقاتل أصحابه بين يديه حتى قتل وقتلوا جبعاً ، فلم يفلت منهم غير ، وسقط بين القتل فلم يشعر به ، وقيل إن أصحابه قذفوه في مهران لما قتل لئلا يؤخذ رأسه ، فكتب غير ، وسقط بين القتل فلم يشعر به ، وقيل إن أصحابه قذفوه في مهران لما قتل لئلا يؤخذ رأسه ، فكتب هشام ابن عمرو بذلك كتاب فتح إلى المنصور يخبره أنه قصده قصداً ، فكتب إليه المنصور يحمد أمره ، ويأمره بمحاربة الملك الذي آواه ، وذلك أن عبدالله كان اتخذ جواري وهو بحضرة ذلك الملك ، فأولد منهن واحدة محمد بن عبدالله وابنه إلى المنصور ، فكتب المنصور إلى واليه بالمدينة يخبره بصحة نسب الغلام ، وبعث به إليه ، وأمره أن يجمع آل أبي طالب ، وأن يقرأ عليهم كتابه بصحة نسب الغلام ويسلمه إلى أقربائه ».

<sup>(</sup>٢) كذا في ط وق ، وفي الخطية « كها قال الأخطل ، ولم أجده في ديوانه ، ووجدته في ديوان الفرزدق ص ٨٨٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في الديوان، وفي ط وق «أم نلت».

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدَّثنا أبو زيد، قال: حدثنا عيسى بن عبدالله قال: حدثني من أثق به، عن ابن مسعدة:

إن الأشتر وأصحابه أَغْذُوا السير ، ثم نزلوا فناموا ، فبقيت خيلهم في زرع للرهط ، فخرجوا إليهم فقتلوهم بالخشب ، فبعث هشام فأخذ رؤوسهم ، فبعث بها إلى أبي جعفر .

قال عيسى : قال ابن مسعدة :

ولم نـزل في تلك القلعة أنـا ومحمد بن عبـدالله بن محمـد حتى تـوفي أبـو جعفر(١) ، وقام المهدى ، فقدمت به وبأمّه إلى المدينة .

# ٢٩ ـ إبراهيم بن عبدالله بن الحسن

وإبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

ويكنى أبا الحسن. وأمه هند بنت أبي عبيدة (٢).

قال أبو الفرج الأصبهاني : حـدَّثنا يحيى بن عـلي المنجِّم قال : سمعت عمر بن شبّة يقول :

[ إن ] إبراهيم بن عبدالله أبو الحسن ، كُلُّ إبراهيم في آل بيت أبي طالب كان يكنى أبا الحسن ، فأما قول سديف (٣) لإبراهيم بن عبدالله :

إيساً أبا إسحاق هُنَيتَها في نعم تَتْرَى وعيش طويلْ أَدكر هداك الله وتْرَ الْأُولَى سِيرَ بهم في مُصْمَتات الْكُبُول(1)

فإنما قال ذلك على مجاز الكلام ، وما يعرف شكلًا للأسماء من الكنى ولضرورته في وزن الشعر إلى ذلك .

<sup>(</sup>١) مات أبو جعفر لست خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين وماثة .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢٨/ ٢٠٨.

 <sup>(</sup>٣) سديف بن ميمون : شاعر مقل من شعراء الحجاز ، ومن مخضرمي الدولتين ، وكان شديد التعصب لبني هاشم مظهراً لذلك في أيام بني أمية راجع الأغاني ١٦٢/١٤ .

<sup>(</sup>٤) في ط «سنريهم في مضمات» وفي الخطية «مصميات».

وكان إبراهيم بن عبدالله جارياً على شاكلة أخيه محمد في الدين ، والعلم ، والشجاعة والشدة . وكان يقول شيئاً من الشعر . فحدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن [ العلوي ](١) ، قال حدثني إسماعيل بن يعقوب ، قال

ذكر عبدالله بن الحسن بن إبراهيم أن جدّه إبراهيم بن عبدالله قال في زوجته بحيرة بنت زياد الشيبانية:

ألم تعلمي يا بنت بكر تشوقي (٢) وعلقت مالونيط بالصخر من جوى رأت رجلًا بين الركاب ضجيعة تصد وتستحيى وتعلم أنه فاذهلنا عنها ولم نقل قربها عجاريف فيها عن هوى النفس زاجرً

إليك وأنت الشخص ينعم صاحبه هد من الصخر المنيف جوانبه (\*) سلاح وَيَعْبُوبٌ فباتت تُجانِبُه (\*) كريمٌ فتدنو نحوه فتلاعبه ولم يَقلها دهرٌ شديد تَكالُبه (°) إذا اشتبكت أنيابه وخالبه (¹)

أخبرنا عمر [ بن عبدالله  $J^{(v)}$  ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال حدَّثني عبدالعزيز بن أبي سلمة العمري ، وسعيد بن هريم :

أن محمداً، وإبراهيم كانا عند أبيهها ، فوردت إبل لمحمد فيها ناقة شرود لا يَرُدُّ رأسها شيء ، فجعل إبراهيم يُحِدُّ النظر إليها ، فقال له محمد : كأنَّ نفسك تحدثك أنك رادها؟ قال نعم . قال : فإن فعلت فهي لك ، فوثب إبراهيم فجعل يتغير لها ويتستر بالإبل ، حتى إذا أمكنته جاءها(^) وأخذ بذنبها ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية، وفيها «. . . بحيرة بنت ريا » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الخطية ، وفي ط وق «با بنت بكر تأنني».

<sup>(</sup>٣) في الحطية «المنيف دوائم».

<sup>(</sup>٤) في ق «الركاب ضجيعة» واليعبوب ـ كما في القاموس ـ : «الفرس السريع الطويل».

<sup>(</sup>٥) في طوق «ولم تقل».

<sup>(</sup>٦) في طوق «زاجراً».

<sup>(</sup>٧) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٨) في ط وق «امكنة هايجها».

فاحتملته وأدبرت تمخض بذنبها ، حتى غاب عن عين أبيه ، فأقبل على محمد وقال له : قد عرضت أخاك للهلكة . فمكث هوياً ثم أقبل مشتملاً بإزاره حتى وقل عليهما . فقال له محمد : كيف رأيت؟ زعمت أنك رادها وحابسها . قال : فألقى ذنبها وقد انقطع في يده . فقال : ما أعذر من جاء بهذا .

\* \* \*

حدَّثنا يحيى بن عـلي بن يحبى المنجم ، قال : حـدَّثنا عمـر بن شبّة ، قال : حدَّثنا أبو نعيم عن مطهر بن الحرث ، قال :

أَتَبَذُنَا مِع إِبرَاهِبِم بن عبدالله من مكة نريد البصرة ، فلما كنا على ليلة منها القدم إِبرِاهِيم وتخلفنا عنه ثم دخلنا من غد .

قال أبو نعيم: فقلت لمطهر (۱): أمرَّ إبراهيم بالكوفة [ ولقيته ؟ ] (۲) ال : لا ، والله ما دخلها [ قط ] (۳) ولقد غاب (۱) بالموصل ، ثم الأنبار ، ثم بغداد ، والمدائن ، والنيل ، وواسط.

\* \* \*

حدَّثنا یحیی بن علی بن یحیی ، قال : حدَّثنا أبوزید ، قال : حدَّثنی کُر بن کثیر ، قال :

استخفى إبراهيم بن عبدالله عند إبراهيم بن درست بن رباط الفقمي ، يُمند أبي مروان مولى يزيد بن عمر بن هبيرة ، ومعاذ بن عون الله .

\* \* \*

حدَّثنا يحيى بن علي بن يحيى ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة قال حدَّثنا أبو زيد : قال : حدَّثني الفضل بن عبدالرحمن بن سليمان بن علي ، قال :

قال أبو جعفر: غمض عليَّ أمر إبراهيم لمَّا اشتملت عليه طُفوف(١) البصرة.

الحسر في الطبري ٢٤٤/٩، وفي النسخ «فقلت لمظهر».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الطبري.

<sup>(</sup>۳) في الطبري «ولقد كان».

<sup>(</sup>٤) الطفوف : جمع طف وهو ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق والجانب والشاطيء كالطفطاف.

حدَّثنا يحيى بن علي، قال(١): حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال: حدَّتني نصر بن قديد ، قال:

دعا إبراهيم الناس وهو في دار أبي فروة ، وكان أول من بايعه نميلة بن مرّة ، وعفو الله بن سفيان ، وعبدالواحد بن زياد ، وعمر بن سلمة الهُجيمي ، وعبدالله بن يحيى بن الحصين بن المنذر الرقاشي . وندبوا الناس إليه (٢) ، فأجاب بعدهم فتيان العرب منهم : المغيرة بن الفرع (٣) ، ويقال الفرر ، حتى ظنوا أن ديوانه قد أحصى أربعة آلاف . وشهر أمرُه فتحرك إلى واسط عن البصرة ، في دار أبي مروان مولى بني سليم (٥) .

أخبرنا يحيى بن علي ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدثني ابن عفو الله بن سفيان عن أبيه ، قال (٢) :

أتينا إبراهيم يوماً وهو مرعوب ، فأخبرني أن كتاب أخيه محمد جاءه يخبره أنه قد ظهر ، ويأمره بالخروج [قال] (٢) ، فوجم من ذلك ، واغتم [له] (١٠٠٠) فجعلت أسهل الأمر عليه ، وقلت : قد اجتمع [لك] أمرك ، ومعك المضاء ، والطُّهَوي والمغيرة ، وأنا ، وجماعة ، نخرج بالليل فنقصد السجن فنفتحه ، فتصبح حين تصبح ، ومعك عالم من الناس ، فطابت نفسه .

\* \* \*

أخبرنا يحيى بن علي ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثنا علي بن الجعد ، قال (٩) :

<sup>(</sup>٢) الخبر في الطبري ٢٤٧/٩.

<sup>(</sup>٢) في طوق «ويدنو إليه الناس».

<sup>(</sup>٣) في الطبري دابن الفزع وأشباه له..

 <sup>(</sup>٤) في الطبري ورشهر أمره فقالوا له لو تحولت إلى وسط البصرة أتاك من أتاك وهو مربح فتحول »

<sup>(</sup>٥) في الطبري «بن سليم رجل من أهل نيسابور».

<sup>(</sup>٦) الخبر في الطبري ٢٤٧/٩.

<sup>(</sup>٧، ٨) الزيادة من الطبري .

<sup>(</sup>٩) الخبر في الطّبري ٢٤٩/٩.

رأيت أهل الكوفة أيام أخذوا بلبس السواد ، حتى إن البقالين إن كـان أحدهم ليصبغ الثوب بالأنقاس(١) ثم يلبسه.

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثني جواد بن غالب ، قال : حدَّثني العباس بن سلم مولى قحطبة ، قال(٢) :

كان أبو جعفر إذا اتهم أحداً من أهل الكوفة بالميل إلى إبراهيم أمر [ أبي ] (٣) سَلْمًا بطلبه ، فكان يمهل حتى إذا غسق الليل وهدأ النباس ، نصب سلّماً على منزل الرجل ، فطرقه في بيته فيقتله ، ويأخذ خاتمه .

قال (٤): فسمعت جميلاً مولى [ محمد ] (٥) بن أبي العباس يقول للعباس بن سلم (٦): لو لم يورثك أبوك إلاً خواتيم من قتل من أهل الكوفة لكنت أيسر الأبناء .

حدَّثنا يحيى بن علي، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني سهل بن عقيل قال : حدثني أبي، قال (٧) :

كان سفيان بن معاوية بن يـزيد بن مهلب قـدم إلى إبراهيم عـلى أمره ، وكان سفيان عامل أبي جعفر على البصرة ، فكان يرسل إلى قائدين قَدِما عليه ، يدعيان ابني عقيل ، بعثها أبو جعفر رِدْءًا له فيكونان عنده . فلما وعدهُ إبراهيم أرسل إليهما فاحتبسهما(^) تلك الليلة ، حتى خرج فأحاط به وبهما ، وأخذهم .

\* \* \*

حدَّثنا يحيى بن علي قال: حدَّثنا أبو زيد قال: حدَّثني عمر بن<sup>(٩)</sup> خالد مولى بني ليث ، قال:

(٥) الزيادة من الطبري .

(٢) الخبر في الطبري ٢٤٩/٩.

 <sup>(</sup>١) في القاموس: «الأنقاس: جمع نفس بالكسر وهو المداد. وفي الطبري «حدثني أبو الحسن الحذاء قال: أخذ أبو جعفر الناس بالسواد فكنت أراهم يصبغون ثيابهم بالمداد».

<sup>(</sup>٦) في طوق «ابن سالم».

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطية وهي في الطبري.
 (٧) الخبر في الطبري ١٩٥١/٩.

<sup>(</sup>٤) في الطبري وقال أبو سهل جواده. (٨) في ط وق وفا والحبسها».

<sup>(</sup>٩) في الخطية «عثمان بن خالد».

استلبت وأنا غلام دُوّامةً من غلام ، فاتبعني ، وسعيت فدخلت دار أبي مروان فوجدت إبراهيم جالساً في جماعة من أصحابه محتبياً بحمالة سيف ـ وهي نِسْعَة (۱) مدنية عرضها أكثر من إصبع ـ ورجل قائم على رأسه ، ودابة تعرض عليه ، وذلك قبل خروجه بشهر، فلما كانت الليلة التي خرج فيها سمعنا تكبيرة بعد المغرب بهنيهة (۲) ، ثم تتابع التكبير وخرجوا حتى صاروا إلى مقبرة بني يشكر ، وفيها قصب يباع ، فأقاموا في كل ناحية من المقبرة أطناناً ، ثم ألهبوا فيها النار ، فأضاءت المقبرة . وجعل أصحابهم الذين كانوا وعدوهم يأتونهم ، فكلما جاءت طائفة كبروا (۳) حتى تم لهم ما أرادوا ، ثم مضوا إلى دار الإمارة ، بعدما ذهبت طائفة من الليل .

### \* \* \*

حدَّثنا يحيى بن علي بن بحيى ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثنا نصر بن قديد ، قال(٤) :

خرج إبراهيم ليلة الاثنين غرة شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة ، فصار إلى بني يشكر ، في أربعة عشر فارساً ، وفيهم عبدالله بن يحيى بن حصين الرقاشي على برذون له أَغَرَّ سَمَنْد (٥) ، معتم بعمامة سوداء ، يساير إبراهيم ، فوقف في المقبرة منذ أول الليل إلى نحو من نصفه ينتظر نميلة ، ومن وعده من [شق](١) بني تميم حتى جاؤوه .

حدثنا يحيى بن علي، قال: حدثنا يونس بن نجدة، قال: ألقى أصحاب إبراهيم النار في الرحبة ، وأدني القصر حتى أحرقوه .

<sup>(</sup>١) في ط وق وتسعة ، لسعة ، وفي القاموس؛ النسع بالكسر : سير ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال، تشد به الرحال ، والقطعة منه نسعة ، وسمى نسعاً لطوله ».

<sup>(</sup>٢) في ط وق (بهنيئة).

<sup>(</sup>٣) كذا في الخطية وفي ط وق وكثروا».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٥١/٩.

 <sup>(</sup>٥) في القاموس: «السمند الفرس فارسية».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من الخطية .

حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدثنا عبدالله بن سنان(١) ، قال :

وجّه أبو جعفر جابر بن توبة في جماعـة كثيرة ، فلما أطـاف إبراهيم بـدار الإمارة وجد دواب جابر وأصحابه ، وهي سبعمائة ، فأخذها واستعان بها .

حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا عمر، قال: حدَّثنا أبو عاصم النبيل، قال:

نزل سفيان بن معاوية من دار الإِمارة ومن معه إلى إبراهيم على الأمان ، رَكُهم .

حدَّثنا يحيى بن علي بن يحيى ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني عمر بن خالد الليثي ، قال :

دخل الناس دار الإمارة فلم يروا فيها إلاً مِسْحاً أسود (٢) فتقطعه الناس ينتهبونه ، وخرج إبراهيم إلى المسجد .

حدَّثنا يحيى بن علي، قال: حدَّثنا عمر، قال: حدَّثني محمد بن مسعر، قال:

لما دخل إبراهيم دار الإمارة فدخلت معهم فنظرت إلى حصير قد ألقى له في مقدم الإيوان ، وعصفت الريح فقلبته ظهره لبطنه ، فتطير الناس لـذلك . وقال إبراهيم : لا تتطيروا . ثم جلس عليه مقلوباً وأنا أرى الكراهة في وجهه (٣).

حدَّثنا يحيى (٤) قال حدثنا عمرو بن خالد ، ومحمد بن معروف ، ومحمد بن أبي حرب .

إن إبراهيم دخل المسجد ، فبينا هو يتكلم إذ أتاه آتٍ . فقال : هذا جعفر

في الخطية «ابن شيبان».

<sup>(</sup>٢) في طوق ﴿ إِذَّا شَيِخًا ..

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٥١/٩.

<sup>(</sup>٤) في الخطية «حدثنا يحيى قال حدثنا عمر قال حدثنا عمرو.

قال عمر بن خالد: فلم كانوا عند دارميّة (١) الثقفية ، التقوا فتـوافقوا ، فكلّمهم المضاء والطهوي ، وارتفعت الأصوات ، فنزع الحسين بنشابة فـرمى بها ، وحمل عليه المضاء ، فضربه فقطع يده من وسط ذراعه . وأدبر القوم .

حدَّثنا يحيى بن علي، قال: حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال: حدَّثنا عبدالله بن المغيرة ، قال:

إني لجالس على بابكم إذ مرّ بي جعفر ومحمد ومعهم البغال تحمل النّشاب ، فلم يلبثا أن رجعا ، والمضاء يتلوهما وفي يـده الرمـح ، وهو يفـرعهما بـه قرعاً ويقول : النجاء يا بني الإماء (٢) فلما بلغنا وقف .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة قال حدَّثنا إبراهيم بن إسحاق ، قال : سمعت سعيد بن المشعر يقول :

سمعت محمداً يومئذٍ يَعْتَزِي (٣) ويقول: أنا الغلام القرشي ، فلما كشفهم المضاء جعل يقول لمحمد: يا غلام أتعتزي عليَّ ، أما والله لولا يد كانت لعمك عبدالله بن على عندى لعلمت .

حدَّثنا يحيى بن على، قال: حدَّثنا عمر بن شبة، قال:

لما صار المضاء عند متسع الطريق ، وقد مضى عمر بن سلمة حتى خالط جمعهم ، فطاعنهم في رحبة محمد ، ثم انصرف ، فقال له المضاء : يا أبا حفص ما أحسبك شهدت حرباً قط قبل هذه .

قال : أجل. قال : فلا تفعل مثل فعلتك، فإن الجبان إذا اضطررته قاتلك.

<sup>(</sup>١) في ط وق «دارمة النفقية».

<sup>(</sup>٢) في ط وق «يا بني الأمان».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «يومئذٍ يعتري. . . يا غلام أتعدى على أم والله» .

حدَّثنا يحيى بن علي، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثنا يونس بن نجدة ، قال أبو زيد ، وحدَّثني عبدالرحمن بن غيّاث السراج ، عن أبيه ، وعمَّه :

أن إبـراهيم وجد في بيت المـال ألفي ألف درهم ، فقوى بهـا ، وفـرض القروض خمسين لكل رجل(١) ، فكان الناس يقولون : خمسون والجنة .

حدَّثنا يجيى ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثنا الحكم بن بندويه (٢) :

أن إبراهيم أنفذ المغيرة بن الفزع (٣) ويقال الفزر إلى الأهواز ، وعليها محمد بن الحصين ، فلقيه على [ نهر ] في فروخ \_ وبينها وبين الأهواز فرسخان \_ فقاتله المغيرة ، فهزمه . ودخل ابن الحصين الأهواز وتبعه المغيرة فحمل عليه ، فانكشفوا ووقفوا في الصيارفة . فتركهم المغيرة ، ودخل المسجد ، فصعد المنبر فرموه بالنشاب ، فجعل يقع في المسجد . فخرج إليهم فقاتلهم عند باب ابن الحصين ، فولوا منه واتبعهم حتى بلغ الجسر .

حدَّثنا يحيى بن علي، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال حدَّثنا الحسين بن سليم ، عن أبيه .

أن ابن الحصين انهزم حتى بلغ قنطرة الهندوان ، فوقف عليها ، وأمر ابنه الحكم فنزل فقاتل وراء القنطرة حتى غشيهم الليل فأنفذ ثقله ، وانكشف من الليل .

قال : فبلغني أن أبا أيوب المورياني ، وكان له هوى في ابن الحصين ، قال لأبي جعفر : يا أمير المؤمنين ألم تر إلى ابن الحصين فاء إلى فئة ، وبه ثماني عشرة ضربة .

فقيل لأبي أيوب: لو نظرت إلى ابن الحصين فلم تر بـه أثراً مـا كنت تصنع؟.

قال : لو هم بالنظر إليه ضربته ثماني عشرة ضربة ثم أريته إيّاه .

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٥٢/٩.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «ابن سدويه».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «ابن الفرع» وفي الطبري ٢٥٢/٩ «المغيرة بن الفزع أحد بني بهدلة بن عوف».

حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عمر ، قال حدثنا بكر بن عبدالله ، عن مبارك(١) الطبري ، عن الربيع الحاجب:

أن إبراهيم لما ظهر بالبصرة ، وجّه أبو جعفر خازم بن خزيمة في أربعة آلاف إلى الأهواز.

حدثنا يحيى بن علي، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني يوسف بن معبد الفريعي ، قال : حدثني محمد بن خالد بن على بن سويد(٢) ، قال :

لبثنا مع المغيرة بالأهواز أياماً ثم ذكر لنا أن خازم بن خـزيمة قـد أظلنا . فخرج المغيرة فعسكر على شاطىء دجيل ، وأمر خريم بن عثمان بقطع الجسر ، وأخذ السفن مما حوله فتتبعوا السفن فأخذوها حتى ظنوا أن لم يبق منها شيء .

وارتفع خازم إلى قرية لبني الهجيم يقال لها قرقوب(٣) على فرسخ من قصبة الأهواز ، فعسكر بها في اثنى عشر ألف فارس سوى رجّالته .

وارتفع المغيرة فعسكر بإزائه في خسمائة فارس ، وخلف الرجّالة في عسكره ، واستخلف على الأهواز عفو الله بن سفيان ، وطلب خازم السّفن فلم يجدها ، فأتاه رجل فقال له : وجه معى خيلًا أحدر إليك السفن ، فمضى به إلى قرية يقال لها دور قطن مما يلي جُنْدَيْسَابُور ، فحـدر عليهم سفناً قليلة فـأتي بها ليلًا ، فلما واراه الظلام عبر فيها أصحابه حتى أصبح .

فأصبح المغيرة ، وقد ساواه القوم على شاطىء الـدجيل ، وذلك يوم الأحد ، فأصبحنا والريح لنا عليهم ، فلما صففنا وصفُّوا لنا انقلبت الريح لهم علينا ، وعبأ القوم ميمنتهم وميسرتهم ، وعبأ المغيرة أصحابه ، فجعل على ميمنته عصب(٤) بن القاسم ، وعلى ميسرته الترجمان بن هريمة ، وصار هو في القلب ، فبينها نحن كذلك إذ جاءت عُقاب مُسِفَّةٌ حتى صدّعت صفّنا ، فتطيرتُ منها .

حدثنا يحيى بن على بن يحيى المنجم ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدثنا

<sup>(</sup>٣) كذا في ط وق، وفي الخطية يقوقواير.

فى طوق «مبرك».

<sup>(</sup>٤) في الخطية «عصاه.

محمد بن أبي حرب، قال: حدثنا المذلق \_ واسمه عمر بن الضحاك \_ قال.

التمس خازم معبراً فلم يجد ، فاتخذ طوقاً من قصب ، فعبر علبه ثلاثمائة نفس أو نحوها(١) من أصحابه ، وقام هو والمغيرة بإزائه ، وتقدم إلى أصحاب ألا تقاتلوا ، فلما صاروا مع المغيرة قصدوا له ، وتهيأ القوم لقتالهم ، فنظرت إلى خازم ينتف لحية نفسه ، ويصيح بالفارسية ينهاهم عن القتال . ثم هيأ طوقاً آخر فعبر إليهم خسمائة أو نحوهم ، فكنت فيمن عبر في المرة الثانية . فلما اجتمعنا لقيناهم في زهاء ألف ، فما لبثنا حتى هزمناهم .

حدثنا يحيى بن علي، قال : حدثنا عمر ، قال : حدَّثني الحرّ بن مالك ، قال : حدَّثني واصل بن محمد السعدي ، عن شبيب بن شبّة ، قال :

قال لي خازم بن خريمة : لله در المغيرة بن الفزع ، أي رجل هو ، من ولدت النساء مثله ، والله ، لقد وجهّت إليه الأجناد ، وبعضهم في إثر بعض ، وإني لأنظر إليه وبيني وبينه النهر ، وإنه ليبول وإلى جنبه فرسه ما معه إلا رعاع من الرعاع ، ثم ركب فناوش أصحابي ، ثم انكفأ ، ثم عاود أصحابي ، ثم انكفأ ، فرجعوا وقد نقصوا ألفاً .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثني الحكم بن بندويه قال : حدَّثني يوسف بن معبد ، عن محمد بن خالد ، قال :

صاح المغيرة بأصحاب الركب ، فلطموا(٢) وتترسوا حتى نفذ نشّابهم ، ثم حلوا عليهم فطاعنوا حتى ألقوا في الدجيل من أصحاب خازم خلقاً ، وفصل بين الصفين . . . فدعا صهر لخازم بن خزيمة على أخته (٣) يدعى عبدويه كرداً(٤) من أهل خراسان ، فدعا ، للبراز ، فبرز له المغيرة فبدره عبدويه فضربه فوقعت ضربته على ترس المغيرة فذهب ، فترك المغيرة ترسه سم سبفه ، وضربه على عاتقه فبلغ

<sup>(1)</sup> في طروبي انس وجرد ١١٠.

 <sup>(</sup>٢) في ط وق «مهر» والنصويب من الخطية.

<sup>(</sup>٣) في ط وق على أخيه!

<sup>(</sup>٤) في الخطية «كردنا» وفي الطبري ٢٥٣/٩ «عبدُويه كردام الحراسان».

رئته ، فرأيت خازم بن خزيمة ينتف لِحْيَةَ نفسه جزعاً عليه .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثني ابن عفو الله بن سفيان ، قال : سمعت أبي يقول :

والله ما ضربت يومئذٍ بسيف ولقد نظرت أكثر من خمسمائة من أصحاب خازم ألقوا أنفسهم في الماء .

حدَّثني يحيى بن علي ، قال : حدَّثنا أبو زيد عمر بن شبّة ، قال : حدَّثنا سعيد بن هريم ، قال : حدَّثني الحسن بن لولا ، وحدثني الحليل بن عمران . عن مذعور بن سنان :

أن خازماً دسن رجالًا فنزلوا إلى جانب الجبل في الموضع الذي كان فيه .

قال: وحدَّثني يوسف بن معبد عن محمد بن خالد قال: لم يزل(١) المغيرة نازلاً بمكانه حتى وافى خازماً فبعث طائفة من أصحابه فنزلوا بإزائه وأمرهم إذا رأوا غلاماً من بعيد أن يصيحوا: نزل خازم الأهواز ليسمع المغيرة ذلك فينهزم، ففعلوا وعبر أصحابه في السفن، وأمرهم فنصبوا في أعلى السفن الأعلام والرماح، وجاء سالم بن غالب القمي(٢)، وكان من أصحاب المغيرة، فقال للمغيرة: قد دخل خازم الأهواز، وصاح أولئك القوم الذين كانوا عند الجبل بمثل ذلك، وكر المغيرة راجعاً، وحمل عليه رجل من أصحاب خازم ليطعنه، ففحه(٢) مغدل المغيرة عن فرسه، فأخطأه غير بعيد، ومرّ به فرسه يركض، فنفحه(٢) المغيرة بسيفه فظهر القِطْرُ (٤) من السواد، ثم ظهر الدم، وصاح المغيرة: أنا أبو الأسود، فما مرّ الرجل إلاّ يسيراً حتى خرّ صريعاً.

ودخل المغيرة الأهواز ، وصعد المنبر فجعل يخطب ويسكن الناس ، إذ قيل له هذه الأغنام ترمى بالنشاب في سكة بـاب إزاز ، فصاح المغيرة بعبد لـه

<sup>(</sup>١) في الخطية الما نزل.

<sup>(</sup>٢) كذا في الخطية ، وفي ط وق «ابن غالب العمي».

<sup>(</sup>٣) نفحة بسيفه: تناوله، وفي الخطية ونخسه.

<sup>(</sup>٤) في الخطية والقطن، وفي القاموس والقطر بالكسر ضرب من البرودي.

أسود يدعى كعبويه : « إكفِني هؤلاء » ، فخرج فردّهم .

ونـزل المغيرة فـانحدرنـا إلى البصرة ، وولى أبـو جعفـر سـالم بن غـالب القمى(١) رامهرمز ، ثواباً على ما قاله للمغيرة .

حدَّ ثنا يحيى بن على ، قال: حدَّ ثنا عمر ، قال: حدَّ ثنا الحسين بن مسلم ابن سلمة قال: حدَّ ثني أبي ، قال: جعل خازم للجند إن دخلوها عنوة [ أن يبيحها إيّاهم ثلاثاً ، فدخلوها عنوة ](٢) ، فأذن لهم فيها فدخلوها ليلاً فانتهبوها ليلتهم والغد ، ثم نهاهم .

حدثنا يحيى بن علي ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدثني يوسف بن معبد ، قال : حدثني محمد بن خالد ، قال :

كان دخول المغيرة البصرة منهزماً في اليوم الذي جاء فيه مقتل إبراهيم .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثنا الحرث (٣) بن مالك بن الخطاب ، قال : حدَّثني عمر بن الخزاز (٤) ، قال :

قدم المغيرة من الأهواز ، وسوَّار جالس في المسجد في السواد ، فصعد المنبر ، فأتى سوار ، فأخبر بذلك ، فشد قِمَطْرهُ ، ثم نهض حتى جاء إلى المنبر فصاح بالمغيرة : انزل فإنك جائر ، قد قتل صاحبك . فنزل المغيرة .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثنا سهل بن عقيل ، قال : حدَّثني أبو الهيثم رجل من أهل فارس ، قال :

قدم علينا رجل يدعى عمرو بن شداد في ثـلاثـين إنسنانـاً ، من قبـل إبراهيم ، فذعر منه وإلى فـارس فهرب وخـلاًه والبلاد ، فـدخلها وأسـرع إليه رؤساؤها .

فلما قتل إبراهيم أتاه نعيه ، وهو في أقاصي فارس ، وبلغ الخبر الـرؤساء وهم مقيمون معه ، فتآمروا به وقالوا : ما يغسل ما عند أبي جعفر علينا إلاّ توجيه

<sup>(</sup>٣) في الخطية والحسن.

<sup>(</sup>٤) في الخطية وعمران الخزازه.

<sup>(</sup>١) في ط وق (سالم بن غانم العمي».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية .

هذا إليه ، فأتوه ، وعلم بما أجمعوا عليه ، فدعا بالمائدة فجعل يأكل على هُنَيْئَة (١) ثم قال لحاجبه : ائذن لهم . فدخلوا عليه ، وأخذوا مجالسهم . فقال : يا غلام : ارحل فجعل القوم يرحلون ، والقوم على ثقة أنه لا يفوتهم ، ثم ركبوا يريدون الرجوع إلى أداني فارس ، وليس معه إلا سبعون رجلا ، وتبعه عسكر جرار من أهل فارس ، فسار حتى أظلم وهو يمضي فيصير في ميمنة أصحابه مرة ، وفي ميسرتهم أخرى ، ويسر إليهم الخبر ، ويعدهم إلى موضع يجتمعون فيه ، فيتسللون واحداً واحداً ، ولا يعلم أهل فارس لكثرتهم معه ، ثم ينسل منهم ، ولا يعرف أحداً (٢).

ثم إن عمراً انسل في ليلته ، والقوم منحدرون ، ولا يعلمون بـذهابـه ، ومضى هو مصعداً ، وطلبوه فأعجـزهم ، وأَغَذُ السـير حتى أتى كِرْمـان ، فأوثق وإليها ، وأخذ ما استتم له ، ثم سار ليلاً إلى البحر فركب السفن ، فصـار إلى البصرة ، واستخفى هو وأصحابه .

حدَّثنا يحيى بن علي، قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثني عبدالرحمن بن إسماعيل، قال: حدَّثني خالد مولى محمد بن إسماعيل، قال:

شهدت عمرو بن شدّاد حین أخذ ، فأتی به ابن دَعْلَج ، فأمر بقطع یده ، فمدها فقطعت ، ثم مد الیسری فقطعت ، ثم مد الیسری فقطعت ، ثم قال له: مُدّ عنقك ، فمدها ، الیسری فقطعت ، وما یقر به أحد ولا يمسه ، ثم قال له: مُدّ عنقك ، فمدها ، فضربه ضارب بسیف كلیل فلم یصنع شیئاً .

فقال : اطلبوا سيفاً صارماً ، فعجل الضارب فنبا فلم يصنع شيئاً . فقال عمرو : سيف أصرم من هذا .

فسلّ ابن دَعْلَج سيفاً كان عليه ، فدفعه إلى رجل فضربه ، وقال ابن دعلج لعمرو : أنت والله الصارم .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدثنا عمر، قال: حدثنا محمد بن معروف ، قال :

<sup>(</sup>١) جاء في القاموس: ووالهنيئة في صحيح البخاري أي شيء يسير، وصوابه ترك الهمزة..

<sup>(</sup>٢) في ط وق وولا يعرف أحد أحداه.

حدِّثني أبي ، قال :

إنما دلّ على عمرو خادم له ، ضربه فدلّ عليه، إما الهيثم بن معاوية ، أو ابن دعلج ، فقتله ، وصلب في الموبد ، في موضع دار إسحاق بن سليمان .

\* \* \*

حدَّثنا يحيى بن علي، قال: حدَّثنا عمر، قال: حدَّثنا إبراهيم بن سنم بن أبي واصل، قال: حدَّثني عبدالغفار بن عمرو الفقمي، قال:

كان إبراهيم واجداً على هارون بن سعد لا يكلمه ، فلما ظهر إبراهيم قدم هارون بن سعد فأتى أباك سلماً فقال له أخبرني عن صاحبك ، أما به إلينا حاجة في أمره هذا؟ قال: قلت : بلى لعمر الله . ثم قام فدخل على إبراهيم ، فقال : هذا هارون بن سعد قد جاءك . قال : لا حاجة لي فيه . قال : لا تفعل في هارون تزهد . فلم يزل به حتى قبله وأذن له ، فدخل عليه ، فقال له هارون : استكفنى أهم أمورك إليك ، فاستكفاه واسطاً واستعمله عليها(١).

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثني هشام بن محمد ، قال :

وجه إلينا أبو جعفر قوماً منهم ابن المرزبان ، وصالح بن يـزداد ، وكانـوا يقاتلون أهل واسط ، والخندق بينهم وبين إبراهيم بالبصرة ، فلم يزالوا على ذلك حتى قتل إبراهيم ووادع هارون بن سعد وأهل واسط عامراً ، فلما قتل إبراهيم أعطاهم عامر الأمان على ألا يقتل بواسط أحداً ، فتتبعوا كل من وجدوا خارجاً من البلد ، وهرب هارون بن سعد إلى البصرة فلم يصل إليها حتى مات رحمه الله (٢).

\* \* \*

حدثني يحيى بن علي، قال : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثني أخي معاذ بن شبّة ، قال : سمعت أبي ، يقول :

لما ظهر إبراهيم أرسل إلى محمد بن عطية \_ مولى باهلة ، وكان قد ولَّى لأبي

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۵۲/۹. (۲) راجع الطبري ۲۵۳/۹.

جعفر بعض أعمال فارس \_ فقال : هل عندك مأل؟ .

قـال : لا والله . قـال : خلوا سبيله . فخـرج ابن عـطيـة وهـو يقــول بالفارسية : ليس هذا من رجال أبي جعفر .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثنا القاسم بن أبي شيبة ، قال : حدَّثني أبو سلمة ابن النجار \_ وكان من أصحاب إبراهيم \_ قال :

كنا عنده بالبصرة إذ أتاه قوم من الدهجرانيّة أصحاب الضياع ، فقالوا : يابن رسول الله ، إنا قوم لسنا من العرب ، وليس لأحد علينا عقد ولا ولاء ، وقد أتيناك بمال فاستعن به ، فقال : من كان عنده مال فليعن به أخاه ، فأما أن آخذه فلا ، ثم قال : هل هي إلاَّ سيرة على بن أبي طالب أو النار.

### \* \* \*

حدَّثنا يحيى بن علي، قال: حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال: حدَّثني عمّار بن المختار، قال: حدَّثني محمد بن طلحة العذري، قال:

أرسل إبراهيم إلى أبي وقد استخفى منه أن عندك مالًا فأتنا به ، فأرسل إليه أي أجل ، إن عندي مالًا ، فإن أخذته مني أغرمنيه أبو جعفر ، فأضرب عنه .

حدَّثنا يحيى بن علي، قال: حدَّثنا عمر بن شبّة ، قال: حدَّثنا عمر بن عبدالله بن حماد الثقفي ، قال: أخبرني عبيدالله بن عبدالرحمن ، قال:

أرسل إبراهيم إلى عبدالحميد بن لاحق ، فقال : بلغني أن عندك أموالًا للظلمة ـ يعني الموريانيين ـ فقال : ما لهم مال. قال : الله قال : الله ! فتركه ، وقال : إن ظهر لي أن لهم عندك مالًا عددتك كذاباً .

#### \* \* \*

حدثني يحيى ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدثني عبدالحميد بن جعر مولى محمد بن أبي العباس، قال:

أسر إبراهيم رجلًا يعرف بمحمد بن يزيد من قواد أبي جعفر ، وكان تحته

فرس يحاذي رأسه رأسه ، قال : فحدثني ـ يعني محمد بن يزيد ـ قال : أرسل إليَّ إبراهيم أن بِعني فرسك . قال : فقلت : هو لك يابن رسول الله ، فقال لأصحابه : كم يساوي؟ قالوا: ألفي درهم ، فبعث إليَّ بألفي وخمسمائة درهم ، فلما أراد المسير أطلقني .

#### \* \* \*

حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدَّثني بكر بن كثير ، قال : حدثني شيبة كاتب مسعود المورياني :

أن جماعة من الزيدية دخلوا عليه ، فسألوه وقالوا : هات ما معك من مال الطلمة . قال : وأدخلوني إلى إبراهيم ؛ فرأيت الكراهية من وجهه ، فاستحلفني ، فحلفت فخلّ سبيلي ، فكنت أسأل عنه بعد ذلك فأدعوله ، فنهاني مسعود عن ذلك .

#### \* \* \*

حدَّثنا يحيىي ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثني بكر بن كثير :

أن إبراهيم أخذ حميد بن القاسم \_ عاملًا كان لأبي جعفر \_ فقال له المغيرة: ادفعه إليَّ قال : وما تصنع به؟ قال : أعذبه .

قال: لا حاجة لى في مال لا يؤخذ إلَّا بالعذاب.

#### \* \* \*

حدَّثني يحيى بن علي ، وغير واحد ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن أبي الكرام الجعفري ، قال :

صلّی إبراهیم علی جنازة بالبصرة فكبّر علیها أربعاً ، فقال لـه عیسی بن زید : لم نقصت واحدة وقد عرفت تكبیر أهلك؟.

فقال: إن هذا أجمع للناس، ونحن إلى اجتماعهم محتاجون، وليس في تكبيرة تركتها ضرر إن شاء الله، ففارقه عيسى واعتزله، وبلغ أبا جعفر فأرسل إلى عيسى يسأله أن يخذل الزيدية عن إبراهيم، فلم يفعل، ولم يتم الأمرحتى

قتل إبراهيم فاستخفي عيسى بن زيد ، فقيل لأبي جعفر : ألا تطلبه؟ فقال: لا والله لا أطلب منهم رجلًا(١) بعد محمد وإبراهيم ، أنا أجعل لهم بعد هذا ذكراً؟.

قال أبو الفرج الأصبهاني :

وأظن هذا وهماً من الجعفري الذي حكاه ، لأن عيسى لم يفارق إبراهيم في وقت من الأوقات ولا اعتزله ، قد شهد معه باخْرَي حتى قُتِل فتوارى حينئذٍ إلى أن مات ، وسنذكر خبره في موضعه \_ إن شاء الله \_ .

#### \* \* \*

حدثنا يحيى بن علي ، قال : حدَّثنا عمر ، قال : حدَّثني سفيان بن يزيد مولى باهلة ، قال : سمعت إبراهيم يخطب فقال :

يا أهل البصرة ، لقيتم الحسنى ، آويتم الغريب لا أرض ولا سهاء ، فإن أملك فلكم الجزاء ، وإن أهلك فعلى الله \_ عز وجل \_ الوفاء.

قال: فجعلت الزيدية هذه الكلمة ندبة تندبه بها بعد قتله شبيهة بالنوح:

#### \* \* \*

حدثنا يحيى بن علي، قال : حدثنا عمر قال : حدثني عقيل بن عمرو الثقفي ، قال : حدثني أبي ، قال أبو زيد : وحدثني عمر بن عبدالله مولى بني هاشم عن رجل ذكر إبراهيم بن عبدالله في خطبة بني العباس فقال : صغّروا ما عظم الله جلّ وعز ، وعظّموا ما صغّر الله . وكان إذا أراد أن ينزل عن المنبر يقول : ﴿ واتّقوا يوماً تُرْجَعُون فيه إلى الله ، ثُم تُوفَى كلُّ نفس ما كسبت وهم لا يُظلّمون ﴾ (٢) .

\* \* \*

حدثنا يحيى بن علي، قال : حدثنا أبو زيد عمر بن شبّة ، قال : حدثنا الحسين بن جعفر بن سليمان القنعي ، قال : سمعت أبي يقول : خطب

<sup>(</sup>١) في طوق ولا أطلب منهم أبدأ بعد محمد، (٢) سورة البقرة ٢٨١.

إبراهيم . قال أبو زيد وحدثني عبدالملك بن سليمان ، قال : حدثني الحجاج بن بصير الفساطيطي ، قال : صعد إبراهيم المنبر فقال :

أيُّها الناس ، إني وجدت جميع ما تطلب العباد في حقّهم الخير عند الله عزَّ وجلَّ في ثلاث : في المنطق ، والنظر ، والسكوت .

فكل منطق ليس فيه ذكر فهو لغو.

وكل سكوت ليس فيه تفكّر فهو سهو.

وكل نظر ليس فيه عبرة فهو غفلة .

فطوبی لمن کان منطقه ذکراً ، ونظره عبـرة . وسکوتـه تفکراً ، ووسعـه بیته (۱) ، وبکی علی خطیئته ، وسلم المسلمون منه .

قال : فكان الناس يعجبون من كلامه هذا وهو يريد ما يريد .

قال: ثم رفع صوته وقال:

اللهم إنك ذاكر اليوم إباء بأبنائهم ، وأبناء بآبائهم ، فاذكرنا عندك بمحمد (ص) [ اللهم وحافظ الآباء في الأبناء ، والأبناء في الآباء ، احفظ ذرية محمد نبيك (ص) ، ](٢) قال : فارتج المصلى بالبكاء .

\* \* \*

حدَّثني علي بن العباس المقانعي ، قال : أنبأنا بكار بن أحمد بن اليسع الهمداني قال : حدَّثنا : حدَّثنا موفق قال :

بعثني إبراهيم بن غبدالله إلى الكوفة بكتب ، فجئت بها فأوصلتها وأخذت جواباتها فجعلتها في جرة ـ يعني ملّة ـ وكسرتها وجعلتها في جرابي ومضيت إليه ، فأخذت في اثنتي عشرة مسلحة (٣) ، وأحلف بالطلاق والعتاق ، والحل والحرام ، وصدقة ما أملك ، ما أنا لإبراهيم شيعة ولا أهوى هـواه ولا أضمر إلا مشل ما

 <sup>(</sup>١) في ط «ووسعه بينه» وفي ق «بينة».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٣) في ط وق «في اثني عشرة مسجلة».

أظهر . وانتهيت إليه في اليوم الثالث عند صلاة الفجر، فلما رآني بكيت ووثب إليً وسيفه بيده فقال لي : مه ، ما وراءك يا أبا عبدالله؟ وما يبكيك؟ وما خلفك؟ قلت : الخير ، قال : ما مع البكاء خير ، فأخبرته بما لقيته من المسالح ، والأيمان ، فقال لي : أهذا الذي أبكاك؟ قلت نعم ، قال : يا أبا عبدالله أمسك عليك أهلك ، ومالك ، ومملوكك ، فإذا لقيت الله \_ عز وجل \_ غداً فقل : إن إبراهيم بن عبدالله أمرني بالمقام على ذلك الوفاء ، والله لهم بأيمانهم كفر .

حدثنا محمد بن العباس اليزيدي (١) على سبيل المذاكرة ، قال : حدثني عمي ، عن أبيه ، عن جده أبي محمد اليزيدي ـ فيها أرى ـ ، قال :

كان إبراهيم بن عبدالله جالساً ذات يوم فسأل عن رجل من أصحابه ، فقال له بعض من حضر : هو عليل والساعة تركته يـريد أن يمـوت ، فضحك القوم منه ، فقال إبراهيم : والله لقد ضحِكتم منها عربية ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامَه ﴾ (٢) يعني يكاد أن ينقض .

قال : فوثب أبو عمرو بن العلاء<sup>(٣)</sup> فقبل رأسه ، وقال : لا نـزال والله بخير ما دام مثلك فينا .

#### \* \* \*

حدثنا أحمد بن عبيدالله (٤) بن محمد بن عمّار الثقفي ، قال : حدثني علي ابن محمد النّوفلي، عن أبيه ، محمد بن سليمان :

أَنَّ إبراهيم بن عبدالله نزل على المُفَضَّل الضبّي في وقت استتاره ـ قال : وكان المفضل زيدياً ـ فقال له إبراهيم : ائتني بشيء من كتبك أنظر فيه ، فإن

<sup>(</sup>۱) في ط وق «البريدي» واليزيدي نسبة إلى يزيد بن منصور الحميري ، كان محمد إماماً في النحو والأدب ونقل النوادر وكلام العرب ، وقد استدعاه المقتد بالله إلى تعليم أولاده فلزمهم مدة . وتوفي يوم الأحد أول الليل لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادي الأخرة سنة عشرة وثلاثمائة ، وعمره اثنتان وثمانون سنة وثلاثة أشهر ، راجع ابن خلكان ٢/١، و وبغية الوعاة ٢/١، وتاريخ بغداد ١١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٧.

<sup>(</sup>٣) توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين ومائة كها في المعارف ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) في السخ n عبيدالله n .

صدري يضيق إذا خرجت ، فأتاه بشيء من أشعار العرب ، فاختارَ منها قصائد وكتبها مفردة في كتاب .

قال المفضل: فلما قتل إبراهيم أظهرتها، فنسبتها إليَّ، وهي القصائد التي تسمى « اختيار المفضل » السبعين قصيدة، قال: ثم زدت عليها وجعلتها مائة وثمانية وعشرين (١).

#### \* \* \*

## خبر بشير الرحال في خروجه مع إبراهيم بن عبدالله

حدثنا يحيى بن علي بن يحيى المنجم (٢) ، قال : حدثني أبو زيد ، قال : حدَّثني عبدالله بن محمد العبسي عن أبيه ، قال :

لما عسكر إبراهيم خرجت لأنظر إلى عسكره متقنعاً ، فقال بشير : ويتقنعون وينظرون من بعيد! أفلا يتقنعون لله عزَّ وجلً في الحديد . قال : فخفته فجلست بين الناس .

حدثنا يحيى ، قال : حدثنا أبو زيد قال حدثنا عمر ، قال : حدثني خلاد بن زيد ، قال : حدثني عثمان بن عمر ، قال أبو زيد : وحدثني سعيد بن حبيب ، مولى بني حنيفة ، عن زياد بن إبراهيم ، قال أبو زيد : وحدثني أيضاً محمد بن موسى الأسواري ، دخل حديث بعضهم في حديث بعض من قصة بشر الرحال :

وأول خبر خروجه مع إبراهيم أنّ السعر غلا مرة بالبصرة ، فخرج الناس معه على الصَّعْبَة والذَّلُول إلى الجَبَّانة يدعون ، فكان القُصَّاص يقومون فيتكلمون ثم يدعون ، فوثب بشير فقال :

<sup>(</sup>١) راجع فهرست ابن النديم ١٠٢ وأمالي القالي ٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) كان متكلماً معتزلي المذهب، فقيهاً على مذهب أبي جعفر الطبري ، ونادم الموفق ومن بعده من الخلفاء ، ولد سنية إحدى وأربعين ومائتين ، ومات ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنية ثلاثمائة ، راجع فهرست ابن النديم ٢٠٥

شاهت الوجوه ، ثلاثاً ، عُصي الله في كل شيء ، وانتُهكت الحرم ، وسفكت الدماء ، واستؤثر بالفَيْء ، فلم يجتمع منكم اثنان فيقولان : هل نغيّر هذا وهلّم بنا ندع الله أن يكشف هذا ، حتى إذا غَلَتْ أسعاركم في الدينار بِكَيْلَجَةٍ (١) جئتم على الصّعب والذّلُول من كل فَجّ عميق تصيحون إلى الله أن يرخص أسعاركم ، لا أرخص الله أسعاركم ، وفعل بكم وفعل .

قال:

وصليت يـومـاً إلى جنب بشـير الـرحّـال ، وكـان شيخـاً عـظيم الـرأس واللحية ، ملقياً رأسه بين كتفيه ، فمكث طويلاً ساكتاً ، ثم رفع رأسه فقال :

عليك أيها المنبر لعنة الله وعلى من حولك ، فوالله لولاهم ما نفذت لله معصية ، وأقسم بالله لو يطيعني هؤلاء الأبناء حولي لأقمت كلّ امرىء منهم على حقّه وصدقه ، قائلًا للحق أو تاركاً له ، وأقسم بالله لئن بفيت لأجهدن في ذلك جهدي أو يريحني الله من هذه الوجوه المشوِّهة المستنكرة في الإسلام .

قال : فوالله لخفنا ألَّا نتفرق حتى توضع في أعناقنا الحال . قال :

وكان السائل يقف على بشير يسأله فيقول له: يا هذا إن لك حقاً عند رجل ها هنا ، وإن أعانني عليه هؤلاء أخذت لك حقك فأغناك ، فيقول السائل: فأنا أكلمهم ، فيأتي الخلق في المسجد الجامع فيقول: يا هؤلاء ، إنّ هذا الشيخ زعم أن لي حقًا عند رجل ، وإنكم إن أعنتموه أخذ لي حقي ، فأنشدكم الله إلا أعنتموه . فيقولون له: ذلك في عبث .

\* \* \*

قال : وكان بشير يقول يعرّض بأبي جعفر :

أيها القائل بالأمس : إن ولّينا عدلنا ، وفعلنا وصنعنا ، فقد وليت فأيّ · عدل أظهرت؟ وأيّ جـوْر أزلت؟ (٢) وأي مظلوم أنصفت؟ آه . ما أشبه الليلة

<sup>(</sup>١) الكيلجة : مكيال وجممه كيالجة

<sup>(</sup>٢) كذا في الخطية، إرا وق افقد وليت باي العدل اظهرت ، وأي جواداً ركبت ه.

بالبارحة [ إن ] في صدري حرارة لا يطفيها إلَّا بَرْدُ عدل أو حَرَّ سنان .

(وكان(١) الذي خَطَبَ بذلك محمد بن سليمان: قال: فبكي حتى كاد أن يسقط عن المنبر . وأحبه النساك . وقالوا : ملك مترف . وذكر ذنبه فأبكاه . فیکی ) .

## وصول مقتل محمد بن عبدالله إلى أخيه إبراهيم ، وحركته للنهوض إلى باخمري ، وتوجيه أبي جعفر القواد إليه ومقتله

حدثنا يحيى بن على بن يحيى المنجم ، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني محمد بن عبدالله بن حماد الثقفي عمن أخبره ، قال أبـو زيد ، وحـدثني محمد بن الحكم ، بن عبيدة ، عن جدّه مسعود بن الحارث، قال :

لما كان يوم الفطر شهدنا إبراهيم ، وكنا قريباً من المنبر ، وعبدالواحد بن زياد معنا ، فسمعت إبراهيم يتمثل بهذه الأبيات(٢) :

أبا المنازل يا خمير الفوارس من يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا الله يعلم أن لـو خشـيتـهم لم ينقشلوه ولم أسلم أخسى لهم<sup>(٤)</sup>

وأوجَس القلب من خوف لهم فزعا(٣) حتى نموت جميعاً أو نعيش معا

## ثم بكى فقال:

اللهم إنك تعلم أن محمداً إنما خرج غضباً لك، ونفياً لهذه المُسَوِّدة وإيثاراً لحقك فارحمه واغفر له ، واجعل الآخرة خير مردّ له ، ومُنْقَلَب من الـدنيا . ثم جرض بريقه<sup>(د)</sup> وترادّ الكلام في فيّه وتلجلج ساعة ، ثم انفجر باكيـاً منتحباً ، وبكي الناس . قال : فـوالله لرأيت عبـدالواحـد بن زياد اهتـزله من فَـرْنه إلى

<sup>(</sup>١) هذا الكلام الذي بين القوسين غير موجود في المخطوطة.

<sup>(</sup>٢) أمن أبي الحديد ٢/٤/١ وابن الأثير ٥/٢٢٧ ومروج الذهب ٢/١٧٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في ط وق, وفي الخطية وابن الأثبر ، وابن أبي الحديد «نو حشيتهم» وفي الأخير •أو آنس القلب».

<sup>(</sup>٤) في ط وق دولم يسلم أخي لهم، وفي ابن الأثير دولم أسلم أخى أحداً».

<sup>(</sup>٥) في القاموس: «جوض بريقه كفرح ابتلعه بالجهد على هم».

قدمه ، ثم بلت دموعه لحيته .

حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدثنا عبدالله بن شيبان (١) ، قال :

قال إبراهيم بن عبدالله: ما أتى عليَّ يوم بعد قتل محمد إلَّا استطلت عباً للَّحاق به .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدَّثنا أبو زيد ، قال حدَّثنا عمر عن النضر بن حماد رغيره :

أن إبراهيم خرج فعسكر بالمأجور يريد قصر أبي جعفر بالكوفة وقتاله .

حدَّثنا يحيى ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدثنا سليمان بن أبي شيخ ، قال : حدثني عبدالواحد من آل خليفة بن قيس ، قال :

كان على ميسرة إبراهيم برد بن لبيد(٢) اليشكري .

حدثني يحيى ، قال : حدثنا عمر قال حدثني إبراهيم بن سلام ، قال : حدثني أخى عن أبي قال : كان على ميمنة إبراهيم عيسى بن زيد .

قال أبو الفرج :

وهذا الحديث يبطل حديث الجعفري في اعتزال عيسى إبراهيم ، وهذا أصح .

حدثنا يحيى بن علي ، قال : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني محمد ابن معروف عن أبيه، وحدثني محمد بن موسى الأسواري :

أنّ أبا جعفر كتب إلى عيسى ، وهو بالمدينة : إذا قرأت كتابي هذا فأقبل ، ودع ما أنت فيه . فلم يلبث أن قدم فوجهه على الناس . وقدم سَلْم بن قتيبة (٣) فضمّه إلى جعفر بن سليمان ، وبعثه مع عيسى فأنف جعفر من طاعة عيسى فكان في ناحية الناس .

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية، وفي ط وق وابن سنان.

<sup>(</sup>٢) في ط وق ديزيد بن لبيده.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٥٤/٩ ووكتب إلى سلم بن قتيبة فقدم عليه من الريء.

أخبرنا يحيى بن علي ، والعتكي عمر بن عبدالله ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني عبدالله بن عبدالوارث ، قال : حدّثنا هاشم بن القاسم ، قال :

أراد المضاء أن يبيّت (١) عيسي بن موسى فمنعه بشير .

حدثنا يحيى ، قال : حدثنا سعيد بن ستيم ، عن عمه :

أن عبدالواحد بن زياد أشار على إبراهيم بأن يبيت عيسى ، فقالت الزيدية : إنما البيات من فعال السرّاق .

قال : فارجع إلى البصرة ودعنا نقاتل عيسى فإن هزمنا امددتنا بالامداد ، فقالت الزيدية : أترجع عن عدوك وقد رأيته؟ .

قال : فخندق على عسكرك ، فقالت الزيـدية : أتجعـل بينك وبـين الله خُـنَّة؟.

فقال عبدالواحد : أما لولا أن يقال : إني أوردتك ثم لم أصدرك لعرفت وجه الرأي .

قال عمر: وحدثني إبراهيم بن سلم (٢)، عن أخيه ، عن أبيه سَلْم : أنه قال له : اجعل عسكرك كراديس ، إذا هزم منهم كردوس ثبت كردوس ، فقال له : اجعل عسكرك كراديس ، إذا هزم منهم كردوس ثبت كردوس فقال الله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُم بنيانُ مُرْصُوصٌ ﴾ (٤) .

#### \* \* \*

أخبرنا(°) عمر بن عبدالله ، ويحيى بن علي ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني إبراهيم بن محمد الجعفري ، قال :

لما تصاف العسكران ، خرج رجل أزرق طويل ، لكأني أنظر إليه من

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ٥/٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف ٤.

<sup>(</sup>٦) في ط وق وأخبرنا العلاء عمره.

في ط وق «أن يثبت».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٥٧/٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام للذهبي ٩٩/٧ ب.

عسكر عيسى فقال: يا أصحاب إبراهيم أنا والله قتلت محمداً. قال: فخرج إليه أربعة رهط من عسكر إبراهيم كأنهم الصقور، فابتدروه بأسيافهم، فوالله ما قلت خالطوه حتى رجعوا برأسه (١)، والله ما نصره أحد من أصحاب عيسى.

#### \* \* \*

أخبرنا عمر، ويحيى، قالا: حدثنا عمر بن شبّة، قال: حدثني أبو الحسن على الحدّاد من أهل بغداد، قال: حدثني مسعود الرحال الكوفي ، قال:

شهدت باخْرَي ، فإني لأنظر إلى إبراهيم وهو في فسطاطه ، وبين يله علم مذهب مركوز فسمعته يقول : أين أبو حمزة؟ فأقبل شيخ قصير على فرس ، فلما دنا عرفت وجهه ، فإذا هو شيخ كان يعمل القلانِسَ على باب دار ابن مسعود بالكوفة فقال له : خذ هذا العلم فقف به على الميسرة ولا تبرح .

قال: فأخذ العلم ووقف في الميسرة ، والتقى الصفان ، وقتل إبراهيم فانهزم أصحابه وإنه لواقف مكانه ، فقيل له: ألا ترى صاحبك قد قتل وذهب الناس؟ قال: إنه قال لي: لا تبرح ، فقاتل حتى عُقِر به ، ثم قاتل راجلًا حتى قتل .

### \* \* \*

أخبر عمر ويحيى ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا محمد بن زياد قال : حدثني الحسن بن حفص ، قال : سمعت شراحيل بن الوضاح يقول :

كنت مع عيسى بن موسى بباخمري فهزمنا حتى جعل عيسى يقول: أهي هي؟.

وأنا أقول في نفسي: اللهم حققها ، حتى وردنا على جدول، فوالله ما تركته ينفذ حتى عبرناه معاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ط وق دحتي رجعتِ براسه.

حدثنا عمر، ويحيى ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني سهل بن عقيل ، قال : حدّثني سلم بن فرقد (١) ، قال : وجدثني غيره ، قال :

لما التقوا هُزم عيسى وأصحابه هزيمة قبيحة حتى دخل أوائلهم الكوفة ، وأمر أبو جعفر بإعداد الإبل والدواب على جميع أبواب الكوفة ليهرب عليها .

\* \* \*

قال أبو زيد: حدثني سهل بن عقيل (٢) عن سَلْم بن فرقد ، قال: تبعهم أصحاب إبراهيم ، وكان محمد بن أبي العباس معسكراً في ناحية ، فلها رآهم لف أعلامه وانهزم ، وأخذ على مُسنَّاة منهزماً ، وكان في المُسنَّاة تعريج فنظروا إليه وقد صار في طرفيها وبعد عنهم ، فكان يتبين لهم أنه خلفهم ، وأنه كمين فصاحوا: الكمين الكمين ، فانهزموا ، وجاء سهم بينهم فأصاب إبراهيم فسقط ، وأسنده بشير الرحال إلى صدره حتى مات إبراهيم وهو في حجره ، وقتل بشير وإبراهيم على تلك الحال في حجره وهو يقول: « وكان أمر الله قَدَراً مَقْدُوراً »(٤) .

أخبرنا عمر، ويحيى ، قالا : حدَّثنا عمر بن شبّة ، قـال : حدَّثنـا أخي أحمد ، وحفص بن حكيم :

أن أبا جعفر وجِل من إبراهيم حتى جعل يقول ويلك يا ربيع (°) فكيف ولم ينلها أبناؤها . فأين إمارة الصبيان ؟ .

\* \* \*

أخبرنا يحيى بن علي، وعمر، قالا : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني رجل عن هشام بن محمد ، قال : صبر مع إبراهيم أربعمائة يضاربون دونه حتى قتل فجعلوا يقولون : أردنا أن نجعلك ملكاً فأبي الله إلا أن يجعلك شهيداً ، حتى قتلوا معه .

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢٥٩/٩ «فذكر سلم بن فرقد حاجب سليمان بن مجالد أنه قال».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام للذهبي ١٠٠/٧ ـ أ .

<sup>(</sup>٣) في ط وق «حدثني سهل بن سلام بن عقيل».

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ٥/٢٣٠.

 <sup>(</sup>٥) يريد الربيع بن يونس حاجبه ووزيره. توفي الربيع كها قال الطبري في سنة تسع وسنين ومائة . راجع ابن
 خلكان ١/٥٨١ والوزراء والكتاب ص ٢٥ وما بعدها.

أخبرنا عمر ، ويحيى ، قالا : حدثنا عمر ، قال حدثني عبدالحميد أبو جعفر ، قال :

سألت أبا صلابة : كيف قتل إبراهيم؟ .

قال: إني لأنظر إليه واقفاً على دابة محمد بن يزيد (١) ، ينظر إلى أصحاب عيسى وقد ولّوا ومنحوه أكتافهم ، ونكص عيسى برايته القَهْقَرَي ، وأصحابه يقتلونهم وعلى إبراهيم قباء زَرَد ، فأذاه الحر فحلّ أزرار القباء فشال الزرد (٢) حتى سال على يديه ، وحسر عن لبّته ، فأتته نشّابة عائرة فأصابت لبّته ، فرأيته اعتنق فرسه وكرّ راجعاً ، وأطافت به الزيدية (٣).

#### \* \* \*

قال أبو زيد: فحدثني ابن أبي الكرام [ الجعفري ] أنه شهد الأقطع مولى عيسى بن موسى وقد أتاه فقال: هذا وحياتك رأس إبراهيم في مخلاتي ، فقال لي : اذهب فانظر فإن كان رأسه فاحلف لي بالطلاق حتى أصدقك ، وإن لم يكن رأسه فاسكت ، فأتيته فقلت : أرنيه فأخرجه يختلج خدّه ، فقلت ويلك ، كيف وصلت إليه؟ قال: أتته نشابة فأصابته فصرع ، وأكب عليه أصحابه يقبلون يديه ورجليه ، فعلمت أنه هو ، فعلمت مكانه ، وجعل أصحابه يقاتلون دونه لا يبالون ، فلما قتلوا أتيته واحتززت رأسه . قال : فأتيت عيسى فأخبرته فنادى بالأمان .

#### \* \* \*

أخبرنا عمر ، ويحيى ، قالا : حدثنا أبو زيد ، قال حدثني إبراهيم بن سلم ، عن أخيه على قال :

لما انهزمنا يومئذ صرنا إلى عيسى بن زيد فصبر ملياً ثم قال : ما بعد هذا مُتلوّم (٤) ، وانحاز فصرنا معه إلى قصره ، فكنا فيه ، فأزمعنا على أن نبيّت عيسى ابن موسى فلم انتصف الليل فقدنا عيسى فانتقض أمرنا .

 <sup>(</sup>١) في ط وق «واقفاً على دابة محذوف يزيد ينظر».
 (٣) الطبري ٢٥٩/٩.

 <sup>(</sup>۲) في ط وق وهذا فنلوم».

أخبرنا يحيى بن علي، وعمر، قالا: حدثنا أبو زيد، قال: حدثني علي بن أبي هاشم، قال: حدثنا إسماعيل بن عُليّة (١)، قال:

خرج إبراهيم في رمضان ، سنة خمس وأربعين ومائة ، وقتل في ذي الحجة (٢) ، وكان شعارهم : أحد أحد .

أخبرنا عمر، ويحيى، قالا: حدثنا أبوزيد، قال: حدثنا أبونعيم، قال: قتل إبراهيم يوم الاثنين ارتفاع النهار لخمس بقين من ذي القعدة سنة خس وأربعين ومائة ، وأتى أبو جعفر برأسه ليلة الثلاثاء، وبينه وبين مقتله ثمانية عشر ميلًا ، فلما أصبح يوم الثلاثاء أمر برأس إبراهيم فنصب بالسوق(٢) فرأيته منصوباً مخضوباً بالحناء .

#### \* \* \*

أخبرنا عمر، ويحيى، قالا: حدثنا أبو زيد، قال حدثني عبدالحميد أبو جعفر. قال: أخرج رأس إبراهيم.

[ فخرجت ومنادي أبي جعفر ينادي هذا رأس الفاسق ابن الفاسق، فرأيت رأس إبراهيم [<sup>(٣)</sup> في سفط أحمر، في منديل أبيض، قد غلّف بالغالية، فنظرت إلى وجهه رجلًا سايل(؟) رَجُلٌ سائل الخدين ، خفيف العارضين ، أقنى ، قد أثر السجود بجبهته وأنفه ، وشخص ابن أبي الكرام برأسه إلى مصر.

\* \* \*

حدثنا علي بن الحسين، قال: حدثني الحسين بن علي السلولي ، قال : حدثنا أحمد بن زيد ، قال حدثني أبو معمر سعيد بن خيثم ، قال حدثني يونس بن أبي يعقوب ، قال : حدثنا جعفر بن محمد من فيه إلى أذني ، قال :

لما قتل إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بباخمري حسرنا عن المدينة، ولم يترك فيها منّا محتلم (٤)، حتى قدمنا الكوفة، فمكثنا فيها شهراً نتوقع فيها القتل، ثم

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٥٩/٩ ـ ٢٦٠. (٣) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٦٠/٩.

خرج إلينا الربيع الحاجب فقال: أين هؤلاء العلوية؟ أَذْخِلوا على أمير المؤمنين رجلين منكم من ذَوِي الحِجَى. قال: فدخلنا إليه أنا والحسن بن زيد، فلما صرت بين يديه قال لي: أنت الذي تعلم الغيب؟.

قلت : لا يعلم الغيب إلَّا الله .

قال: أنت الذي يجبى إليك هذا الخراج؟.

قلت : إليك يجبى ـ يا أمير المؤمنين ـ الخراج.

قال : أتدرون لم دعوتكم؟ قلت : لا.

قــال: أردت أن أهـدم ربـاعكم، وأروع قلوبكم، وأعقـر نخلكم، وأترككم بالسراة، لأ يقربكم أحد من أهل الحجاز، وأهل العراق؛ فإنهم لكم مفسدة.

فقلت له: يا أمير المؤمنين ، إن سليمان أعطى فشكر ، وإن أيوب ابتـلى فصبر ، وإن يوسف ظلم فغفر ، وأنت من ذلك النسل .

قال : فتبسم وقال : أعد عليَّ ، فأعدت فقال : مثلك فليكن زعيم القوم ، وقد عفوت عنكم ، ووهبت لكم جرم أهل البصرة ، حَدِّثْني الحديث الذي حَدَّثْتَني عن أبيك ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

قلت : حدثني أبي، عن آبائه ، عن علي، عن رسول الله (ص) : صلة الرَّحم تعمر الديار ، وتطيل الأعمار ، وإن كانوا كُفَّارا .

فقال: ليس هذا .

فقلت : حدَّثني أبي، عن آبائه، عن علي، عن رسول الله(ص) ، قال : الأرحام معلقة بالعرش تنادي : اللهم صِلْ مَن وصلني ، واقطع من قطعني .

قال: ليس هذا .

فقلت : حدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عن رسول الله (ص) أن الله عزَّ وجلَّ يقول : « أنا الرحمن ، خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي ، فمن وصلها وصلته ، ومن قطعها بُتته ».

قال: ليس هذا الحديث.

قلت : حدثني أبي ، عن آبائه ، عن علي عن رسول الله (ص) أن ملكاً من الملوك في الأرض كان بقي من عمره ثلاث سنين ، فوصل رحمه فجعلها الله ثلاثين سنة .

فقال : هذا الحديث أردت ، أيّ البلاد أحب إليك؟ فوالله لأصلن رحمي إليكم .

قلنا : المدينة ، فسرّحنا إلى المدينة ، وكفى الله مؤنته .

#### \* \* \*

أخبرنا عمر، ويحيى ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني عمر بن إسماعيل بن صالح بن هيثم ، قال :

لما جيء برأس إبراهيم فوضع بين يدي أبي جعفر بكى حتى رأيت دموعه على خدي إبراهيم ، ثم قال : أما والله إن كنت لهذا كارهاً(١) ، ولكنك ابتليت بي ، وابتليت بك(٢).

#### \* \* \*

حدثني أحمد بن محمد الهمداني ، قال : قال يحيى بن الحسن، حدثني غير واحد عن على بن الحسن ، عن يحيى بن الحسين بن زيد عن أبيه الحسين عن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ، قال :

كنت عند المنصور حين جيء برأس إبراهيم بن عبدالله، فأتى به في ترس حتى وضع بين يديه ، فلما رأيته نزت من أسفـل بطني غصّـة فسدت حلقي ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٥/٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٦٠/٩ بعد ذلك : « وذكر عن صالح مولى المنصور أن المنصور لما أن برأس إبراهيم بن عبدالله وضعه بين يديه ، وجلس مجلساً عاماً وأذن للناس ، فكان الداخل يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيسي، القول فيه ، ويذكر منه القبيح التماساً لرضى أبي جعفر ، وأبو جعفر ممسك متغير لونه ، حتى دخل جعفر ابن حنظلة البهراني ، فوقف فسلم ثم قال : عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك ، وغفر له ما فرط فيه من حقك ، فاصفر لون أبي جعفر وأقبل عليه فقال : أبا خالد، مرحباً وأهلاً ، فعلم الناس أن ذلك قد وقم منه ، فدخلوا فقالوا مثل ما قال جعفر بن حنظلة ».

فجعلت أداري ذلك مخافة أن يفطن بي ، فالتفت إليَّ فقال لي : يا أبا محمد أهو هو؟ .

قلت : نعم يأ أمير المؤمنين ولوددت أن الله فاء به إلى طاعتك ، وإنك لم تكن نزلت منه مهذه المنزلة .

قال : فأنا وإلاَّ فأمَّ موسى الطلاق(١) \_ وكانت من غاية أيمانه \_ لوددت أن الله فاء به إلى طاعتي ، وأني لم أكن نزلت منه بهذه المنزلة ، ولكنه أراد أن ينزلنا بها ، وكانت أنفسنا أكرم علينا من نفسه .

#### \* \* \*

حدثنا أحمد بن سعيد قال : حدثنا يحيى بن الحسين ، قال : حدثنا هارون بن موسى ، قال : حدثنى عبدالله بن نافع ، قال :

لما وضع رأس إبراهيم بين يدي أبي جعفر تمثل(٢) :

فألقت عصاها واستقرت بها النّوى كما قرّ عيناً بالإياب المسافر(")

أخبرنا عمر بن عبدالله العتكي ، ويحيى بن علي ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدَّثنا محمد بن زياد ، قال : حدَّثني الحسن بن جعفر ، قال :

كنت بالكوفة فرأيت فَلً<sup>(٤)</sup> عيسى بن موسى قد دخل الكوفة نهاراً ، فلما كان الليل رأيت فيها يرى النائم كأن نعشاً تحمله رجال يصعدون به إلى السهاء ويقولون : من لنا بعدك يا إبراهيم؟ قال: وأيقظني أخي من نومي فقلت: ما لك؟ فقال: أسمع التكبير على باب أبي جعفر ، ولا والله ما كبروا باطلاً ، فإذا الخبر قد جاء بقتل إبراهيم [ بن عبدالله ] بن الحسن بن الحسن .

<sup>(</sup>١) اسمها أروى بنت منصور ، أخت يزيد بن منصور الحميري ، وهي أم المهدي ، وجعفر الأكبر.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٩/ ٢٥٩ «فتمثل ببيت معقر بن أوس بن حمار البارقي».

<sup>(</sup>٣) قيل: إن البيت لمعقر البارقي، وقيل: لابن عبد ربه السلمي، وقيل. لسليم بن ثمامة الحنفي راجع اللسان ٢٩٥/١٩.

<sup>(</sup>٤) في ط وق «كنت بالكوفة نقل عيسي بن موسى، والتصويب من الخطية.

# تسمية من خرج مع إبراهيم بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن من أهل العلم والفقهاء ونقلة الآثار

أخبرنا يحيى بن علي، وأحمد بن عبدالعزيز، وعمر بن عبدالله، قالوا: حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني إبراهيم بن سلام بن أبي واصل الحذاء، قال : حدثني أخى محمد بن مسلم ، قال :

قال لي أبي: يا بني ، إن إبراهيم قد ظهر بالبصرة . قال : فابتع لي عمامة صوف وقباء وسراويل ، وفعلت ، فشخص هو وثلاثة رهط معه حتى قدموا إلى الكوفة .

حدثنا جعفر بن محمد الورّاق ، قال : حدثني أحمد بن حازم ، قال : حدثنا الحسن بن الحسين العربي ، قال :

خرج نفر من أصحاب زيد بن علي متنكرين في جملة الحاج ، حتى لحقوا بإبراهيم بالبصرة ، منهم سلام بن أبي واصل الحذّاء .

حدثني الحسن بن علي الخفاف ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثني خالد بن خداش بن عجلان ، قال : سمعت حمّاد بن يزيد يقول :

ما أحد من النّاس إلّا أنكرناه أيام إبراهيم ، قيل له فسوار<sup>(١)</sup> ؟ .

قال : والله ما حمدنا رأيه .

قال أبو الفرج على بن الحسين بن محمد الأصبهاني :

أخبرني يحيى بن علي، وأحمد بن عبدالعزيز الجوهري ، وعمر بن عبدالله العتكي قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا إبراهيم بن سلام بن أبي واصل ، قال : حدثني أخى محمد بن سلام عن أبيه قال :

وقفت على باب إبراهيم بن عبدالله ، وهو نازل في دار محمد بن سليمان ، فقلت لآذنه : قل له : سلام بن أبي واصل بالباب ، فسمعت الآذن يقول :

 <sup>(</sup>١) هو سوار بن عبدالله بن قدامة ، ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة ١٣٨ ، وبقي على القضاء إلى أن مات وهو
 أمير البصرة وقاضيها سنة ١٥٦ راجع تهذيب التهذيب ٤/وخلاصة تذهيب الكمال ١٣٤ .

سلام الحدّاء بالباب ، فنسبني إلى اللقب الغالب عليّ ، فأذن لي ، فدخلت فقال : ما أبطأ بك عنا؟ فقلت : كنت أجهز الرجال إليك ، قال : صدقت ، فأنزلني معه في الدار . قال : فبينا أنا جالس يوماً إذا شيء فيه رقعة : إن بيت المال ضائع فأكفناه ، فقلت لبعض من حضر أين بيت المال؟ قال في الدار ، فقمت فإذا شيخ قد كان موكلًا به ، فقال لي : أمرت فيها ها هنا بأمر؟ قلت : نعم . قال : فأنت إذاً سلام بن أبي واصل ، قال : فوليت بيت المال .

\* \* \*

أخبرني محمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدثنا أحمد بن حازم الغفاري ، قال : حدثني نصر بن مزاحم ، قال :

خرج أبو داود الطهوي مع إبراهيم وكان عنده أثيراً(١).

أخبرنا يحيى بن عملي ، والجوهمري والعتكي، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال :

خرج فطر(٢) بن خليفة مع إبراهيم ، وكان يومئذٍ شيخاً كبيراً .

\* \* \*

حدثني علي بن العباس ، قال : حدثنا الحسن بن عبدالواحد ، قال : حدثني الحسن بن الحسين ، قال :

خرج سلام بن أبي واصل الحذاء ، وعيسى بن أبي إسحاق السبيعي (٣) ، وأبو خالد الأحمر (٤) مصطحبين متنكرين مع الحاج ، عليهم جباب الصوف وعمائم الصوف ، يسوقون الجمال في زي الجمالين ، حتى أمنوا فعدلوا إلى إبراهيم ، وكانوا معه حتى قتل .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في النسخ و الظهوري . . . وكان عنده أميراً ي .

<sup>(</sup>٢) في النسخ وقطر، وهو خطأ

 <sup>(</sup>٣) يكنى أبا عمرو، توفي سنة إحدى وتسعين ومائة، كما في المعارف ١٩٩ وخلاصة تـذهيب الكمال ٢٥٨ وتذكرة الحفاظ ٢٥٧/١.

 <sup>(</sup>٤) اسمه سليمان بن حيان ، كوفي ثقة ، مات سنة تسع وثمانين وماثة ، وكان سفيان يعيب عليه خروجه مع إبراهيم ، ولم يكلمه حتى مات راجع تاريخ بغداد ٢١/٩ ـ ٢٤ خلاصة تذهيب الكمال ١٣٨ .

أخبرنا يحيى بن علي، والعتكي ، والجوهري ، قالـوا : حدثنـا عمر بن شبّة ، قال : حدثنى القاسم بن أبي شيبة ، قال :

خرج أبو خالد الأحمر ، ويونس بن أبي إسحاق (١) مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن .

أخبرني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : خرج عيسى بن يونس بن أبي إسحاق من الكوفة إلى إبراهيم ، فشهد معه حربه .

حدثنا يحيى بن علي، والعتكي، والجوهاري، قالوا: حدثنا عمر بن شبّة، قال: حدثني إبراهيم بن سلام بن أبي واصل، عن أخيه محمد بن سلام، قالوا:

شهد مع إبراهيم بن عبدالله من أصحاب زيد بن علي ثلاث نفر: سلام بن أبي واصل الحذاء ، وحمزة بن عطاء البرني ، وخليفة بن حسان الكيال ، وكان أفرس الناس.

\* \* \*

أخبرني محمد بن زكريا الصحاف ، قال : حدثنا قعيب (٢) بن محرز ، قال : حدثني العريان بن أبي سفيان بن العلاء ، قال :

خرج مع إبراهيم بن عبدالله عبدالله بن جعفر المدائني (٣) ، فقال له ليلة : قم بنا حتى نطوف في العسكر ، فقام معه فسمع في ناحية عسكره صوت طنبور ، فاغتم لذلك وقال لعبدالله بن جعفر: ما أرى عسكراً فيه مثل هذا يُنصر (٤) .

عبدالله بن جعفر هذا والد على بن المدائني .

أخبرنا يحيى بن علي، وعمر، وأحمد، قالوا: حدثنا عمر بن شبّة، عن

<sup>(</sup>١) يكنى أبا إسرائيل توفي سنة تسع وخمسين وماثة كها في خلاصة تذهيب الكمال ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) كذا في ط وق، وفي الخطية «قمين».

<sup>(</sup>٣) في الطبري دابن جعفر المديني.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٩/٢٥٦ وابن الأثير ه/٢٢٩.

عريان بن أبي سفيان ، قال : حدثني الثقة عندي عن عبدالله بن جعفر ، ثم ذكر مثل هذه الحكاية أو قريباً منها .

\* \* \*

أخبرنا يحيى بن علي، والجوهري، والعتكي، قالوا: حدثنا عمر بن شبّة، قال: حدثني إبراهيم بن سلام بن أبي واصل، قال: حدثني عبدالغفار بن عمرو الفُقيَّمي ابن أخي الفضيل(١)، والحسين بن أبي عمرو، قال:

كان إبراهيم بن عبدالله واجداً على هارون بن سعد لا يكلمه ، فلما ظهر قدم هارون فأتى أباك سلاماً (٢) فقال له : أخبرني عن صاحبنا ، أما به إلينا حاجة في أمره هذا؟ قال: قلت له بلى لعمر الله ، ثم قام فدخل على إبراهيم فقال له : هذا هارون بن سعد قد جاءك .

فقال: لا حاجة لنا به. فقال له لا تفعل، أفي هارون تزهد؟ فلم يزل به حتى قبله وأذن له، فدخل عليه فقال له هارون: استكفني أَهَمَّ أمرك إليـك، فاستكفاه واسطأ واستعمله عليها(٣).

قال أبو زيد: وحدثني أبو نُعَيم الفضل بن دُكَين<sup>(٤)</sup> ، قال : حدثني عبدالله بن سلمة الأفطس ، قال : ولي إبراهيم هرون بن سعد واسطاً ، فبادرت فدخلت إليه في السفينة فحدثني بأربعة أحاديث . قال أبو نعيم : والذي رواه الأعمش عن أبي عمرو الشيباني إنما سمعه من هارون بن سعد .

قال أبو زيد : حدثني هشام بن محمد أبو محمد من أهل واسط، قال: قدم علينا هارون بن سعد في جماعة ذات عدد فرأيته شيخاً كبيراً كنت أراه راكباً قد انحنى على دابته ، فبايعه أهل واسط .

قال أبو زيد: وحدثني عمر بن عون ، قال:

<sup>(</sup>١) في الطبري وابن أخي الفضل بن عمرو الفقيمي قال. .

<sup>(</sup>٢) في الطبري وفأق سلم بن أبي واصل فقال له.

<sup>(</sup>٣) الطبري ٢٥٢/٩.

<sup>(</sup>٤) توفي سنة تسع عشرة وماثتين كها في فهرست ابن النديم ص ٣١٧.

كان هارون بن سعد رجلًا صالحاً ، قد روى عن الشعبي ، ولقى إبراهيم ، وكان فقيهاً .

حدثني عيسى بن الحسن الورّاق ، قال : حدثني سليمان بن أبي شيخ ، قال : حدثني أبو الصعداء، قال :

لما قدم هارون بن سعد والياً على واسط من قبل إبراهيم خطب الناس ، ونعى على أبي جعفر أفعاله ، وقتله آل رسول الله ، وظلمه الناس ، وأخذه الأموال ، ووضعها في غير مواضعها ، وأبلغ في القول حتى أبكى الناس ، ورقّت لقوله قلوبهم ، فاتبعه عباد(١) ابن العوام ، وينزيد بن هارون ، وهشيم بن بشير ، والعلاء بن راشد .

حدثني محمد بن الحسين الخثعمي ، قال حدثنا إبراهيم بن سليمان المقري ، قال : حدثني نصر بن مزاحم ، قال :

حدثني من رأى هشيهاً واقفاً بين يدي هارون بن سعد متقلداً سيفاً ، رث الهيئة ، يدعو الناس إلى بيعة إبراهيم .

أخبرني علي بن العباس المقانعي ، قال : حدثنا محمد بن مروان الغزال ، قال : حدثنا زيد بن المعذل النمري ، عن هشام بن محمد ، قال :

ولى إبراهيمُ بن عبدالله بن الحسن هارون بن سعد واسطاً ، وضمَّ إليه جيشاً كثيفاً من الزيدية ، فأخذها وتبعه الخلق ، ولم يتخلف أحد من الفقهاء، وكان عمن تبعه عواد بن العوام ، ويزيد بن هارون ، وهشيم ، وكان موقف هشيم في حروبه مشهراً ، وقتل ابنه معاوية ، وأخوه الحجاج بن بشير في بعض الوقائع .

قال : وشهد معه العوام بن حوشب يومئذٍ وهو شيخ كبير ، وأسامة بن زيد ، فلما قتل إبراهيم انحدر هارون بن سعد إلى البصرة ، فبلغنا أنه مات بها حين دخلها ، رحمه الله ورضى عنه .

<sup>(</sup>١) راجع تذكرة الحفاظ ٢٤١/١.

أخبرنا يحيى بن علي، والعتكي ، والجوهـري، قالـوا : حدثنـا عمر بن شبّة ، قال : حدثني أبو مُخَارق بن جابر ، قال : حدثني أبو مُخَارق بن جابر ، قال :

نادى منادي المُسَوِّدة : أمن الناس أجمعون إلاَّ العوام بن حوشب ، وأسامة بن زيد .

فأما العوام فاستخفى سنتين ثم عمل مَعْن بن زائدة(١) في أمره ، وكان يسأله حتى أخرج له أماناً .

وأما أسامة بن زيد(٢) فتوارى مدة ثم هرب إلى الشام .

قال أبو زيد : وحدثني عبدالله بن راشد بن يزيد ، قال:

استخفی هارون بن سعد، فلم يزل مستخفياً حتى ولى محمد بن سليمان الكوفة ، فأعطاه الأمان واستدرجه حتى ظهر ، وأمره أن يعرض ثمانين من أهل بيته ، فَهَمَّ أن يفعل ، فركب إلى محمد ولقيه ابن عم له يدعى الفرافصة فقال : أنت مخدوع ، فرجع فتوارى حتى مات ، وهدم محمد بن سليمان داره .

\* \* \*

قال أبو زيد ، وحدثني سعد بن الحسن بن بشير الحواري، قال: سمعت أصحابنا يقولون :

كان عبدالواحد بن زياد بنهر أبان ، وكان قد تقدم إلى إبراهيم ألا يخفى عليه مخرجه ، فلما ظهر أقبل عبدالواحد من نهر أبان مبيضاً حتى عبدس ، فهرب وإليها وخلف في بيت مالها سبعين ألف درهم ، فأخذها عبدالواحد ، فكانت أول ما قدم به على إبراهيم .

قال أبو زيد، وحدثني خالد بن خداش، قال:

بَيُّض أيـوب بن سليمان نهر ابـان ، وغلب عليها ، وأيـوب هذا محـدث

<sup>(</sup>١) قتل معن في مدينة بست سنة إحدى وخمسين وماثة راجع ترجمته في ابن خلكان ١٤٢/٢ ـ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) راجع خلاصة تذهيب الكمال ص ٢٢.

راهِ ، قد روى عنه الواسطيون ، وممن روى عنه سليمان بن أبي شيخ .

#### \* \* \*

أخبرني محمد بن الحسين الأشناني ، قال : حدثنا أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : سمعت زفر بن الهذيل يقول :

كان أبو حنيفة يجهر في أمر إبراهيم جهراً شديداً ، ويفتي الناس بالخروج معه ، فقلت له : والله ما أنت بمُنْتَهِ عن هذا حتى نؤتي فتوضع في أعناقنا الحبال:

قال : وكتب إليه هو ومسعر بن كدام (١) يدعوانه إلى أن يقصد الكوفة ، ويضمنا له نصرتهما ومعونتهما ، وإخراج أهل الكوفة معه ، فكانت المرجئة تعيبهما بذلك .

#### \* \* \*

حدثنا يحيى بن علي، وعمر، وأحمد، قالوا: حدثنا عمر بن شبة، قال حدثنا القاسم بن أبي شيبة، قال: حدثنا القاسم بن أبي شيبة، قال:

رأيت مسلم بن سعيد، والأصبغ بن زيد، مع هارون بن سعد، عليهما سيفان أيام إبراهيم بن عبدالله، بواسط.

#### \* \* \*

قال القاسم بن أبي شيبة ، وحدثني أزهر بن سعد ، قال: رأيت هشيهاً عليه سيف حمائله شريط يرامي المسودة من وراءالسور.

#### \* \* \*

حدثنا عمر، ويحيى، وأحمد، قالوا: حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني زكريا بن عبدالله بن صبيح ، ويلقب رحمويه ، قال :

قال المهدي لابن عملائة (٢): ابغني قاضياً لمدينة الوضاح. قال: قد أصبته ، عباد بن العوام (٣). فقال له : وكيف مع ما في قلوبنا عليه .

<sup>(</sup>١)يكني أبا سلمة، توفي بالكوفة سنة اثنتين وخمسين وماثة كها في المعارف ٢١١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب ٢٦٩/٩ وفي ط وق وعلانة ايعني.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في تاريخ بغداد ١٠٤/١١ ـ ١٠٦.

قال رحمويه : وهدم الرشيد دار عباد بن العوام في خلافته ، ومنعه الحديث ، ثم أذن فيه بعد(١).

\* \* \*

أخبرني جعفر بن محمد الورّاق ، قال: حدثنا أحمد بن حازم ، قال: حدثنا نصر بن حازم ، قال :

خرج هارون بن سعد من الكوفة في نفر من أصحاب زيد بن علي إلى إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ، وكان فيمن خرج معه عامر بن كثير السراج ، وهمو يومئذٍ شاب جلد شجاع ، وحمزة التركي ، وسالم الحذّاء ، وخليفة بن حسان .

قال : لَمَّا قدموا على إبراهيم وليّ سالم بن أبي واصل بيت المال ، ووليّ هارون بن سعد واسطاً ، فأنفذ معه جيشاً كثيفاً ، فدخل واسطاً ، وهرب منه أصحاب أبي جعفر ، وأسرع الناس إليه ، ولم يبق أحد من أهل العلم إلاّ تبعه ، وكان منهم عباد بن العوام ، وهشيم بن بشير ، وإسحاق بن يوسف الأزرق (٢) ، ويزيد بن هارون ، ومسلم بن سعيد ، والأصبغ بن زيد (٣).

ودعا عاصم بن على فاعتل عليه بالمرض والضعف ، فقال له : أنا أفتي الناس بالخروج معك ، ثم هرب منه . فجعل هارونُ بن سعد عبَّاد بن العوام قائداً وضم إليه الفقهاء أجمعين ، وكانوا في قيادته ، وشاوره وقدّمه فلما قتل إبراهيم وانقضت حياته ، هرب عبّاد بن العوام ، فهدمت داره وانفضت جموعه ، ولم يزل متوارياً حتى مات أبو جعفر .

أخبرنا يحيى بن علي، والجوهـري، والعتكي، قالـوا: حدثنـا عمر بن شبّة، قال: حدثني سهل بن عقيل، قال:

<sup>(</sup>١) جاء في تاريخ بغداد : و عباد بن العوّام يكنى أبا سهل ، كان من أهل واسط ، وكان يتشيع فأخذه هارون أمير المؤمنين فحبسه زماناً ، ثم خلي عنه ، وأقام ببغداد ، وتوفي سنة خمس وثمانين وماثة .

<sup>(</sup>٢) مات سنة خمس وتسعين وماثة، عن ثمان وسبعين سنة، كها في خلاصة تذهيب الكمال ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) في خلاصة تذهيب الكمال: وقال ابن سعد: توفي سنة ١٥٩.

قدم هارونُ بن سعد عبّادَ بن العوام ورأسه وشاوره ، فكان في أصحـابه يزيد بن هارون وإسحاق بن يوسف الأزرق ، وغيرهما .

قال أبو زيد ، وحدثني عاصم بن علي بن عـاصم ، قال أخبـرني علي بن عبدالله بن زياد ، قال :

رأيت هشيم بن بشير (١) واقفاً موقفاً في وقعة واقعناها القوم ، لا والله ، ما وقفه قط إلاً شجاع مجتمع القلب .

قال أبو زيد، وحدثني ابن بنت هشيم ، قال:

بلغ يزيد بن هارون أن علي بن حرملة يتهدده ويقول: سيعلم يزيد على رأس من كانت الرايات تحقق ، فبلغ ذلك يزيد فقال: غلط، إنما كانت الراية لعبّاد بن العوام.

قال أبو زيد ، قال لي عاصم بن علي: صدق يزيد، كان القائد عباد بن العوام وكان يزيد بن هارون من أصحابه (٢) .

\* \* \*

أخبرنا يحيى بن علي، وعمر، ومحمد، قالوا: حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدثني أحمد بن خالد بن خداش ، قال : سمعت حماد بن زيد يقول :

ما كان بالبصرة أحد إلا وقد تغيّر أيام إبراهيم إلا ابن عون .

قيل له: فهشام بن حسان (٣).

قال : ما حمدنا قـوله ، كـان يذكـر أبا جعفـر فيقول : اللهم أهلك أبــا الدوانيق ، فقلت له في ذلك . فقال : إني أخاف أن يظهر فيشتتنا . ٠

\* \* \*

حدثني أبو عبدالله الصيرفي محمد بن أحمد بن المؤمل ، قال حـدثني فضِّل

<sup>(</sup>١) ولد سنة خمس ومائة، ومات ببغداد سنة ثلاث وثمانين ومائة كها في المعارف ٢٢١ وتذكرة الحفّاظ ٢٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) توفي يزيد سنة ست ومائتين كها في خلاصة تذهيب الكمال ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) في خلاصة تذهيب الكمال ص ٥١ هو المات هشام سنة ثمان وأربعين وماثة.

المصري قال : حدثني يعقوب الدورقي قال أبو الفرج : وقرأت أنا في بعض الكتب عن يعقوب الدورقي ، عن بعض أصحابه ، عن اسماعيل بن عيسى بن على الهاشمي ، قال : قال أبو إسحاق الفزاري :

جئت إلى أبي حنيفة فقلت له : ما اتقيت الله حيث أفتيت أخي بالخروج مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن حتى قتل .

فقال : قَتْلُ أخيك حيث قُتِلَ يَعْدِل قتله لو قتل يوم بدر ، وشهادته مع إبراهيم خير له من الحياة .

قلت له: ما منعك أنت من ذاك؟.

قال : ودائع للناس كانت عندي .

أخبرني محمد بن الحسين الأشناني ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبدالله بن إدريس ، قال :

سمعت أبا حنيفة وهو قائم على درجته ، ورجلان يستفتيانه في الخروج مع إبراهيم ، وهو يقول : أُخرجا .

#### \* \* \*

أخبرنا يحيى بن علي، والجوهـري، والعتكي، قالـوا: حدثنـا عمر بن شبّة، قال: حدثني نصير بن حماد أبو سهل، قال:

ما زلت أسمع أن شعبة (١) كان يقول في نصرة إبراهيم بن عبدالله للناس إذا سألوه: ما يقعدكم؟ هي بدر الصغرى.

#### \* \* \*

قال أبو زيد، وحدثني يعقوب بن القاسم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي إسحاق الفزاري، واسمه إبراهيم بن محمد بن الحرث بن أسماء بن حارثة، قال:

<sup>(</sup>۱) هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي، يكنى أبا بسطام، كان من سادات أهل زمانه قال عنه الشافعي : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ، وقال الأصمعي : لم نر أحداً أعلم بالشعر منه ، توفي بالبصرة سنة ستين ومائة ، وهو ابن خمس وسبعين سنة راجع تهذيب التهذيب ٢٣٨/٤ - ٣٤٦ والمعارف ٢١٩.

لما خرج إبراهيم ذهب أخي إلى أبي حنيفة فاستفتاه ، فأشار عليه بالخروج ، فقتل معه ، فلا أحب أبا حنيفة أبداً .

قال أبوزيد : وحدثني نصر بن حماد، قال:

كان صالح المروزي يحرض الناس على نصرة إبراهيم .

قال أبو زيد ، وحدثني القاسم بن شيبة ، قال سمعت أبا نعيم يقول : سمعت عمار بن زريق يقول :

سمعت الأعمش(١) يقول أيام إبراهيم:

ما يقعدكم؟ أما أن لو كنت بصيراً لخرجت .

أخبرني محمد بن الحسين الخثعمي، قال: حدثنا أحمد بن حازم، قال: حدثني أبو نعيم:

أن مسعر بن كدام كتب إلى إبراهيم بن عبدالله يدعوه إلى أن يأتي الكوفة ويعده أن ينصره ، وكان مسعر مرجئاً ، فلما شاع ذلك عاتبته المرجئة .

#### \* \* \*

أخبرني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا محمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، وأخبرنا ابن علي وأصحابه عن عمر بن شبّة ، عن عبدالله بن محمد بن حكيم ، قالا :

كتب أبو حنيفة إلى إبراهيم يشير عليه أن يقصد الكوفة ليعينه الزيـدية ، وقال له : ائتها سرًا فإن من ها هنا من شيعتكم يبيتون أبا جعفر فيقتلونه ، أو يأخذون برقبته فيأتونك به .

قال عمر بن شبّة في خبره :

وكانت المرجئة تنكر ذلك على أبي حنيفة وتعيبه به .

حدثي أحمد بن سعيمد ، قال : حمدثني محمد بن منصور الرازي ، عن

 <sup>(</sup>۱) هو سليمان بن مهران ، مات سنة ثمان وأربعين وماثة عن أربع وثمانين سنة كما في خلاصة تذهيب الكمال
 ۱۳۱ والممارف ۲۱۶.

الحسن بن الحسين ، وغيره من أصحابه :

أنَّ أبا حنيفة كتب إلى إبراهيم بن عبدالله لما توجُّه إلى عيسي بن موسى :

إذا أظفرك الله بعيسى وأصحابه فلا تسر فيهم سيرة أبيك في أهل الجمل فإنه لم يقتل المنهزم ، ولم يأخذ الأموال ، ولم يتبع مدبراً ، ولم يُذَفِّف على جريح ؟ لأن القوم لم يكن لهم فئة ، ولكن سر فيهم بسيرة يـوم صفين ، فإنه سبى الذرية ، وذفف على الجريح ، وقسم الغنيمة ، لأن أهل الشام كانت لهم فئة ، وكانوا في بلادهم .

فظفر أبو جعفر بكتابه ، فسيره وبعث إليه فأشخصه ، وسقاه شربة فمات منها ، ودفن ببغداد(١).

\* \* \*

أخبرني محمد بن زكريا الصحاف ، قال : حدثنا قعيب بن محرز ، عن المدائني :

أن عبّاد بن العوام (٢) خرج إلى إبراهيم بن عبدالله ، وشهد معه حربه ، فلما ظفر أبو جعفر وقتل إبراهيم ، طلبه ، فسأله فيه المهدي فوهبه له ، وقال: لا تظهرن ولا تحدثن . فقال الناس: هذا رجل من أهل العلم خرج مع إبراهيم فيأخذون عنه الفتيا ، فلم يزل متوارياً حتى مات أبو جعفر ، وأذن له المهدي في الظهور والحديث ، وظهر وحدّث (٣).

\* \* \*

حدثنا محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أحمد بن حازم ، قال : حدثنا أبو نعيم ، وأخبرنا يحيى بن علي، ورواه أبو زيد ، قالوا : حدثنا القاسم بن أبي شيبة ، عن أبي نعيم ، قال :

<sup>(</sup>١) توفي أبو حنيفة ببغداد في رجب سنة خسين وماثة وهو يومئذ ابن سبعين سنة .

<sup>(</sup>٢) ولد عباد سنة ١١٨ وترجمته في تهذيب التهذيب ٥٩٩٠ ـ ١٠٠ وتاريخ بغداد ١٠٤/١١ ـ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) في تهذيب التهذيب : وقال ابن سعد: كان يتشيع فأخذه هارون فحبسه ثم خلى عنه . فأقام ببغداد، ومات سنة خمس وثمانين وماثة».

كتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى ، وهو على الكوفة ، يأمره بحمل أبي حنيفة إلى بغداد، فغدوت إليه أريده ، ولقيته راكباً يريد وداع عيسى بن موسى ، وقد كان وجهه يسود ، فقدم بغداد فسقى بها شربة فمات وهو ابن سبعين ، وكان مولده سنة ثمانين .

حدثني محمد بن الحسين ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال :

دعا أبو جعفر أبا حنيفة إلى الطعام فأكل منه ، ثم استسقى فسقى شربة عسل مجدوحة (١) وكانت مسمومة فمات من غد ودفن في بغداد في المقابر المعروفة بمقابر الخيزران .

#### \* \* \*

أخبرني يحيى بن علي، والجوهري، والعتكي، قـالوا: حـدثنا عمـر بن شبة، قال:

حدثني عامر بن يحيى مولى بني عقيـل من أهل واسط ، وكـان في حرس الحجاج ، قال : حدثني سعيد بن مجاهد ، قال :

وصاحبت العوام بن حوشب<sup>(۲)</sup> يوماً فقال : رميت في هؤلاء القوم ـ يعني المسودة ـ ثمانية عشر سهماً ما سرني أني رميت بها أهل بدر مكانهم . قال : فكان عليه خف منخرق . فقلت : المسح أعلى من هذا . قال : نعم ما لم تدخله الربح وتخرج منه .

#### \* \* \*

أخبرني يحيى بن علي، والعتكي، والجوهري، قالوا: حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدثني ابن العباس ، قال : حدثني عكرمة بن دينار مولى بني عامر ابن حنيفة ، قال :

خرج لبطة بن الفرزدق مع إبراهيم ، وكان شيخاً كبيراً جليلًا ، فالم قتل إبراهيم مررت به فقال لي: ما الخبر؟ .

<sup>(</sup>١) في اللسان: وجدح الشيء إذا خلطه،

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ثمان وأربعين ومائة ، كها في خلاصة تذهيب الكمال ٢٥٣ والمعارف ١٩٨.

فقلت. الشر، والله انهزم أصحابنا.

قال : قف ها هنا نعش جميعاً أو نمت جميعاً .

فقلت ليس بذاك، ووليت هارباً ، فلم أجاوزه بكثير حتى أدركه القوم ، فسمعته يقول (لا ملجاً من الله إلاً إليه) فقتـل، وعلقت في أذنه رقعـة مكتوب فيها : رأس لبطة بن الفرزدق.

قال : وكان شهد مع إبراهيم وهو شيخ كبير ، فقودًه .

قال أبو الفرج:

لبطة هذا قد روى الحديث ، وروى عن أبيه ، عن الحسين بن علي حديثاً مشهوراً حدثنا في مقتله يقول : لقيت الحسين بالصفّاح ، وروى عن غير أبيه ، وكان له أخوان خبطة ، وحنظلة (١).

\* \* \*

قال أبو زيد : وحدثني عاصم بن علي وسهل بن غطفان : أن إبراهيم لما قتل ، وتواري هارون بن سعد ، أراد الحجاج بن بشير الانحدار إلى نهر أبان، فأدركوه فقتلوه ، وقتلوا ابن أخيه معاوية بن هشيم .

\* \* \*

قال أبو زيد، وحدثني بكر بن كثير، عن حمزة التركي، قال:

قدم عيسى بن زيد بعد قتل محمد ، فذكر أن محمداً جعل الأمر إليه ، ودعا الزيدية إلى نفسه فأجابوه ، وأبى البصريون ذلك ، حتى قالوا لإبراهيم : إن شئت أخرجناهم عنك من بلادنا فالأمر لك وما نعرف غيرك ، حتى كادت تقع فرقة ، فسفروا بينهم سفراً ، وقالوا: إنا إن اختلفنا ظهر علينا أبو جعفر ، ولكن نقاتله جميعاً ، والأمر لإبراهيم ، فإن ظهرنا عليه نظرنا في أمرنا بعد ، فأجمعوا على ذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع الأغاني ٢/١٩ وابن خلكان ٢٦٦/٢.

أخبرنا يحيى بن علي، وعمر بن عبدالله ، قالا : حدثنا عمر بن شبة ، قال : حدثني خالد بن خداش، قال : حدثني عبدالسلام بن شعيب بن الحبحاب<sup>(۱)</sup> ، قال : قلت لعثمان الطويل : خرج هذا الرجل وقعدتم عنه ، قال . ومن أخرجه غيرنا . قال : فلما قتل إبراهيم قال : يا أبا صالح ، أحب ألا تفشى على ذلك الحديث .

\* \* \*

أخبرنا عمر ويحيى ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني حفص بن عمر بن حفص : أن أبا حرى نصر بن ظريف خرج مع إبراهيم فأصابت يده جراحة أَجَبَّتُها قال : فعطلتها ، ثم انهزم لما قتل إبراهيم فاستخفى .

أخبرنا عمر، ويحيى ، قالا : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عفان بن مسلم (٢) ، قال : خرج مع إبراهيم أبو العوام القطان واسمه عمران بن داود (٣) ، قال فحدثت بذلك عمر بن مروان فقال لي : ما شهد الحرب ، ولكن ولى له عملان . وأقام بالبصرة . قال أبو الفرج :

وأبو العوام هذا من جملة محدثي البصرة وهو من أصحاب الحسن البصري وقد روى عنه أبو جري نصر بن ظريف كلهم من ثقاة محدثي البصرة ومشاهيرهم .

\* \* \*

قال أبو زيد ، وحدثني سعيد بن نوح ، قال :

خرج مع إبراهيم عبد ربه بن يزيد وكان شيخاً كبيراً أبيض الرأس واللحية فقيل له : لو اختصبت ، فقال : لا حتى أعلم أن رأسي لي أو لهم .

\* \* \*

قال أبو زيد ، وحدثني سنان بن المثنى الهذلي ، من آل سلمة بن المحبّق ، قال:

<sup>(</sup>١) في النسخ وابن الحيحاب؛ والتصويب من خلاصة تذهيب الكمال ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) كذا في الخطية، وفي طوق وعطاء بن مسلم،

<sup>(</sup>٣) خلاصة تذهيب الكمال ٢٥١.

شهد مع إبراهيم بباخمري من آل سلمة بن المحبّق: عبدالحميد بن سنان بن سلمة بن المحبّق ، والحكم بن موسى بن سلمة ، وعمران بن شبيب بن سلمة .

قال أبو زيد، وحدثني إبراهيم بن سلام الحذاء، قال: حدثني أخي عن ابن سلام ، قال :

لما انهزمنا صرنا إلى عيسى بن زيد فصبر مليًّا ثم قال : ما بعد هذا متلوم (١) فانحاز وصار إلى قصره ، ونحن معه ، فأزمعنا على أن نبيت عيسى بن موسى ، فلها انتصف الليل فقدنا عيسى بن زيد ، فانتقض أمرنا .

أحبرنا يحيى بن علي ، والجوهري ، والعتكي ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا عمر بن الهيثم المؤذن ، والوليد بن هشام ، ويونس بن نجدة :

أن إبراهيم استقضى عباد بن منصور (٢) على البصرة :

قال أبو زيد ، وحدثني أبو على القداح ، قال : حدثني على بن أبي سارة ، قال : لما ظهر إبراهيم استقضى سوّار بن عبدالله في بيته ، وأرسل إليه إبراهيم يدعوه ، فاعتل بالمرض ، فتركه ، وأمر عبّاد بن منصور فقضى بالبصرة حتى جاءت الهزيمة فلزم عباد بيته ، فلما قدم أبو جعفر بعد الهزيمة تلقاه الناس في الجسر الأكبر فيهم سوار بن عبدالله ، وأقام عبّاد في بيته وخافه ولم يدعه الناس حتى خرج على أمانه ، فلما رآه سأله ولم يخاطبه بشيء مما صنع .

\* \* \*

حدثني أحمد بن عبدالله بن عمّارة ، قـال : حدثني ميسرة بن حسان ، قال : حدثني ابن الأعرابي ، عن المفضل ، وحدثني محمد بن الحسن بن دريد، قـال: حدثنا أبو حـاتم ، عن أبي عثمان اليقـطري، عن المفضل (٣). وحـدثنا

<sup>(</sup>١) في ط وق وما بعد هذا فنلوم.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة اثنتين وخمسين وماثة كها في خلاصة تذهيب الكمال ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني ١٠٩/١٧ البقطري أبيه عن المفضل.

يحيى بن علي بن يحيى ، وعمرو بن عبدالله ، وأحمد بن عبدالعزيز ؛ قالـوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني عبدالملك بن سليمان ، عن على بن أبي الحسن ، عن المفضل الضبي . ورواية ابن الأعرابي واليقطري عن المفضل أتم ، وسائر من ذكرت يأتي بشيء لا يأتي به الأخر قال(١) :

كان إبراهيم بن عبدالله بن الحسن متوارياً عندي ، فكنت أخرج وأتركه ، فقال لي : إنك إذا خرجت ضاق صدري ، فأخرج إلىَّ شيئاً من كتبك أتفرج به ، فأخرجت إليه كتباً من الشعر ، فاختار منها السبعين قصيدة التي صدرت مها اختيار الشعراء(٢) ثم أتممت عليها باقى الكتاب.

فلم خرج خرجت معه ، فلم صار بالمربد مرّ بدار سليمان بن على فوقف عليها ، واستسقى ماء ، فأن بشربة فشرب ، فأخرج صبيان من صبيانهم فضمهم إليه وقال: هؤلاء والله منا ونحن منهم، وهم أهلنا ولحمنا ومنّا، ولكن آباءهم غلبونا على أمرنا ، وابتزوا حقوقنا ، وسفكوا دماءنا ، وتمثل :

لمنتكم تحمل السيرف ولا تُغْمَمُ أحسابنا من الرَّقَلَ (٤) عبز عبزيبز ومبعشر صُلُق

مهلاً بني عمنا ظلامتنا إنَّ بنا سورة من الغَلَق(٣) إني لأنمي إذا انتميت إلى بيض سباط كمأن أعينهم تكحل يوم الهياج بالعلق(°)

فقلت : ما أجود هذه الأبيات وأفحلها : فلمن هي؟ .

فقال: هي يقولها ضرار بن الخطاب الفهري يوم عبر الخندق(٦) على رسول الله (ص) ، وتمثل بها على بن أبي طالب يوم صفين ، والحسين يـوم

<sup>(</sup>١) ابن أن الحديد ٢/٤/١ والأغاني ١٧//١٠٩.

<sup>(</sup>٢) في ابن أبي الحديد وفاختار منها القصائد السبعين التي صدر بها كتاب المفضليات،

<sup>:</sup> ٢) في ط وق والعلق، وفي الأغان والقلق، والسورة: الوثوب، والعلق: الضجر والحدة وضيق الصدر.

<sup>.</sup> ١) في ط وق «يحمل السيوف» والرقق: الضعف.

٥٠) كذا في الأغاني وابن أبي الحديد، وفي ط وق وبالرزق، والعلق: الـدم يربـد أن عيونهم حمر لشدة الغيظ والغضب ، فكأنها كحلت بالدم .

<sup>(</sup>٦) كذا ق الخطية وابن أي الحديد وفي ط وق (يوم جذع الخندق).

الطف، وزيد بن على يوم السبخة ، ويحيى بن زيد يـوم الجوزجـان ، ونحن اليوم .

فتطيرتُ له من تمثُّله بأبيات لم يتمثل ما أحد إلا قتل.

ثم سرنا إلى باخمري، فلما قرب منها أتاه نعى أخيه محمد، فتغيّر لـونه، وجرض بريقه ، ثم أجهش باكياً وقال :

اللهم إن كنت تعلم أن محمداً خرج يطلب مرضاتك ، ويبتغي طاعتك ، ويؤثر أن تكون كلمتك العليا ، وأمرك المتبع المطاع ، فاغفر له، وارحمه ، وارض عنه ، واجعل ما نقلته إليه من الآخرة خيراً له مما نقلته عنه من الدنيا .

ثم انفجر باكياً وتمثل بقول الشاعر(١):

الله يعلم أن لو خشيتهم أو آنس القلب من خوف لهم فزعا لم يسقت الموه ولم أسلم أخبي لهم حتى نعيش جميعاً أو نموت معا

أبا المنازل يا حير الفوارس من يفجع بمثلك في الدنيا فقد فجعا

قال [ المفضل ] : فجعلت أعزيه وأعاتبه على ما ظهر من جزعه ، فقال : إني والله في هذا كها قال دريد بن الصُّمَّة (٢) :

> تقــولُ ألا تَبْكى أخـاك! وقــد أرَى لِمَقْتَــل عبدالله والهــالــكِ الــذي وعبـــدِ يَغُـــوث أو نـــديميّ خـــالـــد أَن السقست لَ إِلَّا آلُ صِسمَّةَ إِنهِم فإمًّا تُـرَيْنا ما تـزال دماؤنـا فإنا لَلَحْمُ السيفِ غيرَ نَكِيرِةٍ يُخمار علينما واتمرين فَيُشْتَفَى بذاك قَسَمْنا الدُّهر شَـطُرين بيننا

مكانَ البكا لكن بُنيتُ على الصبر على الشَّرَف الأعلى قتيل أبي بكر وجلُّ مُصَابِأً حثو قبر على قبر أَبَوْا غيرهُ والقَدْرُ يَجْرِي عَلَى القَدْرِ لدى واتر يَشْقَى بها آخر الدهر وَنَلْحَمُه طوراً وليس بلذي نُكْسر بنا إن أصبنا . أو نُغِير على وتُسر فيها يَنْقضي إلَّا ونحن على شَلْطر

قال : ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثل الجراد ، فتمثل [ إبراهيم ] بهذه الأبيات:

<sup>(</sup>۱، ۲) راجع صفحة ۲۹۲.

نُـبِّئتُ أن بني خـزيمــة أجمعــوا إن يـقتــلوني لا تصـب أرمــاحـهـم أرمى الـطريق وإن رصــدت بضيقـه

أمراً خلالهم لتقتل خالداً (١) ناري ويسعى القوم سعياً جاهدا وأنازل البطل الكمِيّ الحاردا(٢)

فقلت : من يقول هذا الشعريا ابن رسول الله؟ .

فقال : يقوله خالد بن جعفر بن كلاب في يوم شعب جبلة (٣) ، وهو اليوم الذي لقيت فيه قيس تميهاً .

قال : وأقبلت عساكر أبي جعفر ، فيطعن رجلًا ، وطعنه آخر ، فقلت له : أتباشر الحرب بنفسك وإنما العسكر منوط بك؟ .

فقال : إليك عني يا أخا بني ضبة كأن عويفاً أخا بني فزارة كان ينظر إلينا في يومنا هذا :

والمامها أحاديث نفس وأحلامها(1) بيني مالك تطاول في المجد أعمامها(٥) لل جررثومة ترد الحوادث أيامها عَمَ مُنفلولة بها أَفْنُها وبها ذَامُها

المت خناس والمامها يمانية من بني مالك وإن لنا أصل جرثومة نرد الكتيبة مَفْلولة

والتحمت الحرب ، واشتدت ، فقـال لي : يا مفضـل: حركني بشيء ، فذكرت أبياتاً لعويف القوافي لما تقدّم بشعره ، فأنشدته قوله(٦) :

الا أيُّها النَّاهِي فرزارة بعدما أجدَّت بسير إنما أنت حالم (Y)

<sup>(</sup>١) في الأغاني ١٧/ ١٠٩ وأن بني ربيعة، وفي ابن أبي الحديد وجذيمة أمرًا ندبره لتقتل خالداً، وهو غير مستقيم.

<sup>(</sup>٢) في ط وق درصدت بضيعة، وفي الأغاني دصددت، يقول أسلك الطريق الضيق ولو جعل على فيّه الترصد لقتلى ، والحارد المنفرد في شجاعته لا مثيل له .

<sup>(</sup>٣) في ط وق ديوم سعت خيله.

 <sup>(</sup>٤) في ابن أبي الحديد والمخطوط وألمت سعادي.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأغاني ، وني ط وق وثمانية، وفي ابن أبي الحديد ومحجة . . في المجد أعلامها ، .

 <sup>(</sup>٦) الأبيات في أمالي القبالي ٢٥٨/١ وفي سمط اللالي ٥٧٥ والأبيبات أربعة لأبي حرجة الفيزاري في نسخة الوحشيات لأبي تمام ص ٨٢ باستنبول.

<sup>(</sup>٧) في الأمالي وأحدت لغزوه.

أبى كسل حسر أن يبيت بسوتسره (١) أقسول لفتيسان كسرام تسروً حسوا وَقُفَةً مَنْ يَعْي لا يَخْز بعدها وهل أنت إن باعدت نفسك منهم

وتمنع منه النوم إذ أنت نائم على الجُرْد في أفواههن الشكائم(٢) ومن يُختَرَم لا تَتْبِعْهُ اللَّوائم للتسلم فيها بعد ذلك سالم؟

فقال : أعد ، وتبينت (٣) في وجهه أنه سيقتل ، فتنبهت وندمت فقلت : أو غير ذلك؟.

قال : لا بل أعد الأبيات ، فأعدتها ، فتمطى على ركابيه فقطعهها ، وحمل فغاب عنى ، وأتاه سهم عائر فقتله ، وكان آخر عهدي به .

\* \* \*

حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي . قال : سمعت إسحاق بن شاهين الواسطى يقول :

كان خالد بن عبدالله الواسطي (٤) ، من أهل السنة والجماعة ، خرج الناس مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن غيره ، فإنه لزم بيته .

قال أبو الفرج علي بن الحسين :

حدثني بهذه الحكاية أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني داود بن يحيى ، قال: سمعت إسحاق بن شاهين يوماً ، ذكر خالد بن عبدالله الطحان ، مثله ، وزاد فيه: ولكنّ أصحاب الحديث خرجوا معه جميعاً: شعبة بن الحجاج ، وهشيم بن بشير ، وعباد بن العوام ، ويزيد بن هارون .

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن هشام، قال:

<sup>(</sup>١) كذا في الأغاني وابن أبي الحديد وفي ط وق وترى كل حره وفي الأمالي وأركل ذي تبل يبيت بهمه.

 <sup>(</sup>٢) كذا في ابن أبي الحديد، وفي الأغاني وأقول لفتيان العشي تروحوا، وفي ط وق وعلى الحرب، وهذا البيت وما يليه في مجموعة المعاني ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في ط وق ووتبلبلت في وجهه.

<sup>(</sup>٤) في خلاصة تذهيب الكمال ٨٦ وقال أحمد: كان ثقة ديناً ، بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات ، يتصدق بوزن نفسه فضة ، قبل: توفى سنة تسع وسبعين ومأثة ، وقبل سنة اثنتين وثمانين ، ومولده سنة عشر وماثة».

حدثنا محمد بن حفص بن راشد ، قال: حدثنا أبي، قال :

خرج هشيم بن بشير مع إبراهيم بن عبدالله، وقتل معه ابن له .

قال أحمد بن سعيد، وحدثني أحمد بن محمد بن بشر، قال حدثنا أيوب بن الحسن، قال: حدثني سليمان الشاذكوني، قال:

خرج هشيم مع إبراهيم بن عبدالله ، وقتل معه ابنه معاوية ، فقال لـه رجل: يا أبا معاوية ، رأيتك مع إبراهيم والرايات تخفق على رأسه.

\* \* \*

حدثنا أحمد بن سعيد ، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان ، قال : حدثنا يحيى بن صالح الجريري ، قال :

سمعت يونس بن أرقم العنزي ، وكان من أصحاب إبراهيم بن عبدالله ، يقول : كان المفضل بن محمد الضبي له غاشية على التشيّع ، وكان إبراهيم بن عبدالله بن الحسن إذا اجتمعنا إليه يجمعنا عند المفضل .

حدثنا أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا عبدالملك بن محمد الرقاشي ، قال : حدثنا أبي قال : سمعت يزيد بن ذريع يقول :

وأما المفضل الضبي فكان أكثر إقامة إبراهيم عنده حتى خرج ، فكان لا يزال يدس ويحتال لكل من أمكنه أن يجوزه إلى مذهبه .

\* \* \*

حدثني أحمد ، قال : حدثنا يعقوب بن يوسف بن زكريا الضبي ، قال : حدثنا قاسم بن الضحاك ، قال حدثني معاوية بن سفيان المازني ، قال حدثني إبراهيم بن سويد الحنفي ، قال :

سألت أبا حنيفة ، وكان لي مكرماً أيام إبراهيم ، قلت : أيهما أحب إليك بعد حجة الإسلام : الخروج إلى هذا أو الحج؟ .

فقال : غزوة بعد حجة الإسلام أفضل من خمسين حجة .

حدثني أحمد ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق الراشدي ،

قال: حدثنا محمد بن عديس، قال: حدثني الحسين بن سلمة الأرحبي<sup>(١)</sup>، قال:

جاءت امرأة إلى أبي حنيفة أيام إبراهيم فقالت: إن ابني يريد هذا الرجل ، وأنا أمنعه ، فقال: لا تمنعيه .

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عمر بن سميع الأزدي قال: سمعت حماد بن أعين، قال: سمعت حماد بن أعين، يقول:

كان أبو حنيفة يحض الناس على الخروج مع إبراهيم ويأمرهم باتباعه .

أخبرني جعفر بن محمد الوراق(٢)، قال: حدثنا أحمد بن يوسف الجعفي، قال: حدثنا محمد بن خالد البرقي، قال:

كان أبو حنيفة يقول في أيام إبراهيم ليبلغه ذلك! إنما أمر على عليه السلام ألا يجهز على جريح ، ولا يقتل مدبّر في قوم لم يكن لهم فئة يوم الجمل، ولم يفعل ذلك بصفّين، لأن القوم كانت لهم فئة.

### \* \* \*

حدثنا يحيى بن علي، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: حدثني سليمان بن أبي شيخ قال:

خرج معي هارون بن سعد لما ولاه إسراهيم واسطاً، وبرز إلى القتال عامر بن عباد بن العوام ، ويزيد بن هارون ، والعلاء بن راشد .

### \* \* \*

أخبرنا يحيى بن علي، قال: حدثنا عمر بن شبة ، قال: حدثني جناب ابن الشخشاخ ، قال:

لما خرج إبراهيم اتبعه معاذ بن نصر العنبري(٣).

<sup>(</sup>١) توفى في حدود الخمسين والماثتين ، كها في خلاصة تذهيب الكمال ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ست وماثتين ، كيا في خلاصة تذهيب الكمال ٣٧٤.

 <sup>(</sup>٣) لعلّه أبو المثنى معاذ بن معاذ التميمي العنبري، قباضي البصرة المتنوفي سنة تسعين وماثبة راجع خملاصة تذهيب الكمال ٣٢٥.

حدثنا يحيى بن علي، قال: حدثنا عمر بن شبة، قـال: حدتنًا عمر بن عون، قال:

ما زال عباد مستخفياً بالبصرة حتى مات أبو جعفر.

حدثنا يحيى، قال: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: قتل في تلك المعركة الحجاج أخو هشيم ، ومعاوية ابنه .

حدثنا يحيى ، قال: حدثنا عمر، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم المؤذن والقحذمي ، ويونس بن نجدة :

أن إبراهيم استقضى عباد بن منصور على البصرة .

حدثنا يحيى ، قال : حدثنا عمر ، قال : حدثنا القاسم بن أبي شيبة ، <sup>٠</sup> قال :

خرج مع إبراهيم أبو خالد الأحمر.

#### \* \* \*

حدثنا عمر بن عبدالله، ويحيى بن علي، قالا : حدثنا أبو زيد، قال : حدثنا عبدالله بن محمد بن حكيم، قال : حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قال :

خرج مع إبراهيم أبو داود الطُّهَوي (١) . وأبو داود هذا ثقة قد روى عنه أبو نعيم والحسن بن الحسين السعدي ، وغيرهما من المحدثين .

أخبرنا عمر ويحيى ، قالا : حدثنا أبو زيد ، حدثنا عبدالله بن محمد بن حكيم ، قال : حدثني عباد بن حكيم قال :

خرج مع إبراهيم بن عبدالله جنادة بن سويد فقوّده على ثلثمائة وشهد معه باخمري ، وشهد معه المفضل بن محمد الضبي الرّاوية .

أخبرنا عمر بن عبدالله، ويحيى، قالا: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا عمر و الثقفي، قال:

 <sup>(</sup>١) في ط وق والطهوري، وهو تحريف ، جاء في الخلاصة ص ٣٥٨: وعيسى بن مسلم الطهوي ـ بضم الطاء وفتح الهاء ـ أبو داود الكوفي الأعمى».

خرج مع إبراهيم الأزرق بن تمة الصريمي متقلداً سيفين ، وكان من أصحاب عمرو بن عبيد.

#### \* \* \*

أخبرنا عمر بن عبدالله، ويحيى بن علي، قالا: حدثنا أبو زيد قال حدثني إبراهيم بن سالم، قال:

كان إبراهيم الأسدي بمن سار بإبراهيم وأتى به أبو جعفر فحقره . فقال : أنت بريده؟ قال: نعم . قال : فاحلف لئن رأيت إبراهيم لتأتيني به ، فحلف فخلاه ، فلما ظهر إبراهيم أتاه ، فقال: إن أبا جعفر أحلفني إن رأيتك لأتينه بك ، فاشخص بنا إليه .

### \* \* \*

أخبرنا عمر، ويحيى ، قالا: حدثنا أبو زيد، قـال: حدثني الحسـين بن جعفر بن سليمان الضبي ، قال : سمعت أخي داود يقول :

أحصى ديوان إبراهيم من أهل البصرة ماثة ألف .

### \* \* \*

أخبرنا عمر ، ويحيى ، قالا : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عبدالله بن عبدالوارث قال :

حدثني هاشم بن القاسم: أنه شهد مع إبراهيم وقعة باخمري.

وهـاشم بن قـاسم يكنى أبـا النضر، وقـد روى عن سفيــان الشوري، وشعبة بن الحجاج، ونضر ابنهما وهو من ثقات المحدثين(١).

أخبرنا عمر، ويحيى، قالا: حدثنا عمر بن شبّة عن سلم بن فرقد.

أن عمر بن عون (٢) شهد مع إبراهيم باخمري ، وكمان من أصحاب هشام، وروى عنه الحديث .

<sup>(</sup>١) كان أهل بغداد يفتخرون به، مات سنة سبع ودائين تــــ في خلاصة تذهيب الكمال ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) توفي عمر سنة خمس وعشرين ومائة راجع الخلاصه ٢٤٨.

أخبرنا عمر ويحيى، قالا: حدثنا أبو زيد، قال: حدثنا القاسم بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر، قال:

كنت عنـد سفيان الشوري أيام إبـراهيم فجعل يقـول : واعجباً لأقـوام يريدون الخروج لمن يخرج ، وقد خرج قوم لم يكونوا يرون الخروج .

قال : وخرج مع إبراهيم من أصحاب سفيان مؤمل ، وحنبص .

ومؤمل هذا يقال له : مؤمل بن إسماعيل.

حدثنا عمر ويحيى ، قالا: حدثنا أبو زيد ، قال :

سألت أبا نعيم عن حنبص هذا فقال: كان خليلًا من أصحاب سفيان ، وفيه يقول الشاعر:

### \* يا ليت قومي كلهم حنابصا(١) \*

قال أبوزيد: وحدثني إبراهيم بن سلم، قال: حدثني ابن هراسة، قال: قتل مع إبراهيم بن عبدالله صاحبان كانا لسفيان الثوري، كانا من خاصته.

أخبرنا عمر ويحيى ، قالا : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني عبدالله بن محمد بن حكيم قال :

خرج مع إبراهيم داود بن المبارك الهمداني عمّ أبي حُيَيّ فقتل في المعركة.

#### \* \* \*

أخبرنا عمر ، ويحيى ، قالا : حدثنا أبو زيد ، قال : حدثني خلاّد الأرقط، قال : حدثني عمر بن النضر، قال :

قتل إبراهيم وأنا بالكوفة ، فأتيت الأعمش بعد قتله ، فقال : أها هنا أحد تنكرونه؟ قلنا لا : قال : فإن كان ها هنا أحد تنكرونه فأخرجوه إلى نار الله ، ثم قال : أما والله لو أصبح أهل الكوفة على مثل ما أرى لسرنا حتى تتزل بعَقْوَتِه \_ يعني أبا جعفر \_ فإذا قال لي : ما جاء بك يا أعمش؟ قلت : جئت لأبيد

<sup>(</sup>١) في لسان العرب وقال الفراء: الحنبصة الروغان في الحرب،

خضراءك ، أو تبيد خضرائي ؛ كما فعلت بابن رسول الله (ص) .

حدثني أبو عباد الصيرفي ، قال : سمعت محمد بن علي بن خلف العطار ، يقول :

لما قتل إبراهيم بن عبدالله ، قال سفيان الثوري : ما أظن الصلاة تقبل ، إلاّ أن الصلاة خير من تركها .

أخبرني على بن العباس المقانعي قال: حدثنا على بن أحمد البناني، قال: سمعت محمد بن خلف العطار، يقول:

لما قتل إبراهيم بن عبدالله، قال سفيان صاحب أبي السرايا لعامر بن كثير السَّراج: خرجت مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن؟ قال: نعم.

قال أبو الفرج:

وجدت في كتابي الذي دفعه إلى عيسي بن الحسين ، عن أحمد بن الحرث الخزاز عن المدائني :

خرج أبو محمد البريـدي المؤدب مع إبـراهيم بن عبدالله ، وانهزم فيمن انهزم .

ومن مختار ما رئي به إبراهيم بن عبدالله قول غالب بن عثمان الهمدانى :

هاماتهم بأشد ساعد لمفؤاده بيمين جاحذ

وقستيل بَاخْسرَى الذي نادى فأسمع كلّ شاهد قاد الجنبود إلى الجنبو د تَنزَجُه ف الأسد الحَبوارد(١) بالمسرف فسات وبالقنسا والمبسر فسات وبالرواعسد فندعا لدين محمد ودعوا إلى دين بن صايد(٢) فرماهم بلبان أب للق سابق للخيل سائد بالسيف يَفْري مُصْلَتاً فأتيح سهم قاصدً

<sup>(</sup>١) الحوارد: الغواضب.

<sup>(</sup>٢) في هامش ط وابن الصائد الذي كان يظن أنه الدجال».

فهوى صريعاً للجبيد وتبددت أنصداره نفسي فداؤك من صريد وفدتك نفسي من غريد أي امرىء ظفرت به فأولئك الشهداء والصد وَنِجَارُ يشرب والأبدا أقْوَت منازل ذِي طُوى والخيف منهم فالجما ولحيف منهم فالجما فحياض زمزم فالمقا فسدويقتان فينب

بن وليس مخلوق بخالد ورسوي بأكرم دار واحد ورسوي على منهود السوسائيد بب الدار في القوم الأباعد أبناء أبناء الولائد(١) ببر الكرام لَدَى الشدائيد طح حيث مُعْتَلَجُ العقائيد(٢) فبطاح مكة فالمشاهِد ربيوقف الظّعن الرواشد(٣) م فصادر عنها ووارد فبقيع يشرب ذي اللّحائد حسن بن فاطمة الأراشد

\* \* \*

قال أبوزيد: وقال غالب أيضاً: كيف بعد المهدي أو بعد إبرا وهم الذائدون عن حرم الإسحاكمُ وهم لما تولوا إلى الله وأشاحُ واللموت مُختبِسي الأن أفردوني أمْشي باعْضَب مُحبُو غيل فيها فوارسي ورجالي غيل فيها فوارسي ورجالي ليتني كنت قبل وقعة باخم وليان عود الطولي فيمن ثوى ثويت تعود الط

هيم نومي على الفراش الوثير لام والجابرون عظم الكسير مه محلّم الكسير مه مَصَّفُولَةِ الشَّفَارِ اللَّذُكُورِ(٤) فَس لله ذي الجلل الكبير با سنامي والحربُ ذاتُ زفير بعد عزّ وذَلَّ فيها نصير مري توفيت عدتي من شهور وتكملت عدّة التعمير ويركم لحمى مُبَينً التَعمير (٥)

<sup>(</sup>٤) في القاموس: «المدكر من السيوف: ذو الماء».

<sup>(</sup>٥) في طوق وثوى نويت.

<sup>(</sup>١) الولائد: جمع وليدة، وهي الأمة.

<sup>(</sup>٢) في ط وق «وبحار»

<sup>(</sup>٣) في ط وق «بموقف الطعن».

ومجال الخسيلين منا ومنهم قَوْل مستبسل يرى الموت في قد تلبثت بالمقادير عنهم إذ هم يعشرون، في حلق الأوْ

وأكف تطير كل مَطِير<sup>(1)</sup> الله رباحاً رِثْبَال غابٍ عقير<sup>(1)</sup> ملبث الرائحين عن ذي البكور<sup>(1)</sup> دَاجِ حَوْلِي في قَسْطَلِ مُسْتَدِير<sup>(0)</sup>

\* \* \*

آخر مقتله صلوات الله عليه ولعن قاتله .

\* \* \*

# ٣٠ ـ الحسين بن زيد بن علي

وممن (°) توارى منهم من شهد مع محمد وإبراهيم عليهما السلام توارياً طويلًا فلم يطلب وأمن فظهر الحسين بن زيد بن على عليه السلام.

ويكنى أبا عبدالله .

حدثني علي بن العباس، قال: حدثني أحمد بن حازم، قال: حدثنا محول بن إبراهيم، قال:

شهد الحسين بن زيد حرب محمد وإبراهيم بني عبدالله بن الحسن بن الحسن بن الحسن ثم توارى. وكان مقيماً في منزل جعفر بن محمد. وكان جعفر ربّاه، ونشأ في حجره منذ قتل أبوه، وأخذ عنه علماً كثيراً. فلما لم يذكر فيمن طلب ظهر لمن يأنس به من أهله وإخوانه.

وكان أخوه محمد بن زيد مع أبي جعفر مُسَوّداً لم يشهد مع محمداً وإبراهيم حربهما فكان يكاتبه بما يسكن منه ، ثم ظهر بعد ذلك بالمدينة ظهوراً تامًّا إلاَّ أنه كان لا يجالس أحداً ولا يدخل إليه إلاً من يثق به .

<sup>(</sup>١) في ط وق ووتجول الخيول منا ومنهم،

<sup>(</sup>٢) في ط وق ورباحاً ذا بال.

<sup>(</sup>٣) في ط ولبث في الرياحين، وفي ق ولبث في الرياح،

 <sup>(</sup>٤) في ط وق وفي علق الأوداج).

<sup>(</sup>٥) لم يرد في الخطية حرف واحد من ترجمة الحسين بن زيد هذا.

حدثني علي بن العباس ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : كان الحسين بن زيد يلقب ذا الدمعة لكثرة بكائه .

حدثني علي بن أحمد بن حاتم ، قال : حدثنا الحسن بن عبدالواحد ، قال : حدثنا بحيى بن الحسين بن زيد ، قال :

قالت أمي لأبي: ما أكثر بكاءك!. فقال: وهل تبرك السهمان والنبار سروراً يمنعني من البكاء ـ تعني السهمين الذين قتل بهما أبوه زيد وأخوه يحيمي.

حدثني علي بن العباس، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق الراشدي قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل الهندي، عن الحسين بن زيد، قال:

مررت على عبدالله بن الحسن وهو يصلي فأشــار إليَّ فجلست، فلما صلَّى قال لى :

يا ابن أخي، إن الله \_ عزَّ وجلَّ \_ وضعك في مرضع لم يضع فيه أحداً إلاً من هو مثلك، وإنك قد أصبحت في حداثة سنك وشبابك يبتدرك الخير والشر كلاهما يسرعان إليك، فإن تعش حتى نرى منك ما يشبه سلفك فتلك السعادة الثانية. والله لقد توالى لك آباء ما رأيت فينا ولا في غيرنا مثلهم، إن أدنى آبائك الذي لم يكن فينا مثله: أبوك زيد بن علي، لا والله ما كان فينا مثله، ثم كلما رفعت أنا فهو أفضل.

حـدثني محمد بن الحسـين الخثعمي ، وعلي بن العبـاس جميعاً ، قـالا : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : حدثنا الحسين بن زيد ، قال :

مررت بعبدالله بن الحسن وهو يصلي في مصلى النبي (ص) فأشار إليَّ بيده وهو قائم يصلي فأتيته فلما انصرف قال لي :

رأيتك مختاراً فأردت أن أعظك لعلَّ الله ينفعك بها. إن الله قد وضعك موضعاً لم يضع به أحداً إلا من هو مثلك ، وإنك قد أصبحت في حداثة سن ، وإن الناس يبتدرونك بأبصارهم ، والخير والشر يبتدران إليك ، فإن تأت بما يشبه سلفك فها نرى شيئاً أسرع إليك من الخير ، وإن تأت بما يخالف ذلك فوالله

لا ترى شيئاً أسرع إليك من الشر، وإنه قد توالى لك آباء، وإن أدنى آبائك زيد بن على الذي لم أر فينا ولا في غيرنا مثله ، فلا ترفع إلا أخذت الفضل، فعلى ، فحسين ، فعلى عليهم السلام .

حدثني على بن العباس، قال: أنبأنا بكار بن أحمد، قال:

حدثنا الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد ، قال:

شهد مع محمد بن عبدالله بن الحسن (١) من ولد الحسين بن علي أربعة : أنا ، وأخى عيسى ، وموسى ، وعبدالله ابنا جعفر بن محمد عليهما السلام.

### \* \* \*

## ٣١ ـ موسى بن عبدالله بن الحسن

خبر موسى بن عبدالله (۲) بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حين ضربه المنصور بالسياط

ويكني أبا الحسن.

وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى.

ولدته هند ولها ستون سنة.

قال حرمي بن أبي العلاء : حدثني الزبير ، قال : حدثني عمي مصعب: أن هنـداً ولـدت مـوسى ولهـا ستـون سنـة . قـال : ولا تلد لستـين إلاً قرشية (٣)، ولخمسين إلاً عربية .

ولموسى تقول أمه هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله وهو صغير ترقصه :

إنَّ لَا تَكُونَ جَوْنًا أَنْزَعًا أَجْدَر أَن تَضَرَهُم وتَنفَعًا وتَسلك العيش طريقًا مَهْيَعًا فَرْداً مِن الأصحاب أو مشيّعًا

<sup>(</sup>١) في طوق دابن الحسين.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٣/ ٢٥ ـ ٢٧، وزهر الأداب ١٢٩/١.

<sup>(</sup>٣)، زهر الأداب ١٣٠/١.

أخبرني بقصته وضرب المنصور إيّاه في الدفعة الأولى ، عمر بن عبدالله بن جميل العتكي ، قال : حدثنا عمر بن شبّة عن رجاله ، ونسخت من كتاب أحمد بن الحرث الخرّاز ذلك ولم أسمعه ، إلّا أن عيسى بن الحسين دفع الكتاب الذي نسخت هذا منه إليّ وقال لي : هذا كتاب أحمد بن الحرث .

وحدثني بقصته في المرة الأخيرة أحمد بن عبيدالله بن عمّار ، قال : حدثني محمد بن أبي الأزهر ، قال : أخبرنا عمر بن خلف الضرير ، قال : حدثتني بثينة (١) الشيبانية ، وقد دخل بعض الحديث في بعض [ وسقت خبره فيه ] (١) قال عمر بن شبّة في حديثه : حدثني موسى بن عبدالله بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، قال :

لما صرنا بالرَّبَذَة، أرسل أبو جعفر إلى أبي أن أرسل إليَّ أحدكم ، واعلم أنه غير عائد إليكم أبداً ، فابتدره بنو إخوته يعرضون أنفسهم عليه ، فجزاهم خيراً وقال لهم : أنا أكره أن أفجعهم بكم ، ولكن اذهب أنت يا موسى .

قال : فذهبت وأنا يومئذ حديث السن ، فلما نظر إليَّ قال : لا أَنْعَمَ الله بك عيناً ، السياط يا غلام ، قال : فضربت ـ والله ـ حتى غشي عليً ، فما أدري بالضرب ، ثم رفعت السياط عني واستدناني ، فقربت منه ، فقال : أتدري ما هذا؟ هذا فيض فاض مني ، فأفرغت عليك منه سجلًا ، لم أستطع رده ، ومن ورائه والله الموت أو تفتدى منه .

قال: قلت: والله يا أمير المؤمنين إن كان ذنب ، فإني لبمعزل عن هذا الأمر.

قال : فانطلق فأتنى بأخويك .

قال : فقلت: [ يا أمير المؤمنين ] تبعثني إلى ريـاح بن عثمان فيضـع عليًّ العيون والرصد، فلا أسلك طريقاً إلاً اتبعني له رسول ، ويعلم أخواي فيهربان منى .

<sup>(</sup>١) في طاوق ونبيتة.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

قال : فكتب إلى رياح : لا سلطان لك على موسى.

قال : فأرسلَ معي حرساً أمرهم أن يكتبوا إليه بخبري . فقدمت المدينة فنزلت في دار ابن هشام بالبلاط ، فأقمت بها شهوراً (١٠).

قال أحمد بن الحرث في حديثه عن اللدائني :

فكتب رياح إلى أبي جعفر: إن موسى مقيم يتربص بك الدوائر ، وليس عنده شيء مما تحب ، فأمره أن يحمله إليه ، فحمله، وبلغ محمداً خبره فخرج من وقته .

قال : ووجه محمد موسى إلى الشام يدعو إليه فقتل محمد قبل أن يصل ، وقيل : إنه رجع إليه فشهد معه مقتله ، ثم هرب حتى أتى البصرة مستتراً فأقام بها :

فحدثني أحمد بن عبيدالله بن عمّار قال : حدثني محمد بن الأزهر ، قال : حدثنا عمر بن خلف الضرير ، قال : حدثنني بثينة الشيبانية ، وكانت أرضعت أحمد بن عيسى بن زيد ، والفضل بن جعفر بن سليمان :

أن موسى لما قدم من الشام إلى البصرة أتاها فنزل عندها في منزلها ببني غبر . قالت : فقلت له : بأبي أنت ، قد قتل أخواك ، وولى البصرة محمد بن سليمان ، وأنت خاله ، وليس عليك بأس . قالت فأرسل رسولاً ليشتري له طعاماً ، فحمله على حمّال أسود صغير من الغلمان الذين يحملون حوائج الناس ، فقالوا له : كم كراء ما حملت؟ قال : أربعة دوانيق ، فأعطوه فلم يرض فازداد حتى أعطوه أربعة دراهم ، فرضى وانصرف .

قالت: فوالله ما غسل يده من طعامه حتى أحاطت الخيل بالدار، فلما أحس موسى بذلك جزع، وأشرفت أنظر وقلت: ليست هذه الخيل إليكم، هؤلاء يطلبون قوماً من الدعار من جيراننا، فوالله ما أتممت الكلام حتى وافتنا الخيل في الدار. وكان مع موسى ابنه عبدالله، ومولى له، ورجل آخر من شيعته، فدخل الجند الدار، ومع بعضهم شيء ملفوف في كساء على كفل دابة

<sup>(</sup>١) الطبري ١٩٦/٩.

من دوابهم فكشفوا الكساء فإذا الأسود الحمال ، فقال لهم : هذا موسى بن عبدالله ، وهذا ابنه عبدالله ، وهذا لا أعرفه .

فوالله لكأنه صحبهم من الشام . وأخذوهم حتى صاروا بهم إلى محمد بن سليمان فقال لهم : لا قرّب الله قرابتكم ، ولا حيّى وجوهكم ، تركتم كل بلد في الأرض إلا بلداً أنا فيه . فإن وصلت أرحامكم عصيت أمير المؤمنين ، وإن أطعت أمير المؤمنين قطعت أرحامكم ، وهو والله أولى بكم منى .

قال: فحملهم إلى المنصور، فضرب موسى بن عبدالله خسمائة سوط فصبر، فقال المنضور لعيسى بن علي: غذرت أهل الباطل في صبرهم - يعني الشطار - ما بال هذا الغلام المنعم الذي لم تره الشمس.

فقال موسى: يا أمير المؤمنين ، إذا صبر أهل الباطل على باطلهم ، فأهل الحق أولى.

فلما فرغوا من ضربه أخرجوه ، فقال له الربيع : يا فتى ، قد كان بلغني أنك من نجباء أهلك ، وقد رأيت خلاف ما بلغني .

فقال له موسى: وما ذاك؟.

قَالُ : رأيتك بين يدي عـدوك تحب أن تبلغ في مكـروهـك وتـزيـد في مساءتك . وأنت تماحكه في جُلْدك ، كأنك تصبر على جلد غيرك .

فقال موسى:

إني من القدوم الدين تريدهم قسواً وصبراً شدة الحدثان(١)

وقد قيل : إن موسى لم يزل محبوساً حتى أطلقه المهدي ، وقيل إنه توارى بعد ذلك حتى مات .

وكان موسى يقول شيئاً من الشعر ، فحدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال<sup>(٢)</sup> :

<sup>(</sup>١) في زهر الأداب ١/١٢٩ وجلداً وصبراً قسوة السلطان،

۲٦/ ۱۳ ماریخ بغداد ۲٦/ ۱۳ .

كتب موسى بن عبدالله إلى زوجته أم سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبدالرحمن بن أبي بكر [بن أبي قحافة ](١) أم ابنه عبدالله بن موسى يستدعيها للخروج إلى العراق:

> لا تسركين بالعراق فإنها فإن ملىء أن أجيء بنضرةٍ

بلاد مها أس الخيانية والغيدر مقابلة الأجداد طيّبة النّشر إذا انتسبت من آل شيبان في الـذّرا ﴿ وَمُـرَّةً لَمْ تَحْفِلَ بِفَصْلَ أَي بِكُـرِ

قال يحيى بن الحسن والزبير فيها حـدثني أحمد بن سعيـد ، عن يحيـي ، وحرمي بن أبي العلاء عن الزبير ، عن محمد بن إسماعيل الجعفري ، ومحمد بن عدالله البكرى:

أن موسى بن عبدالله قال(٢) :

قُراسِيَةٍ فرّاسة للضرائر(٣) وتقطع من أقصى أصول الحناجر

إن زعيه أن أجيء بنضرة فتكسرم مىولاهسا وتمرضى خليلهسا

فأجابه الربيع بن سليمان ، مولى محمد وإبراهيم بني عبدالله بن الحسن بن الحسن فقال في ذلك:

> أبنت أن بكر تكيد بضرة؟ تَغُطَّ غَـطِيطَ البَكْرِ شُـدّ خِنَـاقُـهُ

لعمرى لقد حاولت إحدى الكبائر وأنت مقيم بين صوحي عَباثر(٥)

قال: وعباثر: ماء كان لموسى بن عبدالله.

قال يحيى بن الحسن: فسمعت محمد بن يوسف يقول، ولم يذكر هـذا الزير، قال:

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢٦/١٣.

<sup>(</sup>٣) في اللسان: والقراسية: الضخمة،

<sup>(</sup>٤) في اللسان: «الصوح الجانب مـ الرأس والجبل، ويقال صوح لوجه الجبل كانه حائط، وصوحاً الوادي : حائطاه ﴾ والعباثر كما في معجم البلدان ١٠٤/٦ نقب منحدر من جبل جهينة يسلكـه من خرج من إضم يريد ينبع).

أمر موسى بهدايا كان أعطاها ربيعاً فارتجعت منه ، فبلغ أم سلمة زوجته ذلك ، فحلفت لتضعفن له بيع الهدايا في مال موسى بن عبدالله، فأجاز ذلك موسى.

قال أبو الفرج:

وهذا ليس من هذا الباب ، ولكن الحديث ذو شجون ، والشيء يذكر بالشيء .

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال : حدثني إسماعيل بن يعقوب ، قال : حدثني عبدالله بن موسى ، عن أبيه ، قال :

دخلت مع أبي عَلَى أبي العباس السفاح ، وأنـا غـلام حــديث السن ، فالتفت إلى أبي فقال : لعلّ ابنك هذا يروي لأميّة أبي طالب .

قال له : نعم يا أمير المؤمنين . قال : مُرْه لينشدها . فقال لي : قم فأنشده إيّاها ، وأنا قائم .

قال : ودخل موسى يوماً على الرشيد ثم خرج من عنده ، فعثر بالبساط فسقط ، فضحك الخدم . وضحك الجند ، فلما قام التفت إلى هارون فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه ضعف صوم لا ضعف سكر(١) .

### \* \* \*

أخبرني عمر بن عبدالله، قال: حدثنا عمر بن شبة، قال: قال عيسى بن عبدالله:

وحدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثني يحيى بن الحسن، قال حدثني إسماعيل بن يعقوب:

أنا أبا جعفر لما قبض أموال عبدالله بن الحسن، حج فصاحت به عاتكة بنت عبد الملك \_ وهي أم عيسى، وسليمان، وإدريس بني عبدالله بن الحسن مات وهي تطوف في ستارة: يا أمير المؤمنين، أيتامك بنو عبدالله بن الحسن مات

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۷/۱۳.

أبوهم في حبسك ، وأمرت بقبض ضياعهم .

فأمر أبو جعفر بردها عليهم، فجاءت عاتكة (١) إلى الحسن بن زيد فقال لها: لم أسمع فأتيني ببينة ، فأتت عيسى بن محمد ، ومحمد بن إبراهيم الإمام فشهدوا بذلك ، فرد أموالهم ، فقال موسى: لا نقسم إلاً على ما رسم عبدالله بن الحسن .

فقالت عاتكة: هذا شيء قد كان السلطان قبضه، وإنما ردّه بمسئلتي .

فقـال : لا نحكم فيهـا ـ والله ـ إلاّ بحكم عبــدالله بن الحسن ، وكـان عبدالله قد فضّل بني هند فيها على غيرهم من إخوتهم .

فقيل له : إن هذا إن بلغ السلطان قبض الأموال .

فقال: والله لقبضها أحب إلىَّ من تغيير شروط عبدالله.

فكتب إلى أبي جعفر في ذلك، فأمر أن يرد ويقسم على حكم عبدالله.

\* \* \*

أنشدني أحمد بن سعيد ، قال : أنشدنا أحمد بن الحسن لموسى بن عبدالله :

علي ليال بالنظيم قصائر فمشعر منهم منزل فقراقر قطين بها والحاضر المتجاور

لئن طال ليلي بالعراق لقد مضت إذا الحي منذاهم معلاة فاللوى(٢) وإذ لا يريم البشر بشر سويقة(٣)

# ٣٢ ـ علي بن الحسن بن زيد

وعلي بن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب عليه السلام

ويكنى أبا الحسن.

وأمه أم ولد تدعى أمة الحميد.

 <sup>(</sup>١) في هامش الخطية: وهي عاتكة بنت عبدالملك بن الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة من بني مخزوم».

٧٠ منداهم : محضرهم ومجمعهم ، وفي الخطية دمعلي وباللوى، .

<sup>(</sup>٣) كذا في الخطية، وفي ط وق دولو لا أديم البئرة.

كان أبو جعفر حبسه مع أبيه الحسن بن زيد لما سخط عليه ، وصرفه عن المدينة وأقامه للناس ، فلم يزل عليَّ محبوساً مع أبيه حتى مات في الحبس.

ولما ولي المهدي أطلق الحسن بن زيد، وله خبر طويل قد وضعناه (۱) في معركة موضعه من كتابنا الكبير (۱) ، إذ كان هذا ليس مما يجري مجرى من قتل في معركة أو غيرها فيذكر خبره ها هنا .

# ٣٣ ـ حمزة بن إسحاق بن على

وحمزة بن إسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب

وأمه أم ولد.

وجد عليه أبو جعفر فأقامه للناس، وحبسه فمات في حبسه ، رضوان الله عليه ورحمته .

<sup>(</sup>١) في ط وق ووصفناه.



# ٣٤ ـ علي بن العباس بن الحسن

وعلى (١) بن العباس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ويكنى أبا الحسن.

وأمه عائشة بنت محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر.

وكان قدم بغداد، ودعا إلى نفسه [ سراً ](٢) ، فاستجاب لـه جماعـة من الزيدية وبلغ المهدي خبره فأخذه ، فلم يزل في حبسه حتى قدم الحسين بن علي صاحب فخ فكلمه فيه ، واستوهبه منه فوهبه له .

فلما أراد إخراجه من حبسه دس إليه شربة سم فعملت فيه ، فلم يزل ينتقض عليه في الأيام حتى قدم المدينة فتفسخ (٣) لحمه ، وتباينت أعضاؤه ، فمات بعد دخوله المدينة بثلاثة أيام (٤).

أخبرني بذلك علي بن إبراهيم العلوي قال : حدثنا الحسن بن علي بن هاشم ، قال(١) :

حدثنا الحسن بن محمد المزني عن أحمد بن الحسن بن مروان الهاشمي ، عن عبدالعزيز بن عبدالملك ، قال الحسن بن محمد المزني. وحدثني محمد بن على بن إبراهيم الجعفري بهذا.

### ٣٥ ـ عيسى بن زيد بن علي

وممن توارى منهم في هذه الأيام فمات متوارياً :

عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ويكنى أبا يحيى .

<sup>(</sup>١) في ط وق : وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري قال: حدثنا أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني وعلى الخه.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٣) في طوق وففسخ لحمه وتناثرت أعضاؤه ،. (٥) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٤) في الخطية وبأيام يسيرة». (٦) في ط وق وعن عبدالملك».

وأمه أم ولد ، ولـد في الوقت الـذي أشخص فيه أبوه زيد بن عـلي إلى هشـام بن عبدالملك ، وكانت أم عيسى بن زيد معه في طريقه ، فنـزل ديـراً للنصارى ووافق نزوله إيّاه ليلة الميلاد ، وضربها المخاض هنالك فولدته له تلك الليلة ، وسمّـاه أبـوه عيسى بـاسم المسيح عيسى ابن مـريم ـ صلوات الله عليها ـ .

حدثني بذلك محمد بن سعيد ، قال : حدثنا بذلك محمد بن منصور ، عن أحمد بن عيسى بن زيد .

#### \* \* \*

وشهد عيسي مع محمد بن عبدالله بن الحسن وأخيه إبراهيم حربهها .

واختلف في سبب تواريه ، فقيل إنه أنكر على إبراهيم بن عبدالله أنه كبَّر على جنازة أربعاً ففارقه ، وقيل بل ثبت معه حتى قتل ثم توارى بعد ذلك .

أخبرنا يحيى بن علي، وأحمد بن عبدالعزيز ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن أبي الكرام، قال(١) :

صلًى إبراهيم على جنازة بالبصرة وكبّر عليها أربعاً ، فقال لـه عيسى بن زيد : لم نقصت واحدة وقد عرفت تكبير أهل بيتك؟ .

فقال: هذا أجمع لهم، ونحن إلى اجتماعهم محتاجون، وليس في تكبيرة تركتها ضرر إن شاء الله، ففارقه عيسى واعتزل. وبلغ ذلك أبا جعفر فأرسل إلى عيسى يبذل له ما سأل على أن يخذل الزيدية عن إبراهيم، فلم يتم الأمر بينها حتى قتل إبراهيم، فاستخفى عيسى، فقيل لأبي جعفر: ألا تطلبه. فقال: لا والله. لا أطلب منهم رجلًا أبداً بعد محمد وإبراهيم، أنا أجعل لهم بعدها ذكراً (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۲۸۲.

<sup>(</sup>٢) راجع نقد المؤلف لهذه الرواية في صفحة ٢٨٧.

أحبرني علي بن العباس المقانعي ، قال : حدثنا عبّاد بن يعقوب ، قال : حدثنا عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على :

أن عيسى بن زيد كان على ميمنة إبراهيم بن عبدالله بن الحسن ، وكان مع محمد بن عبدالله بن الحسن ، على ميمنته أيضاً .

أخبرنا عيسى بن الحسن، قال : حدثنا علي بن محمد النوفلي ، عن أبيه ، قال :

كان عيسى والحسين ابنا زيد بن علي مع محمد وإبراهيم (١) ابني عبدالله بن الحسن في حروبهما من أشد الناس قتالاً وأنفذهم بصيرة ، فبلغ ذلك عنهما أبا جعفر فكان يقول : ما لي ولابني زيد وما ينقمان علينا؟ ألم نقتل قتلة أبيهما، ونطلب بثأرهما ، ونشفى صدورهما من عدوهما؟ .

أخبرني يحيى بن علي، وأحمد بن عبدالعزيز وعمر العتكي ، قالوا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثنا عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر [ بن علي ]، قال :

خرج عيسى بن زيد مع محمد بن عبدالله بن الحسن ، فكان يقول له : من خالفك أو تخلّف عن بيعتك من آل أبي طالب فأمكنى منه أن أضرب عنقه .

أخبرني يحيى بن علي، وأحمد [ بن عبدالعزيز الجوهري ] ، قالا : حدثنا عمر بن شبّة ، قال : حدثني إبراهيم بن سلم بن أبي واصل الحذاء ، قال : حدثني أخي علي بن سلم قال :

لما انهزمنا صرنا إلى عيسى بن زيد وهو واقف فخففنا به وصبرنا مليًّا فقال: ما بعد هذا متلوَّم (٢) ، فانحاز وصار إلى قصر خراب ونحن معه ، فأزمعنا على أن نبيَّت عيسى بن موسى ، فلما انتصف الليل فقدنا عيسى فانتقض أمرنا(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٣٢/٩ وابن الأثير ٢٢٢/٥.

<sup>(</sup>٢) في طوق وابن سالم.

<sup>(</sup>٣) في ط وق وفتلوم..

وكان عيسى أفضل من بقي من أهله ديناً ، وعلماً ، وورعاً ، وزهداً ، وتقشفاً (۱) ، وأشدهم بصيرة في أمره ومذهبه ، مع علم كثير ، ورواية للحديث وطلب له ؛ صغره وكبره ، وقد روى عن أبيه ، وجعفر بن محمد ، وأخيه عبدالله بن محمد ، وسفيان بن سعيد التُّوْرِي والحسن بن صالح (۲) [ بن حي ] وشعبة بن الحجاج (۳) ويزيد بن أبي زياد ، والحسن بن عمارة ومالك بن أنس ، وعبدالله بن عمر العمري (٤) ونظراء لهم كثير عددهم .

\* \* \*

ولما ظهر محمد بن عبدالله بن الحسن ، وزحف إليه عيسى بن موسى ، جمع إليه وجوه الزيدية وكل من حضر معه من أهل العلم ، وعهد إليه أنه إن أصيب في وجهه ذلك ، فالأمر إلى أخيه إبراهيم ، فإن أصيب إبراهيم ، فالأمر إلى عيسى بن زيد .

حدثني بذلك أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن الحسن ، قال إن عبدالله بن محمد بن عمر ذكر ذلك من وصية محمد إلى أخيه إبراهيم ، ثم إلى عيسى بن زيد بالكوفة في دار علي بن صالح بن حي أخي الحسن بن صالح ، وتزوج ابنة له ، وولدت منه بنتاً ماتت في حياته ، وخبره في ذلك يذكر بعد إن شاء الله .

\* \* \*

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد على سبيل المذاكرة فحفظته عنه لم أكتبه من (٥) لفظه ، والحديث يـزيد وينقص والمعنى واحـد ، قال : حـدثني محمد بن المنصور المرادي ، قال : قال يحيـى بن الحسين بن زيد :

قلت لأبي : يا أبه ، إني أشتهي أن أرى عمي عيسى بن زيد، فإنه يقبح

<sup>(</sup>١) في طوق «ونفسا».

<sup>(</sup>٢) في طوق «الحسين».

<sup>(</sup>٣) ولد سنة ثمانين، ومات سنة سنين وماثة، كما في خلاصة تذهيب الكمال ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ بغداد ١٠/٣١٠.

<sup>(</sup>٥) في الخطية الم أكشفه من ..

عثلي أن لا يلقى مثله من أشياخه ، فدافعني عن ذلك مدة وقال : إن هذا أمر يثقل عليه ، وأخشى أن ينتقل عن منزله كراهية للقائك إيّاه فتزعجه ، فلم أزل به أداريه وألطف به حتى طابت نفسه لي بذلك ، فجهزني إلى الكوفة وقال لي : إذا صرت إليها فاسأل عن دور بني حي ، فإذا دللت عليها فاقصدها في السكة الفلانية ، وسترى في وسط السكة داراً لها باب صفته كذا وكذا فاعرفه واجلس بعيداً منها في أول السكة ، فإنه سيقبل عليك عند المغرب كهل طويل مَسْنُونُ (١) الوجه ، قد أثر السجود في جبهته ، عليه جبة صوف ، يستقي الماء على جمل ، وقد انصرف يسوق الجمل ](٢) لا يضع قدماً ولا يرفعها إلا ذكر الله ـ عن وجلً ـ ودموعه تنحدر ، فقم وسلم عليه وعانقه ، فإنه سيذعر منك كما يذعر ويسألك عنا جميعاً ويخبرك بشأنه ولا يضجر بجلوسك معه ، ولا تطل عليه وودعه ؛ فإنه سوف يستعفيك من العودة إليه ، فافعل ما يأمرك به من ذلك ؛ وودعه ؛ فإنه سوف يستعفيك من العودة إليه ، فافعل ما يأمرك به من ذلك ؛ فإنك بان عدت إليه توارى عنك ، واستوحش منك وانتقل عن موضعه ، وعليه في ذلك مشقة .

فقلت: أفعل كها أمرتني . ثم جهزني إلى الكوفة وودعته وخرجت ، فلها وردت الكوفة قصدت سكة بني حَيّ بعد العصر ، فجلست خارجها بعد أن تعرفت الباب البذي نعته لي ، فلها غربت الشمس إذا أنا به قد أقبل يسوق الجمل ، وهو كها وصف لي أبي، لا يرفع قدماً ولا يضعها إلا حرك شفتيه بذكر الله ، ودموعه تَرقرق في عينيه وتذرف أحياناً ، فقمت فعانقته ، فذعر مني كها يبذعر الموحش من الإنس ، فقلت : يا عم أنا يحبى بن الحسين بن زيد بن أخيك ، فضمني إليه وبكى حتى قلت قد جاءت نفسه ، ثم أناخ جمله ، وجلس معي ، فجعل يسألني عن أهله رجلاً رجلاً ، وامرأة امرأة ، وصبياً صبياً ، وأنا أشرح له أخبارهم وهو يبكي ، ثم قال : يا بني ، أنا أستقي على هذا الحمل أشرح له أخبارهم وهو يبكي ، ثم قال : يا بني ، أنا أستقي على هذا الحمل الماء ، فأصرف ما أكتسب ، يعني من أجرة الجمل . إلى صاحبه ، وأتقون باقيه ، وربما عافني عمائق عن استقاء الماء فأخرج إلى البريّة ، يعني بظهر الكوية ،

<sup>(</sup>۱) يا الرمان مو الحالمة (۱) الرمان مو الحالمة

فألتقط ما يرمى الناس به من البقول فأتقوته .

وقد تزوجتُ إلى هذا الرجل ابنته ، وهو لا يعلم من أنا إلى وقتي هذا ، فولدت مني بنتاً ، فنشأت وبلغت ، وهي أيضاً لا تعرفني ، ولا تدري من أنا ، فقالت لي أمها : زوِّج ابنتك بابن فلان السقاء ـ لرجل من جيراننا يسقي الماء ـ فإنه أيسر منا وقد خطبها ، وألحّت عليَّ ، فلم أقدر على إخبارها بأن ذلك غير جائز ، ولا هو بكفء لها ، فيشيع خبري ، فجعلت تلح عليَّ فلم أزل أستكفي الله أمرها حتى ماتت بعد أيام ، فها أجدني (١) آسي على شيء من الدنيا أساي على أنها ماتت ولم تعلم بموضعها من رسول الله (ص) .

قال : ثم أقسم عليَّ أن أنصرف ولا أعود إليه وودَّعني .

فلما كان بعد ذلك صرت إلى الموضع الـذي انتظرته فيه لأراه فلم أره ، وكان آخر عهدى به .

#### \* \* \*

حدَّثني أحمد بن عبيـدالله بن عمّار ، قـال : نسخت من خط هارون بن محمد بن عبدالملك الزيّات ، قال : حدثني عتبة (٢) بن المنهال ، قال :

كان جعفر الأحمر (٣) ، وصباح الزعفراني ممن يقوم بأمر عيسى بن زيد ، فلما بذل المهدي لعيسى بن زيد من جهة يعقب بن داود ما ببذل له من المال والصلة نودي (٣) بذلك في الأمصار ليبلغ عيسى بن زيد فيأمن ، فقال عيسى لجعفر الأحمر وصباح : قد بذل لي من المال ما بذل ، ووالله ما أردت حين أتيت الكوفة الخروج عليه ، ولأن أبيت خائفاً ليلة واحدة أحبّ إليَّ من جميع ما بذل لي ، ومن الدنيا بأسرها .

أخبرني عبدالله بن زيدان (٤)، قال : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني سعيد بن

<sup>(</sup>١) في طوق وفها أحده.

<sup>(</sup>٢) في طاوق (عيينة).

 <sup>(</sup>٣) هو جعفر بن زياد الكوفي الأحمر . قال أبو داود عنه إنه شيعي ثقة ، وقال أبو نعيم : مات سنة خمس وستين وماثة ، راجع خلاصة تذهيب الكمال ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في ط وق ديؤدي».

<sup>(</sup>٥) في ط وق دبن زيده.

عمر بن جنادة البجلي ، قال :

حج عيسي بن زيد والحسن [ بن صالح ] ، فسمعنا منادياً ينادي : ليبلغ الشاهد الغائب أن عيسي بن زيد آمن في ظهوره وتواريه ، فرأى عيسي بن زيد الحسن بن صالح قد ظهر فيه سرور بذلك فقال : كأنك قد سررت بما سمعت ، فقال : نعم . فقال لـه عيسى : والله لإخافتي إيَّـاهم ساعـة أحبَّ إليَّ من كذا وكذا .

حدُّثني عيسى بن الحسين الورَّاق ، قال : حدثنا محمد بن الحسين بن مسعود الروقي ، قال : حدَّثني السرى بن مسكين الأنصاري المدني، قال : حدثني يعقوب بن داود ، قال :

دخلت مع المهدى في قبة في بعض الخانات في طريق خراسان ، فإذا حائطها عليه أسطر مكتوبة ، فدنا ودنوت معه فإذا هي هذه الأبيات :

والله ما أطعم طعم الرُّقاد حوفاً إذا نامت عيون العباد شرّدني أهل اعتداء وما أذنبت ذنباً غير ذكر المعاد أمنت بالله ولم يؤمنوا فكان زادي عندهم شرزاد أقول قولاً قاله خائف منخــرقُ الخُفّــين يشـكــو الــوَجي شرده الخوف فازْرَى به كذاك من يكسره حر الجلاد قد كان في الموت له راحمة والموتُ خم في رقباب العباد(١)

مطرد قلبي كثير السهاد تَنْكُبُ اطراف مَرْوِ حِدَادْ

قال : فجعل المهدي يكتب تحت كل بيت: « لك الأمان من الله ومني فاظهر متى شئت » حتى كتب ذلك تحتها أجمع ، فالتفت فإذا دموعه تجري على خده ، فقلت له: من تُرى قائل هذا الشعريا أمير المؤمنين؟ .

قال : أتتجاهل عليَّ؟ من عسى أن يقول هذا الشعر اللَّ عيسي بن زيد .

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۲۲۷

قال : أبو الفرج الأصبهاني :

وقد أنشدني علي بن سليمان الأخفش هذا الشعر عن المنذر لعيسى بن زيد فقال فيه :

شَرَدنِ فضل ويحيى وما أذنبتُ ذنباً غير ذكر المعاد آمنت بالله ولم يؤمنا فطرداني خيفة في البلاد

والأول أصح ، لأن عيسي لم يدرك سلطان آل برمك ومات قبل ذلك .

حدثني أحمد بن محمد ، قال : حدَّثني أحمد بن يحيى الحجري ، قال حدثني الحسن بن الحسين الكندي ، عن خصيب الوابشي ، وكان من أصحاب زيد بن على وكان خصيصاً بعيسى بن زيد ، قال :

كان عيسى بن زيد على ميمنة محمد بن عبدالله بن الحسن يـوم قتل ، ثم صار إلى إبراهيم فكـان معه عـلى ميمنته حتى قتـل ، ثم استتر بـالكوفـة في دار على بن صالح بن حي ، فكنا نصير إليه حال خوف ، وربما صادفناه في الصحراء يستقي الماء على جمل لرجل من أهل الكوفة ، فيجلس معنا ويحدثنا . وكان يقول لنا : والله لوددت أني آمن عليكم هؤلاء فأطيل مجالستكم ، فأتزود من محادثتكم والنظر إليكم ، فوالله إني لأتشـوقكم وأتذكـركم في خلوتي وعـلى فـراشي عنـد مضجعي ، فانصرفوا لا يشهر موضعكم وأمركم فيلحقكم معرة وضرر .

حدَّثني أحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدثني أحمد بن عبدالحميد ، قال حدثني محمد بن عمرو بن عتبة ، عن المختار بن عمر ، قال :

رأیت خصیباً الوابشی قبّل ید عیسی بن زید ، فجذب عیسی یده ومنعه من ذلك، فقال له خصیب: قبّلت ید عبدالله بن الحسن فلم ینكر ذلك علیّ.

قال أبو الفرج:

وكان خصيب هذا من أصحاب زيد بن علي، وقد شهد معه حربه، وشهد مع محمد وإبراهيم حروبهما، وروى عنهم جميعاً، وروى عن زيد بن علي أيضاً عدة حكايات، ولم أسمع في روايته عنه حديثاً مسنداً.

حدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثني أحمد بن يحيى بن المنذر، قال :

حدثنا الحسن بن الحسين الكندي، قال حدثنا خصيب الوابشي، قال: كنت إذا رأيت زيد بن على رأيت أسارير النور تجري في وجهه.

\* \* \*

حدثنا جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، قال : حدثني محمد بن علي بن الحسن بن قال : سمعت علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب العابد وهو أبو الحسين بن علي صاحب فخ ، يقول :

لقد رأيتنا ونحن متوفرون وما فينا أحد خير من عيسي بن زيد .

حدَّثنا جعفر بن محمد العلوي ، قال : حدَّثني محمد بن علي بن خلف، قال : حدَّثني محمد بن عمرو الفقمي ، قال :

قرأ عيسي بن زيد على عبدالله بن جعفر .

قال أبو الفرج :

عبدالله بن جعفر هذا والدعلي بن عبدالله بن جعفر المدني المحدث ، وكان من قراء القرآن ، وكبار المحدثين ، وخرج مع محمد بن عبدالله ، فلم يزل معه حتى قتل محمد وطلبه المنصور فتوارى منه ، وقد ذكرت خبره في ذلك في مقتل إبراهيم (١) .

\* \* \*

حدَّثني عبدالله بن زيدان البجلي ، قال : حدَّثني أبي ، قال : حدَّثني سعيد بن عمر بن جنادة البجلي ، قال :

كان الحسن بن صالح ، وعيسى بن زيد بمنى ، فاختلفا في مسألة من السيرة ، فبينها هما يتناظران فيها جاءهما رجل فقال : قد قدم سفيان الثوري ، فقال الحسن بن صالح : قد جاء الشفاء .

فقال عيسى بن زيد : فأنا أسأله عن هذا الذي اختلفنا فيه ، وسأل عر

<sup>(</sup>۱) راجع صفحة ۳۰٤.

موضعه فأخبر به ، فقام إليه فمر في طريقه بجناب بن نسطاس (۱) العرزمي فسلم عليه ، ومضى إلى سفيان فسأله عن المسألة فأبي سفيان أن يجيبه خوفاً على نفسه من الجواب لأنه كان شيء فيه على السلطان ، فقال له الحسن [ بن صالح ] إنه عيسى بن زيد ، فتنبه سفيان واستوفز ، ثم نظر إلى عيسى بن زيد كالمستثبت فتقدم إليه فقال له : نعم أنا عيسى بن زيد . فقال : أحتاج إلى من يعرفك .

قال : جناب بن نسطاس أجيئك به .

فقال : افعل . قال : فذهب عيسى فجاءه به ، فقال جناب بن نسطاس : نعم يا أبا عبدالله هذا عيسى بن زيد ، فبكى سفيان فأكثر البكاء ، وقام من مجلسه فأجلسه فيه وجلس بين يديه ، وأجابه عن المسألة ، ثم ودعه وانصرف .

قال أبو الفرج:

وقد حدَّثني بهذا الحديث أحمد بن محمد بن سعيد ، وكنت ذكرت لـه ما حدثني به ابن زيدان من ذلك فقال: حدثني محمد بن سالم بن عبدالرحمن فال: حدَّثني المنذر بن جعفر العبدي عن أبيه ، قال:

خرجت أنا والحسن ، وعلي بن صالح ابنا حي ، وعبد ربه بن علقمة ، وجناب بن نسطاس مع عيسى بن زيد حجاجاً بعد مقتل إبراهيم ، وعيسى بيننا يستر نفسه في زي الجمالين ، فاجتمعنا بمكة ذات ليلة في المسجد الحرام ، فجعل عيسى بن زيد ، والحسن بن صالح يتذاكران أشياء من السيرة ، فاختلف هو وعيسى في مسألة منها ، فلما كان من الغد دخل علينا عبد ربه بن علقمة فقال : قدم عليكم الشفاء في اختلفتم فيه ، هذا سفيان الثوري قد قدم ، فقاموا بأجمعهم فخرجوا إليه ، فجاءوه وهو في المسجد جالس ، فسلموا عليه ، ثم سأله عيسى بن زيد عن تلك المسألة ، فقال : هذه مسألة لا أقدر على الجواب عنها لأن فيها شيئاً على السلطان .

فقال له الحسن: إنه عيسى بن زيد، فنظر إلى جناب بن نسطاس مستثبتاً، فقال له جناب: نعم هو عيسى بن زيد، فوثب سفيان فجلس بين يدي

<sup>(</sup>١) في ط وق «بن قسطاس» راجع إتقان المقال ١٧٣.

عيسى وعانقه وبكى بكاء شديداً واعتذر إليه مما خاطبه به من الرد، ثم أجابه عن المسألة وهو يبكي وأقبل علينا فقال: إن حب بني فاطمة والجزع لهم مما هم عليه من الخوف والقتل والتطريد ليبكي من في قلبه شيء من الإيمان، ثم قال لعيسى: قم بأبي أنت فأخف شخصك لا يصيبك من هؤلاء شيء نخافه، فقمنا فتفرقنا.

أخبرني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني محمد بن سالم بن عبدالرحمن ، قال علي بن جعفر الأحمر ، حدثني أبي ، قال:

كنت أجتمع أنا، وعيسى بن زيد، والحسن، وعلى ابنا صالح بن حي ، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، وجناب بن نسطاس ، في جماعة من الزيدية في دار بالكوفة ، فسعى ساع إلى المهدي بأمرنا ودلّه على الدار ، فكتب إلى عامله بالكوفة بوضع الأرصاد علينا ، فإذا بلغه اجتماعنا كبسنا وأخذنا ووجه بنا إليه . فاجتمعنا ليلة في تلك الدار ، فبلغه خبرنا فهجم علينا ، ونذر القوم به وكانوا في علو الدار ، فتفرقوا ونجوا جميعاً غيري ، فأخذني وحملني إلى المهدي فأدخلت إليه ، فلما رآني شتمني بالزنا(١) وقال لي: يابن الفاعلة أنت الذي تجتمع مع عسى بن زيد وتحتّه على الخروج عليّ وتدعو إليه الناس؟ .

فقلت له: يا هذا، أما تستحيى من الله ، ولا تتقي الله ولا تخافه ، تشتم المحصنات وتقذفهن بالفاحشة ، وقد كان ينبغي لك ويلزمك في دينك وما وليته ، أن لو سمعت سفيهاً يقول مثل قولك أن تقيم عليه الحد.

فأعاد شتمي ثم وثب إليَّ فجعلني تحته ، وضربني بيـديـه ، وخبـطني برجليه ، وشتمني .

فقلت له : إنك لشجاع شديد أيّد ، حين قويت على شيخ مثلي تضربه ، لا يقدر على المنع من نفسه ولا انتصار لها .

فأمر بحبسي والتضيق عليًّ ، فقيدت بقيد ثقيل وحبست سنين ، فلما بلغه وفاة عيسى بن زيد بعث إليَّ فدعاني فقال لي : من أي الناس أنت؟ قلت من المسلمين . قال : أعرابي أنت؟ قلت لا . قال فمن أي الناس أنت؟ قلت : كان

<sup>(</sup>۱) في ط وق «شتمني بالرأي».

أبي عبداً لبعض أهل الكوفة وأعتقه فهو أبي .

فقال لى: إن عيسى بن زيد قد مات.

فقلت : أعظم بها مصيبة ، رحمه الله ، فلقد كان عابداً ورعاً ، مجتهداً في طاعة الله ، غير خائف لومة لائم .

قال : أفها علمت بوفاته؟ قلت : بلى . قال : فلم لم تبشرني بوفاته؟ . فقلت : لم أحب أن أبشرك بأمر لو عاش رسول الله (ص) فعرفه لساءه .

فأطرق طويلًا ثم قال : ما أرى في جسمك فضلًا للعقوبة ، وأخاف أن أستعمل شيئاً منها فيك فتموت وقد كفيت عدوي ، فانصرف في غير حفظ الله ، والله لئن بلغنى أنك عدت لمثل فعلك لأضربن عنقك .

قال : فانصرفت إلى الكوفة فقال المهدي للربيع : أما ترى قلّة خوفه وشدّة قلبه ، هكذا يكون والله أهل البصائر .

قال على بن جعفر : وحدثني أبي ، قال :

اجتمعت أناً ، وإسرائيل بن يونس ، والحسن ، وعلي ابنا صالح بن حي ، في عدة من أصحابنا ، مع عيسى بن زيد ، فقال له الحسن بن صالح بن حي : متى تدافعنا بالخروج وقد اشتمل ديوانك على عشرة آلاف رجل؟.

فقال له عيسى : ويحك ، أتكثر عليَّ العدد وأنا بهم عارف ، أما والله لو وجدت فيهم ثلثمائة رجل أعلم أنهم يريدون الله عزَّ وجلَّ ، ويبذلون أنفسهم له ، ويصدقون للقاء عدوه في طاعته ، لخرجت قبل الصباح حتى أبلي عند الله عذراً في أعداء الله ، وأجري أمر المسلمين على سنته وسنة نبيه (ص) ، ولكن لا أعرف موضع ثقة يفي ببيعته لله عزَّ وجلَّ ، ويثبت عند اللقاء!

قال : فبكى الحسن بن صالح حتى سقط مغشياً عليه .

\* \* \*

قال : وحدثني أبي، قال:

دخلت على عيسى بن زيد وهو يأكل خبزاً وقتاء ، فأعطاني رغيفين وقتائتين

وقال لي: كل ، فأكلت رغيفاً ونصف الأخر مع قشاءة ونصف فشبعت وتركت الباقي ، فلما كان بعد أيام جئته فأخرج لي الكسرة ونصف القثاءة وقد ماتت فقال لي: كل فقلت : وأي شيء كان في هذا حتى خبأته لي .

قال : قد أعطيتك إيّاه فصار لك فأكلت بعضه وبقي البعض ، فكله إن شئت أو فتصدق به .

### \* \* \*

حدثنا محمد بن العباس اليزيدي ، قال : حدثني عمي عبيدالله ، عن القاسم بن أبي شيبة ، عن أبي نعيم ، قال :

حدَّثني من شهد عيسى بن زيد لما انصرف من واقعة باخَرَي وقد خوجت عليه لبؤة معها أشبالها ، فعرضت للطريق وجعلت تحمل على الناس ، فنزل عيسى فأخذ سيفه وترسه ثم نزل إليها فقتلها ، فقال له مولى له : أيتمت أشبالها يا سيدي فضحك فقال : نعم أنا ميتم الأشبال ، فكان أصحابه بعد ذلك إذا ذكروه كنوا عنه وقالوا : قال موتم الأشبال كذا ، وفعل موتم الأشبال كذا ، فيخفى أمره .

وقد ذكر ذلك يموت بن المُزَرَّع<sup>(۱)</sup> في قصيدة رثى فيها أهل البيت عليهم السلام .

وذكرها أيضاً الشُّمَيْطِي (٢) ، وكان من شعراء الامامية ، في قصيدة عاب فيها من خرج من الزيدية رضوان الله عليهم فقال :

سَنَّ ظلم الإمام للناس زيدً إنَّ ظلم الإمام ذو عقًال وبنو الشيخ والقتيل بفخ بعد يحيى وموتم الأشبال

أخبرنا عيسى بن الحسين الورّاق، قال: حدثني على بن محمد بن سليمان

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في تاريخ بغداد ٢٥٨/١٤ ـ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) في ط وق والشمطي، وفي الخطية والسميطي، وهو أبو السري معدان الأعمى الشميطي، والشميطية فرقة من الشيعة الإمامية الرافضة نسبت إلى أحمر بن شميط. راجع الحيوان ٢٦٨/٢ والبيان والتبين ٢١٢/٣.

النوفلي قال : حدثني أبي عن أبيه وعمه ، قال :

إن عيسى بن زيد انصرف من وقعة باخري بعد مقتل إبراهيم فتوارى في دور ابن صالح بن حي ، وطلبه المنصور طلباً ليس بالحثيث . وطلبه المهدي وجد في طلبه حيناً فلم يقدر عليه ، فنادى بأمانه ليبلغه ذلك فيظهر ، فبلغه فلم يظهر ، وبلغه خبر دعاةٍ له ثلاثة وهم : ابن علاق الصير في ، وحاضر مولى لهم ، وصباح الزعفراني ، فظفر بحاضر فحبسه ، وقرّره ورفق به واشتد عليه ليعرّفه موضع عيسى فلم يفعل ، فقتله .

ومكث طول حياة عيسي يطلب صباحاً وابن علاق فلم يظفر بهما .

ثم مات عيسى بن زيد فقال صباح للحسن بن صالح : أما ترى هذا العذاب والجهد الذي نحن فيه بغير معنى ، قد مات عيسى بن زيد ومضى لسبيله وإنما نطلب خوفاً منه ، فإذا علم أنه قد مات أمنوه وكفوا عنا ، فدعني آتي هذا الرجل ـ يعنى المهدي ـ فأخبره بوفاته حتى نتخلص من طلبه لنا ، وخوفنا منه .

فقال : لا والله لا تبشر عدو الله بموت ولي الله ابن نبي الله ، ولا نقر عينه فيه ونشمته به ، فوالله لليلة يبيتها خائفاً منه أحبّ إليّ من جهاد سنة وعبادتها .

قال : ومات الحسن بن صالح بعده بشهرين ، فحدث صباح الزعفراني قال :

أخذت أحمد بن عيسى ، وأخاه زيداً فجئت بها إلى بغداد فجعلتها في موضع أثق به عليها ، ثم لبست أطماراً وجئت إلى دار المهدي ، فسألت أن أوصل إلى الربيع وأن يعرف أن عندي نصيحة وبشارة بأمر يسر الخليفة . فدخلوا عليه فأعلموه بذلك فخرجوا إلى فأذنوا لى ، فدخلت إليه وقال : ما نصيحتك؟ .

فقلت : لا أقولها إلَّا للخليفة .

فقال : لا سبيل إلى ذلك دون أن تعلمني النصيحة ما هي .

فقلت: أما النصيحة فبلا أذكرها إلاَّ له ، ولكن أخبره أني صباح الزعفراني ، داعية عيسى بن زيد ، فأدناني منه ثم قال :

يا هذا : لست تخلو من أن تكون صادقاً أو كاذباً ، وهو على الحالين قاتلك ، إن كنت صادقاً فأنت تعرف سوء أثرك عنده ، وطلبه لك ، وبلوغه في ذلك أقصى الغايات ، وحرصه عليه ، وحين تقع عينه عليك يقتلك .

وإن كنت كاذباً وإنما أردت الوصول إليه من أجل حاجة لك غاظه ذلك من فعلك فقتلك ، وأنا ضامن لك قضاء حاجتك كائنة ما كانت لا أستثني شيئاً .

فقلت : أنا صباح الزعفراني ، والله الذي لا إله إلاَّ هو ما لي إليه حاجة ، ولو أعطاني كل ما يملك ما أردته ولا قبلته ، وقد صدقتك فـإن أخبرتـه وإلاً توصلت إليه من جهة غيرك .

فقال : اللهم اشهد اني بريء من دمه ، ثم وكّل بي جماعة من أصحابه وقام فدخل ، فما ظننت أنه وصل إليه حتى نودي : هاتوا الصباح الزعفراني . فأدخلت إلى الخليفة فقال لي : أنت صباح الزعفراني؟ قلت : نعم .

قال: فلا حيّاك الله ولا بيّاك، ولا قرّب دارك، يا عدو الله، أنت الساعي على دولتي، والداعي إلى أعدائي؟.

قلت : أنا والله هو ، وقد كان كل ما ذكرته .

فقال : أنت إذاً الخائن الذي أتت به رجلاه ، أتعترف بهذا مع ما أعلمه منك ، وتجيئني آمناً ؟ .

فقلت : إني جئتك مبشراً ومعزياً.

قال : مبشراً بماذا؟ ومعزياً بمن؟ .

قلت : أما البشري فبوفاة عيسي بن زيد.

وأما التعزية ففيه لأنه ابن عمك ولحمك ودمك .

فحول وجهه إلى المحراب وسجد وحمد الله ، ثم أقبل عليَّ وقال : ومنـذ كم مات؟ قلت : منذ شهرين .

قال : فلم لم تخبرني بوفاته إلَّا الآن؟ .

قلت: منعني الحسن بن صالح ، وأعدت عليه بعض قوله . قال : وما فعل؟ قلت : مات ، ولولا ذلك ما وصل إليك الخبر ما دا حياً . فسجد سجدة أخرى وقال : الحمد لله الذي كفاني أمره ، فلقد كان أشد الناس عليً ، ولعلّه لو عاش لأخرج عليّ غير عيسى ، سلني ما شئت فوالله لأغنينك ، ولا رددتك عن شيء تريده .

قلت : والله ما لي حاجة ، ولا أسألك شيئًا إلَّا حاجة واحدة .

قال: وما هي؟ قلت: ولدُ عيسى بن زيد ، والله لو كنت أملك ما أعولهم به ما سألتك في أمرهم ولا جئتك بهم ، ولكنهم أطفال يموتون جوعاً وضرًا ، وهم ضائعون ، وما لهم شيء يرجعون إليه ، إنما كان أبوهم يستقي الماء ويعولهم ، وليس لهم الآن من يكفلهم غيري ، وأنا عاجز عن ذلك وهم عندي في ضنك ، وأنت أولى الناس بصيانتهم ، وأحق بحمل ثقلهم ، فهم لحمك ودمك ، وأيتامك وأهلك .

قال : فبكى حتى جرت دموعه ، ثم قال : إذا يكونون والله عندي بمنزلة ولدي ، لا أوثرهم عليهم بشيء ، فأحسن الله يا هذا جزاءك عني وعنهم ، فلقد قضيت حق أبيهم وحقوقهم ، وخففت عني ثقلًا ، وأهديت إليَّ سروراً عظيماً .

قلت : ولهم أمان الله ورسوله وأمانك ، وذمتك وذمة آبائـك في أنفسهم وأصحاب أبيهم أن لا تتبع أحداً منهم بتبعة ولا تطلبه؟ .

قال : ذلك لك لوهم من أمان الله وأماني ، وذمتي وذمة آبائي ، فاشترط ما شئت ، فاشترطت عليه واستوثقت حتى لم يبق في نفسي شيء .

ثم قال: يا حبيبي ، وأي ذنب لهؤلاء وهم أطفال صغار ، والله لو كان أبوهم بموضعهم حتى يأتيني أو أظفر به ما كان له عندي إلا ما يحب ، فكيف بهؤلاء ، إذهب يا هذا أحسن الله جزاءك فجئني بهم ، وأسألك بحقي أن تقبل منى صلة تستعين بها على معاشك .

قلت : أما هذا فلا ، فإنما أنا رجل من المسلمين يسعني ما يسعهم . وخرجت فجئته بهم ، فضمهم إليه وأمر لهم بكسوة ومنزل وجارية تحضنهم ، ومماليك يخدمونهم ، وأفرد لهم في قصره حجرة .

وكنت أتعهدهم فأعرف أخبارهم. فلم يزالوا في دار الخلافة إلى أن قتـل محمد الأمين وانتصر أمر دار الخلافة ، وخرج من كـان فيها ، فخـرج أحمد بن عيسى فتوارى ، وكان أخوه زيد مرض قبل ذلك ومات .

حدَّثني أحمد بن عبيدالله بن عمّار بهذا الخبر على خلاف هذه الحكاية ، قال : حدَّثني هاشم بن أحمد البغوي ، قال : حدَّثني جعفر بن محمد بن إسماعيل ، قال : حدَّثني الفضل بن حماد الكوفي ، وكان من أصحاب الحسن بن صالح بن حي :

أن عيسى بن زيد صار إلى الحسن بن صالح فتوارى عنده ، فلم يزل على ذلك حتى مات في أيّام المهدي ، فقال الحسن لأصحابه : لا يعلم بموته أحد فيبلغ السلطان فيسره ذلك ، ولكن دعوه بخوفه ووجله منه وأسفه عليه حتى يموت ، ولا تسروه بوفاته فيأمن مكروهه .

فلم يزل ذلك مكتوماً حتى مات الحسن بن صالح رحمه الله ، فصار إلى المهدي رجل يقال له ابن علاق الصيرفي ، وكان اسمه قد وقع إليه وبلغه أنه من أصحاب عيسى ، فلما وقف ببابه واستأذن له الحاجب أمر بإدخاله إليه ، فأدخل فسلم على المهدي بالخلافة وقال : أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك عيسى .

فقال له : ويجك ما تقول؟.

قال : الحق والله أقول . فقال : ومتى مات؟ فعرفه فقال : ما منعك أن تعرفني قبل هذا؟ قال : منعني الحسن بن صالح . وصدقه عن قوله فيـه فقال له : لئن كنت صادقاً لأحسنن صلتك ، ولأوطئن الرجال عقبك .

قال : ليس لهذا قصدت ، إنما علمت أنك في شك من أمره ، ولم آمن أن يتشوف به الناس عندك، فأحببت أن تقف على خبره فتستريح وتريح .

قـال : أما إنـك جئتني ببشارتـين يجل خـطرهما مـوت عيسى والحسن بن صالح ، وما أدّى بأيّهما أنا أشدّ فرحاً ، فسلنى حاجتك . قال: ولده تحفظهم، فوالله ما لهم من قليل ولا كثير. وكان الحسن بن عيسى بن زيد قد مات في حياة أبيه، وكان الحسين متزوجاً ببنت الحسن بن صالح، فأتاه أحمد وزيد ابنا عيسى فنظر إليهما وأجرى لهما أرزاقاً، ومضيا بإذنه إلى المدينة، فمات زيد بها، وبقي أحمد إلى خلافة الرشيد وصدرا من خلافته وهو ظاهر، ثم بلغ الرشيد بعد ذلك أنه يتنسك ويطلب الحديث وتجتمع إليه الزيدية، فبعث فأخذه وحبسه مدة إلى أن أمكنه التخلص من الحبس، وخبره في ذلك يذكر مشروحاً إذا انتهى الكتاب إلى أخباره، إن شاء الله تعالى.

حـدثني عمي الحسن بن محمـد ، قـال : حـدثنـا محمـد بن القـاسم بن مهرويه . قال : حدثنا محمد بن أبي العتاهية ، قال : حدثني أبي(١) :

لما امتنعت من قول الشعر وتركته أمر المهدي بحبسي في سجن الجرائم ، فأخرجت من بين يديه إلى الحبس ، فلما أدخلته دهشت وذهل عقلي ، ورأيت منظراً هالني ، فرميت بطرفي أطلب موضعاً آوي إليه أو رجلاً آنس بمجالشته ، فإذا أنا بكهل حسن السمت ، نظيف الثوب ، يبين عليه سيهاء الخير فقصدته فجلست إليه من غير أن أسلم عليه أو أسأله عن شيء من أمره ؛ لما أنا فيه من الجزع والحيرة ، فمكثت كذلك ملياً وأنا مطرق مفكر في حالي ، فأنشد هذا الرجل هذين البيتين . فقال :

تَعَـوُدتُ مَسَّ الضَّر حتى ألفت وأسلمني حسن العَـزاء إلى الصبـرِ وصيَّرني يأسي من الناس واثقاً (٢) بحسن صنيع الله من حيث لا أدري

فاستحسنت البيتين وتبركت بهما وثـاب إلى عقلي ، فـأقبلت على الـرجل فقلت له : تفضل أعزّك الله بإعادة هذين البيتين .

فقال لي : ويحك يا إسماعيل ، ولم يكنني ، ما أسوأ أدبك ، وأقل عقلك ومروءتك ، دخلت إليَّ ولم تسلم عليَّ بتسليم المسلم على المسلم ، ولا توجعت لي توجع المبتلي للمبتلي ، ولا سألتني مسألة الوارد على المقيم حتى إذا سمعت من

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٧٢/٣. (٢) في الأغاني وراجياً لحسنه.

ببيتين من الشعر الذي لم يجعل الله فيك خيراً ولا أدباً (١) ولا جعل لك معاشاً غيره ، لم تتذكر ما سلف منك فتتلافاه ، ولا اعتذرت مما قدمته وفرَّطت فيه من الحق حتى استنشدتني مبتدياً ، كأن بيننا أنساً قديماً ، ومعرفة شافية ، وصحبة تبسط المنقبض!

فقلت له : اعذرني متفضلًا؛ فإن دون ما أنا فيه يدهش .

قال: وفي أي شيء أنت ، إنما تركت قول الشعر الذي كان جاهك عندهم وسبيلك إليهم ، فحبسوك حتى تقوله ، وأنت لا بعد من أن تقوله ، فتطلق ، وأنا يدعى بي الساعة فأطالب بإحضار عيسى بن زيد بن رسول الله (ص) ، فإن دللت عليه فقتل لقيت الله بدمه ، وكان رسول الله (ص) خصمي فيه ، وإلا قتلت ، فأنا أولى بالحيرة منك ، وأنت ترى احتسابي وصبري .

فقلت : يكفيك الله وأطرقت حجلًا منه (٢) .

فقـال لي: لا أجمع عليـك التوبيخ والمنع ، اسمـع البيتين واحفـظهها . فأعادهما عليَّ مراراً حتى حفظتها ، ثم دعى به وبي فلما قمناقلت: من أنت أعزك الله؟ .

قال: أنا حاضر (٣) صاحب عيسى بن زيـد . فأدخلنـا على المهـدي ، فلما وقف بين يديه قال له : أين عيسى بن زيد؟ .

<sup>(</sup>١) في ط وق «لولا أدبا» وفي الأغاني «من الشعر الذي لا فضل فيك غيره لم تصبر عن استعادتهما ، ولم تقدم قبل مسئلتك عنهما عذراً لنفسك في طلبهما، فقلت له الخ».

 <sup>(</sup>٢) في الأغاني «فقلت له أنت والله أولى، سلمك الله وكفاك، ولو علمت أن هذه حالك ما سألتك، فقال:
 فلا نبخل عليك إذاً...».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني «أنا خالص داعية عيسى بن زيد وابنه أحمد، ولم نلبث أن سمعنا صوت الأقفال فقام فسكب عليه ماء كان عنده في جرة ، ولبس ثوباً نظيفاً كان عنده ، ودخل الحرس والجند معهم الشمع فأخرجونا جميعاً ، وقدم قبلي إلى الرشيد فسأله عن أحمد بن عيسى . فقال : لا تسألني عنه واصنع ما أنت صانع ، فلو أنه تحت ثوبي هذا ما كشفته عنه ، وأمر بضرب عنقه ، فضرب . ثم قال لي : أظنك قد ارتعت يا اسماعيل، فقلت : دون ما رأيته تسيل منه النفوس . فقال ردوه إلى محبسه ، فرددت ، وانتحلت هذين البيت وزدت فيها :

إذا أنا لم أقبل من المدهبر كيل منا تكرهبت منه طنال عنبي عبل المدهبر

قال : ما يدريني أين عيسى ، طلبته وأخفته (٢) فهرب منـك في البلاد ، وأخذتني فحبستني ، فمن أين أقف على موضع هارب منك وأنا محبوس؟ .

فقال له : فأين كان متوارياً؟ ومتى آخر عهدك به؟ وعند من لقيته؟ .

فقال : ما لقيته منذ توارى، ولا أعرف له خبراً .

قال : والله لتدلني عليه، أو لأضربن عنقك الساعة .

قال : اصنع ما بدا لك ، أنا أدلك على ابن رسول الله (ص) لتقتله ، فألقى الله ورسوله وهما يطالباني بدمه ، والله لو كان بين ثوبي وجلدي ما كشفت عنه .

قال : اضربوا عنقه . فقدم فضرب عنقه .

ثم دعاني فقال: أتقول الشعر أو ألحقك به.

فقلت: بل أقول الشعر، فقال: أطلقوه.

قال محمد بن القاسم بن مهرویه ، والبیتان اللذان سمعهها من حاضر فی شعره الآن .

قال أبو الفرج :

وقد روى هذا الخبر غير ابن مهرويه بغير هذا الإسناد ، فذكر أن حاضراً كان داعية لأحمد بن عيسى بن زيد ، وان قصته مع أبي العتاهية كانت في أيام الرشيد ، وأن الرشيد قتله بسبب أحمد بن عيسى بن زيد ومطالبته إيّاه بإحضاره أو الدلالة عليه .

والأول عندي أصح .

<sup>(</sup>١) في ط وق (واخفيته).



# ٣٦ ـ الحسين بن علي بن الحسن والحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صاحب فخ(١)

ويكنى أبا عبدالله .

وأمه زينب بنت عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. وأمها هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود<sup>(٢)</sup>.

وهي أخت محمد وإبراهيم وموسى لأبيهم وأمهم .

وكانت زينب ترقص الحسين وهو صغير وأخاه وهو الحسن وتقول :

تَعْلَمُ يابِن زينبِ وَهِنْد كم لك بالبطحاء من مَعَلَّد وَجِدَّ مَن مَعَلَّا مِن مَعْلَا مِن مَعَلَّا مِن مَعَلَّا مِن مَعَلَّا مِن مَعْلَا مِن مُعْلَا مِن مَعْلَا مِن مَعْلَا مِن مَعْلَا مِن مَعْلَا مِنْ مَعْلَا مِن مَعْلِمُ مِن مَعْلَا مُن مَعْلَا مِن مِنْ مَعْلَا مِن مَعْلَا مِن مُعْلَا مِنْ مُعْلَا مِن مُعْلَا مِنْ مُعْلَا مِن مُعْلَا مِن مُعْلِمُ مِن مُعْلَا مِنْ مُعْلَا مِن مُعْلَا مُعْلَا مُعْلِمُ مِنْ مُعْلِقًا مِنْ مُعْلِعُلُوا مِنْ مُعْلِعُلُوا مِنْ مُعْلِقًا مُعْلَا مِن مُعْ

وكان يقال لزينب وزوجها على بن الحسن: الزوج الصالح؛ لعبادتهها.

ولما قتل أبو جعفر أباها وأخماها وعممومتها وبنيهم وزوجهما كانت تلبس السُوحَ ، ولا تجعل بين جسدها وبينها شعاراً حتى لحقت بالله عزَّ وجلَّ .

وكانت تندبهم وتبكي حتى يغشى عليها ، ولا تذكر أبا جعفر بسوء تحرجاً من ذلك وكراهة لأن تشفي نفسها بما يؤثمها ، ولا تزيد على أن تقول : يا فاطر السموات والأرض ، يا عالم الغيب والشهادة ، الحاكم بين عباده احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خبر الحاكمين .

حدَّثنا أحمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا يحيى بن الحسن العلوي ، قال : حدَّثنا موسى ، ولي بنت موسى ، قال : حدَّثنا موسى بن عبدالله بن موسى ، قال : حدَّثنا موسى بن عبدالله بن موسى ، قال :

ما فارقت عمتي زينب بنت عبدالله درع شقائق حتى لحقت بالله.

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۶/۱۰ ـ ۳۲ وابن الأثير ۳۲/۳ ـ ۳۶ ومروج الذهب ۱۸۳/۲ ـ ۱۸۶ والفخري ۱۷۱ وابن كثير ۲۰/۱۰ والمعارف ۱٦٦ والمحبر ۳۷ وشرح شافية أبي فراس ۱٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٨/ ٢٠٨.

قال أبو الفرج الأصبهاني : [ شقائق تعنى الأمساح ](١) .

ونبدأ بذكر من قتل معه من أهل بيته حسبها شرطناه في هذا الكتاب ثم نأتي بسياقة خبرهم .

### ٣٧ ـ سليمان بن عبدالله

فمنهم سليمان بن عبدالله(٢) بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب

وأمه عاتكة بنت عبدالملك بن الحرث الشاعـر بن خالـد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم .

وهي التي كلمت أبا جعفر لما حج ، وقالث : يا أمير المؤمنين أيتامك بنو عبدالله بن الحسن فقراء لا شيء لهم ، فرد عليهم ما قبضه من أموالهم (٣).

\* \* \*

## ٣٨ ـ الحسن بن محمد

والحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وأمه أم سلمة بنت محمد بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

ضربت عنقه صبراً بعد وقعة فخ(١).

\* \* \*

## ٣٩ ـ عبدالله بن إسحاق

وعبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه وأمه رقية بنت عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام .

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية .

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٨/١٠، وفي مروج الذهب ١٨٣/٢ ءأسر سليمان وضربت رقبته بمكة صبراً..

<sup>(</sup>٣) راجع صفحة ٣٩٦. (٤) مروج الذهب ١٨٣/٢.

وهو الذي يقال له الجُدِّي(١) قتل في الوقعة .

#### \* \* \*

## ثم نرجع الخبر الآن إلى أخبار الحسين بن علي بن الحسن صاحب فخ

حدَّثني علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن عبيدالله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٢) ، وأحمد بن محمد بن سعيد ، قال : حدَّثنا الحسين بن الحكم ، وقال : حدَّثنا الحسن بن الحسن ، قال : حدَّثنا الحكم بن جامع الثّمالي ، عن الحسين بن زيد ، قال : حدَّثتني أمي ريطة بنت عبدالله بن محمد الحنفية عن زيد ، قال : وكان الحسين بن زيد يسميها أمي ولم تكن أمه (٣) ، إنما كانت أم أخيه يحيى بن زيد ، عن زيد بن علي ، قال :

انتهى رسول الله (ص) إلى موضع فخ فصلًى بأصحابه صلاة الجنازة ثم قال : يقتل ها هنا رجل من أهل بيتي في عصابة من المؤمنين ، ينزل لهم بأكفان وحنوط من الجنة ، تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة .

وذكر من فضلهم أشياء لم تحفظها ريطة .

أخبرني على(1) بن العباس المقانعي :

قال: [ حَدُّثني علي بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا محمد بن إبراهيم المقري ، قال : حدَّثنا الحسن بن على الأسدي ] (٥٠) .

قال: حدَّثنا الخسن بن عبدالواحد، قال: حدَّثني عبدالرحمن بن القاسم بن إسماعيل، قال: حدَّثنا الحسين بن المفضل العطار، قال: حدَّثنا محمد بن فُضَيل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال:

مرَّ النبي (ص) بفخ فنزل فصلَّىٰ ركعة ، فلما صلَّىٰ الثانية بكي وهـ و في

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ١٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) في ط رق و. . . أبي طالب الحوابي، وصوابها والجواني، نسبة إلى قرية من قرى المدينة تسمى وجوانية».

<sup>(</sup>٣) كانت أمه أم ولد كما في المعارف ص ٩٥.

<sup>(</sup>٤) في ط وق ديجيسي بن العباس.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من الخطية .

الصلاة ، فلما رأى الناسُ النبي (ص) يبكي بكوا ، فلما انصرف قال : ما يبكيكم؟ قالوا : لما رأيناك تبكي بكينا يا رسول الله ، قال : نزل عليَّ جبريل لمّا صلّيت الركعة الأولى فقال : يا محمد إن رجلًا من ولدك يقتل في هذا المكان ، وأجر الشهيد معه أجر شهيدين .

حدَّثني أحمد بن محمد بن سعيد ، وعلي بن إبراهيم العلوي ، قالا : حدَّثنا الحسين بن الحكم ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسين ، قال : حدَّثنا النضر بن قرواش (١) ، قال :

أكريت جعفر بن محمد من المدينة إلى مكة ، فلما ارتحلنا من بطن مَرّ ، قال لي : يا نضر إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني ، قلت : أولست تعرفه؟ قال : بلى ! ولكن أخشى أن تغلبني عيني . فلما انتهينا إلى فخ دنوت من المحمل ، فإذا هو نائم فتنحنحت فلم يتنبه ، فحركت المحمل فجلس ، فقلت : فقد بلغت ، فقال . حلّ محملي ، فحللته ثم قال : صل القطار ، فوصلته ثم تنحيت به عن الجادة ؛ فأنخت بعيره فقال : ناولني الإداوة والرَّكُوة ، فتوضأ وصلى ثم ركب فقلت له : جعلت فداك ، رأيتك قد صنعت شيئاً أفهو من مناسك الحج؟ قال : لا ، ولكن يقتل ها هنا رجل من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة .

حدَّثني أحمد بن سعيد، قال : حدَّثنا الحسين بن الحكم ، قال : حدَّثنا الحسن بن الحسن [بن جامع عن موسى بن عبدالله بن الحسن [(٢) ، قال :

حججت مع أبي فلما انتهينا إلى فخ أناخ محمد بن عبدالله بعيره فقال لي أبي : قل له يثير بعيره ، فقلت له ، فأثاره ثم قلت لأبي : يا أبة لم كرهت له هذا؟ قال : إنه يقتل في هذا الموضع رجل من أهل بيتي يتعاوى عليه الحاج ، فنفست أن يكون هو .

حدَّثني علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال : حدَّثنَّا

<sup>(</sup>١) في الخطية دحدثنا نصر بن قرواش، راجع إتقان المقال ص ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية .

علي بن صاعد ، قال : حدِّثنا حسن بن محمد المولى"(١).

قال : حدَّثنا علي بن الحسين الحضرمي ، قال : سمعت الحسن بن هذيل ، يقول :

بعتُ لحسين بن علي صاحب فخ حائطاً (٢) بأربعين ألف دينار ، فنثرها على بابه ، فها دخل إلى أهله منها حبة ، كان يعطيني كفًّا كفًّا فأذهب به إلى فقراء أهل المدينة .

حدثني على بن إبراهيم الجواني (٣) قال : حدَّثنا الحسن بن [ علي بن ] (٤) هاشم قال : حدَّثنا علي بن إبراهيم مؤذن مسجد الأشتر، قال : حدَّثني الحسن ابن هذيل، قال :

قال لي الحسين صاحب فخ: اقترض لي أربعة آلاف درهم ، فذهبت إلى صديق لي فأعطاني ألفين وقال لي : إذا كان غد(٥) فتعال حتى أعطيك ألفين ، فجئت فوضعتها تحت حصير كان يصلي عليه ، فلما كان من الغد أخذت الألفين الأخريين ثم جئت أطلب الذي وضعته تحت الحصير فلم أجده ، فقلت له : يابن رسول الله ، ما فعل الألفان؟ قال: لا تسأل عنهما ، فأعدت فقال : تبعني رجل أصفر من أهل المدينة فقلت : ألك حاجة؟ فقال: لا ولكني أحببت أن أصل جناحك فأعطيته إيّاها ، أما اني أحسبني ما أجرت على ذلك لأني لم أجد لها حبًا(٤) ، وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَنْ تنالوا البرَّ حتى تُنْفِقُوا عِمَّا ثُحبُون ﴾(١)

حدَّثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا جعفر بن محمد ، قال : حدثنا عباد بن يعقوب ، قال : أخبرني يحيى بن سليمان ، قال :

اشترى لحسين بن علي صاحب فخ ثوبان فكسا أبا حمزة ، وكان يخدمه ،

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية وفي ط وق وحدثني علي بن العباس قال حدثنا الحسن بن عبدالواحد،

<sup>(</sup>۲) في ق «بعث. . . مائطا».

<sup>(</sup>٣) في النسخ «الحوابي، راجع إتقان المقال ٨٩.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٥) في ط وق «حسناً».

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران ٩٢.

ثوباً منها ، وارتدى هو بثوب ، فأتاه سائل وهو ذاهب إلى المسجد فسأله ، فقال : أعطه يا أبا حمزة ثوبك ، قال : فقلت له : أمشي بغير رداء . فلم يزل بي حتى أعطيته ، ثم مشى السائل معه حتى إذا أتى منزله نزع رداءه وقال ائتزر برداء أبي حمزة وارتد بهذا ، فتبعته فاشتريت الثوبين منه بدينارين وأتيته بها ، فقال : بكم اشتريتها؟ قلت : بدينارين ، فأرسل إلى السائل يدعوه ، فقلت له : امرأتي طالق إن رددتها عليه أو دعوته ، فحين حلفت تركه .

حدثني علي بن إبراهيم (١) ، قال : حدَّثنا جعفر بن أحمد ، قال : حدَّثني هاشم بن قريش ، قال :

أق رجل الحسين بن علي صاحب فخ فسأله ، فقال : ما عندي شيء أعطيكه ولكن اقعد فإن حسناً أخي يجيء فيسلم عليَّ فإذا جاء فقم فخذ الحمار ، فلم يكن أسرع من أن جاء الحسن فنزل عن الحمار وقاده الغلام ، وكان الحسن مكفوفاً فأشار الحسين إلى الرجل أن قم فخذ الحمار ، فجاء إليه ليأخذه فمنعه الغلام ، فأشار إليه الحسين أن يدفعه إليه فدفعه إليه ، فمضى الرجل وقعد الحسن عنده فتحدث ما شاء الله ثم وثب فقال يا غلام قدم الحمار ، فقال : جعلت فداك ، أمرني أخوك أن أدفعه إلى رجل فدفعته إليه ، فأدار وجهه إلى أخيه وقال : جعلت فداك ، أعرت أم وهبت؟ بل والله ما أرى مثلك يعير ، يا غلام قدن .

حدَّثني علي بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا الحسن بن علي بن هشام ، قال : حدَّثنا محمد بن مروان، قال : حدَّثني حمدون القرا<sup>(٢)</sup> ، قال :

ركب الحسين بن علي صاحب فخ دين كثير فقال لغرمائه: الحقوني إلى باب المهدي ، وخرج فجاء إلى باب المهدي فقال لآذنه: ابن عمك الينبعي (٣) على الباب ، قال: وكان راكباً على جمل ، فقال لـه ويلك ، أدخله على جمله ،

<sup>(</sup>١) في الخطية وحدثني علي قال حدثني محمد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) في الخطية وحدثنا الفراء.

<sup>(</sup>٣) في طوق والبليفي.

فادخله حتى أناخه في وسط الدار ، فوثب المهدي فسلّم عليه وعانقه وأجلسه إلى جنبه ، وجعل يسأله عن أهله ، ثم قال : يابن عم ، ما جاء بك؟ قال : ما جئت وورائي أحد يعطيني درهماً ، قال : أفلا كتبت إلينا ، قال : أحببت أن أحدث بك عهداً ، فدعا المهدي ببدرة دنانير ، وبدرة من دراهم ، وتخت من ثياب حتى دعا له بعشر بدر دنانير ، وعشر بدر دراهم وعشرة تخوت فدفعها إليه ، وخرج فطرح ذلك في دار ببغداد ، وجاء غرماؤه فكان يقول للواحد : كم لك علينا؟ فيقول : كذا وكذا ، فيزن له ، ثم يدخل يده في تلك الدراهم والدنانير فيقول : هذا صلة منا لك ، فلم يزل حتى لم يبق من ذلك المال إلا شيء يسير ، ثم انحدر إلى الكوفة يريد المدينة فنزل قصر ابن هبيرة في خان ، فقيل لصاحب الخان : هذا رجل من ولد رسول الله (ص) ، فأخذ له سمكاً فشواه وجاء به ومعه رقاق وقال له : لم أعرفك يابن رسول الله ، فقال لغلامه : كم بقى معك من ذلك المال؟ قال : شيء يسير والطريق بعيد ، قال : إدفعه إليه ، فدفعه اليه .

حدَّثنا عني بن إبراهيم العلوي ، قال : حدَّثنا محمد بن إبراهيم المقري(١) ، قال : حدَّثني إسماعيل بن إبراهيم الواسطى قال :

جاء رجل إلى الحسين بن على صاحب فخ فسأله فلم يكن عنده شيء فأتعده ، وبعث إلى أهل داره من أراد أن يغسل ثيابه فليخرجها ، فأخرجوا ثيابهم ليغسلوها(٢) فلما اجتمعت قال للرجل : خذها(٣).

حدثني علي بن إبراهيم ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن هاشم ، قال : حدثنا القاسم بن خليفة الخزاعي ، قال :

عاتب رجل الحسن بن علي صاحب فخ في سنة تسع وستين ومائة وقال :

<sup>(</sup>١) في الخطية وحدثنا على قال حدثني محمد بن إبراهيم قال،

 <sup>(</sup>٢) كذا في الخطية، وفي ط وإلى أهل داره أن يغسل ثيابه فليخرجها فأخرجوا ثيابه ليغسلوها. وفي ق وإلى أهل
 داره أن يغسل ثيابه فأخرجوا ثيابه ليغسلوها فلها اجتمعت فليخرجها فأخرجوا ثيابه ليغسلوها.

<sup>(</sup>٣) في ط وغابت دخيل الحسين، وفي هامشها ورجل، وفي ق وغابت رجل وخيل الحسين.

عليك (١) دين سبعون ألف دينار فقال (٢) أخذت من المزرفن يعني المقير (٣) زيتاً بألف دينار فجعل الرجل يجيئني والمرأة فأعطيها الزق والزقين حتى لم يبق شيء ، ثم قلت له : ما أخذه منك فلان من شيء فاحسبه عليًّ ، فأخذ منه عشرة آلاف ، فكنت أقول له ما هذا؟ .

حدثني علي بن إبراهيم ، قال حدثنا أحمد بن حمدان بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم بن أبي العلاء ، قال : حدثني كردي بن يحيى ، عن الحسن بن هذيل ، قال :

كنت أصحب الحسين بن علي صاحب فخ فقدم إلى بغداد فباع ضيعه له بتسعة آلاف دينار ، فخرجنا فنزلنا سوق أسد فبسط لنا على باب الخان ، فأت رجل معه سلة فقال له : مرّ الغلام يأخذ مني هذه السلة ، فقال له : وما أنت؟ قال : أنا أصنع الطعام الطيّب فإذا نزل هذه القرية رجل من أهل المروءة أهديته إليه ، قال : يا غلام خذ السلة منه ، وعد إلينا لتأخذ سلّتك ، قال : ثم أقبل علينا رجل عليه ثياب رثة فقال : أعطوني مما رزقكم الله ، فقال لي الحسين : إدفع إليه السلة ، وقال له : خذ ما فيها وردّ الإناء ، ثم أقبل علي وقال : إذا رد السائل السلة فادفع إليه خسين ديناراً ، وإذا جاء صاحب السلة فادفع إليه مائة دينار ، فقلت إبقاء مني عليه (٤) : جعلت فداك ، بعت عيناً لك لتقضي ديناً عليك فسألك سائل فأعطيته طعاماً هو مقنع له ، فلم ترض حتى أمرت له بخمسين دينار ، وجاءك رجل بطعام لعلّه يقدر فيه ديناراً أو دينارين ، فأمرت له بخمسين دينار ، وجاءك رجل بطعام لعلّه يقدر فيه ديناراً أو دينارين ، فأمرت له مائة دينار ، فقال : يا حسن إن لنا ربًا يعرف الحسنات ، إذا جاء السائل فادفع له مائة دينار ، وإذا جاء صاحب السلة فادفع إليه مائتي دينار ، والذي نفسي بيده إن لأخاف أن لا يقبل منى ؛ لأن الذهب والفضة والتراب عندي بمنزلة واحدة .

( ذكر مقتله رضوان الله عليه ورحمته )

حدثني به جماعة من الرواة منهم : أحمد بن عبيدالله [ بن محمد ] بن عمّار

<sup>(</sup>٣) في ط وق وأخذت من المزربة لي يعني المعين.

<sup>(</sup>٤) في طاوق «أنفامني».

<sup>(</sup>١) في ط وق وعليك دين تسعون ألف ديناره.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول.

[ الثقفي ] (() وعلي بن إبراهيم العلوي ، وغيرهما عن كتبت الشيء عنه من أخباره متفرقاً ، أو رواه لي مجتمعاً ، قال : أحمد بن عبيدالله بن عمّار ، قال : حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، عن أبيه ، قال ، وحدثني أحمد بن سليمان بن أبي شيخ ، وعمر بن شبّة (٢) النميري ، عن أبيه ، قال ، وحدثني يعقوب بن إسرائيل مولى المنصور ، ونسخت أيضاً من أخباره ما وجدته بخط أحمد بن الحرث الخرّاز . وحدثنا علي بن العباس المقانعي ، قال : حدثنا محمد بن الحسن المزني ، قال : حدثنا أحمد بن الحسن بن مروان ، قال : قرأ علي هذه الأخبار عبدالعزيز بن عبدالملك الهاشمي ، قال علي بن إبراهيم ، قال الحسن بن محمد المزني، حدثني علي بن يحمد بن إبراهيم ، عن بكر بن صالح ، عن عبدالله بن إبراهيم الجعفري ، وقد دخل حديث بعضهم في حديث عن عبدالله بن إبراهيم المؤين ، وأحدهم يأتي بالشيء لا يأتي به الآخر ، وقد أثبت جميع رواياتهم في ذلك ، إلا ما لعلّه أن يخالف المعني خلافاً بعيداً فأفرده ، قالوا(٣) :

كان سبب خروج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ، علي بن أبي طالب ان موسى الهادي ولى المدينة إسحاق بن عيسى بن علي ، فاستخلف عليها رجلًا من ولد عمر بن الخطاب يعرف بعبدالعزيز بن عبدالله (٤) ، فحمل على الطالبين وأساء إليهم ، وَأَفْرَطَ في التحامل عليهم ، وطالبهم بالعرض كل يوم ، وكانوا يعرضون في المقصورة ، وأخذ كل واحد منهم بكفالة قرينه ونسيبه فضمن الحسين بن علي ويحيى بن عبدالله بن الحسن ، ووافى أوائل الحاج ، وقدم من الشيعة الحسن بن عمد بن عبدالله بن الحسن ، ووافى أوائل الحاج ، وقدم من الشيعة نحو من سبعين رجلًا ، فنزلوا دار ابن أفلح بالبقيع وأقاموا بها ، ولقوا حسيناً

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) في الخطية ووعمر بن شبت.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٠/٦٠، وابن الأثير ٣٢/٦.

<sup>(</sup>٤) في الطبري وكان إسحاق بن عيسى بن علي على المدينة ، فلمات مات المهدي واستخلف موسى شخص إسحاق وافداً إلى العراق إلى موسى ، واستخلف على المدينة عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب . وذكر الفضل بن إسحاق الهاشمي أن إسحاق بن عيسى بن علي استعفى الهادي وهو على المدينة واستأذنه في الشخوص إلى بغداد فأعفاه وولى مكانه عمر بن عبدالعزيز . . . ».

وغيره ، فبلغ ذلك العمري فأنكره ، وكان قد أخذ قبل ذلك الحسن بن محمد بن عبدالله ، وابن جندب الهذلي الشاعر ، ومولى لعمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup> ، وهم مجتمعون ، فأشاع أنه وجدهم على شراب ، فضرب الحسن ثمانين سوطاً ، وضرب ابن جندب خسة عشر سوطاً ، وضرب مولى عمر سبعة أسواط ، وأمر بأن يدار بهم في المدينة مكشفي الظهور ليفضحهم . فبعثت إليه الهاشمية صاحبة الراية السوداء في أيام محمد بن عبدالله فقالت له : لا ولا كرامة لا تشهر أحداً من بني هاشم وتشنع عليهم وأنت ظالم . فكف عن ذلك وحلي سبيلهم .

رجع الحديث إلى خبر الحسين .

قالوا: فلما اجتمع النفر من الشيعة في دار بن أفلح أغلظ العمري أمر العرض، وه لل على الطالبيين رجلاً يعرف بأي بكر بن عيسى الحائك مولى الأنصار، فعرضهم يوم جمعة فلم يأذن لهم بالانصراف حتى بدأ أوائل الناس يجيئون إلى المسجد، ثم أذن لهم فكان قصارى أحدهم أن يغدو ويتوضأ للصلاة ويروح إلى المسجد، فلما صلّوا حبسهم في المقصورة إلى العصر، ثم عرضهم فدعا باسم الحسن بن محمد فلم يحضر، فقال ليحيى والحسين بن على: لتأتياني به أو لأحبسنكما فإن له ثلاثة أيّام لم يحضر العرض ولقد خرج أو تغيّب، فراده بعض المرادة وشتمه يحيى، وخرج فمضى ابن الحائك هذا فدخل على العمري فأخبره فدعا بهما فوبحهما وتهددهما، فتضاحك الحسين في وجهه وقال: أنت مغضب يا أبا حفص.

فقال له العمري : أتهزأ بي وتخاطبني بكنيتي؟ .

فقال له: قد كان أبو بكر وعمر ، وهما خير منك ، يخاطبان بـالكنى فلا ينكران ذلك ، وأنت تكره الكنية وتريد المخاطبة بالولاية .

فقال له : آخر قولك شر من أوله .

فقال : معاذ الله ، يأبي الله لي ذلك ومن أنا منه .

فقال له : أَفَاعَا أَدْخَلَتُكَ إِلِّيَّ لَتَفَاخِرْنِ وَتُؤْذِينِي؟ فَغَضْبَ يَحِيْسَ بن عبدالله

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢٥/١٠ «وعمر بن سلام مولي آل عمر».

فقال له : فها تريد منا؟ .

فقال : أريد أن تأتياني بالحسن بن محمد .

فقال: لا نقدر عليه ، هو في بعض ما يكون فيه الناس ، فابعث إلى آل عمر بن الخطاب فاجمعهم كما جمعتنا ، ثم اعرضهم رجلاً رجلاً ، فَإِن لم تجد فيهم من قد غاب أكثر من غيبة الحسن عنك فقد أنصفتنا ، فحلف على الحسين بطلاق امرأته وحرية مماليكه أنه لا يخلي عنه أو يجيئه به في باقي يومه وليلته ، وأنه إن لم يجيء به ليركبن إلى سويقه فيخربها ويحرقها ، وليضربن الحسين ألف سوط ، وحلف بهذه اليمين إن وقعت عينه على الحسن بن محمد ليقتلنه من ساعته .

فوثب يحيى مغضباً فقال له: أنا أعطي الله عهداً ، وكل مملوك لي حر إن ذقت الليلة نوماً (١) حتى آتيك بالحسن بن محمد أو لا أجده ، فأضرب عليك بابك حتى تعلم أني قد جئتك . وخرجا من عنده وهما مغضبان ، وهو مغضب ، فقال الحسين ليحيى بن عبدالله: بئس لعمر الله ما صنعت حين تحلف لتأتينه به ، وأين تجد حسناً ؟ .

قال : لم أرد أن آتيه بالحسن والله ، وإلا فأنا نفي من رسول الله (ص) [ ومن علي عليه السلام ] بل أردت إن دخل عيني نوم حتى أضرب عليه بابه ومعى السيف ، إن قدرت عليه قتلته .

فقال له الحسين: بئسها تصنع تكسر علينا أمرنا.

قال له يحيى: وكيف أكسر عليك أمرك، وإنما بيني وبين ذلك عشرة أيام حتى تسير إلى مكة ، فوجه الحسين إلى الحسن بن محمد فقال: يابن عمي، قد بلغك ما كان بيني وبين هذا الفاسق، فامض حيث أحببت.

فقال الحسن: لا والله يابن عمي، بل أجيء معك الساعة حتى أضع يدي في يده.

<sup>(</sup>١) في الخطية « إن وقت الليلة يوماً».

فقال له الحسين: ما كان الله ليطلع عليٌّ وأنا جاءٍ إلى محمد (ص) وهـو خصمي وحجيجي في دمك، ولكن أقيك بنفسي لعلُّ الله أن يقيني من النار.

قال: ثم وجه، فجاءه يحيى، وسليمان، وإدريس، بنوعبدالله بن الحسن، وعبدالله بن الحسن الأفطس، وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا وعمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي ، وعبدالله بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ووجهوا إلى فتيان من فتيانهم ومواليهم ، فاجتمعوا ستة وعشرين رجلاً من ولد علي، وعشرة من الحاج، ونفر من الموالي. فلما أذّن المؤذن للصبح دخلوا المسجد ثم نادوا: «أحد، أحد» وصعد عبدالله بن الحسن الأفطس المنارة التي عند رأس النبي (ص) عند موضع الجنائز فقال للمؤذن: أذّن بحيًّ على خير العمل، فلما نظر إلى السيف في يده أذّن بها وسمعه العمري فأحس بالشرودهش، وصاح: أغلقوا(١) البغلة الباب وأطعموني حبتي ماء.

قال علي بن إبراهيم في حديثه: فولده [إلى] الآن بالمدينة يعرفون ببني حبتي ماء.

قالوا: ثم اقتحم إلى دار عمر بن الخطاب وخرج في الزقاق المعروف بزقاق عاصم بن عمر، ثم مضى هارباً على وجهه يسعى ويضرط حتى نجا، فصلى الحسين بالناس الصبح ودعا بالشهود العدول الذين كان العمري أشهدهم عليه أن يأتي بالحسن إليه ، ودعى بالحسن وقال للشهود: هذا الحسن قد جئت به فهاتوا العمري وإلا والله خرجت من يميني ومما على .

ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن الحسن، فإنه استعفاه فلم يكرهه. وموسى بن جعفر بن محمد. فحدثني علي بن إبراهيم العلوي، قال: حدثني حمدان بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن الحسين بن الفرات، قال: حدثني عنيزة القصباني، قال:

رأيت موسى بن جعفر بعد عتمة وقد جاء إلى الحسين صاحب فخ ، فانكب عليه شبه الزكوع وقال : أحب أن تجعلني في سعة وحل من تخلفي عنك ، فأطرق

<sup>(</sup>١) في طوق واعلفواه.

الحسين طويلًا لا يجيبه ، ثم رفع رأسه إليه فقال: أنت في سعة .

حدثني علي بن إبراهيم، قال: حدثني جعفر بن محمد الفزاري، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، قال: حدثنا عنيزة القصباني (٢) بهذا:

رجع الحديث إلى حيث انتهى من قصصهم.

قال: وقال الحسين لموسى بن جعفر في الخروج فقال له: إنك مقتول فأحدّ الضراب فإن القوم فسّاق يظهرون إيماناً، ويضمرون نفاقاً وشركاً، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله عز وجل أحتسبكم من عصبة.

قال: وخطب الحسين بن علي بعد فراغه من الصلاة فحمد الله وأثنى عليه وقال:

أنا ابن رسول الله، على منبر رسول الله، وفي حرم رسول الله، أدعوكم إلى سنة رسول الله (ص)(٣).

أيُّها الناس: أتطلبون آثار رسول الله في الحجر والعود، وتتمسحون بذلك، وتضيعون بضعة منه!

فقال الراوي للحديث: فقلت في نفسي قولاً أسره: إنا لله ما صنع هذا بنفسه. قال: وإلى جنبي عجوز مدنية فقالت: اسكت ويلك، ألابن رسول الله تقول هذا؟

قلت: يرحمك الله والله ما قلت هذا إلَّا للإشفاق عليه.

قالوا: فأقبل خالد البربري(٤) وكان مسلحة للسلطان بالمدينة في السلاح (٥) ومعه أصحابه حتى وافوا باب المسجد الذي يقال له: باب جبرائيل، فنظرت إلى يحيى بن عبدالله قد قصده وفي يده السيف فأراد خالد أن ينزل فبدره يحيى فضربه

<sup>(</sup>١) في الخطية وحدثني عمرة القضاعي،.

<sup>(</sup>٢) في الخطية: ﴿ القصابي، .

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٣١/١٠ وأدعوكم إلى كتاب الله، وسنة نبيه (ص) ؛ فيإن لم أف لكم بذلك فلا بيعة لي في أعناقكم.

<sup>(</sup>٤) هذا في الطبري، وفي ط وحماد البربري، وفي ق وحماد البريدي، .

 <sup>(</sup>٥) في الطبري ٢٦/١٠ دوأقبل خالد البربري وهو يومثذ على الصوافي بالمدينة قائد على مائتين من الجند مقيمين بالمدينة.

على جبينه، وعليه البيضة والمِغْفَر والقلنسوة ، فقطع ذلك كلّه وأطار قحف رأسه ، وسقط عن دابته، وحمل على أصحابه فتفرقوا وانهزموا‹‹›.

وحج في تلك السنة مبارك التركي فبدأ بالمدينة للزيارة فبلغه خبر الحسين فبعث إليه من الليل: إني والله ما أحب أن تبتلى بي ولا أبتلي بك<sup>(٢)</sup>، فابعث الليلة إليَّ نفراً من أصحابك ولو عشرة يبيتون عسكري حتى أنهزم واعتل بالبيات، ففعل ذلك الحسين، ووجه عشرة من أصحابه فَجَعَجَعُوا بمبارك وصيّحوا في نواحي عسكره، فطلب دليلًا يأخذ به غير الطريق فوجده فمضى به حتى انتهى إلى مكة<sup>(٣)</sup>.

وحج في تلك السنة العباس بن محمد، وسليمان بن أبي جعفر، وموسى بن عيسى (٤)، فصار مبارك معهم، واعتل عليهم بالبيات .

وخرج الحسين بن على قاصداً إلى مكة ومعه من تبعه من أهله ومواليه وأصحابه وهم زهاء ثلثمائة، واستخلف على المدينة دنيار الخزاعي، فلما قربوا من مكة فصاروا بفخ وَبَلْدَح(٥) تلقتهم الجيوش، فعرض العباس على الحسين الأمان والعفو والصلة فأبي ذلك أشد الإباء.

قال الحسن بن محمد: وحدثني سليمان بن عبّاد، قال:

لما أن رأى الحسين المسودة أقعد رجـلًا على جمـل، معه سيف يلوّح بـه، والحسين يملى عليه حرفاً حرفاً يقول: نادي، فنادى:

يا معشر الناس، يا معشر المسودة، هذا الحسين بن رسول الله (ص)، وابن عمه، يدعوكم إلى كتاب الله وسُنَّة رسول الله (ص).

قال الحسن: وحدثني محمد بن مروان عن أرطاه، قال:

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۰/۱۰.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢١/١٠ و . . . أن مباركاً التركي أرسل إلى حسين بن علي: والله لأن أسقط من السهاء فتخطفني الطير، أو تهوي بي الربح في مكان سحيق أيسر علي من أن أشوكك بشوكة، أو أقطع من رأسك شعرة، ولكن لا بد من الاعذار فبيتني فإنى منهرم عنك، فأعطاه بذلك عهد الله وميثاقه . . . .

 <sup>(</sup>٣) ومن أجل ذلك غضب الهادي على مبارك التركي وأخذ أمواله ، وجعله سائس الدواب. فبقي كذلك حتى
 مات الهادي، راجع الطبري ٢٠/١٠ وابن الأثير ٣٣/٦.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٧/١٠.

<sup>(</sup>٥) في القاموس: ووبلدح واد قبل مكة.

لما كانت بيعة الحسين بن على صاحب فخ قال:

أبايعكم على كتاب الله ، وسُنَّة رسول الله ، وعلى أن يطاع الله ولا يعصى ، وأدعوكم إلى الرضا من آل محمد ، وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وَسُنَّة نبيه (ص) ، والعدل في الرعية ، والقسم بالسَّوية ، وعلى أن تقيموا معنا ، وتجاهدوا عدوَّنا ، فإنْ نحن وفينا لكم وفيتم لنا ، وإن نحن لم نف لكم فلا بيعة لنا عليكم .

قال الحسن بن محمد في حديثه: فحدثني كثير عن إسحاق بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن ليلة جمعة ونحن ببطن مرّ ، ولقينا عبيد بن يقطين، ومفضل الوصيف وهما في سبعين فارساً، والحسين راكب على حمار إدريس بن عبدالله وهو يقول:

يا أهل العراق، إن خصلتين إحداهما الجنة لشريفتان ، والله لو لم يكن معي غيري لحاكمتكم إلى الله عزَّ وجلَّ حتى ألحق بسلفي .

رجع الحديث إلى أوله.

قال: ولقيته الجيوش بفخ وقادها: العباس بن محمد، وموسى بن عيسى، وجعفر ومحمد ابنا سليمان، ومبارك التركي، ومنارة، والحسن الحاجب، والحسين بن يقطين، فالتقوا في يوم التروية وقت صلاة الصبح، فأمر موسى بن عيسى بالتعبئة، فصار محمد بن سليمان في الميمنة؛ وموسى في الميسرة، وسليمان بن أبي جعفر، والعباس بن محمد في القلب(٢).

فكان أول من بدأهم موسى فحملوا عليه فاستطرد لهم شيئاً حتى انحدروا في الوادي، وحمل عليهم محمد بن سليمان من خلفهم، فطحنهم طحنة واحدة حتى قتل أكثر أصحاب الحسين. وجعلت المسودة تصيح للحسين: يا حسين، لك الأمان فيقول: ما أريد الأمان، ويحمل عليهم حتى قتل.

وقتل معه سليمان بن عبدالله بن الحسن، وعبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن .

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۹/۱۰.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱۰/۲۸.

وأصابه الحسن بن محمد بنشابة في عينه وتركها في عينه (١)، وجعل يقاتل أشد القتال، فناداه محمد بن سليمان: يابن خال، اتق الله في نفسك ولك الأمان.

فقال: والله ما لكم أمان، ولكني أقبل منكم، ثم كسر سيفاً هنديًا كان في يده، ودخل إليهم، فصاح العباس بن محمد بابنه عبدالله: قتلك الله إن لم تقتله، أبعد تسع جراحات تنتظر هذا؟.

فقال له موسى بن عيسى: إي والله عاجلوه! فحمل عليه عبيدالله فطعنه، وضرب العباس بن محمد عنقه بيده صبراً، ونشبت الحرب بين العباس بن محمد، ومحمد بن سليمان، وقال: أمَّنت ابن خالي فقتلتموه، فقالوا: نحن نعطيك رجلاً من العشيرة تقتله مكانه.

وذكر أحمد بن الحرث في روايته:

أن موسى بن عيسي هو الذي ضرب عنق الحسن بن محمد.

قال أحمد بن الحرث: وحدثني يزيد بن عبدالله الفارسي، قال:

كان حماد التركي ممن حضر وقعة فخ ، فقال للقوم : أروني حسيناً ، فأروه إيّاه ، فرماه بسهم فقتله ، فوهب له محمد بن سليمان مائة ألف درهم ومائة ثوب .

قالوا: وغضب موسى على مبارك التركي لانهزامه عن الحسين وحلف ليجعلنه سائساً.

وغضب على موسى في قتله الحسن بن محمد صَبْراً، وقبض أموالهم(٢).

وكان يقول: متى توافي فاطمة أخت الحسين بن علي؟ والله لأطرحنها إلى السَّوَّاس، فمات قبل أن يوافي بها<sup>٣</sup>).

حدثني علي بن إبراهيم العلوي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن هاشم، قال: حدثني محمد بن منصور، عن القاسم بن إبراهيم، عمن ذكره، قال:

رأيت الحسين صاحب فخ وقد دفن شيئًا، فظننت أنه شيء له مقدار، فلما

<sup>(</sup>١) في الخطية: «وأصابت الحسن بن عبدالله نشابة. . . . فتركها».

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٠/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٨/١٠ (وأخذت أخت الحسين وكانت معه فصيرت عند زينب بنت سليمان..

كان من أمره ما كان، نظرنا فإذا هو قطعة من جانب قد قطع فدفنه ثم عاد فكرّ عليهم.

قال الحسن: وحدثني محمد بن منصور، قال: حدثني مصفى بن عاصم، قال: حدثني سليمان بن إسحاق القطان، قال: حدثني أبو العرجا الجمال(١):

أن موسى بن عيسى دعاه فقال له: أحضرني جمالك. قال: فجئته بمائة جمل ذكر، فختم أعناقها، وقال: لا أفقد منها وبرة إلاً ضربت عنقك، ثم تهيأ للمسير إلى الحسين صاحب فخ، فسار حتى أتينا بستان بني عامر فنزل فقال لي: إذهب إلى عسكر الحسين حتى تراه وتخبرني بكل ما رأيت. فمضيت فدرت فها رأيت حللاً ولا فللاً، ولا رأيت إلا مصلياً أو مبتهلاً، أو ناظراً في مصحف أو معداً للسلاح قال: فجئته فقلت: ما أظن القوم إلا منصورين. فقال: وكيف ذاك يابن الفاعلة؟ فأحبرته فضرب يداً على يد وبكى حتى ضننت أنه سينصرف ثم قال: هم والله أكرم عند الله، وأحق بما في أيدينا منا، ولكن الملك عقيم، ولو أن صاحب القبر \_ يعني النبي (ص) \_ نازعنا الملك ضربنا خيشومه بالسيف، يا غلام، اضرب بطبلك. ثم سار إليهم، فوالله ما انثني عن قتلهم.

رجع الحدبث إلى حيث انقطع.

قالوا: جاء الجند بالرؤوس(٢) إلى موسى، والعباس، وعندهم جماعة من ولد الحسن والحسين، فلم يتكلم أحد منهم بشيء إلا موسى بن جعفر فقال له: هذا رأس الحسين.

قال: نعم إنا لله وإنا إليه راجعون ، مضى والله مسلماً صالحاً صوّاماً قوّاماً آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، ما كان في أهل بيته مثله. فلم يجيبوه بشيء.

قال: وحملت الأسرى إلى موسى الهادي، وفيهم العذافر الصيرفي، وعلي بن سابق القلانسي، ورجل من ولد الحاجب بن زرارة، فأمر بهم فضربت أعناقهم (٣)،

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية، وفي ط وق وأبو القرنا الجمال.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٨/١٠ «واحتزت الرؤوس فكانت مائة رأس ونيفاً فيها رأس سليمان بن عبدالله بن حسن، وذلك يوم التروية».

 <sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٩/١٠ (وامر بقتل عذافر الصيرفي ، وعلي بن السابق الفلاس الكوفي، وأن يصلبا، فصلبوهما
 بباب الجسرة.

ومن بين يديه رجل آخر من الأسرى واقف، فقال أنا مولاك يا أمير المؤمنين.

فقال: مولاي يخرج عليَّ، ومع موسى سكين، فقال: والله لأقطعنك بهذه السكين مفصلًا مفصلًا.

قال: وغلبت عليه العلة فمكث ساعة طويلة ثم مات، وسلم الرجل من القتل فأخرج من بين يديه.

#### \* \* \*

فحدثني أحمد بن عبيدالله بن عمّار، قال: قال أحمد بن الحارث(١)، عن عمر بن خلف الباهلي، عن بعض الطالبين، قال:

لما قتل أصحاب فخ جلس موسى بن عيسى بالمدينة ، وأمر الناس بالوقيعة (٢) على آل أبي طالب ، فجعل الناس يوقعون عليهم حتى لم يبق أحد ، فقال بقى أحد .

قيل له: موسى بن عبدالله. وأقبل موسى بن عبدالله على أثر ذلك، وعليه مدرعة وإزار غليظ، وفي رجليه نعلان من جلود الإبل، وهو أشعث أغبر حتى قعد مع الناس ولم يسلم عليه، وإلى جنبه السري بن عبدالله من ولد الحرث بن العباس بن عبدالمطلب، فقال لموسى بن عيسى: دعنى أكشف عليه باله، وأعرفه نفسه.

قال: أخافه عليك. قال: دعني، فأذن له فقال له: يا موسى .

قال: أَسْمَعْتُ فقل.

قال: كيف رأيت مصارع البغي الذي لا تَدَعُونه لبني عمكم المنعمين عليكم. فقال موسى أقول في ذلك:

بني عمّنا ردوا فضول دمائنا ينم ليلُكم أو لا يَلُمْنَا اللّوائم (٣) فانا وإيّاكم وما كان بيننا كذي الدين يقضي دينه وهو راغم

فقال السري: والله ما يزيدكم البغي إلا ذلَّة، ولـوكنتم مثل بني عمكم سلمتم ـ يعني موسى بن جعفر ـ وكنتم مثله، فقد عرف حق بني عمَّه وفضَّلهم عليه، فهو لا يطلب ما ليس له .

<sup>(</sup>١) في ط وق «ابن الحارث الحوار وحدثني محمد بن الأزهر، عن عمر».

<sup>(</sup>٢) في ط وق «بالرفيعة . . . يرفعون عليهم» .

<sup>(</sup>٣) في ط وق «بنوا عمنا. . . تنم. . . كذا الدين».

فقال له موسى بن عبدالله:

فإنّ الأولى تثني عليهم تعيبني أو لاك بنوعمّي وعمّهم أبي فإنك إن تمدحهُم بمديحة تصدق وإن تمدح أباك تكذب

\* \* \*

قالوا(١): ولما بلغ العمري وهو بالمدينة قتل الحسن بن علي صاحب فخ عمد إلى داره ودور أهله فحرقها(٢)، وقبض أموالهم ونخلهم، فجعلها في الصوافي المقبوضة.

# ذكر من خرج مع الحسين صاحب فخ

حدثني أحمد بن عبيد الله بن عمار، قال: قال أحمد الحارث الخرَّاز، حدثني المدائني قال:

خرج مع الحسين صاحب فخ من أهل بيته: يحيى ، وسليمان ، وإدريس ، بنو عبدالله بن الحسن بن الحسن ، وعلي بن إبراهيم بن الحسن بمكة ، وإبراهيم بن إسماعيل طباطبا ، والحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن ، وعبدالله وعمر ابنا إسحاق بن الحسن بن على بن الحسين . وعبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن .

هؤلاء من ذكره المدائني [وقد ذكرت] في صدر خبر الحسين [أسماء من خرج معه من أهله وفيهم زيادة على هذا كرهنا إعادتها](٣).

حدثني علي بن إبراهيم العلوي، قال: حدثني جعفر بن محمد بن سابور، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن خيثم، قال:

كنت مع الحسين صاحب فخ، أنا، وعلي بن هشام بن البريد، ويحيى بن يعلى (٤).

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢٠/١٠ «قال المفضل بن سليمان».

<sup>(</sup>٢) في الطبري ووثب على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم ممن خرج مع الحسين فهدمه وحرق النخل، وقبض ما لم يحرقه وجعله في الصوافي والمقبوضة».

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٥) في ط وق ١١بن العتكي ١.

حدثني على بن إبراهيم قال: حدثني جعفر بن محمد الفزاري، قال: حدثني على بن أحمد الباني(١)، قال:

سمعت محمد بن إبراهيم صاحب أبي السرايا بالكوفة يقول لعامر بن كثير السراج: خرجت مع الحسين بن علي صاحب فخ؟ قال: نعم.

حدثنا على بن العباس، قال: حدثنا الحسن بن محمد، عن أحمد بن كثير الذهبي، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق القطان (٢)، قال سمعت الحسين بن على، ويحيى بن عبدالله يقولان:

ما خرجنا حتى شاورنا أهل بيتنا، وشاورنا موسى بن جعفر فأمرنا بالخروج. حدثنا علي بن العباس، قال: حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي ليلى محمد بن عمران، قال: حدثني نصر الخفاف، قال:

أصابتني ضربة وأنا مع الحسين بن علي صاحب فخ فبرت اللحم والعظم، فبتُ ليلتي أعوي منها، وأنا أخاف أن يجيئوني فيأخذوني إذا سمعوا الصوت، فغلبتني عيني فرأيت النبي (ص) وقد جاء فأخذ عظماً فوضعه على عضدي، فأصبحت وما أجد من الوجع قليلاً ولا كثيراً.

حدثني أحمد بن عبيدالله، عن الخرّاز، عن المدائني، عن عمر بن مساور الأهوازي، قال: أخبرني جماعة من موالي محمد بن سليمان:

أنه لما حضرته الوفاة جعلوا يلقنونه الشهادة وهو يقول:

الا لسيت أمي لم تسلدني ولم أكسن لقيت حسيساً يسوم فسخ ولا الحسن فجعل يرددها حتى مات .

قال أبو الفرج الأصبهاني:

حكى هذه الحكاية بعض مشايخنا على هذا وخالف في روى البيت وقال فيه:

ألا ليت أمي لم تلدني ولم أشهد حسيناً يــوم فــخ قال: وكان محمد إذا رأى أخاه جعفراً يئن وينشد هذا البيت:

<sup>(</sup>١) في ط وق «فحدثني على بن العباس . . . . بن أحمد الثاني ».

<sup>(</sup>٢) في الخطية «بن إسحاق العطار».

ألا ليت أمي لم تلدني ولم أشهد حسيناً يـوم فـخ \* \* \*

ومما رثى به الحسين بن علي من الشعر: حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي، قال: قال عيسى بن عبدالله(١) يرثي الحسين صاحب فخ(٢).

بعولة وعلى الحسن (٣) أشووه ليس بني كفن (٤) في غير منزلة الوطن لا طائشين ولا جُبُنْ غسل الشياب من الدّرن فيلهم على النياس المنين

فلأبكين على الحسين وعلى البي وعلى ابن عاتكة الذي تركوا بفخ غدوة كانوا كراماً فانقضوا(٥) غسلوا المذلة عنهم هُدى العباد بجدّهم

فحدثني علي بن أبي إبراهيم العلوي عن نفسه، أو رواه عن غيره، أنا أشك، قال:

رأيت في النوم رجلاً يسألني أن أنشده هذه الأبيات فأنشدته إيّاها فقال لي زد ها:

قوم كرام سادة منهم ومن هم شم من (۱)

حدثني أحمد بن عبيد الله [بن عمار]، قال: قال أحمد بن الحارث، وحدثني المدائني، قال: حدثني أبو صالح الفزاري، قال:

<sup>(</sup>١) في هامش الخطية وهو عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، كان يلقب بالمبارك. وأمه أم الحسن بنت عبدالله بن الباقر. وكان سيداً شريفاً راوٍ للحديث، وله شعر حسن.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ١٨٤/٢ والاستقصاء ٧٧/١ ومعجم البلدان ٣٤١/٦.

<sup>(</sup>٣) هـ و الحنن بن محمد بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب وكان أسر في ذلك اليوم فضربت عنقه صبراً.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كما في الاستقصاء ١٧/١.

<sup>(</sup>٥) في ط وق وكراما هيجوا،

<sup>(</sup>٦) في ط وق إمن ومن.

سمع على مياه غطفان كُلها ليلة قتل الحسين صاحب فخ هاتف يهتف ويقول:

ألا يا لقوم للسواد المصبّح ومقتل أولاد النبي ببلدح فإن لجنى وإن مُعَرِّسي لَبلْبَرْقَة السودآء من دون زحزح

لبيك حسيناً كمل كهل وأمرد من الجن ان لم يبكك من الأنس نوح

فسمعها الناس لا يدرون ما الخبر حتى أتاهم قتل الحسين.

أنشدني أحمد بن عبدالله بن عمار، قال: أنشدني عمر بن شبّة، قال: أنشدني سليمان بن داود بن على العباسي لأبيه يرثى من قتل بفخ .

وأنشدنيها أحمد بن سعيد، قال أنشدنا يجيمي بن الحسن، قال أنشدني موسى بن داود السلمى لأبيه (١) يرثيهم، فلا أدري الوهم ممن هو:

فقد رأيت الذي لاقى بنوحسن أذيالها وغوادى الدلج المزن محمد ذبً عنها ثم لم تهن (٣) على العداوة والبغضاء والأحن ماذا صنعتم بنا في سالف الزمن؟ ولا ربيعة والأحيياء من يمن وقد رعى الفيل حق البيت ذي الركن

يا عين أبكى بدمع منك منهتن (٢) صرعي بفخ تجر الريح فوقهم حتى عفت أعظمُ لو كان شاهدها ماذا يقولون والماضون قبلهم مناذا يقولون إن قبال النبي لهم: لا الناس من مُضر حامَوا ولا غضبوا يـا ويحهم كيف لم يـرعـوا لهم حـرمـاً

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان ٢٤٢٦ «ابن موسى داود بن سلم لأبيه».

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان « منك منهمر ».

<sup>(</sup>٣) في المعجم «ثم لم يهن».

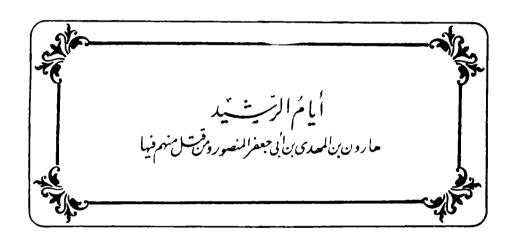

# • ٤ - يحيى بن عبدالله بن الحسن ويحيى بن عبدالله بن الحسن (١) بن الحسن بن على بن أب طالب عليهم السلام

ويكنى أبا الحسن.

وأمه قريبة بنت عبدالله . وهو ذبيح بن أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصى .

وهي بنت أخي هند بنت أبي عبيدة.

وكان حسن المذهب والهدى، مقدماً في أهل بيته، بعيداً مما يعاب عـلى مثله.

وقد روى الحديث وأكثر الروايـة عن جعفر بن محمـد. وروى عن أبيه، وعن أخيه محمد، وعن أَبَان بن تغلب.

وروی عنه مخـول بن إبـراهيم ، وبکـار بن زيـاد، ويحيـی بن مسـاور، وعمرو بن حمّاد.

وأوصى إليه جعفر بن محمد لما حضرته الوفاة، وإلى أم موسى، وإلى أم ولد، فكان يلي أمر تركاته والأصاغر من ولده، جارياً على أيديهم.

حدثني  $(^{7})$  على بن إبراهيم العلوي ، قال : حدثنا الحسين بن على بن هاشم

<sup>(</sup>۱) الطبري ۲۰/۱۰ ـ ۹۰ تاريخ بغداد ۱۱۰/۱۶ والاستقصاء ۲۷/۱ والـوزراء والكتاب ۱۸۹ـ ۱۹۰ وابن الاثير ۶٪۲۱ وابن أبي الحديد ۶۳۰۲ ـ ۴۵۲ والفخري ۱۷۶ ـ ۱۷۲ وشرح شافيه أبي فراس ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>٢) توفي سنة إحدى وأربعين. راجع خلاصة تذهيب الكمال ١٣ وإتقان المقال ص ٥.

المزني<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا بكار بن زياد، عن يحيى بن عبدالله بن الحسن، قال: قال الحسن بن محمد المزني، وحدثني حرب بن الحسن الطحان، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال:

سمعنا يحيى بن عبدالله بن الحسن يقول: أوصى إليَّ جعفر بن محمد، وإلى موسى، وإلى أم ولد كانت له، فأينا كان الوصى.

حدثنا علي بن العباس، قال: حدثنا الحسن بن علي بن هاشم الله قال: حدثني علي بن حسان عن عمّه عبدالرحمن بن كثير، قال:

کان جعفر بن محمد قد ربّی یحیمی بن عبدالله بن الحسن ، فکان یحیمی یسمیه حبیبی ، وکان إذا حدّث عنه قال : حدَّثنی حبیبی جعفر بن محمد .

حدَّثني علي ، قال حدَّثنا الحسن بن هاشم ، قال حدَّثنا الحسن بن محمد ، قال : حدَّثني إسماعيل بن موسى الفزاري ، قال :

رأيت يحيى بن عبدالله بن الحسن جاء إلى مالك بن أنس بالمدينة فقام له عن مجلس وأجلسه إلى جنبه .

قال : ورأيته بالسوق أو بغيره من طريق مكة .

وكان قصيراً ، آدم ، حسن الـوجه والجسم ، تعـرف سلالـة الأنبياء في وجهه ، رضوان الله عليه ورحمته .

#### \* \* \*

### ذكر الخبر عن مقتله

حدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار، قال: حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي عن أبيه، قال: وحدثني أيضاً أحمد بن سليمان بن أبي شيخ، وهاشم بن أحمد

<sup>(</sup>١) في ط وق وحدثني علي بن العباس قال: حدثنا الحـــن بن محمد المدني.

<sup>(</sup>٢) في ط وق وحدثنا الحسن بن محمد المزني.

البغوي وغيرهم. وحدثني على بن إبراهيم العلوي، قال: كتب إليَّ محمد بن حماد يذكر أن محمد بن إسحاق البغوي حدثه عن أبيه وغيره من مشايخه، وحدثني على بن إبراهيم، قال: كتب إليَّ إبراهيم بن بنان الخثعمي يذكر عن محمد بن أبي الخنساء. وقد جمعت روايتهم في خبر يحيى إلاَّ ما عسى أن يكون من خلاف بينهم فأفرده وأذكر رواته.

#### قالوا :

إن يحيى بن عبدالله بن الحسن لما قتل أصحاب فخ كان في قبلهم، فاستتر مدة (١) يجول في البلدان، ويطلب موضعاً يلجأ إليه، وعلم الفضل بن يحيى بمكانه في بعض النواحي فأمره بالانتقال عنه وقصد الديلم، وكتب له منشوراً لا يتعرض له أحد.

فمضى متنكراً حتى ورد الدّيلم، وبلغ الرشيد خبره وهو في بعض الطريق، فولى الفضل بن يحيى نواحي المشرق، وأمره بالخروج إلى يحيىي.

#### \* \* \*

فحدثني علي بن إبراهيم العلوي، قال: كتب إليَّ موسى بن محمد بن حماد (٢) يخبرني أن محمد بن يوسف حدثه عن عبدالله بن خوات (٣)، عن جعفر بن يحيى الأحول عن إدريس بن زيد، قال:

عرض رجل للرشيد فقال: يا أمير المؤمنين نصيحة.

فقال لهرثمة: اسمع ما يقول.

قال: إنها من أسرار الخلافة. فأمره ألا يبرح، فلما كان في وقت الظهيرة دعا به فقال: اخلني، فالتفت الرشيد إلى ابنيه فقال: انصرفا فانصرفا، وبقي خاقان، والحسن على رأسه فنظر الرجل إليهما، فقال الرشيد: تنحيا عني، ففعلا، ثم أقبل على الرجل فقال: هات ما عندك.

<sup>(</sup>١) في ط وق وكان في فيئهم أسير مدةه.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «كتب إلى محمد بن حماد».

<sup>(</sup>٣) في ط وق (جواب).

قال: على أن تؤمنني (١) من الأسود والأحمر.

قال: نعم، وأحسن إليك.

قال: كنت في خان من خانات حلوان، فإذا أنا بيحيى بن عبدالله في درًاعة صوف غليظة وكساء صوف أحمر غليظ، ومعه جماعة ينزلون إذا نزل ويرتحلون إذا رحل ويكونون معه ناحية، فيوهمون من رآهم أنهم لا يعرفونه وهم أعوانه، مع كل واحد منهم منشور بياض يؤمن به إن عرض له.

قال: أو تعرف يحيى؟

قال : قديماً وذاك الذي حقق معرفتي بالأمس له.

قال: فصفه لي.

قال: مربوع، أسمر، حلو السمرة، أجلح، حسن العينين، عظيم البطن.

قال: هو ذاك. فها سمعته يقول؟ قال ما سمعته يقول شيئاً، غير أني رأيته ورأيت غلاماً له أعرفه، لما حضر وقت صلاته فأتاه بثوب غسيل فألقاه في عنقه ونزع جبته الصوف ليغسلها، فلها كان بعد الزوال صلّى صلاة ظننتها العصر، أطال في الأولتين وحذف الأخيرتين.

فقال له الرشيد: لله أبوك، لجاد ما حفظت، تلك صلاة العصر وذلك وقتها عند القوم، أحسن الله جزاءك، وشكر سعيك فها أنت؟وما أصلك؟.

فقال: أنا رجل من أبناء (٢) هذه الدولة، وأصلي مَرْو، ومنزلي بمدينة السلام. فأطرق ملياً ثم قال: كيف احتمالك لمكروه مني تمتحن به في طاعتي؟ قال: أبلغ في ذلك حيث أحبّ أمير المؤمنين.

قال : كن بمكانك حتى أرجع ، فقام فطعن في حجرة كانت خلفه ، فأخرج صرة فيها ألف دينار ، فقال : خذ هذه ودعني وما أدبر فيك ، فأخذها الرجل وضم عليها ثوبه ، ثم قال : ياغلام ، فأجابه مسرور ، وخاقان ، والحسين فقال : اصفعوا ابن

<sup>(</sup>١) في طوق وتقر مني». (٢) في طوق ومن أعقاب.

اللخناء. فصفعوه نحو مائة صفعة ، فخفى الرجل بذلك ، ولم يعلم أحد بما كان ألقى إليه الرجل ، وظنوا أنه ينصح بغير ما يحتاج إليه ، لما جرى عليه من المكروه ، حتى كان من الرشيد ما كان في أمر البرامكة فأظهر ذلك .

رجع الحديث إلى سياقة خبر يحيى.

قالوا: فلما علم الفضل بمكان يحيى بن عبدالله كتب إلى يحيى :

وي إني أحبّ أن أحدث بك عهداً، وأخشى أن تبتلى بي وأبتلى بك، فكاتب صاحب الديلم، فإني قد كاتبته لك لتدخل في بلاده فتمتنع به.

ففعل ذلك يحيى .

وكان قد صحبه جماعة من أهل الكوفة، فيهم ابن الحسن بن صالح بن حي، كان يذهب مذهب الزيدية البُتْرِيَّة (١) في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان في ست سنين من إمارته ويكفره في باقي عمره، ويشرب النبيذ ويمسح على الخفين، وكان يخالف يحيى في أمره ويفسد أصحابه.

قال يحيى بن عبدالله:

فأذَّن المؤذَّن يُوماً وتشاغلت بطهوري، وأقيمت الصلاة فلم ينتظرني وصلًىٰ بأصحابي، فخرجت فلم رأيته يصلى قمت أصلي ناحية ولم أصل معه؛ لعلمي أنه يمسح على الخفين، فلما صلَّىٰ قال لأصحابه: علام نقتل أنفسنا مع رجل لا يرى الصلاة معنا، ونحن عنده في حال من لا يرضى مذهبه؟.

قال: وأهديت إليَّ شهْدَة في يوم من الأيام وعندي قوم من أصحابي، فدعوتهم إلى أكلها، فدخل في أثر ذلك فقال: هذه الأثرة، أتأكله أنت وبعض أصحابك دون بعض؟.

فقلت له: هذه هدية أهديت إليَّ، وليست من الفيء الذي لا يجوز هذا فيه. فقال لا: ولكنك لو وليت هذا الأمر لاستأثرت ولم تعدل.

وأفعالٌ مثل هذا من الاعتراض.

وولى الرشيد الفضل بن يحيى جميع كور المشرق وخراسان، وأمـره بقصد يحيـى والخديعة به، وبذل له الأموال(٢) والصلة إن قبل ذلك، فمضى الفضل فيمن

<sup>(</sup>١) في القاموس مادة بتر وولقب المغيرة بن سعد والبترية من الزيدية بالضم تنسب إليه.

<sup>(</sup>٢) في طوق ووالجدبه وبذل له الأمان.

ندب معه، وراسل يحيى بن عبدالله فأجابه إلى قبوله، لما رأى من تفرق أصحابه، وسوء رأيهم فيه، وكثرة خلافهم عليه، إلا أنه لم يرض الشرائط التي شرطت له، ولا الشهود الذين شهدوا [عليه، وكتب لنفسه شروطاً، وسمى شهوداً] (١)، وبعث بالكتاب إلى الفضل، فبعث به إلى الرشيد فكتب له على ما أراد، وأشهد له من التمس.

فحدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار، وأبو عبيد الصيرفي، قالا: حدثنا محمد بن علي بن خلف ، قال : حدثني بعض الحسنيين ، عن عبيدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن ، قال :

قال عبدالله بن موسى: أتيت عمي يحيى بن عبدالله بعد انصرافه من الديلم وبعد الأمان فقلت: يا عم، ما بعدي مخبر ولا بعدك مخبر، فأخبرني بما لقيت

فقال: ما كنت إلَّا كما قال حيى بن أخطب اليهودي:

لعمـرُكَ ما لامَ ابنُ أَخْـطَبَ نفسهُ ولـكن مـن لا يـنصر الله يخـذل ِ فجـاهـد حتى أبلغَ النفس عـذرهـا وقلقـل يَبْغِي العـزّ كـلّ مقلقـل (٢)

\* \* \*

رجع الحديث إلى سياقة خبر يحيى بن عبدالله .

قالوا: فلما جاء الفضل إلى بلاد الديلم قال يحيى بن عبدالله:

اللهم اشكر لي إخافتي قلوب الظالمين ، اللهم إن تقض لنا النصر عليهم فإنما نريد إعزاز دينك، وإن تقض لهم النصر فبها تختار لأوليائك وأبناء أوليائك من كريم المآب وسنى الثواب.

فبلغ ذلك الفضل فقال: يدعو الله أن يرزقه السلامة، فقد رزقها.

\* \* \*

قالوا: فلما ورد كتاب الرشيد على الفضل وقد كتب الأمان على ما رسم يحيى وأشهد الشهود الذين التمسهم، وجعل الأمان على نسختين إحداهما مع يحيى والأخرى معه، شخص يحيى مع الفضل حتى وافى بغداد ودخلها مُعَادِله في عمارية

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٢) الطبري ١٠/٥٥.

على بغل، فقال مروان بن أبي حفصة(١):

وقالوا الطالقان يجن كنزاً سيأتينا به الدهر المديل فأقبل مكذباً لهم بيحيى وكنز الطالقان له زميل(٢)

فحدثني علي بن إبراهيم العلوي، عن محمد بن موسى  $^{(7)}$ بن حماد، قال: حدثني محمد بن إسحاق البغوي، قال: حدثني أبي، قال:

كنا مع يحيى بن عبدالله بن الحسن فسأله رجل كان معنا كيف تخيرت الدخول إلى الديلم من بين النواحى؟.

قال: إن للديلم معنا خرجة فطمعت أن تكون معي .

\* \* \*

رجع الحديث إلى سياقة الخبر.

قالوا(ئ): فلما قدم يحيى أجازه الرشيد بجوائز سنية يقال إن مبلغها مائتا ألف دينار، وغير ذلك من الخلع والحملان، فأقام على ذلك مدة وفي نفسه الحيلة على يحيى والتفرغ له، وطلب العلل عليه وعلى أصحابه، حتى أخذ رجلاً يقال له: فضالة بلغه أنه يدعو إلى يحيى فحبسه، ثم دعا به فأمره أن يكتب إلى يحيى بأنه قد أجابه جماعة من القواد وأصحاب الرشيد ففعل ذلك، وجاء الرسول إلى يحيى فقبض عليه وجاء به إلى يحيى بن خالد فقال له: هذا جاءني بكتاب لا أعرفه، ودفع الكتاب إليه. فطابت نفس الرشيد بذلك، وحبس فضالة هذا، فقيل له: إنك تظلمه في حبسك إيّاه.

فقال: أنا أعلم ذلك، ولكن لا يخرج وأنا حي أبداً.

قال فضالة : فلا والله ما ظلمني لقد كنت عهدت إلى يحيى إن جاءه مني كتاب ألا يقبله وأن يدفع الرسول إلى السلطان ، وعلمت أنه سيحتال عليه بي .

قالوا: فلما تبين يحيى بن عبدالله ما يراد به استأذن في الحج فأذن له .

<sup>(</sup>١) راجع ترجمة مروان في الأغاني ٣٦/٩\_٤٨ وابن خلكان ٢/١١٧\_ ١١٩٠.

<sup>(</sup>٢) في ط وق روابن الطالقان لهم.

<sup>(</sup>٣) في ط وق (بن يحيس).

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ٦/ ٤٥.

وقال علي بن إبراهيم في حديثه: لم يستأذن في الحج، ولكنه قال للفضل ذات يوم: اتّق الله في دمي، واحذر أن يكون محمد (ص) خصمك غداً في فرق له وأطلقه. وكان على الفضل عين للرشيد قد ذكر ذلك له، فدعا بالفضل وقال: ما خبر يحيى بن عبدالله؟.

قال: في موضعه عندي مقيم.

قال: وحياتي!

قال: وحياتك إني أطلقته، سألني برحمه من رسول الله فرققت له .

قال: أحسنت، قد كان عزمي أن أخلي سبيله.

فلم خرج أتبعه طرفه وقال: قتلني الله إن لم أقتلك.

قالوا: ثم إن نفراً من أهل الحجاز تحالفوا على السعاية بيحيى بن عبدالله بن الحسن والشهادة عليه بأنه يدعو إلى نفسه ، وأن أمانه منتقض ، فوافق ذلك ما كان في نفس الرشيد له ، وهم : عبدالله بن مصعب الزبيري (١) ، وأبو البختري وهب بن وهب أن ورجل من بني نخروم . فوافوا الرشيد لذلك واحتالوا إلى أن أمكنهم ذكرهم له ، فأشخصه الرشيد إليه وحبسه عند مسرور الكبير (٣) في سرداب ، فكان في أكثر الأيام يدعو به فيناظره ، إلى أن مات في حبسه رضوان الله عليه .

واختلف الناس في أمره، وكيف كانت وفاته، وسأذكر ذلك في موضعه. حدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار، قال: حدثنا أحمدبن سليمان بن أبي شيخ ، عن أبيه ، وعن غيره :

أن الرشيد دعا بيحيى يوماً فجعل يذكر ما رفع إليه في أمره، وهو يخرج كتباً

<sup>(</sup>۱) ترجم له أبو الفرج في الأغاني ٢٠/ ١٨٠ - ١٨٢ وقال عنه إنه وشاعر فصيح خطيب ذو عارضة وبيان، واعتبار من الرجال، وكلام في المحافل، وقد نادم الخلفاء من بني العباس وتولى لهم أعمالاً، وكان خرج مع محمد بن عبدالله بن الحسن بالمدينة على أبي جعفر المنصور فيمن خرج من آل الزبير، فلما قتل محمد استتر عنه، وقيل بل كان استتاره مدة يسيرة إلى أن حج أبو جعفر المنصور وأمن الناس جميعاً فظهر،

<sup>(</sup>٢) ولاه هارون الرشيد القضاء بعسكر المهدي، ثم عزله فولاه مدينة الرسول (ص) بعد بكار بن عبدالله، وجعل إليه صلاتها وقضاءها وحربها، وكان جواداً سخياً ثم عزل عن المدينة فقدم بغداد وأقام بها حتى مات في سنة ماثنين. راجع تاريخ بغداد ١٣ / ٨١٨ ـ ٤٨٧ وميزان الاعتدال.

<sup>(</sup>٣) في ط وق امسرور وكثيرة.

كانت في يده حججاً له ، فيقرؤها الرشيد وأطراف الكتب في يد يحيى ، فتمثل بعض من حضر (١):

أنَّ أتيح له حرباء تَنْصُبَةٍ لا يرسل الساق إلَّا مرسلًا ساقاً (٢)

فغضب الرشيد من ذلك وقال للمتمثل: أتؤيده وتنصره؟

قال: لا، ولكني شبهته في مناظرته واحتجاجه بقول هذا الشاعر.

ثم أقبل عليه فقال: دعني من هذا، يا يحيمي أينا أحسن وجهاً أنا أو أنت؟

قال: بل أنت يا أمير المؤمنين، إنك لأنصع لوناً وأحسن وجهاً.

قال: فأينا أكرم وأسخى، أنا أو أنت؟.

فقال: وما هذا يا أمير المؤمنين، وما تسألني عنه، أنت تجبي إليك خزائن الأرض وكنوزها، وأنا أتمحل معاشى من سنة إلى سنة.

قال: فأينا أقرب إلى رسول الله (ص)، أنا أو أنت؟ .

قال: قد أجبتك عن خطتين، فاعفني من هذه!

قال: لا والله. قال: بل فاعفني، فحلف بالطلاق والعتاق ألَّا يعفيه.

فقال: يا أمير المؤمنين لو عاش رسول الله (ص) وخطب إليك ابنتك أكنت وجه؟.

قال: إي والله!

قال: فلو عاش فخطب إليَّ أكان يحل لي أن أزوجه؟ .

قال: لا قال: فهذا جواب ما سألت.

فغضب الرشيد وقام من مجلسه، وخبرج الفضل بن ربيع وهو يقول: لوددت أني فديت هذا المجلس بشطر ما أملكه .

قالوا: ثم رده إلى محبسه في يومه ذلك.

ثم دعا(٣) به وجمع بينه وبين عبدالله بن مصعب الزبيري ليناظره فيها رفع إليه،

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد ١١١/١٤ ولأنت أصغر من حرباء تنضبة.

<sup>(</sup>٢) في اللسان وقال أبو عبيد: ومن الأشجار التنضب، واحدتها تنضبة، شجرة ضخمة تقطع منها العمده.

<sup>(</sup>٣) نقل ذلك ابن أبي الحديد ٢٥٢/٤.

فجبهه ابن مصعب بحضرة الرشيد وقال له: نعم يا أمير المؤمنين إن هذا دعاني إلى بيعته.

قال له يحيى: يا أمير المؤمنين، أتصدّق هذا وتستنصحه؟ وهو ابن عبدالله بن الزبير الذي أدخل أباك وولده الشعب وأضرم عليهم النار حتى تخلّصه أبو عبدالله الجدلي صاحب على بن أبي طالب منه [عنوة](١).

وهو الذي بقي أربعين جمعة لا يصلي على النبي (ص) في خطبته حتى التاث عليه الناس، فقال: إن له أهل بيت سوء إذا [صليت عليه أو] ذكرته [أتلعوا أعناقهم(٢) واشرأبوا لذكره] وفرحوا بذلك فلا أحب أن أقر عينهم بذكره.

وهو الذي فعل بعبدالله بن العباس ما لا خفاء به عليك (٣) حتى لقد ذبحت يوماً عنده بقرة فوجدت كبدها قد نُقبت فقال ابنه علي بن عبدالله: يا أبة أما ترى كبد هذه البقرة؟.

فقال: يا بني، هكذا ترك ابن الزبير كبد أبيك، ثم نفاه إلى الطائف، فلما حضرته الوفاة قال لعلي ابنه: يا بني، ألحق بقومك من بني عبد مناف بالشام، [ولا تقم في بلد لابن الزبير فيه إمْرة](٤٠). فاختار له صحبة يزيد بن معاوية على صحبة عبدالله بن الزبير.

ووالله إن عداوة هذا [يا أمير المؤمنين] لنا جميعاً بمنزلة سواء، ولكنه قوى علي بك، وضعفت عنك، فتقرَّب بي إليك، ليظفر منك بما يريد، إذ لم يقدر على مثله، منك، وما ينبغي لك أن تسوّغه ذلك في فإن معاوية بن أبي سفيان، وهو أبعد نسبا منك إلينا، ذكر يوماً الحسن بن علي فسفهه (٥) فساعده عبدالله بن الزبير على ذلك، فزجره معاوية [وانتهره] فقال: إنما ساعدتك يا أمر المؤمنين!

فقال: إن الحسن لحمى آكلُه. ولا أوكله.

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ابن أبي الحديد، وفي ط وق (إذا ذكرته استرابت نفوسهم إليه).

 <sup>(</sup>٣) في ابن أبي الحديد وهو الذي كان يشتم أباك ويلصق به العيوب حتى ورم كبده، ولقد ذبحت بقرة يومأً
 لابيك . . . ».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ابن أبي الحديد.

<sup>(</sup>٥) في طوق وفشنعه.

فقال عبدالله بن مصعب: إن عبدالله بن الزبير طلب أمراً فأدركه، وإنّ الحسن باع الخلافة من معاوية بالدراهم، أتقول هذا في عبدالله بن الزبير وهو ابن صفية بنت عبدالمطلب(١٠)؟.

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين، ما أنصفنا أن يفخر علينا بامرأة من نسائنا وامرأة منا، فهلا فخر بهذا على قومه من النّوبيات والأساميات والحمديات!

فقال عبدالله بن مصعب: ما تدعون بغيكم علينا وتوثبكم في سلطاننا؟.

فرفع يحيى رأسه إليه، ولم يكن يكلّمه قبل ذلك، وإنما كان يخاطب الرشيد بجوابه لكلام عبدالله، فقال له: أتوثبنا في سلطانكم؟ ومن أنتم ـ أصلحك الله ـ عرفنى فلست أعرفكم؟.

فرفع الرشيد رأسه إلى السقف يجيله فيه ليستر ما عراه من الضحك ثم غلب عليه الضحك ساعة ، وخجل ابن مصعب .

ثم التفت يحيى فقال: يا أمير المؤمنين، ومع هذا فهو الخارج مع أخي على أبيك (٢) والقائل له (٣):

إن الحمامة يوم الشعب من دَثَنِ (1) إنا لنامل أن ترتد الفتنا حتى يثاب على الإحسان محسننا (0) وتنقضي دولة أحكام قادتها فطالما قد بروا بالجور أعظمنا (1) قسوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا

هاجت فؤاد محب دائم الحنون بعد التدابر والبغضاء والأحن ويأمن الخائف المأخوذ بالدِّمَن فينا كأحكام قوم عابدي وثن بَرْيَ الصناع قِداحَ النَّبع بالسَّفَ إِن الخلافة فيكم يا بني الحسن (٧)

<sup>(</sup>١) توفيت صفية في خلافة عمر، راجع ترجمتها في طبقات ابن سعد ٢٧/٨ ـ ٢٨.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٢/١٨٩.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في العقد ٣/٦٧٣ وابن أبي الحديد ٢/٤ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) في ابن أبي الحديد ومن وثن، وفي العقد ومن حضن، يقال ودثن المطاثر تـدثينا: طـار وأسرع السقـوط في مواضع متقاربة، وفي الشجرة: اتخذ عشا،

<sup>(</sup>٥) في طوق ومحتسباً».

<sup>(</sup>٦) في ط وق «فكان ما قد».

<sup>(</sup>٧) البيت في مروج الذهب وتاريخ بغداد.

لا عَـزٌ ركنا نـزار عند سـطوتها ألست أكرمهم عروداً إذا انتسبوا

إن أسلمتك ولا ركناً ذوى بين(١) يوماً وأطهرهم ثوباً من الدُّرن وأعظم الناس عند الناس منزلة وأبعد الناس من عيب ومن وهن (٢)

قال: فتغير وجه الرشيد عند استماع هذا الشعر، فابتدأ ابن مصعب يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، وبأيمان البيعة أن هذا الشعر ليس له وأنه لِسَديف (٣).

فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين ما قاله غيره، وما حلفت كاذباً ولا صادقاً بالله قبل هذا، وإن الله إذا مجَّده العبد في يمينه بقوله: الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب، استحيى أن يعاقبه ، فدعني أحلَّفه بيمين ما حلف بها أحد قط كاذباً إلَّا عوجل. قال: حلَّفه.

قال: قل: برئت من حول الله وقوته، واعتصمت بحولي وقوتي، وتقلُّدت الحول والقوة من دون الله، استكباراً على الله، واستغناء عنه، واستعلاء عليه، إن كنت قلت هذا الشعي

فامتنع عبدالله من الحلف بـذلـك، فغضب الـرشيـد وقـال للفضـل بن الربيع(٤): يا عباسي ما له لا يحلف إن كان صادقاً؟ هذا طيلساني عليَّ، وهذه ثيابي لو حلَّفني أنها لي لحلفت. فرفس الفضل بن الربيع عبدَالله بن مصعب برجله وصاح به: احلف ويحك ـ وكان له فيه هوى ـ فحلف باليمين ووجهه متغير وهو يرعد، فضرب يحيى بين كتفيه ثم قال: يابن مصعب قطعت والله عمرك، والله لا تفلح بعدها (°). فها برح من موضعه حتى أصابه الجذام فتقطع ومات في اليوم الثالث(٦).

(١) في العقد:

إن أسلموك ولا ركس للذي يمسن لاعبز ركبن نبزار عبنيد نبائبية

(٢) في العقد «من عجز ومن أفن».

<sup>(</sup>٣) الشعر في العقد منسوب لسديف، وهو شاعر حجازي مقل من مخضرمي الدولتين، وكان شديد التعصب لبني هاشم مظهراً لذلك في أيام بني أمية، راجع ترجمته في الأغاني ١٦٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) توفي الفضل في سنة ثمان ومائتين، وتـرجمته في ابن خلكـان ٢١٢/١ ـ ٤١٣ وتارب مداد ١٣٣/١٢ ـ

<sup>(</sup>٥) في ابن أبي الحديد ٢٥٣/٤ بعد ذلك وقالوا: فيا برح من موضعه حتى عرض له أعراض الجذام، استدارت عيناه، وتفقأ وجهه، وقام إلى بيته فتقطع وتشقق لحمه وانتثر شعره ومات ردر ثلاثة أيام..

<sup>(</sup>٦) راجع تاريخ الخلفاء ص ١٩٠.

فحضر الفضل بن الربيع جنازته، ومشى معها ومشى الناس معه، فلها جاءوا به إلى القبر ووضعوه في لحده وجعل اللّبن فوقه، انخسف القبر فهوى به حتى غاب عن أعين الناس، فلم يروا قرار القبر وخرجت منه غبرة عظيمة، فصاح الفضل: التراب التراب، فجعل يطرح التراب وهو يهوي، ودعا بأحمال الشوك فطرحها فهوت، فأمر حينئذ بالقبر فسقف بخشب وأصلحه وانصرف منكسراً. فكان الرشيد بعد ذلك يقول للفضل: رأيت يا عباسي، ما أسرع ما أديل ليحيى من ابن مصعب (۱).

فحدثني ابن عمارة قال: حدثني الحسن بن العليل العنزي، قال: حدثني أحمد بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن أبي جهم بن حذيفة بن غانم العدوي عن عبدالرحن بن عبدالله بن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، قال:

كنت مع إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي فقال لي: أتحب أن أريك الرجل الذي ألقى عبدالله بن مصعب في رحم أمه؟ قلت: نعم فأرنيه فأوما إلى إنسان سندي على حمار، يكري الحمير بالمدينة، وقال لي: ما زال مصعب بن أبي ثابت يخرج أم عبدالله بن مصعب من بيت هذا أبداً، وكانت سندية اسمها تحفة، فولدت عبدالله فهو أشبه الناس بوردان، فنفاه مصعب بن ثابت عن نفسه، فلم يزل مدة على ذلك، ثم اسْتَلاطَه بعد ذلك.

قال: وقال بعض الشعراء يهجوا مصعب بن عبدالله الزبيري وأخاه بكاراً<sup>(٢)</sup> ويذكر عبدالله بن مصعب :

تدعى حواري الرسول تكذباً ولولا سعايات بآل محمد ولكنه باع القليل بدينه فنال به مالاً وجاهاً ومنكحاً

وأنت لوردان الحمير سليل (٣) لألفى أبوك العبد وهو ذليل فطال له وسط الجحيم عويل وذلك خوي في المعاد طويل

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١١٢/١٤ ومروج الذهب ١٩٠/٢.

<sup>(</sup>٢) في السطبري ١٠/٥٥ ووكمان بكمار شـديـد البغض لأل أبي طـالب، وكـان يبلغ هـارون عنهم، ويسيء بأخبارهم، وكان الرشيد ولاه المدينة وأمره بالتضييق عليهم. . . . .

٣) البيت في الأغاني ١٨١/٢٠.

ثم نرجع إلى سياقة الخبر في مقتل يحيى بن عبدالله.

قالوا: ثم جمع له الرشيد الفقهاء وفيهم: محمد بن الحسن صاحب أبي يوسف القاضي، والحسن بن زياد اللؤلؤي (1)، وأبو البختري وهب بن وهب، فجمعوا في مجلس وخرج إليهم مسرور الكبير بالأمان، فبدأ محمد بن الحسن فنظر فيه فقال: هذا أمان مؤكد لا حيلة فيه ـ وكان يحيى قد عرضه بالمدينة على مالك، وابن الدَّراوردي (1) وغيرهم، فعرفوه أنه مؤكد لا علة فيه.

قال: فصاح عليه مسرور وقال: هاته، فدفعه إلى الحسن بن زياد اللؤلؤي فقال بصوت ضعيف: هو أمان.

واستلبه أبو البختري وهب بن وهب فقال: هذا باطل(١) منتقض، قد شق عصا الطاعة وسفك الدم فاقتله ودمه في عنقي .

فدخل مسرور إلى الرشيد فأخبره فقال له: اذهب فقل له: خرقه إن كان باطلاً بيدك، فجاءه مسرور فقال له ذلك فقال: شقّه يا أبا هاشم.

قال له مسرور: بل شقه أنت إن كان منتقضاً.

فأخذ سكيناً وجعل يشقه ويده ترتعد حتى صيره سيوراً، فأدخله مسرور على الرشيد فوثب فأخذه من يده وهو فرح وهو يقول له: يا مبارك يا مبارك، ووهب لأبي البختري ألف ألف وستمائة ألف، وولاه القضاء، وصرف الآخرين، ومنع محمد بن الحسن من الفتيا مدة طويلة، وأجمع على إنفاذ ما أراده في يحيى بن عبدالله.

قال أبو الفرج الأصبهاني:

وقد اختلف في مقتله كيف كان: فحدثني جعفر بن أحمد الوراق(٥)، قال:

 <sup>(</sup>۱) كان الرشيد ولاه القضاء، وخرج معه في سفره إلى خراسان فمات بالري سنة تسع وثمانين ومائة، ترجمته في تاريخ بغداد ۱۷۲۲/ ۱۸۲۰ وابن خلكان ۴۵۳/۱ ٤٥٤.

 <sup>(</sup>٢) تولى القضاء بعد وفاة القاضي حفص بن غياث في سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي سنة أربع وماثتين ،
 وترجمته في تاريخ بغداد ٧/ ٣١٤ ـ ٣١٧ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبدالعزيز بن محمد عبيد الجهني المدني الدراوردي، توفي سنة تسع وثمانين ومائة كها في خلاصة تذهيب الكمال ٢٠٤ وتذكرة الحفاظ ٢٠٤٨ والمعارف ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) الطبري ٧/١٠ وابن الأثير ٥/٥٤.

<sup>(</sup>٥) في الخطية «فحدثني علي بن إبراهيم العلوي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن يجيى ... ».

حدثنا أحمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن عثمان ، عن الحسن بن علي، عن عمرو بن حماد، عن رجل كان مع يحيى بن عبدالله في المطبق، قال:

كنت قريباً منه فكان في أضيق البيوت وأظلمها، فبينا نحن ذات ليلة كذلك إذ سمعنا صوت الأقفال وقد مضت من الليل هجعة، فإذا هارون قد أقبل على بِرْذَوْن له، ثم وقف وقال: أين هذا؟ يعني يحيى بن عبدالله بن الحسن. قالوا: في هذا البيت. قال علي به فأدنى إليه فجعل هارون يكلمه بشيء لم أفهمه فقال: خذوه، فأحذوه فضرب مائة عصا، ويحيى يناشده الله والرحم والقرابة من رسول الله (ص) ويقول: بقرابتي منك، فيقول: ما بيني وبينك قرابة.

ثم حمل فرد إلى موضعه فقال: كم أجريتم عليه؟ قالوا: أربعة أرغفة وثمانية أرطال ماء.

قال: اجعلوه على النصف.

ثم خرج ومكثنا ليالي ثم سمعنا وقعاً فإذا نحن به حتى دخل فوقف موقفه فقال: عليَّ به، فأخرج ففعل به مثل فعله ذلك، وضربه مائة عصا أخرى، ويحيى يناشده الله، فقال: كم أجريتم عليه؟.

قالوا: رغيفين وأربعة أرطال ماء.

قال: اجعلوه على النصف.

ثم خرج وعاد الثالثة، وقد مرض يحيى بن عبدالله وثقل، فلما دخل قال: على به ، قالوا : هو عليل مدنف لِمَا بهِ .

قال: كم أجريتم عليه؟.

قالوا: رغيفاً ورطلين ماء.

قال: فاجعلوه على النصف.

ثم خرج فلم يلبث يحيى بن عبدالله أن مات ، فأخرج إلى الناس، ودفن رضي الله عنه وأرضاه.

وقال ابن عمار في روايته عن إبراهيم بن رياح(١).

<sup>(</sup>١) في الخطية وقال ابن عمار في روايته وإبراهيم بن رياح.

إنه بني عليه اسطوانة بالرافقة وهو حي .

وقال ابن عمار في خبره عن على بن محمد بن سليمان:

إنه دس إليه في الليل من خنقه حتى تلف.

قال: وبلغني أنه سقاه سماً.

وقال علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن بنان الخثعمي، عن محمد بن أبي الخنساء: أنه أجاع السباع ثم ألقاه إليها فأكلته.

#### \* \* \*

فحدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يجيى بن الحسن، قال: حدثني موسى بن عبدالله عن أبيه، ومحمد بن عبيدالله البكري، عن سلمة بن عبدالله بن عبدالرحمن المخزومي، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري، قال:

دعينا لمناظرة يحيى بن عبدالله بن الحسن بحضرة الرشيد، فجعل يقول له: اتق الله وعرّفني أصحابك السبعين لئلا ينتقض أمانك. وأقبل علينا فقال: إن هذا لم يسم أصحابه، فكلما أردت أخذ إنسان بلغني عنه شيء أكرهه، ذكر أنه ممن أمّنت.

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من السبعين فها الـذي نفعني من الأمان، أفتريد أن أدفع إليك قوماً تقتلهم معى، لا يحلّ لي هذا.

قال: ثم خرجنا ذلك اليوم، ودعانا له يوماً آخر، فرأيته أصفر الوجه متغيراً، فجعل الرشيد يكلمه فلا بجيبه، فقال: ألا ترون إليه لا يجيبني، فأخرج إلينا لسانه وقد صار أسود مثل الفحمة (١)، يرينا أنه لا يقدر على الكلام فتغيظ الرشيد وقال: إنه يريكم أني سقيته السم، ووالله لو رأيت عليه القتل لضربت عنقه صبراً.

قال: ثم خرجنا من عنده فها وصلنا في وسط الدار حتى سقط على وجهه لا حراك به(٢).

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثني يحيى بن الحسن، قال: كان

<sup>(</sup>١) في الخطية «مثل الحمة».

<sup>(</sup>٢) في ط وق الاحراماً به..

إدريس بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، يقول: قتل جدى بالجوع والعطش في الحبس.

وأمّا حرمي بن أبي العلاء، فحدثنا عن الزبير بن بكار، عن عمه:

أن يحيى لما أخذ من الرشيد المائتي ألف دينار قضى بها دين الحسين صاحب فخ ، وكان الحسين خلف مائتي ألف دينار ديناً.

## تسمية من خرج مع يحيى بن عبدالله

### ابن الحسن من أهل العلم والحديث

حدثني علي بن إبراهيم العلوي، حدثنا جعفر بن محمد الفزاري: أن يحيى بن مساور كان ممن خرج مع يحيى بن عبدالله.

حدثني على بن العباس، قال: حدثنا على بن أحمد الباني(١)، قال:

سمعت عامر بن كثير السراج(٢) يحدث محمد بن إبراهيم أنه خرج مع يحيى بن عبدالله بن الحسن.

حدثني أبو عبيد محمد بن أحمد المؤمل الصيرفي، قال: سمعت محمد بن على بن خلف العطار يقول:

خرج سهل بن عامر البجلي مع يحيمي بن عبدالله .

كتب إليَّ علي بن العباس المقانعي ، قال: حدثنا عباد بن يعقوب ، قال :

أعطى يحيى بن عبدالله يحيى بن مساور من المال الذي أعطاه هارون ثلاثة بدور، فلم كان بعد ذلك قال يحيى: احتل لي في ألفي درهم قرضاً، فقال له: ابعث برسول ومعه بغل، فوجه إلى يحيى بالثلاث بدور، فقال له ما هذا؟قال: هذا الذي كنت أعطيتني، علمت أنك ستحتاج إليه، قال له: خذ بعضه، فقال: لا والله ما كان الله ليراني آكل على حبكم درهماً أبداً.

\* \* \*

حدثني علي بن إبراهيم العلوي، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: قال محمد بن يحيى، عن محمد بن عثمان، عن الحسن بن علي، عن علي بن هاشم بن البريد:

<sup>(</sup>۱) في طوق «الثاني». (۲) إتقان المقال ص ٧٤

أن هارون أخذه ، وعبد ربه بن علقمة ، ومخول بن إبر اهيم النهدي ، وكانوا من أصحاب يجيى بن عبدالله، فحبسهم جميعاً في المطبق، فمكثوا فيه اثنتي عشرة سنة. حدثني محمد بن الحسين الأشناني، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن نحول بن إبراهيم ، قال:

كنت أغمز ساق جدى فقلت له: يا أبي الكبير(١) ما أدق ساقيك! فقال: دققتها يا يحيى قيود هارون في المطبق.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، قال: حدثني

حبست أنا، وعبد ربه بن علقمة في المطبق، فمكثنا فيه بضع عشره سنة. قال: ثم دعاني هارون الرشيد، فمروا بي على عبد ربه بن علقمة، فصاح بي: يا مخول، احذر أن تلقى الله ورسوله (ص) وقد شركتُ في دم ولده، أو دللتهم على أثر يتعلقون به عليه، وإذا مرّ بك هول من عقوباتهم فاذكر عذاب الله وعقابـه يوم القيامة والموت! فإنه يسهل عليك. فوالله لقد صير قلبي مثل زُبرة حديد. وأدخلت على هارون فـدعا بـالسيف والنطع فقـال: والله لتدلُّني عـلى أصحاب يحيـى أو لأقطعنك قطعأ

فقلت يا أمير المؤمنين، أنا رجل سوقة ضعيف، محبوس منذ أربع سنين، من أين أعرف مواضع أصحاب يحيى وقد تفرقوا في البلاد خوفاً منك؟ .

فأراد قتلي، فقالوا له: قد صدق فيها ذكر، من أين يعرف مواضع قوم هرَّابِ؟ فردِّن إلى محبسي، فمكثت فيه بضع عشرة سنة.

ومما رثى به يحيى بن عبدالله بن الحسن، أنشدنيه على بن إبراهيم العلوي: ما مشله في الأرض من سيد وسمي الموت به معتدى وكم ندى (٣) يحيى به المُجْتَدى

یا بیقیعیة میات بهیا سیپید مات الهدي(٢)من بعده والندي فكم حيما حرزت من وجمه...

<sup>(</sup>١) في ط وڤي «فقلت له جد». (٣) « وكم ثرى » .

<sup>(</sup>۲) في الخطية «مات السدى».

[لا زلت غیب الله یا قبره کان لنا غیثاً به نرتوی فإن رمانا الدهر عن قوسه فعن قریب نبتغی ثاره إنّ ابن عبدالله مجیبی ثوی

عليك منه رائح مغتدي ](۱) وكان كالنجم به نهتدي وخاننا في منتهى السؤدد بالحسني الثائر المهتدي والمجد والسؤدد في ملجد

### ٤١ ـ إدريس بن عبدالله

وإدريس بن عبدالله (٢) بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه عاتكة بنت عبدالملك بن الحرث الشاعر بن خالـد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي . وفي خالد بن العاص يقول الشاعر:

لعمرك إن المجد ما عاش خاله على الغمر من ذي كندة لمقيم يعني غمر ذي كندة وهو موضع كان ينزله . وقد ذكره عمر بن أبي ربيعة في شعره فقال (٣) :

إذا سلكت غمر ذي كندة مع الصبح قصداً لها الفرقد \* \* \*

يمر بك العصران يوم وليلة في أحدث إلَّا وأنت كريم وتندي البطاح البيض من جود خالد وتخصب حتى نبتهن عميم (٤)

حدثني بخبره أحمد بن عبيدالله بن عمار، قال: حدثني علي بن محمد بن سليمان النوفلي، قال: حدثني أبي وغيره من أهلي، وحدثني به أيضاً علي<sup>(٥)</sup> بن إبراهيم العلوي، قال: كتب إلى محمد بن موسى يخبرني عن محمد بن يوسف عن عبدالله بن عبدالرخيم بن عيسى:

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٩/١٠ والبدء والتاريخ ٢٠٠/٦ والاستقصا في أخبار المغرب الأقصى ٢٧/١ وشسرح شافيـة أبي فراس ١٧١، والدر النفيس في مناقب إدريس ٩٩، وابن خلدون ١٢/٤ ـ ١٤ وابو الفدا ٢٢/٢.

<sup>(</sup>۴) ديوانه ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) في ط وق «ويحصر حتى ما يكاد يريم».

 <sup>(</sup>٥) في ط وق «أيضاً عن إبراهيم».

أن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن أفلت من وقعة فخ (۱) ومعه مولى يقال له راشد فخرج به في جملة حاج مصر وإفريقية. وكان إدريس يخدمه ويأتمر له حتى أقدمه مصر (۲) فنزلها ليلاً فجلس على باب رجل من موالي بني العباس فسمع كلامها وعرف الحجازية فيها. فقال: أظنكما عربيين (۳). قالا: نعم. قال: وحجازيين. قالا: نعم. فقال له راشد: أريد أن ألقى إليك أمرنا على أن تعاهد الله أنك تعطينا خلة من خلتين: إما أن تؤوينا وتؤمننا، وإما سترت علينا أمرنا حتى نخرج من هذا البلد.

قال: افعل: فعرفه نفسه وإدريس بن عبدالله، فأواهما وسترهما. وتهيأت قافلة إلى إفريقية فأخرج معها راشداً إلى الطريق وقال له: إن على الطريق مسالح ومعهم أصحاب أخبار تفتش كل من يجوز الطريق، وأخشى أن يعرف، فأنا أمضي به معي على غير الطريق حتى أخرجه عليك بعد مسيرة أيام، وهناك تنقطع المسالح. ففعل ذلك وخرج به عليه فلما قرب من إفريقية ترك القافلة ومضى مع راشد حتى دخل بلد البربر في مواضع منه يقال لها فاس وطنجة، فأقام بها واستجابت له البربر.

وبلغ الرشيد خبره فغمه ، فقال النوفي خاصة في حديثه وخالفه علي بن إبراهيم وغيره فيه ، فشكا ذلك إلى يجيى بن خالد ، فقال : أنا أكفيك أمره . ودعا سليمان بن جرير الجنزري (٤) ، وكان من متكلمي النزيدية البترية (٥) ومن أولى الرياسة فيهم ، فأرغبه ووعده عن الخليفة بكل ما أحب على أن يحتال لإدريس حتى يقتله ، ودفع إليه غانية مسمومة ، فحمل ذلك وانصرف من عنده ، فأخذ معه صاحباً له ، وخرج يتغلغل في البلدان حتى وصل إلى إدريس بن عبدالله فَمت إليه بمذهبه وقال : إن السلطان طلبني لما يعلمه من مذهبي ، فجئتك . فأنس به واجتباه . وكان ذا لسان وعارضة ، وكان يجلع في مجلس البربر فيحتج للزيدية ويدعو إلى أهل البيت كها كان

<sup>(</sup>١) راجع الدر النفيس في مناقب إدريس ص ١٠٠ وجذوة الاقتباس لابن القاضي ص ٧.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٣٩/١٠ «أفلت إدريس من وقعة فخ في خلافة الهادي فوقع إلى مصر، وعلى بريد مصر واضح مولى لصالح ابن أمير المؤمنين المنصور، وكان رافضياً ، فحمله على البريد إلى أرض المغرب. . . ».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «غريبين».

<sup>(</sup>٤) في الاستقصا ١٩/٧ دويعرف بالتمساح.

<sup>(</sup>٥) راجع الفرق بين الفرق ٢٤.

يفعل، فحسن موقع ذلك من إدريس إلى أن وجد فرصة لإدريس فقال له: جعلت فداك، هذه قارورة غالية حملتها إليك من العراق، ليس أن هذا البلد من هذا الطيب شيء. فقبلها وتغلل مها وشمَّها، وانصرف سليمان إلى صاحب، وقد أعدَّ فرسين، وخرجا يركضان عليهما. وسقط إدريس مغشيًا عليه من شدة السم فلم يعلم من بقربه ما قصته. وبعثوا إلى راشد مولاه فتشاغل به ساعة يعالجه وينظر ما قصته، فأقام إدريس في غشيته هاته نهاره حتى قضى عشياً، وتبين راشد أمر سليمان فخرج في جماعة يطلبه فها لحقه غير راشد وتقطعت خيل الباقين، فلها لحقه ضربه ضربات منها على رأسه ووجهه، وضربة كتعت أصابع يديه (١) وكان بعد ذلك مكتعاً.

هذه رواية النوفلي.

وذكر على بن إبراهيم، عن محمد بن موسى:

أن الرشيد وجه إليه الشّماخ مولى المهدي، وكان طبيباً ٢٠١٠، فأظهر له أنه من الشيعة وأنه طبيب، فاستوصفه فحمل إليه سنوناً (٣) وجعل فيه سماً، فلما استن به جعل لحم فيه ينتثر وخرج الشماخ هارباً حتى ورد مصر. وكتب ابن الأغلب إلى الرشيد بذلك، فولَّ الشماخ بريد مصر وأجازه.

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن، قال: حدثني داود بن القاسم الجعفري:

أن سليمان بن جرير أهدى إلى إدريس سمكة مشوية مسمومة فقتله ، رضوان الله عليه ورحمته .

قالوا: وقال رجل من أولياء بني العباس يذكر قتل إدريس(٤) بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام.

أتسظن يا إدريس أنك مُفْلِتٌ كيدَ الخليفة أو يقيك فسرارُ (°) فليدركنَّك أو تحلُّ ببلدة لا يهتدى فيها إليك نهار

<sup>(</sup>۱) ای ایستها.

<sup>(</sup>۲) الطبري ۱۰/۲۹.

<sup>(</sup>٣) في ط وق «سفوفاً».

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢٩/١٠ «فقال في ذلك بعض الشعراء، أظنه الهمازي».

<sup>(</sup>٥) في الطبرى «أو يفيد قرار»

إن السيوف إذا انتضاها سُخطه طالت وتقصر دونها الأعمار(١) ملك كأن الموت يتبع أمره حتى يقال تطيعه الأقدار

قال ابن عمار: وهذا الشعر عندي يشبه شعر أشجع بن عمرو السلمي، وأظنه له.

قال أبو الفرج الأصبهاني:

هذا الشعر لمروان بن أبي حفصة، أنشدنيه علي بن سليمان الأخفش له. قالوا:

ورجع راشد إلى الناحية التي كان بها إدريس مقيهاً فدفنه (٢)، وكان له حمل فقام له راشد بأمر المرأة حتى ولدت، فسمّاه باسم أبيه إدريس، وقام بأمر البربر حتى كبر ونشأ فولى أمرهم أحسن ولاية .

وكان فارساً شجاعاً جواداً شاعراً (٣)، وأنا أذكر خبره في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى (٤).

### ٤٢ ـ عبدالله بن الحسن

وعبدالله بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام

وهو الذي يقال له ابن الأفطس(°).

ويكني أما محمد.

وأمه أم سعيد بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن، قال: حدثني عبدالله بن الحسين بن زيد، قال:

<sup>(</sup>۱) في الطبري «وقصر دونها» وفي ط وق «ويقصر عندها».

 <sup>(</sup>۲) في تاريخ ابن خلدون ۱۳/٤ «ودفن بوليلي سنة خمس وسبعين».

<sup>(</sup>٣) أبو الفدا ١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) في الخطية «وقد شرحنا خبره في الكتاب الكبير».

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٢٣٤/٢.

حدثني من رأى عبدالله بن الحسن بن الأفطس يوم فخ متقلداً سيفين يقاتل .

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، قال: سمعت عبدالله بن حمزة يحكى عمن شهد ذلك(١)، قال:

ما كان بفخ أحد أشد غناء من عبدالله بن الحسن بن على بن على.

حدثني أحمد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عمر:

أن الحسين صاحب فخ أوصى إلى عبدالله بن الحسن بن علي بن علي ان حدث به حدث فالأمر إليه.

### ذكر الخبر عن مقتله

حدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار، قال: حدثني النوفلي عن أبيه، قال: كان الرشيد مغري بالمسألة عن أمر آل أبي طالب، وعمن له ذكر ونباهة منهم فسأل يوماً الفضل بن يحيى هل سمعت بخراسان ذكراً يحد منهم؟.

قال: لا والله ولقد جهدت فها ذكر لي أحد منهم، إلا أني سمعت رجلًا يقول وذكر موضعاً، فقال: ينزل فيه عبدالله بن الحسن بن علي، ولم يزد على هذا.

فوجه الرشيد من وقته إلى المدينة فأخذ فجيء به، فلما أدخل عليه قال له: بلغني أنك تجمع الزيدية وتدعوهم إلى الخروج معك.

قال قال: نشدتك بالله يا أمير المؤمنين في دمي ، فوالله ما أنا من هذه الطبقة ولا لي فيهم ذكر، وإن أصحاب هذا الشأن بخلافي، أنا غلام نشأت بالمدينة، وفي صحاريها أسعى على قدمى ، وأتصيد بالبواشيق ما هممت بغير ذلك قط.

قال: صدقت، ولكني أنزلك داراً، وأوكل بك رجلًا واحداً يكون معك ولا يحجبك أحداً يدخل عليك، وإن أردت أن تلعب بالحمام فافعل.

فقال: يا أمير المؤمنين ، نشدتك بالله في دمي ، فوالله لئن فعلت ذلك ي لأوسوسن وليذهبن عقلي .

فلم يقبل ذلك منه وحبسه، فلم يزل يحتال لأن تصل رقعته إلى الرشيد حتى

<sup>(</sup>١) في الخطية «يحكى عن شهر دار».

قدر على ذلك، فأنفذ إليه رقعة محتومة فيها كل كلام قبيح وكل شتم شنيع، فلما قرأها طرحها وقال: قد ضاق صدر هذا الفتى فهو يتعرض للقتل، وما يحملني فعله ذلك على قتله. ثم دعا جعفر بن يحيى فأمره أن يجوله إليه ويوسع عليه في محبسه.

فلما كان يوم غد، وهو يوم نيروز، قدّمه جعفر بن يحيى فضرب عنقه، وغسل رأسه وجعله في منديل، وأهداه إلى الرشيد مع هدايا، فقبلها وقدمت إليه فلما نظر إلى الرأس أفظعه فقال له: ويحك لم فعلت هذا؟.

قال: لإقدامه على ما كتب به إلى أمير المؤمنين ، وبسط يـده ولسانـه بما بسطهما .

قال: ويحك فقتلك إيّاه بغير أمري أعظم من فعله. ثم أمر بغسله ودفنه.

فلم كان من أمره ما كان في أمر جعفر قال لمسرور: إذا أردت قتله فقل له: هذا بعبدالله بن الحسن بن عمي الذي قتلته بغير أمري. فقالها مسرور عند قتله إيّاه.

# ٤٣ - محمد بن يحيى بن عبدالله ومحمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

وأمه خديجة بنت إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيدالله بن معمر التيمي . حبسه بكار بن عبدالله الزبيري ، فمات في حبسه .

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله قال: حدثني علي بن إبراهيم العلوي، قال: كتب إليَّ محمد بن موسى بن حماد أن محمد بن الحسن بن مسعود حدثه، قال: أخبرني عمر بن عثمان الزهرى:

أن بكار بن عبدالله الزبيري وجه إلى محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن، وقد ورد سويقة ليصوم شهر رمضان في منزله، فجاءه الرسول فأخذه فمضى به إلى الحبس وجعل يتبعه برسول بعد رسول يأمره بالتضييق عليه، ثم أتبعه بآخر يأمره

<sup>(</sup>١) في الخطية «الجعفي».

بتقييده، ثم أتبعه بآخر يأمره بإثقاله والزيادة في حديده، فالتفت إلى الرسول فقال له: قل لصاحبك:

إني من القوم الذين تزيدهم قسواً وصبراً شدة الحدثان فلم يزل محبوساً ثم أخرجه فقال له من يكفل بك.

قال : جماعة ولد أبي طالب . فقال بعضهم لسنا نكفل لمن عصى أمير المؤمنين ، فوثب وأنشأ يقول :

وما العود إلاَّ نابت في أرومة أبي صالح العيدان أن يتقطرا<sup>(١)</sup> بنو الصالحين الصالحون ومن يكن لأباء صدق تلقهم حيث سترا<sup>(٢)</sup>

قال: فرده إلى محبسه، فلم يزل فيه حتى مات.

\* \* \*

٤٤ ـ الحسين بن عبدالله بن اسماعيل
 والحسين بن عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر
 ابن أبي طالب عليه السلام

أمه حمادة بنت معاوية بن عبدالله بن جعفر.

ذكر محمد بن علي بن حمزة أن بكاراً الزّبيري أخذه بالمدينة أيام ولايته إيّاها فضربه بالسوط ضرباً مبرّحاً، فمات من ذلك الضرب.

\* \* \*

العباس بن محمد بن عبدالله والعباس بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين
 ابن على بن أبي طالب عليه السلام

ويكني أبا الفضل.

وأمه أم سلمة بنت محمد بن على بن الحسين.

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثني يجيى بن الحسن العلوي،

<sup>(</sup>١) في طوق «تتفطرا».

<sup>(</sup>٢) في الخطية «لأباء سوء تلقهم حيث سيرا».

قال: حدثني عبدالله بن محمد، قال:

دخل العباس بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين ، على هارون فكلمه كلاماً طويلًا ، فقال هارون : يابن الفاعلة .

قال: تلك أمك التي تواردها النخاسون. فأمر بهفأدني فضربه بالجرز(١)حتى قتله.

\* \* \*

### ٤٦ ـ موسى بن جعفر بن محمد

وموسى بن جعفر بن محمد<sup>(٢)</sup> بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام

> ويكنى أبا الحسن، وأبا إبراهيم. وأمه أم ولد تدعى حميدة.

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن قال: كان موسى بن جعفر إذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث إليه بصرة دنانير، وكانت صراره ما بين الثلثمائة إلى المائتين دينار، فكانت صرار موسى مثلًا(٣).

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى:

أن رجلاً من آل عمر بن الخطاب كان يشتم علي بن أبي طالب إذا رأى موسى ابن جعفر، ويؤذيه إذا لقيه، فقال له بعض مواليه وشيعته: دعنا نقتله، فقال: لا، ثم مضى راكباً حتى قصده في مزرعة له فتواطأها بحماره، فصاح لا تدس زرعنا فلم يصغ إليه وأقبل حتى نزل عنده فجلس معه وجعل يضاحكه، وقال له: كم غرمت على زرعك هذا؟ قال: مائة درهم. قال: فكم ترجو أن تربح؟ قال: لا أدري. قال: إنما سألتك كم ترجو. قال مائة أخرى. قال: فأخرج ثلثمائة دينار فوهبها له فقام فقبل رأسه، فلما دخل المسجد بعد ذلك وثب العمري فسلم عليه وجعل

<sup>(</sup>١) في القاموس: «الجرز: عمود من حديد».

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغـداد ٢٧/١٣ ـ ٣٢ ومروج الـذهب ١٩٥/٢ وصفة الصفـوة ١٠٣/١ ـ ١٠٥ والفخري ١٧٦ ـ ١٧٧ وابن خلكان ١٧٢/٢ ـ ١٧٣ والإرشاد ٢٦٣، وشرح شافية أبي فراس ١٦١، ١٦٢، ١٧٢

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۳ /۲۷

يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فوثب أصحابه عليه وقالوا: ما هذا؟ فشاتمهم، وكان بعد ذلك كلما دخل موسى خرج يسلم عليه ويقوم له.

فقال موسى لمن قال ذلك القول: أيما كان خيراً ما أردتم أو ما أردت(١).

حدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار، قال: حدثني محمد بن عبدالله المدائني قال:

حدثني أبى، قال: حدثني بعض أصحابنا.

أن الرشيد لما حج لقيه موسى بن جعفر على بغلة (٢). فقال له الفضل بن الربيع: ما هذه الدابة التي تلقيت عليها أمير المؤمنين؟ فأنت إن طلبت عليها لم تُدرك، وإن طُلبتَ لم تَفت.

قال: إنها تطأطأت عن خيلاء الخيل، وارتفعت عن ذلة العير، وخير الأمور أوسطها.

### ( ذكر السبب في أخذه وحبسه )

حدثني (٣) بذلك أحمد بن عبيدالله بن عمار، قال: حدثنا علي بن محمد النوفلي عن أبيه وحدثني أحمد بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن الحسن العلوي ، وحدثني غيرهما ببعض قصته ، فجمعت ذلك بعضه إلى بعض .

قالوا(٤):

كان السبب في أخذ موسى بن جعفر أن الرشيد جعل ابنه محمداً في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث(٥)، فحسده يحيى بن خالد بن برمك على ذلك وقال:

إن أفضت الخلافة إليه زالت دولتي ودولة ولدي . فاحتال على جعفر بن محمد ، وكان يقول بالإمامة ، حتى داخله وأنس به ، وأسر إليه ، وكان يكثر غشيانه في منزله فيقف على أمره ويرفعه إلى الرشيد ويزيد عليه في ذلك بما يقدح في قلبه . ثم قال يوماً لبعض ثقاته : أتعرفون لي رجلًا من آل أبي طالب ليس بواسع الحال يعرفني ما أحتاج إليه من

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/۲۸.

<sup>(</sup>٢) في زهر الأداب ١٣٢/١ وولقى موسى بن جعفر محمد بن الرشيد وموسى على بغلة. . . . .

<sup>(</sup>٣) في ط وق «حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبري قال: حدثنا أبو الفرج: عـلي بن الحسين الاصبهاني قال حدثني . . . ».

<sup>(</sup>٤) نقل هذا الخبر الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٥) في الخطية «... جعل ابنه في حجر محمد بن الأشعث».

أخبار موسى بن جعفر؟ فدلّ على على بن إسماعيل بن جعفر بن محمد، فحمل إليه يحيى ابن خالد البرمكي مالا. وكان موسى يأنس إليه ويصله وربما أفضى إليه بأسراره، فلما طلب ليشخص به أحس موسى بذلك، فدعاه فقال: إلى أين يابن أخي؟ قال: إلى بغداد قال: وما تصنع؟ قال: عليّ دين وأنا مملق. قال: فأنا أقضي دينك وأفعل بك واصنع، فلم يلتفت إلى ذلك، فعمل على الخروج، فاستدعاه أبو الحسن موسى فقال له: أنت خارج؟ فقال له: انظر يابن أخي واتق الله لا تؤتم أولادي! وأمر له بثلثمائة دينار، وأربعة آلاف درهم.

قالوا: فخرج على بن اسماعيل حتى أتى يحيى بن خالد البرمكي، فتعرّف منه خبر موسى بن جعفر ، فرفعه إلى الرشيد وزاد فيه ، ثم أوصله إلى الرشيد فسأله عن عمّه فسعى به إليه ، فعرف يحيى جميع خبره وزاد عليه وقال له: إن الأموال تحمل إليه من المشرق والمغرب، وإن له بيوت أموال، وإنه اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار فسماها اليسيرة، وقال له صاحبها وقد أحضره المال: لا آخذ هذا النقد ولا آخذ إلا نقداً كذا وكذا ، فأمر بذلك المال فرد وأعطاه ثلاثين ألف دينار من النقد الذي سأل بعينه ، فسمع ذلك منه الرشيد وأمر له بمائتي ألف درهم نسبت(١) له على بعض النواحي ، فاختار كور المشرق ، ومضت رسله لقبض المال . ودخل هو في بعض الأيام إلى الخلاء فزحر زحرة فخرجت حشوته كلها فسقطت ، وجهدوا في ردّها فلم يقدروا ، فوقع لما به ، وجاءه المال وهو ينزع فقال : وما أصنع به وأنا أموت؟!

وحج الرشيد في تلك السنة فبدأ بقبر النبي (ص) فقال: يا رسول الله إني أعتذر إليك من شيء أريد أن أفعله، أريد أن أحبس موسى بن جعفر؛ فإنه يريد التشتت بين أمتك وسفك دمائها.

ثم أمر به فأخذ من المسجد فأدخل إليه فقيده ، وأخرج من داره بغلان عليها قبتان مغطاتان هو في إحديها ، ووجه مع كل واحد منها خيلا ، فأخذوا بواحدة على طريق البصرة ، والأخرى على طريق الكوفة ، ليعمى على الناس أمره ، وكان موسى في التي مضت إلى البصرة ، فأمر الرسول أن يسلمه إلى عيسى بن جعفر بن المنصور ، وكان على البصرة حينئذٍ فمضى به ، فحبسه عنده سنة ، ثم كتب إلى الرشيد : أن خذه

<sup>(</sup>۱) في طوق «يسبب بها».

مني وسلّمه إلى من شئت، وإلاَّ خلّيت سبيله، فقد اجتهدت أن آخذ عليه حجة فها أقدر على ذلك، حتى إني لأتسمع عليه إذا دعا لعلّه يدعو عليَّ أو عليك فها أسمعه يدعو إلاَّ لنفسه، يسأل الله الرحمة والمغفرة.

فوجه من تسلّمه منه، وحبسه عند الفضل بن الربيع ببغداد، فبقي عنده مدة طويلة. وأراده الرشيد على شيء من أمره فأبى، فكتب إليه ليسلمه إلى الفضل بن يحيى، فتسلمه منه، وأراد ذلك منه فلم يفعله، وبلغه أنه عنده في رفاهية وسعة ودعة، وهو حينئذ بالرقة، فأنفذ مسروراً الخادم إلى بغداد على البريد، وأمره أن يدخل من فوره إلى موسى فيعرف خبره، فإن كان الأمر على ما بلغه أوصل كتاباً منه إلى العباس بن محمد وأمره بامتثاله، وأوصل كتاباً منه إلى السّندي بن شاهك يأمره بطاعة العباس بن محمد.

فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحد ما يريد، ثم دخل على موسى فوجده على ما بلغ الرشيد، فمضى من فوره إلى العباس بن محمد والسندي بن شاهك، فأوصل الكتابين إليها. فلم يلبث الناس أن خرج الرسول يركض ركضاً إلى الفضل بن يحيى، فركب معه وخرج مشدوها دهشاً حتى دخل على العباس فدعا العباس بالسياط وعقابين، فوجّه بذلك إليه السندي، فأمر بالفضل فجرد ثم ضربه مائة سوط.

وخرج متغير اللون بخلاف ما دخل، فذهبت قوته (١) فجعل يسلم على الناس يميناً وشمالاً.

وكتب مسرور بالخبر إلى الرشيد، فأمر بتسليم موسى إلى السندي بن شاهك وجلس الرشيد مجلساً حافلاً وقال:

أيها الناس، إن الفضل بن يحيى قد عصاني وخالف طاعتي، ورأيت أن ألعنه فالعنوه. فلعنه الناس من كل ناحية حتى ارتج البيت والدار بلعنه.

وبلغ يحيى بن خالد الخبر فركب إلى الرشيد، فدخل من غير الباب الذي يدخل منه الناس حتى جاءه من خلفه وهو لا يشعر، ثم قال له: التفت إليَّ يا أمير المؤمنين، فأصغى إليه فزعاً، فقال له: إن الفضل حدث وأنا أكفيك ما تريد،

<sup>(</sup>١) في الخطية «قد ذهبت نخوته».

فانطلق وجهه وسرّ، فقال له يحيى: يا أمير المؤمنين، قـد غضضت من الفضل بلعنك إيّاه فشرّفه بإزالة ذلك، فأقبل(١) على الناس فقال: إن الفضل قد عصاني في شيء فلعنته، وقد تاب وأناب إلى طاعتي فتولوه.

فقالوا: نحن أولياء من واليت، وأعداء من عاديت ، وقد توليناه .

ثم خرج يحيى بن خالد بنفسه على البريد حتى وافى بغداد، فماج الناس وأرجفوا بكل شيء، وأظهر أنه ورد لتعديل السواد، والنظر في أعمال العمال، وتشاغل ببعض, ذلك.

ثم دخل ودعا بالسندي وأمره فيه بأمره فلفه على بساط ، وقعد الفراشون النصارى على وجهه.

وأمر السندي عند وفاته أن يحضر مولى له ينزل عند دار العباس بن محمد في مشرعة القصب ليغسله، ففعل ذلك.

قال: وسألته أن يأذن لي في أن أكفنه فأبي وقال: إنا أهل بيت مهور نسائنا، وحجُّ صَرُورَتِنا(أُ)، وأكفانُ موتانا من طاهر أموالنا ، وعندي كفني.

فلما مات أدخل عليه الفقهاء ووجوه أهل بغداد وفيهم الهيثم بن عدي وغيره، فنظروا إليه لا أثر به، وشهدوا على ذلك، وأخرج فوضع على الجسر ببغداد، فنودي هذا موسى بن جعفر قد مات، فانظروا إليه، فجعل الناس يتفرسون في وجهه وهو ميت.

وحدثني رجل من أصحابنا عن بعض الطالبيين:

أنه نودي عليه: هذا موسى بن جعفر الذي تزعّم الرافضة أنه لا يموت، فانظروا إليه، فنظروا(٣).

<sup>(</sup>١) في ط وق وبإزالة ذلك فأقبل على الناس فقال: إنه قد بلغني عن الفضل أمر أنكرته وكان فيه فساد ملكي، ثم تبينت بعد ذلك وقد رجعت له وتوليته فأقبل على الناس الخ٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي الحج الذي يسقط به الفرض.

 <sup>(</sup>٣) توفي موسى لخمس بفين من رجب سنة ثلاث وثمانين ومائة، وكانت ولادته سنة تسع وعشرين ومائة راجع
 ابن خلكان ٢/٣/٢ وتاريخ بغداد ٣٢/١٣.

قالوا:

وحمل فدفن في مقابر قريش رحمه الله، فوقع قبره إلى جانب قبر رجل من النوفليين يقال له: عيسى بن عبدالله.

\* \* \*

٤٧ \_ إسحاق بن الحسن بن زيد

وإسحاق بن الحسن بن زيد<sup>(١)</sup> بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام

وأمه أم ولد.

حبسه هارون فمات في حبسه.

ذكر ذلك محمد بن علي بن حمزة ، فيها أخبرنا به ابن أخيه عنه.

\* \* \*

(١) شرح شافية أبي فراس ٢٧٥.

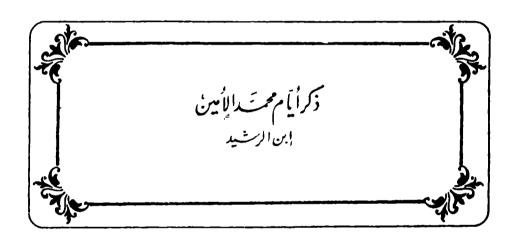

# ذكر أيام محمد الأمين ابن هارون الرشيد

وكانت سيرة محمد في أمر آل أبي طالب خلاف من تقدم؛ لتشاغله بما كان فيه من اللهو ، والإدمان له ، ثم الحرب التي كانت بينه وبين المأمون حتى قتل ، فلم يحدث على أحد منهم في أيامه حدث بوجه ولا سبب.





# ٤٨ ـ محمد بن محمد بن زيد فممن قتل بها أو سقي السم فمات منهم :

محمدبن محمدبن زيد(١)بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع)

وأمه فاطمة بنت علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

وهو الخارج في أيام أبي السّرايا(٢).

\* \* \*

وإذا ذكرنا من قتل في أيامه، وأيام محمد بن إبراهيم الخارج قبله منهم ـ شرحنا من أحبارهم ما يحتاج إليه، لتنساق قصصهم ؛ إذ كان إفرادهم مما تنقطع معه الأخبار.

\* \* \*

٤٩ ـ الحسن بن الحسين بن زيد
 والحسن بن الحسين بن زيد بن علي
 ابن الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام

وهو القتيل يوم قنطرة الكوفة ، في الحرب التي كانت بين هَرْثَمَـة <sup>(٣)</sup> وأبي السرايا

وأمه أم ولد.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الطبري ٢٢٨/١٠ ولما مات ابن طباطبا في يوم الخميس لليلة خلت من رجب سنة ١٩٩ هـ ـ أقام أبو السرايا مكانه غلاماً أمرداً حدثاً يقال له: محمد بن عمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فكان أبو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولي من رأى ويعزل من أحب، وإليه الأمور كلها. . . . . راجع ابن الأثر ١٩٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٤٤/٦٠ ووفيها ـ أي في سنة ٢٠١ مات محمد بن محمد صاحب أبي السرايا. .

<sup>(</sup>٣) ذكر الطبري في حوادث سنة ٢٠٠ خاتمة أمر هرثمة بعد فراغه من قتال أبي السرايا فقال ٢٣٦/١٠ ووفي هذه السنة شخص هرثمة من معسكره إلى المأمون بمرو، فقال له المآمون: مالأت أهل الكوفة والعلويين وداهست ودسست إلي أبا السرايا حتى خرج وعمل ما عمل، وكان رجلاً من أصحابك، ولو أردت أن تأخذهم جميعاً لفعلت، ولكنك أرخيت خافهم، وأجررت لهم رسنهم. فذهب هرثمة لينكلم ويعتذر ويدفع عن نفسه ما قرف به فلم يقبل ذلك منه، وأمر به فوجىء على أنفه، وديس بطنه وسحب من بين يديه. . . . . .

٥٠ ـ الحسن بن إسحاق بن علي بن الحسين
 والحسن بن إسحاق بن علي بن الحسين
 ابن علي بن أبي طالب(١) عليه السلام

وأمه أم ولد.

قتل في وقعة السوس مع أبي السرايًا لما خرج عن الكوفة.

ا ٥ - محمد بن الحسين بن الحسن وعلى بن علي الحسن الحسن بن علي بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام وأمه أمينة بنت حمزة بن المنذر بن الزبير.

وعلى بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن على بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي طالب قتل باليمن في أيام أبي السرايا أيضاً (٣).

 <sup>(</sup>١) في ط وق «وفي نسخة والحسين بن إسحاق بن الحسين بن زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وفي الخطية
 والحسن بن إسحاق بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٣١/١٠ هلا قتل أبو السرايا بعث علي بن أبي سعيد عن كان معه من القواد: عيسى بن يزيد الجلودي، وورقاء بن جميل، وحمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان، وهارون بن المسيّب إلى مكة، والمدينة، والمدينة، والمين، وأمرهم بمحاربة من بها من الطالبين.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٣٢/١٠ ووفي هذه السنة ـ يعني سنة ٢٠٠ ـ خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب باليمن. وكان بمكة حين خرج أبو السرايا، فلما بلغه خبره خرج من مكة مع من كان معه من أهل بيته يريد اليمن، ووالي اليمن يومثل المقيم بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، فلما سمع بإقبال إبراهيم وقربه من صنعاء خرج منصرفاً عن اليمن وخلاها له وكره قتاله . . . . . .

## ذكر السبب في خروج أبي السرايا

كتب إلى على بن أبي قربة العجلي، قال: حدثنا يحيى بن عبدالرحمن الكاتب قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري بما شاهد من ذلك ، قال وحدث بما غاب عنه عمن حضره فحدثني به، ويحيى بن عبدالرحمن أيضاً بنتف من خبره عن غير نصر بن مزاحم، وأخبرني أحمد بن عبيدالله بن عمار، عن على بن محمد بن سليمان النوفلي بأخباره.

فربما ذكرت الشيء اليسير منها والمعنى الذي يحتاج إليه؛ لأن على بن محمد كان يقول: بالإمامة فيحمله التعصب لمذهبه على الحيف فيها يرويه(١)، ونسبة من روى خبره من أهل هذا المذهب إلى قبيح الأفعال، وأكثر حكاياته في ذلك بل سائرها عن أبيه موقوفاً عليه لا يتجاوزه، وأبوه حينئذٍ مقيم بالبصرة لا يعلم بشيء من أخبار القوم، إلا ما يسمعه من ألسنة العامة على سبيل الأراجيف والأباطيل، فيسطره في كتابه عن غير علم، طلباً منه لما شان القوم، وقدَحَ فيهم.

فاعتمدت على رواية من كان بعيداً عن فعله في هذا، وهي رواية نصر بن مزاحم، إذ كان ثبتاً في الحديث والنقل، ويظهر أنه ممن سمع خبر أبي السرايا عنه. قالوا(٢):

كان سبب خروج محمد بن إبراهيم \* وهو محمد إبراهيم بن إسماعيل، وهو ابن طباطبا، بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب(٣) \* وأبي

<sup>(</sup>١) في الخطية وعلى التكذب فيها يرويه».

<sup>(</sup>٢) الطبري ٢٢٧/١٠ ومروج الذهب ٢/٢٤/ وابن الأثير ١١١/٦ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين النجمتين ساقط من الخطية.

السرايا ان نصر بن شبيب كان قدم حاجًا وكان متشيعاً حسن المذهب، وكان ينزل الجزيرة، فلما ورد المدينة سأل عن بقايا أهل البيت ومن له ذكر منهم، فذكر له: علي بن عبيدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ، ومحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن .

فأما علي بن عبيدالله فإنه كان مشغولًا بالعبادة لا يصل إليه أحد ولا يأذن له. وأما عبدالله بن موسى فكان مطلوباً خائفاً لا يلقاه أحد.

وأما محمد بن إبراهيم فإنه كان يقارب الناس ويكلمهم في هذا الشأن، فأتاه نصر ابن شبيب فدخل إليه وداكره مقتل أهل بينه وغصب الناس إيّاهم حقوقهم، وقال: حتى متى توطئون بالخسف وتهتضم شيعتكم وينزى على حقكم؟ وأكثر من القول في هذا المعنى إلى أن أجابه محمد بن إبراهيم، وواعده لقاءه بالجزيرة.

وانصرف الحاج، ثم خرج محمد بن إبراهيم إلى الجزيرة، ومعه نفر من أصحابه وشيعته، حتى قدم على نصر بن شبيب للموعد، فجمع إليه نصر أهله وعشيرته وعرض ذلك عليهم، فأجابه بعضهم وامتنع عليه بعض، وكثر القول فيهم والاختلاف حتى تواثبوا وتضاربوا بالنعال والعصى، وانصرفوا عن ذلك.

ثم خــلا بنصر بعض بني عمه وأهله فقال له:

ماذا صنعت بنفسك وأهلك؟ أفتراك إذا فعلت هذا الأمر وتأبدت (١) السلطان يدعك وما تريد؟ لا والله بل يصرف همّه إليك وكيده، فإن ظفر بك فلا بقاء بعدها، وإن ظفر صاحبك وكان عدلاً كنت عنده بمنزلة رجل من أفنًا و (٢) أصحابه، وإن كان غير ذلك فها حاجتك إلى تعريض نفسك وأهلك وأهل بيتك لما لا قوام لهم به؟ وأخرى إن جميع هذا البلد أعداء لآل أبي طالب، فإن أجابوك الآن طائعين، فرّوا عنك غدا منهزمين إذا احتجت إلى نصرهم ، على أنك إلى خلافهم أقرب منك إلى إجابتهم، ثم مثل [بقوله]:

وأبذل لابن العم نصحي ورأفتي إذا كان لي بالخير في الناس مكرماً فإن رَاغَ عن نصحي وخالف مذهبي قلبت له ظهر المِجَن ليندما

<sup>(</sup>١) تأبد: غضب وتوحش

<sup>(</sup>٢) في الخطية ومن أمناء أصحابه، والأفناء: الأخلاط من الناس واحده فنو بكسر الفاء.

فثني نصراً عن رأيه(١)، وفترنيته، فصار إلى محمد بن إبراهيم معتذراً إليه بما كان من خلاف الناس عليه، ورغبتهم عن أهل البيت، وأنه لو ظن ذلك بهم لم يعده نصرهم، وأومأ إلى أن يحمل إليه مالًا ويقويه بخمسة آلاف دينار، فانصرف محمد عنه مغضباً، وأنشأ يقول، والشعر له:

سنغني بحمــد الله عنــك بعصـبــةِ ﴿ يَهْمُــُونَ لَلدَّاعِـي إِلَى وَاصْــَحُ الْحُقُّ طلبتُ لـك الحسني فقصرتَ دونها فأصبحتَ مذموماً وزلت عن الصدق(٢) جروا فلهم سبق وصرت مقصّراً فمياً بما قصرت عن غاية السبق

وما كل شيء سابق أو مقصر يؤول به التقصير إلَّا إلى العِرْق

ثم مضى محمد بن إبراهيم راجعاً إلى الحجاز، فلقى في طريقه أبا السّرايا السرى بن منصور أحد بني ربيعة (٣) بن ذهل بن شيبان ، وكان قد خالف السلطان ونابذه ، وعاث في نواحي السُّواد، ثم صار إلى تلك الناحية فأقام بها خوفاً على نفسه، ومعه غلمان له فيهم: أبو الشوك(٤)، وسيّار، وأبو الهرماس، غلمانه.

وكان علوى الرأى ذا مذهب في التشيّع، فدعاه إلى نفسه فأجابه وسر بذلك، وقال له: انحدر إلى الفرات حتى أوافي على ظهر الكوفة<٥)، وموعدك الكوفة.

ففعل ذلك ووافي محمد بن إبراهيم الكوفة يسأل عن أخبار الناس ويتحسسها، ويتأهب لأمره ويدعو من يثق به إلى ما يريد، حتى اجتمع له بشر كثير، وهم في ذلك ينتظرون أبا السرايا وموافاته ، فبينا هو في بعض الأيام يمشي في بعض طريق الكوفة إذ نظر إلى عجوز تتبع أحمال الرطب، فتلقط ما يسقط منها فتجمعه في كساء عليها رث، فسألها عما تصنع بذلك. فقالت: إني امرأة لا رجل لي يقوم بمؤنتي، ولي بنات لا يعدن على أنفسهن بشيء، فأنا أتتبع هذا من الطريق وأتقوته أنا وولدي . فبكي بكاء شديداً، وقال: أنت والله وأشباهك تخرجوني غداً حتى يسفك دمي.

ونفذت بصيرته في الخروج، وأقبل أبو السرايا لموعده على طريق البر حتى

<sup>(</sup>١) في ط وق «فقيل تصاغر عن رأيه».

<sup>(</sup>٢) في الخطية «مذموماً وفاز «ذوى» الصدق».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «السري بن منصور، حدثني أبي ربيعة».

 <sup>(</sup>٤) في ط وق «أبو السيول وبشار».

 <sup>(</sup>٥) في الخطية «حتى أوافى على الظهر».

ورد عين التمر في فوارس معه ، جريدة لا راجل فيهم ، وأخذ على النهرين حتى ورد إلى نينوي فجاء إلى قبر الحسين.

قال نصر بن مزاحم: فحدثني رجل من أهل المدائن، قال:

إني لعند قبر الحسين في تلك الليلة، وكانت ليلة ذات ريح ورعد ومطر، إذا بفرسان قد أقبلوا فترجلوا ودخلوا إلى القبر فسلموا، وأطال رجل منهم الزيارة ثم جعل يتمثل أبيات منصور بن الزبرقان النمرى:

نفسي فداء الحسين يسوم عدا إلى المنايا عدو لا قافر (١٠) ذاك ينوم أنتحى بنشفرته (٢) على سنام الإسلام والكناهيل كأنما أنت تعجبين ألا ينزل بالقوم نقمة العاجل لا يعجبل الله إن عبجلت ومنا لله ربك عبيًا تبريبن ببالغنافيل مظلومة والسبي والدها يدير أرجاء مقلة جافل أَلاً مَسَاعِيرُ يغضبون لها بسلّة البيض والقنا الذابل

قال: ثم أقبل على فقال: ممن الرجل؟.

فقلت: رجل من الدهاقين من أهل المدائن.

فقال سبحان الله، يحن الولى إلى وليَّه كما تحن الناقة إلى حوَّارها، يا شيخ إنَّ هذا موقف يَكثرُ لك عند الله شكره ويعظم أجره.

قال: ثم وثب فقال: من كان ها هنا من الزّيدية فليقم إليَّ، فوثبت إليه جماعات من الناس، فدنوا منه فخطبهم خطبة طويلة ذكر فيها أهل البيت وفضلهم وما حصّوا به، وذكر فعل الأمَّة بهم وظلمهم لهم، وذكر الحسين بن على فقال:

أيها الناس، هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه، فها يقعـدكم عمن أدركتموه ولحقتموه؟وهو غداً خارج طالب بثاره وحقه، وتراث آبائه وإقامة دين الله، وما يمنعكم من نصرته ومؤازرته؟ إنني خارج من وجهي هذا إلى الكوفة للقيام بأمر الله ، والذَّب عن دينه، والنصر لأهل بيته، فمن كان له نية في ذلك فليلحق بي. ثم مضى من فوره عائداً إلى الكوفة ومعه أصحابه.

<sup>(</sup>١) في ط وق وعدواً ولا قافل.

<sup>(</sup>٢) في ط وق ايوم الحي يسفر به.

قال: وخرج محمد بن إبراهيم في اليوم الذي واعد فيه أبا السّرايا للاجتماع بالكوفة (١)، وأظهر نفسه وبرز إلى ظهر الكوفة، ومعه علي بن عبيدالله بن الحسين، بن علي بن الحسين، وأهل الكوفة منبثون مثل الجراد إلا أنهم على غير نظام وغير قوة، ولا سلاح إلا العصي والسكاكين والآجر، فلم يزل محمد بن إبراهيم ومن معه ينتظرون أبا السرايا ويتوقعونه فلا يرون له أثراً حتى أيسوا منه، وشتمه بعضهم، ولاموا محمد بن إبراهيم على الاستعانة به، واغتم محمد بن إبراهيم بتأخره، فبينها هم كذلك إذ طلع عليهم من نحو الجرف علمان أصفران وخيل، فتنادى النياس بالبشيارة فكبروا ونظروا، فإذا هو أبو السرايا ومن معه، فلها أبصر محمد بن إبراهيم ترجل وأقبل إليه فانكب عليه واعتنقه محمد، ثم قال له: يابن رسول الله، ما يقيمك ها هنا؟ ادخل فانكب عليه واعتنقه عمد، فدخل هو وخطب الناس، ودعاهم إلى البيعة إلى الرضامن البلد فها يمنعك منه أحد. فدخل هو وخطب الناس، ودعاهم إلى البيعة إلى الرضامن المحمد والدعاء إلى كتاب الله وسُنّة نبيه (ص)، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسيرة بحكم الكتاب. فبايعه جميع الناس حتى تكابسوا وازد حموا عليه، وذلك في موضع بالكوفة يعرف بقصر الضرتين.

فحدثني أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: حدثنا محمد بن منصور بن يزيد أبو جعفر المرادي، قال: حدثنا الحسن بن عبدالواحد الكوفي، قال: حدثنا الحسن بن الحسين عن سعيد بن خيثم بن معمر(٢)، قال:

سمعت زيد بن علي يقول: يبايع الناس لرجل منا عند قصر الضرتين، سنة تسع وتسعين ومائة، في عشر من جمادي الأولى، يباهي الله به الملائكة.

قال الحسن بن الحسين: فحدثت به محمد بن إبراهيم فبكي.

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا على بن الحسين، قال: حدثنا عمر بن شبة المكي، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن على، قال:

يخطب على أعوادكم يا أهل الكوفة سنة تسع وتسعين ومائة في جمادي الأولى ـ

<sup>(</sup>۱) في الطبري ٢٢٧/١٠ «وفيها ـ أي في سنة ١٩٩ خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، يوم الخميس لعشر خلون من جمادي الأخرة يدعو إلى الرضا من آل محمد، والعمل بالكتاب والسُّنَّة، وهو الذي يقال له ابن طباطبا، وكان القيم بأمره في الحروب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا واسمه السري بن منصوره.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «بن خيثم أبي معمر».

رجل منا أهل البيت ، يباهى الله به الملائكة .

حدثني محمد بن الحسين الأشناني، قال: حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، قال: حدثنا الحسن بن الحسين، عن عمر بن شبة المكي (١) بنحوه.

\* \* \*

رجع الحديث إلى خبر أبي السرايا.

قال: ووجه محمد بن إبراهيم إلى الفضل بن العباس بن عيسى بن موسى رسولاً يدعوه إلى بيعته ويستعين به في سلاح وقوة ، فوجد العباس قد خرج عن البلد وخندق حول داره ، وأقام مواليه في السلاح للحرب ، فأخبر الرسول محمداً بذلك فأنفذ محمد أبا السرايا إليهم ، وأمره أن يدعوهم ولا يبدأهم بقتال ، فلما صار إليهم تبعه أهل الكوفة كالجراد المنتشر ، فدعاهم فلم يصغوا إلى قوله ولم يجيبوا دعوته ، ورموه بالنشاب من خلف السور ، فقتل رجل من أصحابه أو جرح ، فوجه به إلى محمد بن إبراهيم ، فأمره بقتالهم فقاتلهم . وكان على السور خادم أسود واقف بين شرفتين يرمي لا يسقط له سهم ، فأمر أبو السرايا غلامه أن يرميه ، فرماه بسهم فأثبته بين عينيه ، وسقط الخادم على أم رأسه إلى أسفل فمات وفر موالي الفضل بن العباس فلم يبق منهم أحد أك وفتح الباب فدخل أصحاب أبي السرايا ينتهبونها ويخرجون حر المتاع منها ، فلما رأى ذلك أبو السرايا حظره ومنع أحداً من الخروج أو يأخذ ما معه ويفتشه ، فأمسك الناس عن النهب .

قال: فسمعت أعرابياً يرتجز ومعه تخت فيه ثياب وهو يقول:

ما كان إلا رَيْثَ زجْر الزاجره حتى انتضيناها سيوفاً باتره حتى علونا في القصور القاهره ثم انقلبنا بالثياب الفاخره

قال: ومضى الفضل بن العباس فدخل على الحسن بن سهل فشكا إليه ما انتهك منه فوعده النصر والغرم والخلف، ثم دعا بزهير بن المسيب (٣) فضم إليه الرجال وأمده بالأموال وندبه إلى المسير نحو أبي السرايا وأن يودعه من وقته ويمضي لوجهه فيه ولا ينزل إلا بالكوفة، وكان محمد بن إبراهيم عليلاً علته التي مات فيها.

<sup>(</sup>١) في طوق «عمر بن شبيب ».

<sup>(</sup>٢) في ط وق «فمات، ومن موالي العباس فلم يبق منهم أحد».

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري ١٠/٢٢٧.

وكان الحسن بن سهل، لانتحاله النجوم ونظره فيها، ينظر في نجم محمد فيراه محترقاً، فيبادر في طلبه، ويحرص على تـرويحه، ويشغله ذلـك عن النظر في أمـر عسكره.

فسار زهیر بن المسیب حتی ورد قصر ابن هبیرة فأقام به، ووجه ابنه أزهر بن زهیر علی مقدمته، فنزل سوق أسد.

وسار أبو السرايا من الكوفة وقت العصر فأغذ السير حتى أق معسكر أزهر بن زهير بسوق أسد، وهم غارون فيه وبيته، فطحن العسكر وأكثر القتل فيه، وغنم دوابهم وأسلحتهم، وانقطع الباقون في الليل منهزمين حتى وافت زهيراً بالقصر، فتغيظ من ذلك.

ورجع أبو السّرايا إلى الكوفة، وزحف زهير حتى نزل ووافت خريطة من الحسن بن سهل، يأمره ألا ينزل إلاّ بالكوفة، فمضى حتى نزل عند القنطرة.

ونادى أبو السرايا في الناس بالخروج، فخرجوا حتى صادفوا زهيراً على قنطرة الكوفة في عشية صردة باردة، فهم يوقدون النار يستدفئون بها، ويذكرون الله ويقرأون القرآن، وأبو السّرايا يسكن منهم ويحثهم.

وأقبل أهل بغداد يصيحون يا أهل الكوفة: زيّنوا نساءكم وأخواتكم وبناتكم للفجور، والله لنفعلن بهم كذا وكذا. ولا يكنون.

وأبو السرايا يقول لهم: اذكروا الله وتوبوا إليه، واستغفروه واستعينوه، فلم يزل الناس في تلك الليلة يتحارسون طول ليلتهم، حتى إذا أصبح نهد إليهم فوقف في عسكره، وقد عشيت أبصار الناس من الدروع والبيض والجواش وهم على تعبئة حسنة، وأصوات الطبول والبوقات مثل الرعد العاصف، وأبو السرايا يقول:

يا أهل الكوفة صححوا نياتكم، وأخلصوا لله ضمائركم، واستنصروه على عدوكم، وابرأوا إليه من حولكم وقوتكم، واقرأوا القرآن، ومن كان يروي الشعر فلينشد شعر عنترة العبسى:

قال: ومرّ بنا الحسن بن الهذيل يعترض الناس ناحية ناحية ويقول:

يا معشر الزيدية، هذا موقف تستزل فيه الأقدام، وتزايل فيه الأفعال. والسعيد عن حاط دينه، والرشيد من وفي الله بعهده، وحفظ محمداً في عترته.

ألا إن الأجال موقوتة، والأيام معدودة، من هرب بنفسه من المـوت كان الموت محيطاً به، ثم قال:

من لم يمت عبيطة يمت هرمياً الميوت كياسٌ والمسرء ذائـ قسها قال أبو الفرج الأصبهاني:

الحسن بن الهذيل هذا، صاحب الحسين المقتول بفخ، وقد روى عنه الحديث. قال: فطلع رجل من أهل بغداد مستلئاً شاكي السلاح، فجعل يشتم أهل الكوفة ويقول: لنفجرن بنسائكم ولنفعلن بكم ولنصنعن، وانتدب إليه رجل من أهل الوازار ـ قرية بباب الكوفة ـ عليه إزار أحر وفي يده سكين، فألقى نفسه في الفرات وسبح ساعة حتى صار إليه ، فدنا منه فأدخل يده في جيب درعه وجذبه إليه فصرعه، وضرب بالسكين حلقه فقتله، وجر برجله يطفو مرة ويغوص مرة أحرى حتى أخرجه إلى الكوفة فكبر الناس وارتفعت أصواتهم بحمد الله والثناء عليه والدعاء.

وخرج رجل من ولد الأشعث بن قيس فعبر إلى البغداديين ودعا للبراز، فبرز إليه رجل فقتله ، وبرز إليه آخر فقتله ، وبرز إليه ثالث فقتله ، حتى قتل نفراً . وأقبل أبو السرايا، فلما رآه شتمه وقال: من أمرك بهذا؟ ارجع فرجع فمسح سيفه بالتراب ورده في غمده وقنع فرسه ومضى نحو الكوفة، فلم يشهد حرباً بعدها معهم.

ووقف أبو السرايا على القنطرة طويلاً ، وخرج رجل من أهل بغداد فجعل يشتمه بالزنا لا يكنى (١). وأبو السرايا واقف لا يتحرك، ثم تغافل ساعة حتى هم بأن ينصرف، ثم حمل عليه فقتله وحمل على عسكرهم حتى خرج من خلفهم، ثم حمل عليهم من جلف العسكر حتى رجع من حيث جاء. ووقف في موقفه وهو ينفخ وينفض علق الدم عن درعه .

ثم دعا غلاماً له فوجهه في نفر من أصحابه وأمره أن يمضي حتى يصير من وراء العسكر، ثم يحمل عليهم لا يكذب(٢)، فمضى الغلام لوجهه مع من معه قاصداً لما

<sup>(</sup>١) في طوق «يشتمه بالرأي».

<sup>(</sup>٢) في الخطية «لا يكر».

أمره به، ووقف أبو السرايا على القنطرة على فرس له أدهم محذوف، وقد اتكأ على رمحه فنام على ظهر الفرس حتى غط، وأهل الكوفة جزعون لما يرونه من عسكر زهير، ويسمعونه من تهددهم ووعيدهم، وهم يضجون ويصيحون بالتكبير والتهليل حتى يسمع أبو السرايا فينتبه من نومه، فلم ينتبه حتى ظن أن الكمين الذي بعثه قد انتهى إلى حيث أمره فصاح بفرسه: قتال، ثم قنعه حتى رضي بحفزه، ثم أوماً بيده نحو الكمين الذي بعثه، وصاح بأهل الكوفة: احملوا، وحمل وتبعوه فلم يبق من أصحاب زهير أحد إلا التفت نحو الإشارة.

وخالط أبو السرايا وغلامه سيار العسكر، وتبعه أهل الكوفة وصاح بغلامه: ويلك يا سيّار ألا تراني، فحمل سيّار على صاحب العلم فقتله وسقط العلم، وانهزمت المسودة .

وتبعهم أبو السرايا وأصحابه ونادى: من نزل عن فرسه فهو آمن، فجعلوا يترجّلون، وأصحاب أبي السرايا يركبون، وتبعوهم حتى جاوزوا شاهي، ثم التفت زهير إلى أبي السرايا فقال: ويحك، أتريد هزيمة أكثر من هذه؟ إلى أين تتبعني؟ فرجع وتركه. وغنم أهل الكوفة غنيمة لم يغنم أحد مثلها، وصاروا إلى عسكر زهير بن المسيّب ومطابخه قد أعدت وأقيمت، وكان قد حلف ألا يتغدى إلا في مسجد الكوفة، فجعلوا يأكلون ذلك الطعام، وينتهبون الأسلحة والآلة (١)، وكانوا قد أصابهم جوع وجهد شديد.

ومضى زهير لوجهه حتى دخل بغداد مستتراً، وبلغ خبره الحسن بن سهل فأمر بإحضاره، فلما رآه رماه بعمود حديد كان في يده، فشتر إحدى عينيه، وقال لبعض من كان بحضرته: أخرجه فاضرب عنقه، فتشفعوا فيه، فلم يزل يكلم فيه حتى عفا عنه.

ودخل أبو السرايا الكوفة ، ومعه خلق كثير من الأسارى ، ورؤوس كثيرة على الرماح مرفوعة ، وفي صدور الخيل مشدودة ، ومن معه من أهل الكوفة قد ركبوا الخيل ولبسوا السلاح ، فهم في حالة واسعة ، وأنفسهم بما رزقوه من النصر قوية .

واشتِد غم الحسن بن سهل ومن بحضرته من العباسيين، لما جرى على عسكر

<sup>(</sup>١) الطبري ٢٢٧/١٠ وابن الأثير ١١٢/٦.

زهير، وطال اهتمامهم به، فدعا الحسن بن سهل بعبدوس بن عبدالصمد<sup>(١)</sup>، وضم اليه ألف فارس وثلاثة آلاف راجل، وأزاح علته في الإعطاء ، وقال : إنما أريد أن أنوه باسمك فانظر كيف تكون ، وأوصاه بما احتاج إليه، وأمره ألاً يلبث.

فخرج سن بين يديه وهو يحلف أن يبيح الكوفة، ويقتـل مقاتلة أهلهـا، ويسبى ذراريهم، ثلاثاً.

ومضى لوجهه لا يلوي على شيء حتى صار إلى الجامع، وقد كان الحسن بن سهل تقدم إليه بذلك، وأمره ألا يأخذ على الطريق الذي انهزم فيه زهير، لئلا يرى أصحابه بقايا قتلى عسكره، فيجبنوا(٢) من ذلك. فأخذ على طريق الجامع فلها وافاها وبلغ أبا السرايا خبره، صلى الظهر بالكوفة، ثم جرد فرسان أصحابه ومن يثق به منهم وأغذ السير بهم، حتى إذا قرب من الجامع فرق أصحابه ثلاث فرق وقال: شعاركم: «يا فاطمي يا منصور»، وأخذ هو في جانب السوق، وأخذ سيار في سيره الجامع وقال لأبي الهرماس: خذ بأصحابك على القرية فلا يفتك أحد منهم، ثم الحملوا دفعة واحدة من جوانب عسكر عبدوس، ففعلوا ذلك فأوقعوا به وقتلوا منه المقتلة عظيمة، وجعل الجند يتهافتون في الفرات طلباً للنجاة، حتى غرق منهم خلق كثير.

ولقي أبو السرايا عبدوساً في رحبة الجامع<sup>(٣)</sup> فكشف خُـوزته عن رأسـه وصاح: أنا أبو السرايا، أنا أسد بني شيبان، ثم حمل عليه، وولَّى عبدوس من بين يديه، وتبعه أبو السرايا فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته، وحرَّ صريعاً عن فرسه.

وانتهب الناس من أصحاب أبي السرايا وأهل الجامع عسكر عبـدوس،

<sup>(</sup>٢) في ط وق «فتنحوا».

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٢٨/١٠ «فتوجه أبو السرايا إلى عبدوس، فواقعه بالجامع يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب، فقنله، وأسر هارون بن محمد بن أبي خالد، واستباح عسكره، وكنان عبدوس فيها ذكر في أربعة آلاف فارس، فلم يفلت منهم أحد كانوا بين قتيل وأسير. وانتشر الطالبيون في البلاد. وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة، ونقش عليها وإن الله يجب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص».

وأصابوا منه غنيمة عظيمة، وانصرفوا إلى الكوفة بقوة وأسلحة.

\* \* \*

ودخل أبو السرايا إلى محمد بن إبراهيم وهو عليل يجود بنفسه فلامه على تبييته العسكر، وقال:

أنا أبرأ إلى الله مما فعلت، فها كان لك أن تبيتهم، ولا تقاتلهم حتى تدعوهم، وما كان لك أن تأخذ من عسكرهم إلاً ما أجلبوا به علينا من السلاح.

فقال أبو السرايا: يابن رسول الله، كان هذا تدبير الحرب، ولست أعاود مثله. ثم رأى في وجه محمد الموت فقال له: يابن رسول الله، كل حي ميت، وكل جديد بال، فاعهد إلى عهدك.

فقال: أوصيك بتقوى الله، والمقام على الذب عن دينك، ونصرة أهل بيت نبيك (ص)، فإن أنفسهم موصولة بنفسك، وول الناس الخيرة فيمن يقوم مقامي من آل علي، فإن اختلفوا فالأمر إلى علي بن عبيدالله، فإني قد بلوت طريقته، ورضيت دينه.

ثم اعتقل لسانه، وهدأت جوارحه، فغمضه أبو السرايا وسجّاه، وكتم موته (١)، فلم كان الليل أخرجه في نفر من الزّيدية إلى الغري فدفنه.

فلم كان من الغد جمع الناس فخطبهم، ونعى محمداً إليهم وعزاهم عنه، فارتفعت الأصوات بالبكاء إعظاماً لوفاته، ثم قال:

وقد أوصى أبو عبدالله رحمة الله عليه إلى شبيهه ومن اختاره، وهو أبو الحسن علي بن عبيدالله ، فإن رضيتم به فهو الرضا، وإلاّ فاختاروا لأنفسكم.

فتواكلوا ونظر بعضهم إلى بعض ، فلم ينطق أحد منهم فوثب محمد بن عمد بن زيد (٢) وهو غلام حدث السن، فقال:

يا آل علي: فات الهالك النجا، وبقي الثاني بكرمه، إنَّ دين الله لا ينصر بالفشل، وليست يد هذا الرجل عندنا بسيئة، وقد شفي الغليل، وأدرك الثأر، ثم التفت إلى علي بن عبدالله فقال: ما تقول يا أبا الحسن رضي الله عنك؟ فقد وصانا بك، امدد يدك نبايعك، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

<sup>(</sup>١) راجع الطبري ١٠/٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ١١٢/٦.

إن أبا عبيدالله رحمة الله عليه قد اختار فلم يعد الثقة في نفسه ، ولم يأل جهداً في حق الله الذي قلده ، وما أرد وصيته تهاوناً بأمره ، ولا أدع هذا نكولاً عنه ، ولكن أتخوّف أن أشتغل به عن غيره مما هو أحمد وأفضل عاقبة ، فامض رحمك الله لأمرك ، واجمع شمل المصل عمك ، فقد قلدناك الرياسة علينا ، وأنت الرضا عندنا ، الثقة في أنفسنا .

ثم قال لأبي السرايا: ما ترى؟ أرضيت به؟.

قال: رضائي في رضاك، وقولي مع قولك، فجذبوا يد محمد بن محمد فبايعوه، وفرَّق عماله

فولى إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن جعفر خلافته على الكوفة.

وولى روح بن الحجاج شرطته.

وولى أحمد بن السري الأنصاري رسائله.

وولى عاصم بن عامر القضاء.

وولى نصر بن مزاحم السوق.

وعقد لإبراهيم بن موسى بن جعفر على اليمن.

وولى زيد بن موسى بن جعفر الاهواز .

وولى العباس بن محمد بن عيسى بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب البصرة.

وولى الحسن بن الحسن الأفطس مكة.

وعقد لجعفر بن محمد بن زيد بن علي، والحسين بن إبراهيم بن الحسن بن على واسطاً.

فخرجوا إلى أعمالهم.

فأما ابن الأفطس فلم يمنعه أحد مما وجه له، فأقام الحج تلك السنة وهي سنة تسع وتسعين ومائة.

وأما إبراهيم بن موسى فأذعن له أهل اليمن بالطاعة، بعد وقعة كانت بينهم يسيرة المدة.

وأما صاحبا واسط فإن نصرا البجلي صاحب واسط خرج إليهما فقاتلهما قتالًا شديداً، فثبتا له ثم انهزم ودخلا واسطاً وجبيا الخراج وتألفا الناس. وأما الجعفري صاحب البصرة فإنه خرج إليه على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين (١) فاجتمعا ، ووافاهم زيد بن موسى بن جعفر ماضياً إلى الأهواز، فاجتمعوا، ولقيهم الحسن بن على المعروف بالمأموني (٢) \_ رجل من أهل باذغيس وكان على البصرة \_ فقاتلوه وهزموه وحووا عسكره.

وحرق زيد بن موسى دور بني العباس بالبصرة، فلقب بذلك وسمي زيد النار<sup>(٣)</sup>.

وتتابعت الكتب وتواترت على محمد بن محمد بالفتوح من كل ناحية.

وكتب إليه أهل الشام والجزيرة أنهم ينتظرون أن يوجه إليهم رسولًا ليسمعوا له ويطبعوا.

وعظم أمر أبي السرايا على الحسن بن سهل وبلغ منه، فكتب إلى طاهر بن الحسين أن يصير إليه لينفذه لقتاله، فكتبت إليه رقعة لا يدري منكتبها، فيها أبيات وهي :

قناع الشك يكشف اليقين تثبت قبل ينفد فيك أمر أتندب طاهراً لقتال قوم سيطلقها عليك معقلات ويبعث كامناً في الصدر منه فشأنك واليقين فقد أنارت ودونك ما نريد بعزم رأي

وأفضل كيدك الرأي الرصين يهييج لشره داءً دفين بنصرتهم وطاعتهم يدين تصرر ودونها حرب زبون ولا يخفى إذا ظهر المصون معالمه وأظلمت الظنون تدبره ودع ما لا يكون

فرجع عن رأبه ذلك، وكتب إلى هرثمة بن أعين يأمره بالقدوم عليه، ودعا بالسندي بن شاهك فسأله التعجيل وترك التلّوم، وكان ردءاً له، وكانت بين الحسن بن سهل وبين هرثمة شحناء (٤)، فخشى أن لا يجيبه إلى ما يريد، ففعل ذلك

 <sup>(</sup>١) في الخطية «خرج إليه علي بن محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين».

<sup>(</sup>۲) الطبري ۲۳۱/۱۰.

<sup>(</sup>۳) الطبري ۲۳۱/۱۰

<sup>(</sup>٤) في الطبري ٢٢٨/١٠ «فلما رأى الحسن بن سهل أن أبا السرايا ومن معه لا يلقون عسكراً إلاَّ هزموه، ولا يتوجهون إلى بلدة إلاَّ دخلوها، ولم يجد فيمن معه من القواد من يكفيه حربه، اضطر إلى هـرثمة، وكــان هـرثمة حين قدم عليه الحسن بن سهل العراق والياً عليهــا من قبل المأمون سلم لــه ما كــان بيده هـــا من ـــــــــ

السندي ومضى إلى هرثمة فلحقه بحلوان ، فأوصل إليه الكتاب، فلما قرأه تغيظ وقال:

نوطىء نحن الخلافة، ونمهد لهم أكنافها، ثم يستبدون بالأمور، ويستأثرون بالتدبير علينا، فإذا انفتق عليهم فتق بسوء تدبيرهم وإضاعتهم الأمور، أرادوا أن يصلحوه بنا، لا والله ولا كرامة حتى يعرف أمير المؤمنين سوء آثارهم، وقبيح أفعالهم.

قال السندي: وباعدني مباعدة آيسني فيها من نفسه، فبينا أنا كذلك إذ جاءه كتاب من منصور بن المهدي(١) فقرأه فجعل يبكي بكاء طويلًا، ثم قال:

فعل الله بالحسن بن سهل وصنع، فإنه عرض هذه الدولة للذهاب، وأفسد ما صلح منها. ثم أمرض فضرب بالطبل، وانكفأ راجعاً إلى بغداد.

فلما صار بالنهروان تلقاه أهل بغداد، والقواد، وبنو هاشم، وجميع الأولياء مسرورين بقدومه داعين له، وترجلوا جميعاً حين رأوه، فدخل بغداد في جمع عظيم حتى أتى منزله.

وأمر الحسن بن سهل بدواوين الجيش فنقلت إليه ليختار الرجال منها وينتخبهم، وأطلق لـه بيوت الأموال فانتخب من أراد، وأزاح الغلة في العطيات والنفقات، وخرج إلى الياسرية (٢) فعسكر بها.

قال الهيشم بن عدي :

فدخلت إليه وسلمت عليه ومازحته، وهو في نحو ثلاثين ألف فارس وراجل، فقلت له: أيها الأمير، لو خضبت لكان للعدو أهيب وأحسن للمنظر، فضحك ثم قال: إن كان رأسي لى فسأخضبه، وإن انقلب به أهل الكوفة فها يصنع بالخضاب.

قال: ثم نادي بالرحيل إلى الكوفة، فرحل الناس.

وأبو السرايا بالقصر(٣)، وقد عقد لمحمد بن إسماعيل محمد بن عبدالله

الأعمال، وتوجه نحو خراسان مغاضباً للحسن، فسار حتى بلغ حلوان، فبعث إليه السندي وصالحا صاحب المصلى يسأله الانصراف إلى بغداد لحرب أي السرايا، فامتنع وأي، وانصرف الرسول إلى الحسن بإبائه، فأعاد إليه السندي بكتب لطيفة فأجاب، وانصرف إلى بغداد. فقدمها في شعبان . . . ».

<sup>(</sup>۱) راجع الطبري ۲۲۸/۱۰.

<sup>(</sup>٢) في الخطية «الناشرية».

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري ٢١٩/١٠ .

الأرقط بن عبدالله بن علي بن الحسين، على المدائن، ووجه معه العباس الطبطبي (١)، والمسيب، في جمع عظيم، فلقوا الحسين بن علي المعروف بأبي البط فالتقوا بسابًاط المدائن، فاقتتلوا قتالًا شديداً، وهزم أبو البط واستولى محمد بن إسماعيل على البلد.

#### ٥٣ ـ محمد بن جعفر بن محمد

# خبر محمد بن جعفر (<sup>۲)</sup> بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام

قالوا:

وظهر في هذه الأيام محمد بن جعفر بن محمد بالمدينة ودعا إلى نفسه، وبايع له أهل المدينة بامرة المؤمنين (٣)، وما بايعوا عليها بعد الحسين بن علي أحداً سوى محمد بن جعفر بن محمد.

وأم محمد بن جعفر أم ولد.

ويكني أبا جعفر(١).

وكان فاضلًا مقدماً في أهله<sup>(٥)</sup>.

وأمر المأمون آل أبي طالب بخراسان أن يركبوا مع غيره من آل أبي طالب فأبوا أن يركبوا إلاَّ معه فأقرهم .

وقد روى الحديث وأكثر الرواية عن أبيه، ونقل عنه المحدثون مثل: محمد بن أبي عمر العبدي، ومحمد (٦) بن سلمة، وإسحاق بن موسى الأنصاري، وغيرهم من الوجوه.

<sup>(</sup>١) في الخطية «الطبكي».

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في تاريخ بغداد ١١٣/٢ ـ ١١٥، والطبري ٢٣٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١١٣/٢ وفي ص ١١٤ ووبايعوا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب بالخلافة يوم الجمعة لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سنة ماثنين ، فلم يزل يسلم عليه بالخلافة حتى كان يوم الثلاثاء لخمس خلون من جمادى الأولى سنة ماثنين».

 <sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد بعد ذلك وهو أخو إسحاق وموسى وعلي بني جعفره.

 <sup>(</sup>٥) في الطبري ٢٣٣/١٠ .... وكان شيخاً وادعاً عبباً في الناس مفارقاً لما عليه كثير من أهمل بيته من قبح
السيرة، وكان يمروي العلم عن أبيه جعفر بن محمد، وكمان الناس يكتبون عنه ، وكمان يمظهر سمتاً
وزهداً...».

 <sup>(</sup>٦) في ط وق «موسى بن سلمة».

قال أبو الفرج:

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال:

ذُكر محمد بن جعفر بحضرة أبي الطاهر أحمد بن عيسى بن عبدالله، فسمعنا أبا الطاهر يحسن الثناء عليه، وقال: كان عابداً فاضلاً، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً (١).

قال أبو الفرج:

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال أخبرنا يحيى بن الحسن قال: سمعت مؤملًا يقول: \

رأيت محمد بن جعفر يخرج إلى الصلاة بمكة في سنة بمائتي رجـل من الجارودية ، وعليهم ثياب الصوف ، وسيهاء الخير ظاهر .

قال أبو الفرج:

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيي، قال:

كانت خديجة بنت عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين تحت محمد بن جعفر بن محمد ، وكانت تذكر أنه ما خرج من عندهم قط في ثوب فرجع حتى يهبه (٢).

حدثني أحمد، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا موسى بن سلمة، قال:

كان رجل قد كتب كتاباً في أيام أبي السرايا يسب فاطمة بنت رسول الله (ص) وجميع أهل البيت، وكان محمد بن جعفر معتزلاً تلك الأمور لم يدخل في شيء منها، فجاءه الطالبيون (٣) فقرءوه عليه فلم يرد عليهم جواباً حتى دخل بيته، فخرج عليهم وقد لبس الدرع، وتقلّد السيف، ودعا إلى نفسه، وتسمى بالخلافة وهو يتمثل:

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱۳/۲.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في الطبري ٢٣٣/١٠ ع... فلها رأى حسين بن حسن ومن معه من أهل بيته تغبر الناس لهم بسيسرتهم، وبلغهم أن أبا السرايا قد قتل، وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور العراق من كان بها من الطالبيين، ورجعت الولاية بها لولد العباس اجتمعوا إلى عمد بن جعفر... فقالوا له: قد تعلم حالك في الناس، فأبرز شخصك نبايع لك بالخلافة فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان، فأبي ذلك عليهم، فلم يزل به ابنه علي بن عمد بن جعفر، وحسين بن حسن الافطس حتى غلبا الشيخ على رأيه فأجابهم، فأقاموه يوم الجمعة بعد الصلاة، لست خلون من ربيع الآخر، فبايعوه بالخلافة، وحشروا إليه الناس من أهل مكة والمجاورين فبايعوه طوعاً وكرهاً، وسموه بامرة المؤمنين، فأقام بذلك أشهراً وليس له من الأمر إلا اسمه، وابنه على وحسين بن حسن، وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح ما كانوا فعلاً ..... هـ.

لم أكن من جماتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي<sup>(١)</sup> قال يحيى بن الحسن: فسمعت إبراهيم بن يوسف يقول:

كان محمد بن جعفر قد أصاب أحد عينيه شيء فأثر فيها، فسر بذلك وقال: لأرجو أن أكون المهدي القائم: قد بلغني أن في إحدى عينيه شيئاً، وأنه يدخل في هذا الأمر وهو كاره له.

قال أبو الفرج:

أخبرنا أحمد بن عبيدالله بن عمّار، قال: حدثنا محمد بن علي المدائني، قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال سمعت محمد بن جعفر يقول:

شكوت إلى مالك بن أنس ما نحن فيه وما نلقى ، فقال: اصبر حتى يجيء تأويل هذه الآية : ﴿ وَنَـرِيدُ أَنْ نَمُنَ عَـلى الذين استُضْعِفُـوا في الأرضِ وَنَجْعلهم أَئِمَّةً وَنَجْعلهم الوارثِين ﴾(٢) .

أخبرني أحمد بن عبيدالله، عن علي بن محمد النوفلي عن أبيه، وأخبرني علي بن الحسين بن علي بن حمزة العلوي، عن محمد، عن عمه.

أن جماعة من الطالبيين اجتمعوا مع محمد بن جعفر، فقاتلوا هارون بن المسيّب (٣) بمكة قتالاً شديداً، وفيهم: الحسين بن الحسن الأفطس، ومحمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن، ومحمد بن الحسن المعروف بالسّيلق، وعلي بن الحسين بن زيد، وعلي بن جعفر بن محمد، الحسين بن عيسى بن زيد، وعلي بن الحسين بن زيد، وعلي بن جعفر بن محمد، فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة، وطعنه خصى كان مع محمد بن جعفر فصرعه.

وكر أصحابه فتخلصوه ثم رجعوا فأقاموا بثبير في جبله مدة، وأرسل هارون إلى محمد بن جعفر ، وبعث إليه ابن أخيه علي بن موسى الرضا، فلم يصغ إلى رسالته، وأقام على الحرب.

ثم وجه إليه هارون خيلًا فحاصرته في موضعه، لأنه كان موضعاً حصيناً لا يوصل إليه، فلما بقوا في الموضع ثلاثاً ونفد زادهم وماؤهم، جعل أصحابه يتفرقون ويتسللون يميناً وشمالًا، فلما رأى ذلك لبس برداً ونعلًا، وصار إلى مضرب هارون

<sup>(</sup>١) البيت للحارث بن عباد كما في ابن الأثير ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٥.

<sup>(</sup>٣) الطبري ١٠/ ٢٣٤.

فدخل إليه وسأله الأمان لأصحابه، ففعل هارون ذلك.

هكذا ذكره النوفلي(١).

وأما محمد بن علي بن حمزة فإنه ذكر أن هذا كان من جهة عيسى الجلودي لا من جهة هارون، ثم وجه إلى أولئك الطالبين فحملهم مقيدين في محامل بلا وطاء ليمضي بهم إلى خراسان، فخرجت عليهم بنو نبهان.

قال على بن محمد النوفلي: خرج عليهم الغاضريون بزبالة، فاستنقذوهم منه بعد حرب طويلة صعبة، فمضوا هم بأنفسهم إلى الحسن بن سهل، فأنفذهم إلى خراسان إلى المأمون.

فمات محمد بن جعفر هناك، فلما أخرجت جنازته دخل المأمون بين عمودي السرير فحمله حتى وضعه في لحده، وقال: هذه رحم مجفوة منذ مائتي سنة (٢٠)، وقضى دينه، وكان عليه نحواً من ثلاثين ألف دينار .

# رجع الحديث إلى خبر أبي السرايا

قالوا:

فلما خرج هرثمة عسكر في شرقي نهر صرصر. وعسكر أبو السرايا في غربيه (٣). ووجه الحسن بن سهل إلى المدائن علي بن أبي سعيد، وحمادا التركي وجماعة، فقاتلوا محمد بن إسماعيل فهزموه واستولوا على المدائن.

ومضى أبو السرايا من فوره بالليل<sup>(١)</sup>، ولا يعلم هرثمة، وكان جسر صرصر مقطوعاً بينها، يريد المدائن فوجد أصحابه وقد أخرجوا عنها واستولى عليها المسودة فكانت بينهم مناوشة، وقتل غلامه أبو الهرماس أصابه حجر عراده، فدفنه بها ومضى نحو القصر، فلما صار بالرحب صار هرثمة إليه فلحقه هناك فقاتله قتالاً شديداً، فهزم أبو السرايا، وقتل أخوه، ومضى لوجهه حتى نزل الجازية، وأتبعه هرثمة، واجتمع رأيه

<sup>(</sup>١) راجع الطبري ٢٣٤/١٠ ـ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري ١٠/٢٢٨ ـ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في الطبري «وأخذ علي بن أبي سعيد المدائن، فلما كان ليلة السبت لخمس خلون من شوال رجع أبو السرايا من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة فنزل به، وأصبح هرثمة فجد في طلبه، فوجد جماعة كثيرة من أصحابه فقتلهم، وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل...ه.

على سد الفرات عليهم ومنعهم الماء، وصبه في الآجام والمغايض التي في شرقي الكوفة، ففعل ذلك، وانقطع الماء من الفرات، فتعاظم ذلك الكوفيون، وسقط في أيديهم، وأزمعوا معالجة هرثمة ومنازلته، فبينا هم كذلك: إذ فتق السَّكْر الـذي سكروه (١)، وأقبل الماء تحت الخشب، وكبروا وحمدوا الله كثيراً، وسروا بما وهب الله لهم من الكفاية.

ثم إن هرثمة نَهُد إلى الكوفة مما يلي الرصافة.

وخرج أبو السرايا إليه في الناس فعباهم، وجعل على الميمنة الحسن بن الهذيل. وعلى الميسرة جرير بن الحصين، ووقف هو في القلب.

وعباً هرثمة خيلًا نحو البر، فبعث أبو السرايا عدتهم يسيرون بإزائهم لئـلا يكونوا كميناً.

ثم إن أبا السرايا حمل حملة فيمن معه، فانهزم أصحاب هرثمة هزيمة رقيقة، ثم عطفوا وجوه دوابهم فنادى أبو السرايا: لا تتبعوهم فإنها خديعة ومكر، فوقفوا وتبعهم أبو كتلة فأبعد، ثم رجع وأعلم أبا السرايا أنهم قد عبروا الفرات، فرجع بالناس إلى الكوفة ثم خرج يوم الاثنين لتسع خلون من ذي القعدة وخرج الناس معه. وقد كان جاسوسه أخبره أن هرثمة يريد مواقعته في ذلك اليوم، فعبا الناس مما يلي الرصافة، ومضى هو تحت القنطرة، فلم يبعد حتى أقبلت خيل هرثمة، فرجع أبو السرايا كالجمل الهائج يكاد الغضب أن يلقيه عن سرجه إلى الناس فقال: سووا عسكركم، واجمعوا أمركم، وأقيموا صفوفكم. وأقبل هرثمة فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع بمثله.

ونظر أبو السّرايا إلى روح بن الحجاج قد رجع فقال: والله لئن رجعت لأضربن عنقك، فرجع يقاتل حتى قتل.

وقتل يومئذ الحسن بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين.

وقتل أبو كتلة غلام أبي السّرايا.

واشتدت الحرب، وكشف أبو السرايا رأسه وجعل يقول: أيها الناس، صبـر ساعة، وثبات قليل، فقد ـ والله ـ فشل القوم، ولم يبق إلاً هزيمتهم.

ثم حمل، وخرج إليه قائد من قواد هرثمة وعليه الدرع والمِغْفَر، فتناوشا ساعة، ثم ضربه أبو السرايا ضربة على بيضته فقده، حتى خالط سيفه قربوس سرجه.

<sup>(</sup>١) في القاموس: والسكر: سد النهر، وبالكسر الاسم منه.

وانهزمت المسودة هزيمة قبيحة، وتبعهم أهل الكوفة يقتلونهم حتى بلغوا صَعْنباً فنادى أبو السرايا: يا أهل الكوفة أحذروا كرّهم بعد الفرّة، فإن العجم قوم دهاة، فلم يصغوا إلى قوله وتبعوهم.

وكان هرئمة قد أسر في ذلك الوقت، ولم يعلم أبو السرايا، أسره عبد سندي، وقبل ذلك خلّف في عسكره زهاء خمسة آلاف فارس يكونون ردءاً له إن انهزم أصحابه، وخلّف عليهم عبيدالله بن الوضاح، فلما وقعت الهزيمة ونادى أبو السرايا: لا تتبعوهم، كشف عبيدالله بن الوضاح رأسه، وأصحابه يقولون: قتل الأمير، قتل الأمير فناداهم: فماذا يكون إذا قتل الأمير؟ يبا أهل خراسان إليَّ أنا عبدالله بن الوضاح، اثبتوا، فوالله ما القوم إلَّا غوغاء ورعاع، فثابت إليه طائفة، وحمل على أهل الكوفة فقتل منهم مقتلة عظيمة، وتبعوهم حتى جاوزوا صعنباً، ووجدوا هرثمة أسيراً في يد عبد أسود، فقتلوا العبد، وحلوا وثاق هرثمة، وعاد إلى معسكره ولم تزل الحرب مدة متراخية في كل يوم أو يومين تكون سجالًا بينهم.

ثم إن أبا السرايا بعث على بن محمد بن جعفر المعروف بالبصري في خيل، وأمره أن يأتي هرثمة من ورائه، فمضى لوجهه ولم يشعر هرثمة حتى قرب منه، وحمل أبو السرايا عليه فصاح هرثمة:

يا أهل الكوفة علام تسفكون دماءنا ودماءكم؟ إن كان قتالكم إيّانا كراهية لإمامنا فهذا المنصور بن المهدي رضي لنا ولكم نبايعه ، وإن أحببتم إخراج الأمر من ولد العباس فانصبوا إمامكم ، واتفقوا معنا ليوم الاثنين نتناظر فيه ، ولا تقتلونا وأنفسكم .

فأمسك أهل الكوفة عن الحملة، وناداهم أبو السرايا: ويحكم إن هذه حيلة من هؤلاء الأعاجم، وإنما أيقنوا بالهلاك فاحملوا عليهم، فامتنعوا وقالوا: لا يحل لنا قتالهم وقد أجابوا. فغضب أبو السرايا وانصرف معهم ، وقد أراد قبل ذلك إجابة هرثمة وأن يمضى إليه مع محمد بن محمد بن زيد فيستأمن، ثم خشى الغدر به.

فلما كان يوم الجمعة خطب أهل الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

يا أهل الكوفة، يا قتلة علي، ويا خذلة الحسين، إن المعتز بكم لمغرور، وإن المعتمد على نصركم لمخذول، وإن الذليل لمن أعززتموه، والله ما حمد علي أمركم فنحمده، ولا رضي مذهبكم فنرضى به، ولقد حكّمكم فحكمتم عليه، وائتمنكم فخنتم أمانته ووثق بكم فحلتم عن ثقته، ثم لم تنفكوا عليه مختلفين، ولطاعته ناكثين،

إن قام قعدتم، وإن قعد قمتم، وإن تقدّم تأخّرتم، وإن تأخّر تقدمتم، خلافاً عليه وعصياناً لأمره، حتى سبقت فيكم دعوته، وخذلكم الله بخذلانكم إيّاه، أيّ عذر لكم في الهرب عن عدوكم، والنكول عمّن لقيتم وقد عبّروا خندقكم؟ وعلوا قبائلكم؟ ينتهبون أموالكم ويستحيون حريمكم، هيهات لا عذر لكم إلا العجز والمهانة، والرضا بالصغار والذلة، إنما أنتم كفيء الظل، تهزمكم الطبول بأصواتها، ويملأ قلوبكم الحرق بسوادها، أما والله لاستبدلن بكم قوماً يعرفون الله حق معرفته، ويحفظون محمداً في عترته. ثم قال:

وَمَــارَسْتُ أقطارَ البــلادِ فلم أجــدْ خــلافاً وجهــلاً وانتشــارَ عــزيــةٍ لقــد سبقت فيكـم إلى الحشر دعــوة سـأبعـد داري من قــلى عن ديـاركم

لكم شبهاً فيها وطئت من الأرض ووهناً وعجزاً في الشدائد والخفض فلا عنكم راضٍ ولا فيكم مُرْضِي فلذوقسوا إذا وليت علاقية البغض

فقامت إليه جماعة من أهل الكوفة فقالوا: ما أنصفتنا في قولك، ما أقـدمت وأحجمنا، ولا كررت وفررنا، ولا وفيت وغدرنا، ولقد صبرنا تحت ركابك، وثبتنا مع لوائك، حتى أفنتنا الوقائع، واجتاحتنا(١١)، وما بعد فعلنا غاية إلا الموت، فامدد يدك نبايعك على الموت، فوالله لا نرجع حتى يفتح الله علينا أو يقضي قضاءه فينا.

فأعرض عنهم، ونادى في الناس بالخروج لحفر الخندق، فخرجوا فحفروا وأبو السرايا يحفر معهم عامة النهار، فلما كان الليل خرج الناس من الحندق وأقام إلى الثلث الأول من الليل، ثم عباً بغاله وأسرج خيله، وارتحل هو ومحمد بن محمد بن زيد، ونفر من العلويين والأعراب، وقوم من أهل الكوفة، وذلك في ليلة يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة مضت من المحرم (٢) فأقام بالقادسية ثلاثاً حتى تتام أصحابه، ثم مضى على خفان وأسفل الفرات حتى صار على طريق البر.

ووثب بالكوفة أشعث بن عبدالرحمن الأشعثي فدعا إلى هرثمة.

وخرج أشراف أهل الكوفة إلى هرثمة فسألوه الأمان للناس فأجابهم إلى ذلك وتألفهم .

ودخل المنصور بن المهدي الكوفة، وأقام هرثمة خارجها، وفرق عسكره حوالي

(۲) الطبري ۱۰/۲۳۰.

<sup>(</sup>١) في ط وق وواحناحيناه.

خندقها وأبوابها خوفاً من حيلة، وخطب المنصور بن المهدي بالناس فصلى بهم.

وولَى هرثمة غسان بن الفرج(١) الكوفة وأقام هو أياماً بظهر البلد، حتى أمن الناس وهدأت قلوبهم من وحشة الحرب، ثم ارتحل إلى بغداد.

قالوا:

ومضى أبو السرايا يريد البصرة، فلقيه أعرابي من أهل البلد، فسأله عن الخبر وأعلمه غلبة السلطان عليه وإخراج عماله عنه، وأن المسودة في خلق كثير لا يمكنه مقاومتهم منها، فعدل عنها وأراد المسير نحو واسط فأعلمه الرجل أن صورة أمرها مثل ما ذكر له عن البصرة، فقال له: فأين ترى؟.

قال: أرى أن تعبر دجلة فتكون بين جوفي والجبل، فيجتمع معك أكرادهم ويلحق بك من أراد صحبتك من أعراب السواد وأكراده، ومن رأى رأيك من أهل الأمصار والطساسيج فقبل أبو السرايا مشورته، وسلك ذلك الطريق، فجعل لا يمر بناحية إلا جبى خراجها وباع غلاتها.

ثم عمد إلى الأهواز حتى صار إلى السوس، فأغلقوا الباب دونه، فنادى: افتحوا الباب، ففتحوا له فدخلها. وكان على كور الأهواز الحسن بن على المأموني<sup>(٢)</sup> فوجه إلى أبي السرايا يعلمه كراهيته لقتاله ويسأله الانصراف عنه إلى حيث أحب، فلم يقبل ذلك، وأبي إلا قتاله، فخرج إليه المأموني فقاتله قتالاً شديداً.

وثبتت الزيدية تحت ركاب محمد بن محمد بن زيد، وثبت العلويون معه فقتلت منهم عدة، وخرج أهل السوس فأتوهم من خلفهم، فخرج غلام أبي السرايا ليقاتلهم فظن القوم أنها هزيمة فانهزموا، وجعل أصحاب المأموني يقتلونهم، حتى أجنهم الليل فتفرقوا وتقطعت دوابهم.

ومضى أبو السرايا حتى أخذ على طريق خراسان، فنزلوا قرية يقال لها: بِرقانا. وبلغ حمَّاد الكندغوش(٣) خبرهم، وكان يتقلد تلك الناحية، فوجه إليهم خيلا، ثم

<sup>(</sup>١) في الطبري ٢٣١/١٠ وغسان بن أبي الفرج أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس خراسان فنزل في المدار التي كان فيها محمد بن محمد وأبو السراياه.

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٣١/١٠ ....وأتاهم ألحسن بن علي الباذ غيسي المعروف بـالمأمـوني، فأرسـل إليهم اذهبوا حيث شتتم فإنه لا حاجة لي في قتالكم، وإذا خرجتم من عملي فلست أتبعكم، فإن أبو السرايا إلاَّ القتال، فقاتلهم فهزمهم الحسن، واستباح عسكرهم، وجرح أبو السرايا جراحة شديدة فهرب.....

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبري ٢٣١/١٠ وفي ط وق ومحمد الكندي عوس.

ركب بنفسه حتى لقيهم وآمنهم على أن ينفذ بهم إلى الحسن بن سهل فقبلوا ذلك منه، وأعطى الذي أعلمه خبرهم عشرة آلاف درهم، وحملهم إلى الحسن بن سهل (١).

وبادر محمد بن محمد بكتاب إلى الحسن بن سهل، يسأله أن يؤمنه على نفسه ويستعطفه، فقال الحسن بن سهل: لا بد من ضرب عنقك. فقال له بعض من كان يستنصحه: لا تفعل أيها الأمير، فإن الرشيد لما نقم على البرامكة احتج عليهم بقتل ابن الأفطس، وهو عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي فقتلهم به، ولكن احمله إلى أمير المؤمنين، فعمل ذلك وحلف أنه يقتل أبا السرايا.

فلها أتته بهم الرسل وهو نازل بالمدائن معسكراً قال لأبي السرايا: من أنت؟ . قال: السرى بن المنصور.

قال: لا بل أنت النذل ابن النذل، المخذول ابن المخذول، قم يا هارون بن أبي خالد فاضرب عنقه بأخيك عبدوس(٢) بن عبدالصمد، فقام إليه فقدمه فضرب عنقه.

ثم أمر برأسه فصلب في الجانب الشرقي، وصلب بدنه في الجانب الغربي (٣). وقتل غلامه أبا الشوك وصلب معه.

وحمل محمد بن محمد إلى خراسان (٤)، فأقيم بين يدي المأمون وهو جالس في مستشرف له، ثم صاح الفضل بن سهل اكشفوا رأسه فكشف رأسه (٥) فجعل المأمون يتعجب من حداثة سنه، ثم أمر له بدار فأسكنها، وجعل له فيها فرشاً وخادماً، فكان فيها على سبيل الاعتقال والتوكيل، وأقام على ذلك مدة يسيرة يقال: إن مقدارها أربعون يوماً، ثم دست إليه شربة فكان يختلف كبده وحشوته، حتى مات.

<sup>(</sup>١) في الطبري «وكان الحـن مقيهاً بالنهروان حين طردته الحريبة».

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٢٣١/١٠ ه... ضربت عنق أبي السرايا يوم الخميس لعشر خلون من ربيع الأول. والذي تولى ضرب عنقه هارون بن محمد بن أبي خالد، وكان أسيراً في يدي أبي السرايا، وذكر أنه لم يروا أحداً عند القتل أشد جزعاً من أبي السرايا، كان يضطرب بيديه ورجليه، ويصيع أشد ما يكون الصياح، حتى جعل في رأسه حبل، وهو في ذلك يضطرب ويلتوي ويصبع، حتى ضربت عنقه، ثم بعث برأسه فطيف به في عسكر الحسن بن سهل ... ه.

<sup>(</sup>٣) راجع المحبر لابن حبيب ص ٤٨٩، وفي السطبري ٢٣١/١٠ ووكنان بين خبروجه بالكوفية وقتله عشرة أشهر».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٣١/١٠.

 <sup>(</sup>٥) في ط وق والسقوا رأسه فالسقوه.

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: قال يحيى بن الحسن، حدثني محمدبن جعفر:

أن محمد بن محمد سقى السم بمرو، وتوفي بها وكان يختلف حتى اختلف كبده. قال:

ونُظر في الدّواوين فوجد من قتل من أصحاب السلطان في وقائع أبي السرايا مائتا ألف رجل.

#### \* \* \*

### ( ذكر من خرج معه وبايعه )

حدثني محمد بن الحسين الأشناني، قال: حدثني أبي، قال:

خرج مع أبي السرايا أكثر أهل الكوفة إلا من لا فضل فيه ولا غناء، فإنما عد من تخلّف عنه، ثم ذكر لي أنّ مبلغهم كان زهاء مائتي ألف وأكثر، فقلت لمحمد بن الحسين: إن أحمد بن عبيدالله بن عمار روى لنا، عن محمد بن داود بن الجراح ، عن محمد بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن عبدالحميد الحماني، قال:

رأيت أبا بكر وعثمان (۱) ابني شيبة وقد خرجا مع أبي السرايا وعلى أحدهما عمامة صفراء والآخر حراء، وقالا: يتأسى بنا الناس. فقال: لم يكونا في ذلك الوقت بهذا المحل، وقد بايع لمحمد بن إبراهيم الأكابر ممن حدث عنه ابنا أبي شيبة (۲) مثل يحيى بن آدم (۳) فإنه بايعه فجعل محمد يشترط عليه ويحيى يقول: ما استطعت، ويقول له محمد: هذا قد استثناه لك القرآن إن الله تعالى يقول: ﴿فَاتَقُوا الله مَا استطعتم ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحسن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، المعروف بابن أبي شيبة، كان من ثقاة أهل الكوفة، رحل إلى مكة والري ثم نزل بغداد وحدث بها، وتوفي سنة تسع وثلاثين وماثتين راجع تاريخ بغداد 1 ٢ / ٢٨٣ ـ ٢٨٨ وخلاصة تذهيب الكمال ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) حدث عثمان عن شريك بن عبدالله ، وأبي الأحوص وسفيان بن عيينة ، وجرير بن عبدالحميد ، وهشيم وعمرو بن عبدا، وعبدالله الأشجعي ، وعبدالله ابن إدريس ، وحميد بن عبدالرحمن كما في تاريخ بغداد ٢٨٤/١١

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن آدم بن سليمان الأصوي مولاهم، أبو زكريا الكوفي. قال ابن سعد: مات سنة ثلاث وماثنين، كما في خلاصة تذهيب الكمال ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن ١٦.

ثم حدثني الأشناني، عن أحمد بن حازم الغفاري، أن مخول بن إبراهيم خرج معه أيضاً، وذكر جماعة منهم عاصم بن عامر، وعامر بن كثير السرّاج، وأبو نعيم الفضل بن دكين (١) وعبد ربه بن علقمة، ويحيى بن الحسن بن الفرات الفزار، ونظراء هؤلاء.

حدثني أبو أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن المنصور، قال: حدثني الحسين بن علي بن أخي ليث، وموسى بن أحمد القطواني:

أنه حضر يحيى بن آدم يبايع محمد بن إبراهيم، وذكر مثل حديث الأشناني.

[حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثني الحسين بن القاسم، قال: حدثني جعفر بن هذيل، قال: سمعت بن غير يقول، وكان قد فاته أكثر كتب أبي معاوية عن الأعمش، قال:

لما قدم يحيى بن عيسى جعلت أكتب عنه حديث الأعمش الحمد لله الذي كفاني مؤنة أبي معاوية ذلك المرح أتبدل به من يحيى بن عيسى فها مكثنا إلا يسيراً حتى خرج أبو السرايا، فخرج معه يحيى بن عيسى، فقلت: إنا لله فررت من ذلك ووقعت مع هذا](٢).

حدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن المنصور، قال: سمعت مصفى بن عاصم يقول: سمعت أبا السرايا يقول:

ما دخلت في معصية الله جلُّ وعزُّ من الفواحش قط.

قال: وسمعته يقول: ما هبت أحداً قط هيبتي محمد بن إبراهيم.

حدثني أبو عبيد الصيرفي، قال: حدثني أبي، قال:

رأيت أبا السرايا يؤتى بِمَكُوكَي (٣) شعير فيطرح أحدهما بين يديه، والآخر بين يدي فرسه فيستوفي الشعير قبل فرسه.

حدثني محمد بن الحسين الأشناني، قال: حدثني إبراهيم بن سليمان المقرىء، قال:

كنت واقفاً مع أبي السرايا على القنطرة، ومحمد بن محمد بصحراء أثير،

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١/٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الزيادة هكذا من الخطية.

<sup>(</sup>٣) في القاموس والمكوك: مكيال يسع صاعاً ونصفاً ه.

فجاءه رجل دسه هرثمة فقال له: إن المسودة قد دخلت من جانب الجسر، وأخذ محمد بن محمد وإنما أراد أن بنتحي أبو السرايا عن موضعه، فلما سمع ذلك وجه فرسه بحو صحراء أثير، وأقبل هرثمة حتى دخل الكوفة، وبلغ إلى موضع يعرف بدار الحسن، وصار أبو السرايا إلى الموضع فوجد محمداً قائماً على المنبر يخطب، فعلم أنها حيلة، فكر راجعاً ومعه رجل يقال له مسافر الطائي، وكان من بني شيبان إلا أنه نزل في قبائل طي فنسب إليهم، فحمل على المسودة فه زمهم حتى ردهم إلى موقفهم

وجاءه رجل فقال: إن جماعة منهم قد كمنوا لك فى خرابة ها هنا. فقال: أرينهم، فأراه الخرابة، فدخل إليهم فأقام طويلاً ثم خرج يمسح سيفه وينفض علق الدم عن نفسه، ومضى لوجه نحو هرثمة، فدخلت فإذا القوم صرعى وخيلهم يشد معضها على بعض، فعددتهم فإذا هم مائة رجل، أو مائة رجل إلاً رجلاً.

\* \* 4

حدثني أحمد بن سعمان قال حائني شمد بن النصور، قال سمعت القاسم بن إبراهيم ونحن في منزل للحسينيين يقال له الـورينة، مول:

انتهى إليَّ نعي أخي محمد وأنا بالمغرب، فتنحبت فأرقت من عيني ..حلاً أو سجلين، ثم رثيته بقصيدة، على أنه كان يقول بشيء من التشبيه، قال: ثم قرأها علىً من رقعة، فكتبتها، وهي هذه:

حيثُ الحوادث بالمكروه تَسْتَبِقُ عِشْرِع شُرْبهُ التصدير والرَّنَقُ(۱) يُصْبِي وَمَرْأى تسامَى نحوه الحدق وأي شملك إلا وهو مفترق(۲) بعبن من لم يخنه الخدع والملق مأهولة حشّوها الأشلاء والخرق وهل يزار تراب البلقع الخلق؟ يا دارُ دارَ غرور لا وفاء لها أسرحْتِ أهلكِ من كند ومن أسف فيان يكن فيلكِ لللاذان مستمع فيأي عيشك إلا وهو منتقل من سرّه أن يرى الدنيا معطّلة فليأت داراً جفاها الأنس موحشة قبل للقبور إذا ما جئت زائرها

<sup>(</sup>١) وفي الخطية «شربه التصريف».

<sup>(</sup>٢) في ط وق «وأي ممسك إلاً سوف».

لم يحمه منك عِقْيانٌ ولا وَرِقُ وَجُدُ ويصحبه التّرجيع والحُوق قد خُطَّ في عرْصةٍ منها لَهُ نَفَقُ ومن ثراها له ثوب ومُرْتَفَقُ بِرِ الشفيق فحبل الوصل منخرق منك القرائن والأسباب والعلق ما ضاق مِني بها ذرع ولا خلق يغبّر منك جبينُ واضح يَقَقُ حتى عليك عما يحثى به طبق فقل مني عليك عما يحثى به الشفق (١) ورَ بَعْدِ هُلْكِكَ يَعُنيني به الشفق (١)

ماذا تضمَّنتَ يا ذا اللَّحد من مَلِكٍ بل أيّها النّازحُ المَرْمُوسُ يَصْحَبُهُ يَهْدَى لدارِ البلى عن غير مَقْلِيةٍ وبات فرْداً وبطنُ الأرض مضجعهُ نائي المحل بعيد الأنس أسلَمهُ قد أعقب الوصل منك اليأس فانقطعت يا شخص من لو تكون الأرض فديته بينا أرجيك تأميلاً وأشفق أن أصبحت يُحثى عليك التربُ في جدتٍ أصبحت يُحثى عليك التربُ في جدتٍ إن فجعتني بك الأيامُ مُسرِعةً فضاً عنائيا حدثٍ تخشى غوائله

قال أبو الفرج:

وأخبرنا أجمد بن سعيد، عن محمد بن منصور، قال: سمعت القاسم بن. إبراهيم يقول:

أعرف رجلًا دعا الله في ليلة وهو في بيت فقال: اللهم إني أسألك بالاسم الذي دعاك به [صاحب](٢) سليمان فجاءه السرير فتهدل البيت عليه رطباً.

قال: وسمعت القاسم يقول:

أعرف رجلًا دعا الله فقال: اللهم إني أسألك بالاسم الذي من دعاك به أجبته، وهو في ظلمة، فامتلأ البيت نوراً.

قال محمد: عني به نفسه.

وقد كان القاسم بن إبراهيم أراد الخروج واجتمع له أمره فسمع في عسكره صوت طنبور فقال: لا يصلح هؤلاء القوم أبداً، وهرب وتركهم.

قال أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني:

وفيها كتب به إليَّ علي بن أحمد العجلي، قال: أخبرنا يحيى بن عبدالرحمن،

<sup>(</sup>١) كذا في الخطية وفي ط وق «تغشيني».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية

قال: قال الهيثم بن عبدالله الخثعمي يرثي أبا السرايا، وذكرها ابن عمار ووصف أنه لا يعرف قائلها:

وأين بعد ارتحالهم نبزلوا يأميل ما حال دونه الأجيل هل يرتجى للأحبة القفل إزعاجهم في البلاد فانتقلوا ـذى أقرت بفضله الرسل والدهر بالناس خائن خَتِل(١) عليهم لا تزال تنهمل بئس لعمرى بالمبدّل البدل لم تـشفه من عدوه اللول عُ فقد خان فيهم الأمل فكل خطب سواهم جلل زحفاً إليهم وما بها خلل(٢) كأنما فيه عارض وبل والسيخ لا عاجز ولا وُكُل تحت رجال كأنها الإبل والبيض والبيض والقنا الذبل كما تمشى المصاعب السؤل كأنما في رؤوسهما الشعل والتقوم في هوّة لهم زُجَل تشنيهم رهبة ولا وهل (٦) ولا استرابوا في نفس من قتلوا والله في أمره له مهل

وسل عن الطاعنين ما فعلوا يا ليت شعري والليت عصمة من أين استقرت نوى الأحبة أم ركب ألحت يد الزّمان على بني البشير النذيـر الطاهـر الطّهـر الّـ خانهم اللدهر بعد عزهم بانوا فظلت عيون شيعتهم واستبدلوا بعدهم عدوهم يا عسكراً ما أقل ناصره فبكهم بالدماء إن نفد الدّم لا تبك من بعدهم على أحدد أخبوهم يفتسدى صفوفهم فى فيلق يملأ الفضاء به رماهم الشيخ من كنانته بالخيال تردى وهن ساهمة والسابقات الجياد فوقهم والرَّجْل بمـشـون في أظلّتها واليَزَنِيَاتُ في أكفهم حتى إذا ما التقوا على قدر شدوا على عترة الرسول ولم فلما رعوا حقه وحرمته واللَّه أملى لهم وأمهلهم

<sup>(</sup>١) في ط وق دخائن خبل.

<sup>(</sup>۲) في ط وق «أخوهم يعتدي صفولهم».

<sup>(</sup>٣) في طوق ديشتهم رهبة،

بل أيها السراكب المخبر أو النا ما فعل الفارس المحامي إذا ما الـ أأنت أبصرته على شرف من فوق جذع أناف شائلة إن كنت أحصرته كذاك فها ولو تراه عليه شكت فى مبوطن والحتبوف مشبرعية والنقوم منهم منضرج بدم وفائظ نفسه وذو رمق في صدره كالوجار من يده بمبل منها والموت يحفزه في كف عَضْبةً مَضَارُبها لخَلتَ أَنَّ القضاء من يده يا ربّ يوم حمي فوارسه كأنه آمن منيّته في موطن لا يتقال عاثرُه

أب السرايا نفسي مُفَجَعة من كان يُغضي عليك مصطبراً هلا وقاك الردى الجبان إذا أم كيف لم تخشك المنون ولم فاذهب حميداً فكل ذي أجل الموت مبسوطة حبائله من تعتلفه تفت به أبداً

عي ابن لي لأمُّكَ الحبل حرب فرّت أنيابها العصل(١) لله عيناك أيها الرجل ترمى إليها بلحظها المقل أسلمه ضعفه ولا الفشل والموت دان والحرب تشتعل فيها قسى المنون تنتضل ومبوثيق أسبره ومُستنجدل يطمع فيه الضباع والحجل يغيب فيها السنان والفتل كما يميل المرنع النمل وذايل كالرشاء معتدل وللمنايا من كفّه رسل وهو لا مرهق ولا عبل في الروع لما تشاجر الأسل يغص فيه بريقه البطل

عليك والعين دمعها خضل فإن صبري عليك مُختزل ضاقت عليه بنفسه الحيل يرهبك إذ حان يومك الأجل عبوت يوماً إذا انقضى الأجل والناس ناج منهم ومحتبل ومن نجا يومه فلا بئا(٢)

<sup>(</sup>١) في طوق وقرت أنيابها.

<sup>(</sup>٢) فلا يئل: أي فلا يخلص، جاء في تاج العروس: و وفي حديث علي رضي الله عنه أن درعه كانت صدراً بلا ظهر، فقبل له: لو احترزت من ظهرك، فقال: إذا أمكنت من ظهري فلا والت، أي لا نجوت.

هذا آخر خبر أبي السرايا<sup>(١)</sup> رحمه الله .

\* \* \*

عبدالله بن جعفر بن إبراهيم
 وعبدالله بن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن الحسن
 [ابن الحسن ] (۲) بن علي بن أبي طالب عليه السلام
 وأمه آمنة بنت عبيدالله (۳) بن الحسين بن علي [بن الحسين].
 وكان خرج أيام المأمون إلى فارس، فقتله قوم من الخوارج في طريفه.

# ه ه ـ على بن موسى بن جعفر

والرضاعلي بن موسى بن جعفر (٤) بن محمد بن علي بن الحسين ابن على بن أبي طالب عليهم السلام

ويكني أبا الحسن [وقيل: يكني أبا بكر].

وأمه أم ولد(٥).

قال أبو الفرج:

حدثني الحسن بن علي الخفاف، قال: حدثنا عيسى بن مهران، قال: حدثنا أبو الصلت الهروي(١)، قال:

سألني المأمون يوماً عن مسألة فقلت: قال فيها أبو بكر كذا وكذا.

<sup>(</sup>١) راجع الطبري ١٠/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٣) في الخطية «بنت عبدالله».

<sup>(</sup>٤) الطبري ٢٤٣/١٠ ـ ٣٤٤ و٢٥٠ وابن الأثير ١٣٠/١، ١٣٠ ومروج الذهب ٢٣٥/٢ والتنبيه والإشراف ٢٠ وتاريخ الخلفاء ٢٠٠ والفخري ١٩٦ ـ ١٩٨ ومناقب الأثمة ٣٨٧ وابن خلكان ٢١/١ والإرشاد ٢٧٧ ـ ٢٨٩ وعيون أخبار الرضا (مخطوط).

<sup>(</sup>٥) يقال لها. أم البنين كها في الإرشاد ٢٧٨.

<sup>(</sup>۱) هو عبدالسلام بن صالح بن سليمان العبشمي مولاهم روى عن حماد بن زيد ومالك وروى عنه محمد بن رافع، وأحمد بن سيار وقال: رأيته يقدم أبا بكر وعمر قبل: توفي سنة ست وثلاثين ومائتين. راجع خلاصة تذهيب الكمال ۲۰۱.

فقال: من [هو] أبو بكر؟ أبو بكرنا أو أبو بكر العامة؟ .

قلت: أبو بكرنا.

قال عيسى: قلت لأبي الصلت: من أبو بكركم؟ فقال: علي بن موسى الرضا، كان يكنى بها، وأمه أم ولد.

كان المأمون عقد له على العهد من بعده، ثم دس إليه فيها ذكر بعد ذلك سها فمات منه.

### ذكر الخبر في ذلك

أخبرني ببعضه على بن الحسين بن علي بن حمزة ، عن عمه محمد بن علي بن حمزة العلوي. وأخبرني بأشياء (١) منه أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسن العلوي، وجمعت أخبارهم:

أن المأمون وجه إلى جماعة من آل أبي طالب فحملهم إليه من المدينة، وفيهم على بن موسى الرضا، فأخذ بهم على طريق البصرة حتى جاءوه بهم، وكان المتولي لإشخاصهم المعروف بالجلودي من أهل خراسان، فقدم بهم على المأمون فأنزلهم داراً، وأنزل على بن موسى الرضا داراً (٢).

ووجه إلى الفضل بن سهل فأعلمه أنه يريد العقد له، وأمره بالاجتماع مع أخيه الحسن بن سهل على ذلك، ففعل واجتمعا بحضرته، فجعل الحسن يعظم ذلك عليه، ويعرفه ما في إخراج الأمر من أهله عليه.

فقال له (٣): إني عاهدت الله أن أخرجها إلى أفضل آل أبي طالب إن ظفرت بالمخلوع، وما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل.

فاجتمعا معه على ما أراد، فأرسلهما إلى علي بن موسى فعرضا ذلك عليه فأبى، فلم يزالا به وهو يأبى ذلك ويمتنع منه، إلى أن قال له أحدهما: إن فعلت وإلا فعلنا بك وصنعنا، وتهدده، ثم قال له أحدهما: والله أمرني بضرب عنقك إذا خالفت ما يريد.

<sup>(</sup>١) الإرشاد ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) راجع ما دار بينه وبين المامون في الإرشّاد ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد ٢٨٤.

ثم دعا به المأمون فخاطبه في ذلك فامتنع، فقال له قولاً شبيهاً بالتهدد، ثم قال له:

إن عمر جعل الشورى في ستة أحدهم جدك، وقال: من خالف فاضربوا عنقه، ولا بد من قبول ذلك.

فأجابه على بن موسى إلى ما التمس.

ثم جلس المأمون في يوم الخميس، وخرج الفضل بن سهل فأعلم الناس برأي المأمون في علي بن موسى، وأنه ولاه عهده، وسمّاه الرضا. وأمرهم بلبس الخضرة، والعود لبيعته في الخميس الأخر على أن يأخذوا رزق سنة.

فلما كان ذلك اليوم ركب الناس من القواد والقضاة وغيرهم من الناس في الخضرة، وجلس المأمون ووضع للرضا وسادتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه. وأجلس الرضا عليهما في الحضرة، وعليه عمامة وسيف. ثم أمر ابنه العباس بن المأمون فبايع له أول الناس، فرفع الرضا يده فتلقى بظهرها وجه نفسه وببطنها وجوههم.

فقال له المأمون : ابسط يدك للبيعة .

فقال له: إن رسول الله (ص) هكذا كان يبايع، فبايعه الناس، ووضعت البدر، وقامت الخطباء والشعراء، فجعلوا يذكرون فضل علي بن موسى وما كان من المأمون في أمره.

ثم دعا أبو عبّاد بالعباس بن المأمون، فوثب، فدنا من أبيه فقبّل يده وأمره بالجلوس.

ثم نودي محمد بن جعفر بن محمد، فقال له الفضل بن سهل: قم. فقام، فمشى حتى قرب من المأمون ولم يقبل يده، ثم مضى فأخذ جائزته وناداه المأمون: ارجع يا أبا جعفر إلى مجلسك، فرجع.

ثم جعل أبو عبّاد يدعو بعلويّ وعباسيّ فيقبضان جوائزهما حتى نفدت الأموال.

ثم قال المأمون للرضا: قم فاخطب الناس وتكلم فيهم.

فقال بعد حمد الله والثناء عليه:

إن لنا عليكم حقاً برسول الله (ص) ، ولكم علينا حق به ، فإذا أديتم إلينا

ذلك وجب علينا الحق لكم.

ولم يذكر عنه غير هذا في ذلك المجلس.

\* \* \*

وأمر المأمون فضربت له الدراهم وطبع عليها اسمه.

وزوج إسحاق بن موسى بن جعفر بنت عمه إسحاق بن جعفر بن محمد وأمره أن يحج بالناس، وخطب للرضا في كل بلد بولاية العهد.

فحدثني أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن الحسد [العلوي]، قال: حدثني من سمع عبدالجبار بن سعيد يخطب تلك السنة عربُبُر رسول الله بالمدينة فقال في الدعاء له:

اللهم وأصلح ولي عهد المسلمين، علي بن موسى بن جعفر بن محمد به علي بن الحسين بن علي ، عليهم السلام:

ستة آباء هم ما هم هم خيرُ من يشرب صوب الغمام (ا حدثني الحسن بن الطبيب البلخي ، قال: حدثني محمد بن أبي عمر العدني قال: سمعت عبد الجبار يخطب، فذكر مثله.

\* \* \*

رجع الحديث إلى نظام خبر على بن موسى.

قال: وزوج المأمون ابنته أم الفضل محمد بن علي بن موسى على حلكة لوا وسواده، ونقلها إليه فلم تزل عنده(٢).

واعتل الرضا علته التي مات فيها<sup>٣)</sup>، وكان قبل ذلك يذكر ابني سهل عن المأمون فيزري عليهما، وينهى المأمون عنهما، ويذكر له مساوئهما<sup>(١)</sup>.

ورآه يوماً يتوضأ للصلاة والغلام يصب على يده الماء فقال: يا أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة كما في الشعر والشعراء ١٠٩/١ وخزانة الأدب ١١٨/٢ وفيهما «من يشرب صفو المدام».

 <sup>(</sup>٢) راجع قصة زواجه وخطبته التي خطبها لنفسه عند قرانه في كتباب الإرشياد ٢٩١ ـ ٢٩٦ والبطبير;
 ٢٥١/١٠.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٢/٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) في الإرشاد ٢٨٨ وفعرفا ذلك منه، فجعلا يحطان عليه عند المأمون ويذكران له عنه ما يبعده منه ويخوفانه م حمل الناس عليه، فلم يزالا كذلك حتى قلبا رأيه فيه، وعمل على قتله. . . . ».

لا تشرك بعبادة ربك أحداً (١).

فجعل المأمون يدخل إليه، فلما ثقل تعالل المأمون وأظهر أنهما أكلا عنده جميعاً طعاماً ضاراً فمرضا ، ولم يزل الرضا عليلًا حتى مات.

واختلف في أمر وفاته، وكيف كان سبب السم الذي سقيه.

فذكر محمد بن علي بن حمزة أن منصور بن بشير ذكر عن أخيه عبدالله بن المير:

أن المأمون أمره أن يطوّل أظفاره ففعل، ثم أخرج إليه شيئاً يشبه التمر الهندي، وقال له: افركه واعجنه بيديك جميعاً، ففعل.

ثم دخل على الرضا فقال له: ما خبرك؟

قال: أرجو أن أكون صالحاً.

فقال له: هل جاءك أحد من المترفَّقين اليوم؟.

قال: لا، فغضب وصاح على غلمانه، وقال له: فخذ ماء الرمان اليوم فإنه ما لا يستغنى عنه. ثم دعا برمان فأعطاه عبدالله بن بشير وقال له: اعصر ماءه بيدك، ففعل وسقاه المأمون الرضا بيده فشربه، فكان ذلك سبب وفاته، ولم يلبث إلا يومين حتى مات.

قال محمد بن على بن حمزة، ويحيى : فبلغني عن أبي الصلت الهروي :

أنه دخل على الرضا بعد ذلك فقال له: يا أبا الصلت قد فعلوها: «أي قد سقوني السم». [ وجعل يوحد الله ويمجده ] (٢).

قال محمد بن على: وسمعت محمد بن الجهم يقول:

إن الرضا كان يعجبه العنب، فأخذ له عنب وجعل في موضع أقماعه الإبر، فتركت أياماً فأكل منه في علته فقتله، وذكر أن ذلك من لطيف السموم.

ولما توفي الرضا لم يظهر المأمون موته في وقته، وتركه يوماً وليلة، ثم وجه إلى

<sup>(</sup>١) في الإرشاد ص ٢٨٧ ووكان الرضا يكثر وعظ المأمون إذا خلا به ويخوفه الله ويقبح له ما يرتكب من خلافه، فكان المأمون يظهر قبول ذلك منه ويبطن كراهته واستثقاله. ودخل الرضا يوماً عليه فرآه يتموضاً للصلاة والغلام يصب على يديه الماء فقال: لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً، فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه، وزاد ذلك في غيظه ووجده».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الإرشاد ٢٨٨.

محمد بن جعفر بن محمد، وجماعة من آل أبي طالب. فلما أحضرهم وأراهم إيّاه صحيح الجسد لا أثر به، ثم بكى وقال: عزّ عليّ يا أخي أن أراك في هذه الحالة، وقد كنت أؤمل أن أقدّم قبلك، فأبى الله إلاّ ما أراد. وأظهر جزعاً شديداً وحزناً كثيراً.

وخرج مع جنازته يحملها حتى أتى الموضع الذي هو مدفون فيه الآن، فدفنه هناك إلى جانب هارون الرشيد(١).

وقال أشجع بن عمرو السلمي (٢) يرثيه، هكذا أنشدنيها علي بن الحسين بن على بن حمرة ، عن عمّه ، وذكر أنها لمّا شاعت غيّر أشجع ألفاظها فجعلها في الرشيد :

يا صاحب العيس يحدي في أزمّتها اقرأ السلام على قبر بطوس ولا فقد أصاب قلوب المسلمين بها وأخلَست واحد الدنيا وسيدها ولو بدا الموت حتى يستدير به بؤساً لطوس فيا كانت منازله معرّس حيث لا تعريس ملتبس أن المنايا أنالته مخالبها أوفى عليه الرّدى في خيس أشبله ما زال مقتبساً من نور والده في منبت نهضت فيه فروعهم والفرع لا يرتقى إلاً على ثقة

اسمع وأسمع غداً يا صاحب العيس تقرأ السلام ولا النعمى على طوس روع وأفرخ فيها روع ابليس فأي مختلس منا ومخلوس لاقى وجوه رجال دونه شوس مما تخوف الأيام بالبوس يا طول ذلك من نأى وتعريس ودونه عسكر جمّ الكَرَاديس والموت يلقى أبا الأشبال في الخيس المنبي ضياء غير مقبوس بباسق في بطاح الملك مغروس من القواعد والدنيا بتأسيس

إن كنت تسريع من دين عبل وطر على الزكي بقرب الرجس من ضسرر له يبداه فمخملة من ذاك أو فلذر وقبسر شرهم هلذا من العبسر

<sup>(</sup>١) في زهر الأداب ١٣٣/١ وومات علي بن موسى في حياة المأمون بطوس، فشق قبر الرشيد ودفن فيه تبركاً، ولذلك قال دعبل بن على الخزاعى:

اربع بطوس على قبر الزكي بها ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا هيهات كل امرىء رهن بما كسبت قبران في طوس خير الناس كلهم (٢)، ترجم له أبو الفرج في الأغان ١٧/ ٣٠ ـ ٥١.

لا يسوم أولى بتخريق الجيسوب ولا من يوم طوس الذي نادت بروعته حقاً بأن الرضا أودى الزمان به ذا اللحظتين وذا اليومين مُفتَرِشُ بمطلع الشمس وافته منيّته يسا نازلاً جدثا في غير منزله لبستَ ثوب البلى أعزز عليَّ به لولا مُناقضة الدنيا محاسنها لولا مُناقضة الدنيا محاسنها أحلَّك الله داراً غير زائلة

لطم الخدود ولا جدع المعاطيس لنا النعاة وأفواه القراطيس(۱) ما يطلب الموت إلا كلّ مَنْفُوس رَمْساً كآخر في يومين مرموس ما كان يوم الردى عنه بمحبوس ويا فريسة يوم غير مفروس لبساً جديداً وثوباً غير ملبوس تحت الهواجر في تلك الأماليس لما تَقَايَسَها أهل المقاييس في منزل برسول الله مأنوس

قال أبو الفرج:

هذه القصيدة ذكر محمد بن على بن حمزة أنها في على بن موسى الرضا.

قال أبو الفرج:

وأنشدني علي بن سليمان الأخفش(٢) لدعبل بن علي الخزاعي(٣) يذكسر الرضا والسم الذي سقيه، ويرثي ابناً له، وينعى على الخلفاء من بني العباس:

عليه بناء جندل ورزين(ئ) وإني على رغمي به لضنين لأشبل من عيني عليه شؤون لهم دون نفسي في الفؤاد كمين يساهم فيه ميتة ومبنون عليهم دراكاً أزمة وسنون على الكره ما فارقت أحمد وانطوى وأسكنته بيناً خسيساً متاعه ولولا التاسي بالنبيّ وأهمله هو المنفس إلا أن آل محمد أضرّ بهم إرْثُ النبيّ فأصبحوا دعتهم ذئاب من أميّة وانتحت

<sup>(</sup>١) في ط وق وثارت بروعته لنا البغاة.

 <sup>(</sup>٢) قدم الأخفش مصر سنة سبع وثمانين وماثتين وخرج إلى حلب سنة ثلثمائة، وكان الأخفش معسراً، انتهت
به الحال إلى أن أكل الثلجم الني، فقبض على قلبه فمات فجأة ببغداد في شعبان سنة خمس عشرة وثلاثمائة.
 راجم بغية الوعاة ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) راجع دخول دعبل على الرضا في الاعاني ١٨/ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) في ط وق اجندل ودفين.

وعاثت بنو العباس في الدين عيشة وسمّوا رشيداً ليس فيهم لرشده فما قبلت بالرشد منهم رعاية رشيدهم غاو وطفلاه بعده الا أيها القبر الغريب محلّه شككتُ فما أدري أمسقى بشربة وأيها منهم يسمّونك الرضا أيا عجباً منهم يسمّونك الرضا أتعجب للأجلاف أن يتخيفوا لقد سبقت فيهم بفضلك آية

تحكم فيه ظالم وظَنِين وها ذاك مأمون وذاك أمين ولا لوليّ بالأمانة دين لهذا رزايا دون ذاك مجون<sup>(1)</sup> بطوس عليك السّاريات هَتُون فأبكيك أم ريب الردى فيهون؟ وإن قلت موت إنه لقمين ويلقاك منهم كلحة وغضون معالم دين الله وهو مبين للديّ ولكن ما هناك يقين

هذا آخر خبر عليَّ بن موسى الرضا<sup>(٢)</sup>.

أخبرنا أبو الفرج قال : حدثنا الحسن بن علي الخفاف، قال: حدثنا أبـو الصلت الهروي، قال:

دخل المأمون إلى الرضا يعوده فوجده يجود بنفسه فبكى وقال: أعزز عليًّ يا أخي بأن أعيش ليومك، وقد كان في بقائك أمل، وأغلظ عليًّ من ذلك وأشد أن الناس يقولون: إني سقيتك سهاً، وأنا إلى الله من ذلك بريء.

فقال له الرضا: صدقت يا أمير المؤمنين، أنت والله برىء.

ثم خرج المأمون من عنده، ومات الرضا، فحضره المأمون قبل أن يحفر قبره وأمر أن يحفر إلى جانب أبيه، ثم أقبل علينا فقال: حدثني صاحب هذا النعش أنه يحفر له قبر فيظهر فيه ماء وسمك، احفروا، فحفروا فلما انتهوا إلى اللحد نبع ماء وظهر فيه سمك، ثم غاض الماء، فدفن فيه الرضا عليه السلام.

<sup>(</sup>١) في ط وق الهذا دنا باد وذاك.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الترجمة غير موجود في الخطية.

# ٥٦ - محمد بن عبدالله بن الحسن ومحمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

ويكنى أبا جعفر. وهو ابن الأفطس (١) الذي ذكرنا خبر قتل أبيه في أيام الرشيد (٢).

وأمه زينب بنت موسى بن عمر بن على بن الحسين.

كنا عند المعتصم وهو ولي عهد في أيام المأمون، فأخذ عمود حديد ثقيل فشاله ثم قصر به ثماني قصرات، ثم طرحه من يده إلى العباس بن علي بن ريطة فقصر به، سبعاً، ثم طرحه وفيه فضل، فالتفت المعتصم إلى محمد بن عبدالله بن الأفطس فقال له: أما أنتم يا أبا جعفر فليس عندكم من هذا شيء.

فقال له: إليَّ تقول هذا؟ هاته، فطرحه إليه، فقال هاها وهو يجيله ويقلبه حتى قصر به ست عشرة مرة، ووجه المعتصم يتغير صفرة وحمرة.

وكان قد كلم المأمون في أمره فقلّده البصرة، فلما طرحه من يده قال له: ودعني وأخرج إلى عملك، ففعل، فلما خرج من عنده أتبعه بشربة مسمومة وقال له: أحبّ أن تشرب هذا الشراب فإني ذكرتك وأحببت أن تشربه وقت وصوله، فشربه فمات من وقته.

<sup>(</sup>١) راجع مروج الذهب ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) راجع صفحة ٤٩٢ ـ ٤٩٤.



# ٥٧ \_ محمد(١) بن القاسم بن علي

## ومحمد بن القاسم بن علي بن عمر (٢)بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

(١) انفردت الخطية بترجمة موجزة قبل هذه الترجمة، وهي :

( محمد بن القاسم بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على )

وأمه صفية بنت موسى بن عمر بن على بن الحسين بن على، خرج في أيام المعتصم بالطالقان فأخذه عبدالله بن طاهر وبعث به إلى المعتصم بعد وقعة كانت بينه وبينه انهزم منها واستتر بنيسابور مدة طويلة فأدخل مقيداً عليه جبة صوف معادله رجل من أصحاب عبدالله بن طاهر إلى سر من رأى يوم نيروز والمعتصم يشرب وبين يديه الفراغنة يلعبون فلم يزل واقفاً والناس ينظرون إليه حتى فرغ الفراغنة من لعبهم ثم أمر به فحبس في يدي مسرور في محبس في البير فكاد أن يتلف فأمر بإخراجه وحبس في قبة في بستان موسى فلم يزل محبوساً فيها.

ثم إنه طلب من الموكلين به سعفة وقال لهم: أريد أن أطرد بها فئراً قد آذينني يأكلن ما يحمل إلي فأتوه بها فطلب مقراضاً ليفص به أظفاره فاشترى له فجعل يقطع لبداً كانت تحته حتى صيره مثل السيور ثم فتل منه حبلاً وقطع سعفه قطعاً وشدها في ذلك الحبل ثم رمى بها إلى روزنة كانت في البيت فاعترض فيها وتسلق عليه حتى علا السطح ليلة فطر في سنة تسع عشرة وماثين وقد مضى الموكلون به إلى منازلهم للعيد فلم يبن إلاً شيخ واحد فنزل محمد بن القاسم إلى البستان وفيه جماعة من الجند فقالوا له من أنت؟ فقال. معض هؤلاء المرتبين الذين يقيمون بالحمام. فقال له: نم مكانك حتى تصبح ثم تمضي لا يلحقك العسس، فنام بين الجند ثم خرج من غد حتى وافى دجلة يريد العبور في زورق إلى الجانب الغربي فصادف الشيخ الذي كان موكلاً به في الزورق فعرفه محمد ولم يعرفه الشيخ الذي كان بينه وبينه باب لا يراه فلما أراد الخروج طالبه الملاح بأجرته فحلف له أنه لا شيء معه فاعطاه الشيخ الذي كان موكلاً به أجرته ومضى فاستتر مدة المعتصم والوائق ثم وجد في أيام المتوكل فحمل إليه حتى مات في مجلسه. ويقال إنه كان سقى سماً فمات منه ، وإنما ذكرنا خبره في أيام المتوكل فحمل إليه حتى مات في مجلسه. ويقال إنه كان سقى سماً فمات منه ، وإنما ذكرنا خبره في أيام المتوكل فحمل إليه حتى مات في مجلسه. ويقال إنه كان سقى سماً فمات منه ، وإنما ذكرنا خبره في أيام المعتصم لأن خروجه كان فيها وكان محمد يذهب مذهب المعتزلة.

فحدثني أحمد بن سعيد قال حدثني عبيد بن حمدون قال سمعت عباد بن يعقوب يقول: كنت أنا ويجيس بن الحسن بن الفرات الحريري مع محمد بن القاسم في زورق نريد الرقة ومعنا جماعة من هذه الطبقة فظهرنا من مذهبه على شيء من الاعتزال فخرجنا وتركناه فجعل يبكي ويسألنا الرجوع فها كلمه منا أحد».

(۲) قال الطبري في أحداث سنة تسع عشرة ومائتين: «فمن ذلك ما كان من ظهور محمد بن القاسم بر عدر بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد (ص)، فاحتمع إليه بها ناس كثير، وكانت بينه وبين قواد عبيدالله بن طاهر وقعات بناحية البطالقان وجبالها فهزم هو وأصحابه، فخرج هارباً يريد بعض كور خراسان، كان أهله كاتبوه فلها صار بنسا، وبها والبد لبعض من معه، مضى الرجل الذي معه من نسا إلى والده ليسلم عليه، فلها لقى أباه سأله عن الخبر فأخبره بأمرهم وأنهم يقصدون كورة كذا، فمضى أبو ذلك الرجل إلى عامل نسا فأخبره بأمر محمد بن القاسم، فلذكر أن العامل بذل عشرة آلاف درهم على دلالته عليه، فدله عليه، فجاء العامل إلى محمد بن القاسم فأخذ واستوثق منه، وبعث به إلى عبدالله بن طاهر إلى المعتصم، فقدم به على يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأخر، فحبس فيها ذكر بسامرا عند مسرور الخادم الكبير في الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأخر، فحبس فيها ذكر بسامرا عند مسرور الخادم الكبير في -

وأمه صفية بنت موسى بن عمر بن علي بن الحسين. ويكني أبا جعفر.

وكانت العامة تلقبه الصوفي؛ لأنه كان يدمن لبس الثياب من الصوف الأبيض.

وكان من أهل العلم والفقه والدين والزهد وحسن المذهب.

وكان يذهب إلى القول بالعدل والتوحيد، ويرى رأي الزيدية الجارودية (١). خرج في أيام المعتصم بالطّالقان، فأخذه عبدالله بن طاهر، ووجه به إلى المعتصم، بعد وقائع كانت بينه وبينه (٢).

أخبرني بخبره أحمد بن عبيدالله بن عمار، عن محمد بن الأزهر، ونسخت شيئاً من أخباره من كتاب أحمد بن الحارث الخرّاز، وحدثني بخبره مشروحاً جعفر بن أحمد بن أبي مندل الوراق الكوفي، قال: حدثني عبيدالله بن حمدون؛ قال: حدثني إبراهيم بن عبدالله العطار، وكان مع أبي جعفر محمد بن القاسم بالطالقان(٣). وفي أحوال تنقله بخراسان، قال:

نزل بمرو<sup>(1)</sup>، وكنا معه من الكوفيين بضعة عشر رجلًا، وكان قبل ذلك قد خرج إلى ناحية الرَّقة [وإلى ناحية الروز]، ومعه جماعة من وجوه الزيدية، منهم: يحيى بن الحسن بن الفرات الفراز، وعبّاد بن يعقوب الرواجني<sup>(٥)</sup>، فسمعوه يتكلم مع أحدهم بشيء من مذهب المعتزلة فتفرق الكوفيون جميعاً عنه، وبقينا معه

<sup>=</sup> محبس ضيق يكون قدر ثلاثة أذرع في ذراعين، فمكث فيه ثلاثة أيام، ثم حول إلى موضع أوسع من ذلك، وأجرى عليه طعام ووكل به قوم يحفظونه، فلما كان ليلة الفطر واشتغل الناس بالعيد والتهنئة، احتال للخروج، ذكر أنه هرب من الحبس بالليل، وأنه دلى إليه حبل من كوة كانت في أعلى البيت يدخل عليه منها الضوء. فلما أصبحوا أتوا بالطعام للغداء فقعد. فذكر أنه جعل لمن دل عليه مائة ألف درهم، وصاح بذلك الصائح، فلم يعرف له خهره.

<sup>(</sup>۱) أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي، وقد زعموا أن النبي (ص) نص على إمامة علي بالوصف دون الاسم، وزعموا أيضاً أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي، وإنما قيل لهم وللبترية التي سبقت الإشارة إليها ص ٦٨٤ زيدية لقولهم بإمامة زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب في وقته. راجع الفرق بين الفرق ص ٢٢ والملل والنحل ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) راجع مروج الذهب ٢٤٦/٢ وابن الأثير ٢٦٢/٦ ـ ٢٦٣، والبداية والنهاية ٢٨٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ٧/٦ ـ ٩ .

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان ٢٣/٨ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) مات الرواجني سنة خمسين وماثتين.

بضعة عشر رجلًا، فتفرقنا في الناس ندعوهم إليه، فلم نلبث إلَّا يسيراً حتى استجاب له أربعون ألفاً، وأخذنا عليهم البيعة، وكنا أنزلناه في رُسْتَاق من رَسَاتيق مَرُو، وأهله شيعة كلهم، فأحلوه في قلعة لا يبلغها الطير، في جبل حريز فلما اجتمع أمره وعدهم لليلة بعينها، فاجتمعوا إليه ونزل من القلعة إليهم، فبينا نحن عنده إذ سمع بكاء رجل واستغاثته، فقال لي: يا إبراهيم قم فانظر ما هذا البكاء. فأتيت الموضع فوقفت فيه فاستقربت البكاء حتى انتهيت إلى رجل حائك، قد أخذ منه رجل من أصحابنا عمن بايعنا لبداً، وهو متعلق به، فقلت: ما هذا وما شأنك؟.

فقال: أخذ صاحبكم هذا لبدي.

فقلت: اردد عليه لبده فقد سمع أبو جعفر بكاءه.

فقال لي الرجل: إنما خرجنا معكم لنكتسب وننتفع ونأخذ ما نحتاج إليه، فلم أزل أرفق به حتى أخذت منه اللبد ورددته إلى صاحبه، ورجعت إلى محمد بن القاسم فأخبرته بخبره وأني قد انتزعت منه اللبد ورددته على صاحبه، فقال: يا إبراهيم، أبمثل هذا يصر دين الله؟ ثم قال لنا: فرّقوا الناس عني حتى أرى رأيي.

فخرجنا إلى الناس فقلنا لهم: إن صورة الأمر قد أوجبت أن تتفرقوا في هذا الوقت، فتفرقوا.

ورحل محمد بن القاسم من وقته إلى الطالقان، وبينها وبين صرو أربعون فرسخاً، فنزلها، وتفرقنا ندعو الناس فاجتمع عليه عالم، وجئنا إليه فقلنا له: إن أتممت على أمرك، وخرجت فنابذت القوم رجونا أن ينصرك الله، فإذا ظفرت اخترت حينئذٍ من ترضاه من جندك، وإن فعلت كما فعلت بمرو، أخذ عبدالله بن طاهر بعقبك، فأصلح من إسلامك إيّانا ونفسك إليه، أن تجلس في بيتك ويسعك ما يسع سائر أهل بيتك. فأتم عزمه وخرج في الناس.

وبلغ خبره عبدالله بن طاهر فوجه إليه رجلًا يقال له: الحسين بن نوح، وكان صاحب شرطته، فلقيناه وقاتلناه فهزمناه هزيمة قبيحة، ولما اتصل خبره بعبدالله قامت قيامته فجرد قائداً من أصحابه يقال له نوح بن حبان بن جبلة، أو قال حبان بن نوح بن جبلة، فلقيناه فهزمناه أقبح من هزيمتنا للحسين بن نوح، وانحاز إلى بعض النواحي ولم يرجع إلى عبدالله بن طاهر، وكتب إليه يعتذر ويحلف أنه لا يرجع إلاً أن يظفر أو يقتل. فأمده عبدالله بن طاهر بجيش آخر ضخم، فسار

إليه متمهلاً ونازله، وكمن لنا كمناء في عدة مواضع، فلما التقينا قاتلنا ساعة ثم انهزم متطارداً لنا فاتبعه أصحابنا، فلما تفرقنا في طلبه خرجت الكمناء على أصحابنا من كل وجه فانهزمنا، وأفلت محمد بن القاسم وصار إلى نسا(١) مستتراً، وثبتنا في النواحى ندعو إليه.

وقال أبو الأزهر في خبره: حدثني علي بن محمد الأزدي، قال: حدثني إبراهيم بن غسان بن الفرج العودي، صاحب عبدالله بن طاهر، قال:

دعاني الأمير عبدالله بن طاهر يوماً فدخلت عليه فوجدته قاعداً وإلى جانبه كرسي عليه كتاب مختوم غير معنون، ويده في لحيته بخللها، وكان ذلك من فعله دليلاً على غضبه، فتعوذت بالله من شره، ودنوت إليه فقال لي: يا إبراهيم، احذر أن تخالف أمري فتسلطني على نفسك فلا أُبقي لك باقية.

قلت: أعوذ بالله أن أحتاج في طاعتك إلى هذا الوعيد، وأن أتعرض لسخطك.

قال: قد جرّدت لك ألف فارس من نخبة عسكري، وأمرت أن يحمل معك مائة ألف درهم تصرفها فيها تحتاج إلى صرفها فيه من أمورك، فاضرب الساعة بالطبل والبوق فإنهم يتبعونك، فاخرج واركض، وخذ من خاص خيلي ثلاثة أفراس تجنب معك تنتقل عليها، وخذ بين يديك دليلاً قد رسمته لصحبتك، فادفع إليه من المال ألف درهم، واحمله على فرس من الثلاثة فليركض بين يديك، فإذا صرت على فرسخ واحد من نسا، فافضض الكتاب واقرأه، واعمل بما فيه، ولا تغادر منه حرفاً، ولا تخالف مما رسمته شيئاً، واعلم أن لى عيناً في جملة من صحبك يخبرني بأنفاسك، فاحذر ثم احذر، ثم احذر وأنت أعلم.

قال إبراهيم بن غسان: فخرجت وضربت بالطبل، ووافاني الفرسان جميعاً بشادياج وهو موضع قصور آل طاهر، وعبدالله يشرف من شرف علينا، فعبات أصحابي ودفعت فرسي أركضه، ويتبعوني نسير خببا حيناً وتقريباً حيناً حتى صرنا في اليوم الثالث إلى نسا، على فرسخ منها ففضضت الكتاب فقرأته فإذا فيه:

<sup>(</sup>۱) نسا: مدينة بخراسان، وكان سبب تسميتها بهذا الاسم أن المسلمين لما وردوا خراسان قصدوها فبلغ أهلها فهربوا، ولم يتخلف غير النساء، فلها أتاها المسلمون لم يروا بها رجلًا، فقالوا هؤلاء نساء، والنساء لا يقاتلن فننسىء أمرها الآن إلى أن يعود رجالهن، فتركوها ومضوا فسموا بذلك نسا، والنسبة الصحيحة إليها نسائي، راجع معجم البلدان ٢٨٢/ ٢٨٣٠.

سر على بركة الله وعونه، فإذا كنت على فرسخ فعبىء أصحابك تعبئة الحرب، وادخل نسا، وأنفذ قائداً من قوادك في ثلثمائة يأخذ على أصحاب البريد داره فيحدق بها هو وأصحابه، وأنفذ قائداً في خسمائة فارس إلى باب عاملها، تحرزاً من وقوع حيلة ببيعة وقعت في أعناقهم لمحمد بن القاسم، وسر في باقي أصحابك إلى محلة كذا وكذا، ودرب كذا وكذا، دار فلان بن فلان، وادخل الدار الأولى، ثم أنفذ فيها إلى دار ثانية، فإذا دخلتها فانفذ منها إلى دار ثالثة، فإذا دخلتها فارق على درجة فيها على يمينك، فإنك تصير إلى غرفة فيها محمد بن القاسم العلوي الصوفي، ومعه رجل من أصحابه يقال له: أبو تراب، فاستوثق منها بالحديد استيثاقاً شديداً، وأنفذ إليً خاتمك مع خاتم محمد بن القاسم، لأعلم ظفرك به قبل السيثاقاً شديداً، وأنفذ إليً خاتمك مع خاتم محمد بن القاسم، لأعلم ظفرك به قبل اليوم الثالث إن شاء الله، ثم اكتب إليً بعد ذلك بشرح خبرك، وكن على غاية التحرز والتحفظ والتيقظ في أمره حتى تصير به وصاحبه إلى حضرتي.

قال إبراهيم:

فها رأيت خبراً كان كانه وحي مثله، فصرت إلى الموضع فامتثلت أمره، فوجدت محمداً على رأس الدرجة، متلثماً بعمامة وقد شدّ له على بغل أسفل الدرجة، وهو يريد الرحيل إلى خوارزم، فقبضت عليه، فقال: ما شأنك ومن تريد؟

قلت: محمد بن القاسم.

قال: فأنا محمد بن القاسم.

قلت هات خاتمك، فأعطاني خاتمه، فأنفذته مع خاتمي إلى عبدالله بن طاهر مع رجل دفعت إليه فرساً من تلك الخيل يركبه، وجنيبة يجنبها مخافة أن يعثر فرسه، وأمرت بعض أصحابي بدخول الغرفة، فقال لي: ما تريد من دخول الغرفة وقد أخذتني وليس هناك أحدا؟ فلم ألتفت إليه، وأمرت أصحابي فدخلوا الغرفة ففتشوها فوجدوا أبا تراب تحت نقير، والنقير شبيه بالحوض من خشب يعجن فيه الدقيق ويعصر فيه العنب، فأخذتها واستوثقت منها بالقيود الثقال، وكتبت إلى عبدالله بن طاهر بخبرهما، وسرت إلى نيسابور ستة أيام، فصيرت محمد بن القاسم في بيت في داري، ووكلت به من أثق به من أصحابي، ووكلت بأبي تراب عبدالشعراني، فوضع محمد كساءه وقام يصلي، وعبدالله يشرف من غرفة في عبدالشعراني، فوضع محمد كساءه وقام يصلي، وعبدالله يشرف من غرفة في

الشادياج علينا، فلما فرغت من الاحتياط صرت إلى عبدالله بن طاهر فأخبرته الخبر وقصصته عليه شفاهاً، فقال لي: لا بد من أن أنظر إليه ، فصار إليَّ مع المغرب وعليه قميص وسراويل ونعل وزداء، وهو متنكر، فلما نظر إلى محمد بن القاسم وثقل الحديد عليه قال لي:

ويلك يا إبراهيم، أما خفت الله في فعلك؟ أتقيد هذا الرجل الصالح بمثل هذا القيد الثقيل؟

فقلت أيها الأمير خوفك أنساني خوف الله، ووعدك الذي قدّمته إليَّ أذهل عقل عمّا سواه.

فقال لي: خفف هذا الحديد كلّه عنه، وقيده بقيد خفيف في حلقته رطل بالنيسابوري ـ ووزن الرطـل النيسابـوري مائتـا درهم ـ وليكن عموده طـويلًا، وحلقتاه واسعتين ليخطو فيه، ومضى وتركه.

فأقام بنيسابور ثلاثة أشهر يريد بذلك أن يعمي خبره على الناس كيلا يُغلب عليه لكثرة من بايعه بكور خراسان.

وكان عبدالله يخرج من إصطبله بغالاً عليها القباب ليوهم الناس أنه قد أخرجه ، ثم يردها حتى استتر بنيسابور سلّه في جوف الليل وخرج به منع إبراهيم بن غسان الذي أسره من نسا ووافى به الرّي ، وقد أمره عبدالله بن طاهر أن يفعل به كها فعل هو، يخرج في كل ثلاث ليال ومعه بغل عليه قبة ومعه جيش حتى يجوز الري بفراسخ ، ثم يعود ، إلى أن يمكنه سلّه في ليلة مظلمة ، ففعل ذلك خوفاً من أن يغلب عليه لكثرة من أجابه ، حتى أخرجه من الري ، ولم يعلم به أحد ، ثم اتبعه حتى أورده بغداد على المعتصم .

قال إبراهيم بن غسان:

فعرضوا على محمد بن القاسم كل شيء نفيس من مال وجوهر وغير ذلك، فلم يقبل إلا مصحفاً جامعاً [كان] لعبدالله بن طاهر، فلما قبله سر عبدالله بذلك وإنما قبله لأنه كان يدرس فيه.

قال : وما رأيت قط أشدّ اجتهاداً منه ، ولا أعف ولا أكثر ذكر الله عزّ وجلً مع شدة نفس ، واجتماع قلب، ما ظهر منه جزع ولا انكسار، ولا خضوع في الشدائد التي مرّت به ، وأنهم ما رأوه قط مازحاً ولا هازلاً ولا ضاحكاً إلاّ مـرة

واحدة ، فإنهم لما انحدروا من عقبة حلوان أراد الرّكوب، فجاء بعض أصحاب إبراهيم بن غسان فطأطأ له ظهره ، حتى ركب في المحمل على البغل، فلما استوى على المحمل قال للذي حمله على ظهره مازحاً: أتأخذ أرزاق بني العباس وتخدم بني على بن أبي طالب! وتبسم، وكان يقال للرجل محمد الشعراني، وكان من شيعة ولد العباس الخراسانية.

فقال له: جعلت فداك، ولد علي وولد العباس عندي سواء، فها سمعناه مزح ولا رأيناه تبسّم قبل ذلك ولا بعده، ولا رأيناه اغتم من شيء جرى عليه إلا يوم ورد عليه كتاب المعتصم وقد وردنا النهروان، فكتبنا إليه بالخبر واستأذناه في الدخول به، فورد علينا كتابه يأمرنا أن نأخذ جلال القبّة ونسير به مكشوفاً، وإذا وردنا النهرين أن نأخذ عمامته وندخله بغداد حاسراً وذلك قبل أن يبني سرَّ من رأى ، فلها أردنا الرحيل به من النهروان نزعنا جلال القبة، فسأل عن السبب في ذلك فأخبرناه، فاغتم بذلك. ولما صرنا بالنهرين قلنا له يا أبا جعفر: انزع عمامتك فإن أمير المؤمنين أمر أن تدخل حاسراً، فرمى بها إليَّ ودخل الشَّمَّاسِية في يوم النيروز، وذلك في سنة تسع عشرة ومائتين ، وهو في القبة وهي مكشوفة وهو حاسر، وعديله شيخ من أصحاب عبدالله بن طاهر، وأصحاب السماجة (١) بين يديه يلعبون، والفراغنة (٢) يرقصون ، فلما رآهم محمد بكى ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أزل حريصاً على تغيير هذا وإنكاره.

قال: وجعلت الفراغنة يحملون على العامة ويرمونهم بالقذر والميتة (٣)، والمعتصم يضحك، ومحمد بن القاسم يسبّح ويستغفر الله ويحرّك شفتيه يدعو عليهم، والمعتصم جالس في جوسق كان له بالشّمّاسية ينظر إليهم، ومحمد واقف.

ولما فرغ من لعبه مرّوا بمحمد بن القاسم عليه، فأمر بدفعه إلى مسرور الكبير، فدفع إليه، فحبس في سرداب شبيه بالبئر<sup>(١)</sup> فكاد أن يموت فيه، وانتهى ذلك إلى المعتصم فأمر بإخراجه منه، فأخرجه وحبس في قبة في بستان موسى مع

<sup>(</sup>١) في طوق والسماحة.

<sup>(</sup>٢) كذا في الخطية وفي ط وق «والفراعنة».

<sup>(</sup>٣) في ط وق بالقدر والمنية.

<sup>(</sup>٤) الفرج بعد الشدة ١٣٢/١.

المعتصم في داره، ووكل به مسرور عدة من غلمانه وثقاته، وكانت في القبة التي هو فيها محبوس عدة رَوَازِن وَكُوى واسعة الضوء، فطلب مقراضاً يكون عنده يقص به أظفاره، فدفع إليه، فعمد إلى لبد كان تحته فقطع نصفه بالمقراض وقصصه كهيئة السيور، وعمل منه مثل السلم، وطلب منهم سعفة ذكر أنه يريد أن يطرد بها الفأر؛ فإنه يأكل خبزه فينجسه عليه، فأعطوه فقطعها، وخرز حواليها بالمقراض حتى كسرها ثلاث قطع، وقرنها بمسواكه وجعلها في رأس السلم، وحلَّق به في أقرب روزنة من تلك الرُّوَازن إليه فعلِق فيها، وتسلُّق عليه، وجذبه إليه لما صعد فنجا ، وكانت ليلة الفطر من سنة تسع عشرة ومائتين ، وقد أدخلت الفواكه والرياحين وآلة العيد على رؤوس الحمالين إلى البستان، وصار الحمالون جميعاً إلى القبة التي فيها محمد بن القاسم، فباتوا حولها، ورموا بناتيجهم وناموا، فرمي بنفسه من القبة إلى أسفل، ونام بين الحمالين، وتحركت خرزة من فقار ظهره ولم تنفك، فنام بين الحمالين ثم عجل فأخذ بنتيجة أحدهم وذهب ليخرج فقال أحد البوابين: من أنت؟ فقال: أحد الحمالين أردت الانصراف إلى أهلي فقال له: نم عندي مكانك لا يأخذك العسس، فنام عنده. فلما طلع الفجر خرج الحمالون، وخرج معهم وأفلت، فلما أصبحوا فتحوا الباب فلم يجدوه، فأعلموا مسروراً بخبره، فدخل على المعتصم، حافياً مستسلماً للقتل وأعلمه الخبر، فقال له المعتصم: لا بأس عليك، إن كان ذهب فلن يفوت، إن ظهر أخذناه، وإن آثر السلامة واستترتركناه.

فقال مسرور بعد ذلك: هذا من تفضّل أمير المؤمنين عليَّ، ولو جرى هذا في أيام الرشيد لقتلني.

فقيل: إنه رجع إلى الطالقان فمات بها.

وقيل: إنه انحدر إلى واسط، وذلك الصحيح(١).

قال محمد بن الأزهر في خبره:

<sup>(</sup>۱) في مروج الذهب ٢٤٦/٢ «وقد تنوزع في محمد بن القاسم فمن قائل: إنه قتل بالسم، ومنهم من يقول: إن ناساً من شيعته من الطالقان أتوا ذلك البستان فتاقوا للخدمة فيه من غرس وزراعة، واتخذوا سلالم من الحبال واللبود والطالقانية، ونقبوا الأزج وأخرجوه، فذهبوا به فلم يعرف له خبر إلى هذه الغاية، وقد انقاد إلى إمامته خلق كثير من الزيدية إلى هذا الوقت، وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة، ومنهم خلق كثير يزعمون أن محمداً لم يمت، وأنه حي يرزق، وأنه يخرج فيملؤها عدلاً كها ملئت جوراً، وأنه مهدي هذه الأمة، وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان».

فرأيت محمد بن القاسم يوم أدخل إلى بغداد، كان ربعة من الرجال أسمر، في وجهه أثر جدري، قد أثر السجود في وجهه.

قال: وحدثني على بن محمد الأزدي، والحسين بن موسى بن منير:

أنّ محمد بن القاسم لما هرب صار إلى قطيعة الربيع<sup>(۱)</sup> إلى منزل منير بن موسى بن منير، فنقله إلى منزل إبراهيم بن قيس، فاجتمعا إليه وقالا له: إنّ الطلب لك سيشتد، وليست بغداد لك بمنزل [فارحل من وقتك قبل أن يشتد عليك الطلب إلى واسط] فانحدر إلى واسط، وقد شدّ وسطه للوهن الذي أصاب فقار ظهره، فلما صار بواسط مات رحمة الله عليه.

قال علي بن محمد الأزدي: فحدثني ابنه علي بن محمد بن القاسم الصوفي:

انه لما صار إلى واسط عبر بها دجلة إلى الجانب الغربي، فنزل إلى أمّ ابن عمه ، علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، وكانت عجوزاً مقعدة، فلما نظرت إليه وثبت فرحاً به وقالت: محمد والله، فدتك نفسي وأهلي، الحمد لله على سلامتك، فقامت على رجلها، وما قامت قبل ذلك بسنين، فأقام عندها مديدة، ومرضته من الوهن الذي أصاب ظهره حتى مات بواسط.

وذكر أحمد بن الحرث الخرّاز:

أن محمد بن القاسم لما هرب عبر من الجانب الغربي، فلما حصل في دجلة نظر فإذا معه في المعبر شيخ من الرجالة الموكلين به ، كان محمد يراه من خلف الباب فعرفه محمد ولم يعرفه الشيخ ، فلما أراد الخروج قال له الملاح: أعطني أجري، فحلف له ما معي شيء، ولا يملك غير الجبة الصوف التي عليه، فرق له الشيخ الموكل فأعطى الملاح أجرته من عنده.

قال أحمد:

وتوارى محمد بن القاسم أيام المعتصم، وأيام الواثق، ثم أخذ في أيام المتوكل، فحمل إليه فحبس حتى مات في محبسه.

<sup>(</sup>۱) لما بنى المنصور بغداد أقطع قواده ومواليه قطائع وكذلك فعل غيره من الخلفاء، وقد أضيفت كل قطيعة إلى واحد من رجل أو امرأة. وقطيعة الربيع: منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ومولاه، راجع معجم البلدان ۱۲۸/۷.

قال : ويقال إنه دس إليه سمًّا فمات منه .

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثني عبيد بن حمدون، قال: سمعت عباد بن يعقوب، يقول:

كنت أنا ويحيى بن الحسن بن الفرات الفراز، مع محمد بن القاسم في زورق نريد الرقة، ومعنا جماعة من أهل هذه الطبقة، فظهرنا من مذهبه إلى أنه يقول بالاعتزال، فخرجنا وتركناه، فجعل يبكي ويسألنا الرجوع، فلم نفعل.

معبدالله بن الحسين بن عبدالله وعبدالله وعبدالله بن الحسين بن عبدالله بن إسماعيل ابن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام

امتنع من لبس السواد، وخرقه لما طولب بلبسه، فحبس بسُرٌ من رأى(١) حتى مات في حبسه ، رضوان الله عليه.

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ٥/٥٧.



# ذكر أيام الواثق بن المعتصم

قال أبو الفرج علي بن الحسين :

لا نعلم أحداً قُتِل في أيامه (١)، إلا أن علي بن محمد بن حمزة ذكر أن عمرو بن منيع ، قتل علي بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين، ولم يذكر السبب في ذلك، فحكيناه عنه على ما ذكره، فقتل في الواقعة التي كانت بين محمد بن ميكال ومحمد بن جعفر هذا بالري.

وكان آل أبي طالب مجتمعين بسر من رأى في أيامه تدور الأرزاق عليهم (<sup>۲)</sup> حتى تفرقوا في أيام المتوكل .

<sup>(</sup>١) أبو الفدا ٣٩/٢ وفي ابن الأثير ١١/٧ ولما تبوفي المعتصم وجلس الواثق في الخلافة أحسن إلى الناس، واشتمل على العلوبين، وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم، والتعهد لهم بالأموال. . . ، واجمع الفخري ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) بويع الواثق سنة سبع وعشرين وماثتين، ومات في سنة ثلاث وثلاثين وماثتين.



## ذكر أيام المتوكل جعفر بن محمد المعتصم

ابن هارون الرشيد، ومن ظهر فيها فقتل أو حبس من آل أبي طالب عليهم السلام

وكان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب ، غليظاً على جماعتهم مهتماً بأمورهم (١) شديد الغيظ والحقد عليهم ، وسوء الظن والتهمة لهم ، واتفق له أن عبيدالله بن يحيى بن خاقان وزيره (٢) يسيء الرأي فيهم ، فحسن له القبيح في معاملتهم ، فلغ فهم ما لم بلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله ، وكان من ذلك أن

معاملتهم ، فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله ، وكان من ذلك أن كرب<sup>(٣)</sup> قبر الحسين وعفّى آثاره ؛ ووضع على سائر الطرق مسالح له لا يجدون أحداً زاره إلا أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة (٤).

#### فحدثني أحمد بن الجعد الوشاء، وقد شاهد ذلك، قال:

كان السبب في كرب قبر الحسين أن بعض المغنيات كانت تبعث بجواريها إليه قبل الخلافة يغنين له إذا شرب، فلما وليها بعث إلى تلك المغنية فعرف أنها غائبة، وكانت قد زارت قبر الحسين، وبلغها خبره، فأسرعت الرجوع، وبعثت إليه بجارية من جواريها كان يألفها، فقال لها: أين كنتم؟ قالت: خرجت مولاتي إلى الحج وأخرجتنا معها، وكان ذلك في شعبان. فقال: إلى أين حججتم في شعبان؟ قالت: إلى قبر الحسين، فاستطير غضباً، وأمر بمولاتها فحبست، واستصفى أملاكها، وبعث برجل من أصحابه يقال له: الديزج، وكان يهودياً فأسلم، إلى قبر

<sup>(</sup>١) في ط وق «مهتماً بامورهم بسوء الرأي».

<sup>(</sup>٢) في طوق «واتفق له أن الفتح عبدالله . . . وزيره بسر من رأى سيء الرأي..

<sup>(</sup>٣) في القاموس: والكرب: إثارة الأرض للزرع.

<sup>(4)</sup> الفخرى ٢١٣ وأبو الفدا ٢/٠٤ وابن الأثير ١٩/٧ ـ ٢٠.

الحسين، وأمره بكرب قبره (١) ومحوه وإخراب كل ما حوله ، فمضى لذلك وخرب ما حوله، وهدم البناء وكرب ما حوله نحو مائتي جريب، فلما بلغ إلى قبره لم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوماً من اليهود فكربوه ، وأجرى الماء حوله ، ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل، لا يزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إليه.

فحدثني محمد بن الحسين الأشناني، قال:

بعد عهدي بالزيارة في تلك الأيام خوفاً، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها وساعدني رجل من العطارين على ذلك ، فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسير الليل حتى أتينا نواحي الغاضرية، وخرجنا منها نصف الليل فسرنا بين مسلحتين وقد ناموا حتى أتينا القبر فخفي علينا، فجعلنا نشمه (٢) ونتحرى جهته حتى أتيناه، وقد قلع الصندوق الذي كان حواليه وأحرق، وأجرى الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزررناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشيء من الطيب، فقلت للعطار الذي كان معي: أي رائحة هذه ؟ فقال: لا والله ما شممت مثلها كشيء من العطر، فودعناه وجعلنا حول القبر علامات في عدة مواضع.

فلما قتل المتوكل اجتمعنا مع جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر فأخرجنا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه .

\* \* \*

واستعمل على المدينة ومكة عمر بن الفرج الرخّجي فمنع آل أبي طالب من التعرض لمسألة الناس، ومنع الناس من البربهم، وكان لا يبلغه أن أحداً أبر أحداً منهم بشيء وإن قل إلا أنهكه عقوبة، وأثقله غرماً، حتى كان القميص يكون بين جماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة، ثم يرقعنه ويجلسن على معازلهن عواري حواسر، إلى أن قتل المتوكل، فعطف المنتصر عليهم وأحسن إليهم، ووجه

<sup>(</sup>۱) في الطبري ٤٤/١١ ووفيها ـ أي في سنة ٢٣٦ ـ أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي، وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يحرث ويبذر ويسقي موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه، فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المطبق، فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحرث ذلك الموضع، وزرع ما حواليه».

بمال فرقه فيهم، وكان يؤثر مخالفة أبيه في جميع أحواله ومضادة مذهبه طعناً عليه ونصرة لفعله(١).

## ٥٩ - محمد بن صالح بن عبدالله

فممّن خرج في أيامه وأخذ فحبس

أبو عبدالله محمد بن صالح (٢) بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

وكان من فتيان آل أبي طالب وفتاكهم وشجعانهم وظرفائهم وشعرائهم ٣٠٠).

كان خرج بسويقة وجمع الناس للخروج، وحج بالناس في تلك السنة أبو السّاج (٤) فخافه عمه على نفسه وولده وأهله، فسلمه إليه، وهو لذلك من عمه آمن على أمان استوثق لمحمد بن صالح، فحمله إلى سرّ من رأى، فحبس بها مدة ثم أطلق وأقام بها سنين حتى مات رحمة الله عليه.

حدثني محمد بن خلف وكيع، قال: حدثني أحمد بن أبي خيثمة، قال (°):

كان محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى خرج بسويقة واجتمع له، وحج بالناس أبو الساج فقصده، وخاف عمه موسى بن عبدالله بن موسى أبا الساج على نفسه وولده وأهله، فضمن لأبي الساج تسليمه، وتوثق له بالأيمان والأمان، وجاء عمه إليه فأعلمه ذلك ، وأقسم عليه ليلقين سلاحه، ففعل، وخرج إلى أبي الساج

<sup>(</sup>۱) في ابن الأثير ۲۰/۷ و... فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قبل المتوكل، وقيل إن المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق في عبة علي وأهل بيته. وإنما كان ينادمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلي، منهم عبادة المخنث، وعلي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤى، وعمرو بن فرج الرخجي، وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة من موالي بني أمية، وعبدالله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن انزجة، وكانوا يخوفونه من العلويين ويشيرون عليه بابعادهم والإعراض غنهم والإساءة إليهم. . . ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان . . . .

<sup>(</sup>۲) ابن أبي الحديد ٣/ ٨٨١ والأغاني ١٥/ ٨٨ ـ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني دويكني أبا عبدالله، شاعر حجازي ظريف صالح الشعر، من شعراء أهل بيته المتقدمين. وكان جده موسى بن عبدالله أخا محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن حسن بن حسن، الحجازيين الخارجين في أيام المنصور، أمهم جميعاً هند بنت أبي عبيدة.

<sup>(</sup>٤) في ط وق «أبو النساج».

<sup>(</sup>٥) الأغاني ١٥ / ٨٩.

فقيده وحمله إلى سر من رأى مع جماعة من أهله، فلم يزل محبوساً بها ثلاث سنين ثم أطلق، وأقام بها إلى أن مات، وكان سبب منيته أنه جدر فمات في الجدري. قال: وهو الذي يقول في الحبس(١):

طرب الفؤاد وعاودت أحزانه وبدا له من بعد ما اندَمَلَ الهوى يبدو كحاشية الرداء ودونه فدنبا لينظر أين لاح فلم يطق فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه ثم استعاد من القبيح ورده وبدا له أن الذي قد ناله حتى استقر ضميره وكأنما يا قلب لا يذهب بحلمك باخل يعد القضاء وليس ينجز موعداً يعد القضاء وليس ينجز موعداً واقنع بما قسم الإله فأمره والبؤس فانٍ لا يدوم كما مضى

وتشعبت شُعباً به أشجانه وتسعب الندرا متمنع أركانه (۲) صعب الندرا متمنع أركانه (۳) نظراً إلىه ورده سجانه (۵) والماء ما سحت به أجفانه (۵) والماء ما سحت به أجفانه (۵) ما كان قدره له ديانه منا كان قدره له ديانه متك العلائق عامِلٌ وسنانه بالنيل باذل تافه منانه (۷) ويكون قبل قضائه ليّانه ويكون قبل قضائه ليّانه عنب لماه طييب أردانه (۸) ما لا يرزال عن الفتي إتيانه أوانه (۱۰)

فحدثني عمي الحسين بن محمد، قال: حدثني أحمد بن أبي طاهر، قال(١١)

كنت مع أبي عبدالله محمد بن علي بن صالح بن علي الحسني في منزل بعض أصحابنا، فأقام عندنا حتى انتصف الليل، وأنا أظنه يبيت بمكانه، فإذا هو قد قام فتقلّد سيفه وخرج، فأشفقت عليه من خروجه في ذلك الوقت، وسألته المقام والمبيت، وأعلمته خوفي عليه، فالتفت إليَّ مبتسماً وقال:

<sup>(</sup>١) نوادر القالي ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) في نوادر القالي «تتابع موهنا».

<sup>(</sup>٣) في ط وق اكحاسبة الردى.

<sup>(</sup>٤) في طوق «فبدا لينظر».

<sup>(</sup>٥) في طوق وما سمحته.

<sup>(</sup>٦) في ط وق وثم استعاد. . . نحو العراء..

<sup>(</sup>٧) في نوادر القالي «يا نفس لا يذهب بقلبك باخل بالود».

<sup>(</sup>A) في الأغان «عذب لثاه».

<sup>(</sup>٩) في نوادر القالي «ما لا يرد عن الغني».

<sup>(</sup>١٠) في النسخ «عنك لبانه».

<sup>(</sup>١١) الأغاني ١٥/٨٩.

إذا ما اشتملت السيف والليل لم أهل

بشيء ولم تقرع فؤادي القوارع(°)

أخبرني عمي الحسين بن محمد، والحسين بن القاسم، قالا: حدثنا أحمد بن أبي طاهر، قال(٢):

مرّ محمد بن صالح بقبر لبعض بني المتوكل، فرأى الجواري يلطمن عنده فأنشدني لنفسه:

عيوناً يسروق الناظرين فتورها تجاوز عن تلك العظام غَفُورها إلى أن ينادي يوم ينفخ صورها ستنشر من جرّا عيون تسزورها شؤون الأماقي ثم سحّ مطيرها(٣) على نحرها أنفاسها وزفيرها(٤) ثقالاً تواليها لطفاً خصورها(٥) رأيت بسامرا صبيحة جمعة تزور العظام الباليات لدى الشرى فلولا قضاء الله أن تعمر الشرى لقلت عساها أن تعيش وأنها أسيلات مجرى الدمع امّا تهللت بوبل كأتوام الجمان تُفيفُه فيا رحمة ما قد رحمت بواكياً

\* \* \*

حدثني الحسن بن علي (٦) الخفاف، قال: حدثني محمد بن القاسم بن مهرويه، قال:

حدثني إبراهيم بن المدبر<sup>(٧)</sup>، قال:

جاءني محمد بن صالح الحسيني وسألني أن أخطب عليه بنت عيسى بن موسى بن أبي خالد الحربي<sup>(^)</sup> أو قال أخته ، شك ابن مهرويه ، ففعلت ذلك ، وصرت إلى عيسى فسألته أن يجيبه ، فأبى وقال لي : لا أكذبك والله ، إني لا أردّه لأني لا أعرف أشرف وأشهو منه لمن يصاهره ، ولكني أخاف المتوكل وولده بعده على نعمتي ونفسى ، فرجعت إليه فأخبرته بذلك ، فأضرب عنه مدة ، ثم عاودني بعد

<sup>(</sup>٥) في ط وق (ثقالًا بواكيها).

<sup>(</sup>٦) في ط وق والحسن بن عليه.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الأغاني ١١٤/١٩ ـ ١١٢٧.

<sup>(</sup>٨) في الخطية والحرمي، وفي الأغان والحرى، .

<sup>(</sup>١) في ط وق دولم يفزع فؤادي الأجازع. .

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥/٨٠.

<sup>(</sup>٢) في ط وق وثم سبح مطيرهاه.

<sup>(</sup>٤) في ط وق دفويل كأبوام.

ذلك وسألني معاودته فعاودته ورفقت له حتى أجاب وزوّجه ، فأنشدني محمد بعد ذلك لنفسه(۱):

خطبت إلى عيسى بن موسى فردني للقد ددن عبسى ويسعلم أني وأن لسند بعد البولادة بسيعنة فلما أبي سخلاً بها وتمنيعاً تداركني المرء البذي لم يزل لله سمي حسيل الله وابن وليه تروجها والمن عسدي لغيسره ويا نعمة لابن المدير عندنا

فلله وإلى مرة وعتيقها سليل بنات المصطفى وعريقها بنى الإله صنوها وشقيقها(٢) وصيرني ذا خلة لا أطيقها(٣) من المكرمات رحبها وطريقها وحمال أعباء العلا وطريقها فيبايعة وفتني الربح سوقها(٤) يجدّ على كرّ الزمان أنيقها

قال ابن مهرویه: قال ابن المدبر: وكان اسم المرأة حمدونة، فلما نقلت إليه، وكانت امرأة جميلة عاقلة كاملة من النساء، أنشدني لنفسه فيها قوله:

لعمر حمدونة إني بسها محاوز للقدر في حبها مطرح للعذل ماض على مشايعي قلب يعاف الخنا جشمني ذلك وجدي بها مُمْكُورة الساق ردينية صامتة الحجل خفوق الحشا ساجية الطرف نؤوم الضحى

لمغرم القلب طويسل السقام مباين فيسها لأهل السملام مخافة النفس وهول المقام (١) وصارم يقطع صمّ العظام وفضلها بين النساء الوسام (٧) مع الشوي الخدل وحسن القوام مائرة الساق ثقال القيام منيرة الوجه كيرق الغمام

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٥/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني ونبعة .

<sup>(</sup>٣) في الأغان ولا يطيقها.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأغاني، وفي الخطبة وومطيقها، وفي ط وق ووتطيقها،.

 <sup>(</sup>٥) في الخطية (فزوجني) وفي ط وق (فيبايعه أفشى وأربح).

<sup>(</sup>٦) في ط وق دوهول الظلام، وفي الخطية دوطول الظلام،.

<sup>(</sup>٧) في ط وق وحسبي من ذلك. . . الوشام، .

زيّنها الله وما شانها وأعطيت مُنْيَتها من تمام تلك التي لولا غرامي بها كنت بسامرا قليل المقام قال أبو الفرج:

وقد حدثني بخبره على أتم من هذه الحكاية عمي الحسين بن محمد قال: حدثنا أبو جعفر بن الدهقانة النديم، قال: حدثني إبراهيم بن المدبر، قال(١):

جاءني يوماً محمد بن صالح الحسني بعد أن أطلق من الحبس فقال لي: إني أريد المقام عندك اليوم على خلوة لأبثك من أمري شيئاً لا يصلح أن يسمعه أحد غيرنا، فقلت: افعل. فصرفت من كان بحضرتي وخلوت معه وأمرت برد دابته، فلما اطمأن وأكلنا واضطجعنا قال لي: أعلمك أني خرجت في سنة كذا وكذا ومعي أصحابي على القافلة الفلانية، فقاتلنا من كان فيها فهزمناهم وملكنا القافلة، فبينا أحوزها وأنيخ الجمال، إذ طلعت على امرأة من عمارية ما رأيت قط أحسن منها وجهاً، ولا أحلى منطقاً، فقالت لي: يا فتى، إن رأيت أن ثدعو الشريف المتولي أمر الجيش فإن له عندي حاجة.

فقلت: قد رأيته وسمع كلامك.

فقالت لى: سألتك بالله وبحق رسوله أنت هو؟ .

قلت: نعم والله وحق رسوله (ص) إني لهو.

فقالت: أنا حمدونة بنت عيسى بن موسى بن أبي خالد الحربي، ولأبي محل من سلطانه، ولنا نعمة إن كنت سمعت بها فقد كفاك ما سمعت، وإن كنت لم تسمع بها فاسأل عنها غيري، ووالله لا استأثرت عليك بشيء أملكه، ولك عليَّ بذلك عهد الله جلَّ وعز وميثاقه، وما أسألك إلَّا أن تصونني وتسترني، وهذه ألف دينار معي لنفقتي فخذها حلالًا، وهذا حليَّ [عليً] من خمسمائة دينار فخذه وأضمن لك بعد أخذك إيَّاه ما شئت على حكمك، آخذه لك من تجار مكة والمدينة، ومن أهل الموسم العراقيين؛ فليس منهم أحد يمنعني شيئاً أطلبه وادفع عني واحمني من أصحابك ومن عار يلحقني.

فوقع قولها في قلبي موقعاً عظيهاً فقلت لها: قد وهب الله لك مالك وجاهك

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٥/ ٩١.

وحالك، ووهبت لك القافلة بجميع ما فيها، ثم خرجت فناديت في أصحابي فاجتمعوا إليَّ، فناديت فيهم إني قد أجرت هذه القافلة وأهلها وخفرتها وحميتها، وجعلت لها ذمّة الله وذمة رسوله وذمتي، فمن أخذ منها خيطاً أو مخيطاً أو عقالاً فقد آذنته بحرب. فانصرفوا معي وانصرفت، وسار أهل القافلة سالمين.

فلما أخذت وحبست، بينا أنا ذات يوم في محبسي إذ جاءني السجان فقال لي: إن بالباب امرأتين تزعمان أنهما من أهلك، وقد حظر عليَّ أن يدخل [عليك] أحد، إلَّا أنهما قد أعطتاني دملج ذهب، وجعلتاه لي إن أوصلتهما إليك، وقد أذنت لهما وهما في الدهليز، فاخرج إليهما إن شئت.

فتنكرت من يجيئني في بلد غربة وفي حبس وحيث لا يعرفني أحد، ثم تفكرت فقلت: لعلها من ولد أبي أو من بعض نساء أهلي، فخرجت إليها وإذا بصاحبتي فلما رأتني بكت لما رأت من تغيير خلقي وثقل حديدي، فأقبلت عليها الأخرى فقالت: أهو هو؟ قالت: إي والله لهو هو، ثم أقبلت علي فقالت: فداك أبي وأمي، لو استطعت أن أقيك مما أنت فيه بنفسي وأهلي لفعلت، ولكنت بذاك مني حقيقياً، ووالله لا تركت المعاونة والسعي في خلاصك، وكلّ حيلة ومال وشفاعة، وهذه دنانير وطيب وثياب فاستعن بها على موضعك، ورسولي يأتيك في كل يوم بما يصلحك حتى يفرج الله عنك. ثم أخرجت إليَّ المرأة كسوة وطيباً وماثتي دينار، وكان رسولها يأتيني في كل يوم بطعام نظيف، ويتصل برها عند السجان فلا يمتنع من كل ما أريد، حتى منّ الله بخلاصي.

ثم راسلتها فخطبتها، فقالت: أما من جهتي فأنا لك سامعة مطيعة، والأمر إلى أبي، فأتيته فخطبتها إليه ، فردني وقال: ما كنت لأحقق عليها ما شاع في الناس عنك من أمرها فقد صيرتنا فضيحة . فقمت من عنده منكسراً مستحياً وقلت في ذلك:

رموني وإياها بشنعاء هم بها أحق أدال الله منهم فعجلا(١) بأمر تركنناه وربّ محمد عياناً فإما عفة أو تجملا فقلت له: إن عيسى صنيعة أخي(٢)، وهو لي مطيع، وأنا أكفيك أمره، فلما

<sup>(</sup>١) في ط وق ووإيّاها بسعياهم بها. . . أزال.

<sup>(</sup>٢) في طوق اصنيعة أبي.

كان من غد لقيت عيسي في منزله ثم قلت له: قد جئتك في حاجة لي.

فقال: هي مقضية ولوكنت استعملت ما أحبه لأمرتني أن أجيئك فجئتك فكان أسر إلى .

فقلت له: قد جئتك خاطباً إليك ابنتك.

فقال: هي لك أمة، وأنا لك عبد، وقد أجبتك.

فقلت: إني خطبتها على من هو خير مني أباً وأماً وأشرف لك صهراً ومتصلاً محمد بن صالح العلوي.

فقال لي: يا سيدي، هذا رجل قد لحقنا بسببه ظنَّة، وقيلت فينا أقوال.

فقلت له: أفليست باطلة؟.

فقال: بلى والحمد لله. فقلت: فكأنها لم تقل، وإذا وقع النكاح زال كل قول وتشنيع، ولم أزل أرفق به حتى أجاب. وبعثت إلى محمد بن صالح فأحضرته وما برح حتى زوجه، وسقت الصداق عنه من مالي.

\* \* \*

حدثني أحمد بن جعفر البرمكي، قال (١): حدثنا المبرد، قال: لم يزد محمد بن صالح محبوساً حتى صنع بنان لحناً في قوله:

وبدا له من بعدما اندمل الهوى برق تألّق موهناً لمعانمه

فاستحسن المتوكل اللحن والشعر وسأل عن قائله، فأخبر عنه وكلم في أمره، وأحسن الجماعة رفده بالذكر الجميل، وأنشد الفتح قصيدة يمدح بها المتوكل التي أولها:

ألف التقى ووفي بنذر الناذر وأبي الوقوف على المحل الداثر

وتكفل الفتح بأمره فأمر بإطلاقه ، وأمر الفتح بأخذه إليه وأن يكون عنده حتى يقيم الكفلاء بنفسه ، وأن يكون مقامه بسر من رأى، ولا يخرج إلى الحجاز فأطلقه الفتح وتكفل بأمره، وخفف عنه في أمر الكفالة، فلم يزل في سُرٌ من رأى حتى مات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأغان ١٥/٩٣.

حدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار ومحمد بن خلف وكيع<sup>(۱)</sup> قالا: حدثنا الفضل بن سعيد بن أبي حرب ، قال: حدثني أبو عبد لله الجهمي<sup>(۲)</sup> قال:

دخلت على محمد بن صالح الحسني في حبس المتوَّدَل، فأنشدني لنفسه يهجو أبا الساج :

ألم يحزنك يا ذلفاء أن وأن حمائلي ونجاد سيفي فقصرهن لما طلن حتى اساما والراقصات بذات عرق للو امكنني غداتئذ جلاد

سكنت مساكن الأموات حيّا علون مجدعاً أشرا سنياً(") حتوين عليه لا أمسى سويا ترم البيت تحسبها قسياً لألفوني به سمحاً سخياً(1)

\* \* \*

قال ابن عمّار (°): وأنشدني عبيدالله بن طاهر أبو محمد لمحمد بن صالح العلوي الحسني:

نظرت ودوني ماء دجلة مَوْهِناً لتؤنس لي ناراً بليل أوقدت فلو صدقت عيني لقلت كذبتني تضيء لنا منها جبيناً ومحجراً

بمطروف الإنسان محسورة جدا وتالله ما كلفتها منظراً قصدا<sup>(٢)</sup> أرى النار قد أمست تضيء لنا هدا<sup>(٧)</sup> ومبتسماً عذباً وذا غدر جعدا

قال: فأما القصيدة التي مدح بها المتوكل فهي قوله(^):

وأبى الوقوف على المحل الداثر حيناً ويكلف بالخليط السائر قصر المديح على الإمام العاشر ألف التقى ووفى بنذر الناذر ولقد تهيج له الديار صبابة فرأى الهداية أن أناب وإنه

<sup>(</sup>١) في ط وق «ووكيع ابن خالد».

<sup>(</sup>٢) في ط وق دالجهني.

<sup>(</sup>٣) في الأغاني والخطية دأشر وسنياء.

<sup>(</sup>٤) في ط وق وامكنني غداً بيد جلاد ـ الالقون،

<sup>(</sup>٥) الأغاني ١٥/١٥.

<sup>(</sup>٦) في الأغاني وبليل توقدت، وفي الخطية وما خلفتها منظراً».

<sup>(</sup>٧) في الأغان وفلولا أنها منها لقلت كأنني.

<sup>(</sup>٨) الأغاني ١٥/ ٩٤.

يا ابن الخلائف والذين بهديهم وابن الدين حووا تراث محمد فوصلت أسباب الخلافة بالهدى أحييت سنة من مضى فتجددت فافخر بنفسك أو بجدك معلنا إني دعوتك فاستجبت لدعوتي فانتشتني من قعر موردة الردى وفككت أسري والبلاء موكل وعطفت بالرحم التي ترحو بها وأنا أعوذ بفضل عفوك أن أرى أو أن أضيع بعد ما أنقذتني فلقد مننت فكنت غير مكدر

ظهر الوفاء ، وبان غدر الغادر دون البرية بالنصيب الوافر(۱) إذ نلتها وأنمت ليل الساهر(۲) وأبنت بدعة ذي الضلال الخاسر(۳) أو دع فقد جاوزت فخر الفاخر(٤) والموت مني نصب عين الناظر(٥) أمناً ولم تسمع مقال الزّاجر(١) وجبرت كسراً ما له من جابر قرب المحل من المليك القادر غرضاً ببابك للملم الفاقر(٧) من ريب مهلكة وجد عاثر ولقد نهضت بها نهوض الشاكر

\* \* \*

وكان محمد بن صالح صديقاً لسعيد بن حميد، وكان يقارضه الشعر. وله في هذا الحبس أشعار كثيرة يطول ذكرها.

وله أيضاً في إبراهيم بن المدبر وأخيه مدائح كثيرة .

وفي عبيدالله بن يحيى بن خاقان هجاء كثير لأنه كان لشدة انحرافه عن آل أبي طالب يغري المتوكل به ويحذره من إطلاقه، فهجاه هجاء كثيراً، منه قوله يهجوه في قصيدة مدح فيها ابن المدبر(^):

\_\_\_\_\_

(١) بعد هذا البيت في الأغاني:

سطق الكتاب لكم بـذاك مصـدقــاً

- (٢) في الأغاني «عين الساهر».
  - (٣) في طوق ووأمت،
- (٤) بعد هذا البيت في الأغاني:

ما للمكارم غيركم من أول (٥) في الأغاني «والموت مني قيد شبر الشابر».

- - (٧) في طوق وللمسلم الغاقرة.
    - (٨) الأغاني ١٥/٩٣.

ومضت به سنن النبي الطاهر

ومصب به سن النبي التعامر

بعد النببي وما لها من أخر

وما في آل خاقان اعتصام لئام الناس إثراءً وفيقرأ وقوم لا ينزوجهم كبريم وفيها يقول يمدح ابن المدبر(٢):

أتخبر عنهم الهدمن الهديور؟ وكبيف تبين الأنباء دار

ويقول فيها في مدحه ابن المدير: فهالًا في اللذي أولاك عبرفاً ثناء غير مختلق ومدحأ أخ آساك في كلب الليالي حف اظاً حين أسلمك الموالي فإن تشكر فقد أولى جميلاً

وقال سعيد بن حميد يرثي محمد بن صالح ، وكانت وفاته في أيام المنتصر (٧) : بأى يد أسطوعلى الدهر بعدما وهاض جناحي حادث جلّ خطبه ومن عادة الأيام أنّ صروفها لعمرى لقد غال التجلد أننا فيا أعرف الأيام إلا ذميمة ولا لى مـن الإخـوان إلَّا مُـكــاشيرٌ

إذا ما عمّم الخيطب الكبير وأعجزهم إذا حمى القتير ولا تُسْنَى لنسوتهم مهور(١)

وقد يبنى إذا سئل الخبير تعاقبها الشمائل والدبور(")

تسلقى من مقالك ما يسير(١) مع الركبان ينجد أو يغور(°) وقد خذل الأقارب والنصير وضن بنفسه البرجيل الصبور وإن تكفر فإنك للكفور(١).

أبان يدى عضب الذنابين قاضب(^) وسدّدت عن الصبر الجميل المذاهب إذا سر منها جانب ساء جانب فقدناك فقد الغيث والعام جادب(٩) ولا الدهر إلاً وهو بالثار طالب فوجه له راض ووجه مغاضب

<sup>(</sup>١) في الأغاني «لئام لا يزوجهم».

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥/٩٣.

<sup>(</sup>٣) في طوق «وكيف تبين للأنباء دار تعافتها».

<sup>(</sup>٤) في الخطية «فانشدني» وفي ط وق «وسدى».

<sup>(</sup>٥) في طوق «غير مختلف».

<sup>(</sup>٦) في ط وق «وإن تكفف».

<sup>(</sup>٧) الأغاني ١٥/٩٣.

<sup>(</sup>٨) في طوق «عضب الدنانير».

<sup>(</sup>٩) في ط وق و . . . عال التجلد آنياً فقد أتعبت والعلم والعام جادب.

فقدتُ فتى قد كان للأرض زينة لعمري لئن كان الردى بك فاتني لقد أخذت مني النوائب حكمها ولا تركتني أرهب النهر بعده سقى جدثاً أمسى الكريم ابن صالح إذا بشر الروّاد بالغبث برقه فأبصر نور الأرض تأثير صوبه

كما زيّنت وجه السماء الكواكب وكل امرىء يوماً إلى الله ذاهب(١) فما تسركت حقّا عمليَّ النوائب لقد كملَّ عني نابه والمخالب يحل به دانٍ من المزنِ ساكب مرزّتُهُ الصّبا واستجلبته الجنائب(٢) بصوب زهت منه الربا والمذانب(٣)

هذا آخر خبر محمد بن صالح رحمة الله عليه ورضوانه .

#### ٦٠ ـ محمد بن جعفر

قال أبو الفرج على بن الحسين المصبهاني:

لما ولي المتوكل تفرق آل أبي طالب في النواحي، فغلب الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن زيد على طبرستان ونواحي الديلم.

وخرج بالري :

محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين يدعو إلى الحسن بن زيد فأخذه عبدالله بن طاهر فحبسه بنيسابور ، فلم يزل في حبسه حتى هلك . حدثني بذلك أحمد بن سعيد، قال: حدثني يحيى بن الحسن .

وأم محمد بن جعفر رقية بنت عيسي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي:

وكان ممن خرج معه عبدالله بن إسماعيل بن إبـراهيم بن محمـد [ بن على ](١) بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

ثم حرج من بعده بالري أحمد بن عيسى بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن على بن الحسين بن زيد.

وخرج الكوكبي، وهو الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) في ط وق «الردى فاتنى به».

<sup>(</sup>٢) في ط وق «والحتائب».

<sup>(</sup>٣) في الأغاني «فغادر باقي الدهر تأثير صوبه» وفي ط وق «الربي والمذاهب».

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

عبدالله الأرقط بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب.

ولهؤلاء أخبار قد ذكرناها في الكتاب الكبير لم يحمل هذا الكتاب إعادتها لطولها ، ولأنا شرطنا ذكر خبر من قتل منهم دون من خرج فلم يقتل.

## ٦١ - القاسم بن عبدالله بن الحسين

والقاسم بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليه السلام

وأمه أم ولد.

كان عمر بن الفرج الرخّجيّ حمله إلى سرّ من رأى، فـأمر بلبس السّـواد فامتنع، فلم يزالوا به حتى لبس شيئاً يشبه السّواد (١) فرضى منه [بذلك].

وكان القاسم رجلًا فاضلًا.

حدثني أحمد بن سعيد، قال حدثني يحيى بن الحسن ، قال : سمعت أبا محمد اسماعيل بن محمد يقول:

ما رأيت الطالبيين انقادوا لرياسة أحد كانقيادهم للقاسم بن عبدالله .

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثني محمد بن منصور، قال: حدثنا الحسن بن الحسن، قال:

دخلت أنا، والقاسم بن عبدالله نغسل أبا الفوارس عبدالله بن إبراهيم بن الحسين وقد صلينا الظهر، فقال لي القاسم: هل نصلي العصر فإنا نخشى أن نبطىء في غسل الرجل، فصليت معه، فلما فرغنا من غسله خرجت أقيس الشمس فإذا ذلك أول وقت العصر، فأعدت الصلاة، فأتاني آت في النوم، فقال: أعدت الصلاة وقد صليت خلف القاسم؟ فقلت: صلّيت في غير الوقت. قال: قلب القاسم أهدى من قلبك.

وكان اعتل فيها أخبرني أحمد بن سعيد، عن يحيى بن الحسن، عن ذوب مولاة زينب بنت عبدالله بن الحسين، قال:

اعتل مولاي القاسم بن عبدالله، فوجه إليه بطبيب يسأله عن خبره، وجهه

<sup>(</sup>١) في الخطية وحتى لبس شاشة سوداء.

إليه السلطان، فجس يده فحين وضع الطبيب يده عليها يبست من غير علة ، وجعل وجعها يزيد عليه حتى قتله قال: سمعت أهله يقولون: إنه دس إليه السم مع الطبيب.

## ٦٢ ـ أحمد بن عيسى بن زيد

قال أبو الفرج:

وممن توارى فمات في حال تواريه في تلك الأيام.

أحمد بن عيسي بن زيد بن على بن الحسين، عليه السلام.

ويكني أبا عبدالله .

وأمه عاتكة بنت الفضل بن عبدالرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث عبدالمطلب.

وكان فاضلًا عالمًا مقدمًا في أهله، معروفًا فضله.

وقد كتب الحديث، وعمرو كتب عنه، وروى عنه الحسين بن علوان روايات كثيرة، وقد روى عنه محمد بن المنصور الراوي ونظراؤه.

وكان ابتداء تواريه في غير هذه الأيام، إلاَّ أنه توفي بعد تواريه بمدة طويلة في أيام المتوكل، فذكرنا خبره في أيامه .

وقد ذكرنا بعض خبره في مجيء ابن علاق الصير في وصباح الزعفراني إلى المهدي بعد موت أبيه وإجرائه عليه الرزق ورده إلى الحجاز إلى أيام هارون الرشيد .

فحدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار، قال: حدثني علي بن محمد النوفلي، عن أبيه، قال: ونسخت من كتاب هارون بن محمد بن عبدالملك الزيات، قال: وحدثني هاشم بن أحمد البغوي، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل:

أنه وشي إلى هارون بأحمد بن عيسى ، والقاسم بن على بن عمر بن علي بن الحسين وأمه أم ولد، فأمر بإشخاصها إليه من الحجاز، فلما وصلا إليه أمر بحبسها، فحبسا في سعة عند الفضل بن الربيع(١) فكانا عنده. قال: فاحتال

<sup>(</sup>١) في الخطية «عند الربيع بن عبدالله».

بعض الزيدية فدس إليهما فالوذجاً في جامات أحدهما مبنّج ، فأطعما المبنّج الموكلين ، فلم علما أن ذلك قد بلغ فيهم خرج .

هكذا قال النوفلي.

وقال هاشم بن أحمد، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن رياح: أن أحمد بن عيسى كان قد خرج يوماً لبعض حاجته ، فرأى الموكلين به نياماً فأخذ كوزاً فشرب فيه، ثم رمى به من يده ليعلم أنهم نيام أم متيقظون، فلم يتحرك منهم أحد، فرجع إلى القاسم فأخبره ، فقال له : ويحك، لا تحدث نفسك بالخروج فأنا في دعة وعافية مما فيه أهل الحبوس.

فقـال له: لست والله بـراجع، فـإن شئت أن تخرج معي فـافعل، فـإني سأستظهر لك بشيء أفعله تطيب نفسك به، فاخرج فاتبعني فإنك إن لم تفعل لم تبقر بعدي سلياً.

ثم خرج أحمد بن عيسي فأخذ جرة فشالها ليشرب منها، ثم رمي بها من قامته فها تحركوا، وخرج لوجهه.

وتبعه القاسم، فلم صار خارج الدار خالف كل واحد منهما طريق صاحبه، وافترقا واتعدا لموضع يلتقيان فيه.

فلقي أحمد بن عيسى مولى للفضل بن الربيع ، فدنا يتعرفه (١)، فعارضه في الطريق. فصاح به: تنح يا ماص كذا وكذا (٢)، فخافه فتنحى وظن أنه أطلق، وجاء إلى الدار التي كان فيها محبوساً فنظر إلى الحرس وهم نيام فأنبهم وسألهم عن الخبر، فأيقنوا بالشر، ومضوا في طلب الرجلين ، ففاتاهم فلم يقدروا عليهما.

ومضى أحمد بن عيسى حتى أتى منزل محمد بن إبراهيم الذي يقال له: إبراهيم الإمام، فقال لغلامه: قل له أحمد بن عيسى بن زيد. فدخل الغلام فأخبره، [وعرف مولاه الخبر] فقال له: ويحك هل رآه أحد؟ قال: لا، قال: أدخله، فدخل فسلم عليه وعرّفه الخبر وقال له: لقد رأيتك موضعاً لدمي، فاتق الله في. فأدخله منزله وستره

ولم يزل مدة ببغداد مستتراً، وقد بلغ الرشيد خبره، فوضع الرصد في كل

<sup>(</sup>١) في ط وق «مديني يعرفه».

<sup>(</sup>٢) في ط وق «فصاح به يا أحمد تنح من كذا وكذا».

موضع، وأمر بتفتيش كل دار يتهم صاحبها بالتشيع وطلب أحمد فيها، فلم يزل ذلك [ دأبه ] حتى أمكنه التخلص، فمضى إلى البصرة فأقام بها.

وقد اختلف أيضاً في تخلصه كيف كان، فلم نذكره كراهة الإطالة، إلا أن أقرب ذلك إلى الحق ما ذكره النوفلي من أن محمد بن إبراهيم كان له ابن منهوم بالصيد، فدفع إليه أحمد بن عيسى، وأقسم عليه أن يخرجه في جملة غلمانه متلئماً متنكراً، ولا يسأله عن شيء حتى يوافي به المدائن، ويخرجه عنها إلى نحو فرسخ من خارجها، وينتظر حتى يمر به زورق منحدر فيقعده فيه ويحدره إلى البصرة، ففعل ذلك، ونجا أحمد فمضى إلى البصرة.

\* \* \*

رجع الحديث إلى حكاية هارون بن محمد: قال:

ثم إن الرشيد دعا برجل من أصحاب يقال له: ابن الكردية، واسمه يحيى بن خالد فقال له: قد وليتك الضياع بالكوفة، فامض إليها وتول العمل بها، وأظهر أنك تتشيع، وفرّق الأموال في الشيعة حتى تقف على خبر أحمد بن عيسى.

فمضى ابن الكردية هذا ففعل ما أمر به، وجعل يفيض الأموال في الشيعة ويفرقها عليهم ولا يسألهم عن شيء حتى ذكروا له رجلاً منهم يقال له: أبو غسان الخزاعي، فأطنبوا في وصفه، وأعرض عنهم ولم يكشفهم عنه إلى أن [ ذكروه مرة أخرى فقال: وما فعل هذا الرجل؟ إنا إليه لمشتاقون](١)، قالوا: هو مع أحمد بن عيسى بالبصرة، فكتب بذلك إلى الرشيد، فأمره بالرجوع إلى بغداد، ثم ولاه البصرة مثل ما كان ولاه بالكوفة، فمضى إليها.

وكان [ مع ] أحمد بن عيسى بن زيد رجل من أصحاب يحيى بن عبدالله يقال له: حاضر، وكان ينقله من موضع إلى موضع، حتى أنزله في دار يقال لها: دار عاقب في العتيك، وكان لا يظهره لأحد، ويقول: إنما نزل في تلك الناحية هرباً من دين عليه. قال: فحدثني يزيد بن عيينة أنه كان يخرج إليهم فيقول لهم: [ علي دين] ويسألهم. قال: فيقولون له: لو طلبك السلطان لم يقدر عليك فكيف لمن له عليك دين.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

قال: وجاء ابن الكردية هذا إلى البصرة ففعل ما فعله بالكوفة، وجعل يفرق الأموال في الشيعة حتى ذكروا له حاضراً وأحمد بن عيسي، فتغافل عنهم، ثم أعادوا ذكره بعد ذلك فتعرض لهم بذكره ولم يستقصه، ثم عاودوه فقال لهم: إني أحب أن ألقى هذا الرجل، فقالوا له: لا سبيل إلى ذلك. قال: فاحملوا إليه مالًا يستعين به، وأعلموه أني لو قدرت على أن أعطيه جميع مال السلطان لفعلت، فأخذوا المال وحملوه إلى حاضر فقبله ، وجعل ابن الكردية يتابع الأموال إلى حاضر بعضها ببعض حتى أنسوا به واطمأنوا إليه، فقال لهم يوماً: ألا يجيئنا هذا الشيخ؟ فقالوا له: لا يمكن ذلك. قال: فليأذن لنا نأته نحن. قالوا: نسأله ذلك، فأتوه وسألوه إيَّاه فقال: لا والله لا آذن له أبدأً ، ويُحكم ألا تنتهون؟ هذا والله محتال: فقالوا له: لا والله ما شو بمحتال. فلم يزالوا به حتى أجابهم إلى أن تلقاه، فلم كان الليل قال لأحمد بن عيسى: قم فاخرج إلى موضع آخر، فإن ابتليت سلمت أنت، فخرج أحمد، وبعث ابن الكردية إلى أحمد بن الحرث الهلالي(١)، وكان أمير البصرة يأمره أن يبعث بالرجال إليه ليهجموا عليه حيث يدخل ، ومضى هو حتى أتى الدار، وبعث بغلامه حتى جاء معه بالرجال فهجموا على حاضر ، فقال لابن الكردية : ويلك غررتني بالله . قال : ما فعلت ، ولعلُّ السلطان أن يكون قد بلغه خبرك . فأخذ فأق به محمد بن الحارث فحبسه ليلته ، فلما كان من غد اجتمع الناس إليه ، وأمر من أتاه بحاضر فجيء به فقال له: اتق الله في دمي، فوالله ما قتلت نفساً، ولا أخفت السبيل، فسمعته يقول: جاءوا بحاضر ولا أعلمه صاحبي الذي كان يجالسني، ويذكر أنه مستتر من غرمائه، فأدخل عليه، فخشيت أن يلحقني ما لا أحب، فنظر إلى نظرة فتوقعت أن يكلمني أو يستشهدن كما يفعل المستغيث فما فعل من ذلك شيئاً، إنما لحظني لحظة ثم حول وجهه عني كأنه لم يعرفني قط، فقال له محمد بن الحرث: إن أمير المؤمنين غير متهم عليك، فحمله إليه. فأتى به هارون الرشيد وهو في الشماسية ، فأحضره وأحضر الحازمي رجلًا من ولد عبدالله بن حازم ، وكان قد أخذ له بيعة ببغداد فوقعت في يد الرشيد فبدأ به ، ثم قال : جئت من خراسان إلى دار مملكتي تفسد عليَّ أمري وتأخذ بيعة؟ .

قال: ما فعلت يا أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>١) في الخطية ومحمد بن حرب الهمذاني .

قال: بلى والله قد فعلت، وهذه بيعتك عندي، والله لا تبايع أحداً بعدها. ثم أمر به فأعقد في النطع وضرب عنقه.

ثم أقبل على حاضر فقال: هيه صاحب يحيى بن عبدالله بالحيل، عفوت عنك وأمنتك، ثم صرت تسعى عليَّ مع أحمد بن عيسى تنقله من مصر إلى مصر، ومن دار إلى دار كها تنقل السنور أولادها، والله لتجيئني به أو لأقتلنك.

قال يا أمير المؤمنين، بلغك عني غير الحق.

قال: والله لتأتيني به أو لأضربن عنقك.

قال: إذا أخاصمك بين يدى الله.

قال: والله لتجيئني به أو لأقتلنك وإلَّا فأنا نفي من المهدي .

قال: والله لوكان تحت قدمي ما رفعتها لك عنه ، أنا أجيئك بابن رسول الله (ص) حتى تقتله؟ افعل ما بدا لك.

فأمر هرئمة فضُربت عنقه، وصلب مع الحازمي ببغداد.

هذه رواية النوفلي.

والصحيح الذي ذكرته متقدماً أن المهدي قتله لأنه طالبه بعيسى بن زيد فقتله ولكن ذكرت كل ما روى في ذلك.

#### \* \* \*

وأخبرني على بن الحسين بن على بن حمزة (١) العلوي، عن عمه محمد بن على بن حمزة ، عن المدائني ، عن الهيثم ، ويونس بن مرزوق:

أن رجلاً رفع إلى صاحب البريد بأصبهان ، أن أحمد بن عيسى وحاضراً بالبصرة وكور الأهواز يترددان ، فكتب الرشيد في حملها والقدوم بها عليه ، وكتب إلى أبي الساج وهو على البحرين ، وإلى خالد بن الأزهر ، وهو على الأهواز ، وإلى خالد طرشت وكان على بريد طريق السند ، بالسمع والطاعة لصاحب بريد أصبهان ، وأمر له بثلاثين ألف ، وأمره بالمصير إلى هذه النواحي ، وطلب أحمد بن عيسى .

فورد الأهواز ، وأظهر أنه يطلب الزنادقة ، وكان الذي أتاه بالخبر رجل

<sup>(</sup>١) في الخطبة «علي بن المحسن بن حمزة».

<sup>(</sup>۲) في ط وق «خالد سرطست».

بربري كان أحمد بن عيسى يأنس به ، فلما قدم هذا الرجل وكان يعرف بعيسى الرواوزدي، أق ذلك البربري أحمد بن عيسى كما كان يأتيه، فوصف له عيسى هذا وقال له: إنه من شيعتك ومن حاله ومن قصته، فأذن له فدخل إليه وهو جالس، ومعه ابن إدربسر بن عبدالله، وكاتب كان لإبراهيم بن عبدالله، فبدأ بأحمد بن عيسى وابن إدريس فقبل أيديهما، وجلس معهما وآنسهما، وجعل يرسل إليهما بالهدايا والكسوة، واشترى لهما وصيفتين، فاطمأنا إليه وأكلا من طعامه وشربا من شرابه، فلما وقعت الثقة قال له: هذا بلد ضيّق ولا خير فيه، فهلما معي حتى أوافي بكما مصر وإفريقية؛ فإن أهلهما يخفون معي ويطيعونني. قالوا: وكيف تأخذ بنا؟ قال: أجلسكم الماء إلى واسط، ثم آخذ بكم على طريق الكوفة، ثم على الفرات إلى الشام. فأجابوه فأجلسهم في السفينة، وصيّر معهم أعوان أبي الساج أمناء عليهم ومضوا.

ولما كان في بعض الطريق قال لهم: أتقدمكم إلى واسط لإصلاح بعض ما نحتاج إليه من سفرنا من كراء أو غيره ، ومضى هو والبربري فركبا دواب البريد وأوصى الموكلين بهما ألا يعلمونهم بشيء ولا يوهمونهم أنهم من أصحاب السلطان، وأن يحتاطوا عليهم ما قدروا، ففعلوا ذلك ومضوا.

فلها كانوا ببعض الطريق حبسهم أصحاب الصدقة وقالوا: لا تجوزوا، فصاح بهم الموكلون: نحن من أصحاب أبي الساج وأعوانه جئنا في أمر مهم، فخلوا عنهم، وانتبه أحمد بن عيسى وأصحابه لذلك، فلها جاوزوا قليلاً قال لهم أحمد بن عيسى: أقدموا إلى الشط<sup>(۱)</sup> لنصلي. فقدم الملاحون، وخرجوا، فتفرقوا بين النخل وتستروا بها وأبعدوا عن أعين الموكلين، والموكلون في الزورق لا يوهمونهم أنهم معهم، فلها بعدوا عن أعينهم جعلوا يُخضِرون على أقدامهم حتى فاتوهم هرياً وبعدوا عنهم. وطال انتظار الموكلين بهم، فلم يعرفوا خبرهم وما الذي أبطأ بهم، فخرجوا يطلبونهم، فلم يجدوهم، وتتبعوا آثارهم وجدّوا في أمرهم، فلم بقدروا عليهم، فرجعوا إلى الزورق خائبين حتى أتوا واسط، وقد قدمها عيسى صاحب بريد أصبهان الذي دبّر على القوم ما دبر، وقد وجّه معه الرشيد ثلاثين رجلاً ليتسلم بريد أصبهان الذي دبّر على القوم ما دبر، وقد وجّه معه الرشيد ثلاثين رجلاً ليتسلم

<sup>(</sup>١) في ط وق «اقدموا إلى واسط».

أحمد، فأخبروه ما كان، فقال: لا والله ولكن ارتشيتم وصانعتم وداهنتم، وقدم بهم على الرشيد فضربهم بالسياط ضرباً مبرحاً، وحبسهم جميعاً في المطبق، وغضب على أبي الساج دهراً حتى سأله فيه أخوه الرشيد، فرضي عنه بعد أن كان قد هم بقتله.

ومضى أحمد بن عيسى وأصحابه فرجعوا إلى البصرة، فلم يزالوا مقيمين حتى مات أحمد بن عيسى، وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين.

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى:

أن أباه توفي في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان سنة سبع وأربعين ومائتين.

حدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: سألت أحمد بن عيسى: كم تعد من السنين؟.

قال: ولدت يوم الثاني من المحرم سنة سبع وخمسين ومائة.

#### ٦٣ \_ عبدالله بن موسى

وعبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام

وأمه أم سلمة بنت محمد بن طلحة (١) بن عبدالرحمن بن أبي بكر ، ولها يقول وحشى الرياحي :

يعجبني من فعل كل مسلمه مثل الذي تفعل أم سلمه إقصاؤها عن بيتها كل أمه وأنها قُدْماً تساوي المكرمه

وكان عبدالله توارى في أيام المأمون، فكتب إليه بعد وفاة الرضا يدعوه إلى الظهور ليجعله مكانه ويبايع له، واعتد عليه بعفوه عمن عفا من أهلن، وما أشبه هذا من القول:

فأجابه عبدالله برسالة طويلة يقول فيها:

<sup>(</sup>١) في الخطية «بنت محمد بن على».

فبأي شيء تغرني (١) ؟ ما فعلته بأبي الحسن - صلوات الله عليه - بالعنب الذي أطعمته إيّاه فقتلته .

والله ما يقعدني عن ذلك خوف من الموت ولا كراهة له، ولكن لا أجد لي فسحة (١٠ في الملطك على نفسي، ولولا ذلك لأتيتك حتى تريحني من هذه الدنيا الكدرة.

#### ويقول فيها:

هبني لا ثأر لي عندك وعند آبائك المستحلين لدمائنا، الآخذين حقنا، الذين ساه، والتسرير المرائنا، الآخذين حقنا، الذين المرائنا، والتسرير المحننا، تختل واحداً فواحداً منا، ولكني كنت امراً حبب إلي الجهاد، كها حس إلى كل امرىء بغيته (٤)، فشحذت سيفي، وركبت سناني على رمحي، واستعرهت فرسي، لم أدر أيّ العدوّ أشد ضرراً على الإسلام، فعلمت أن كتاب الله نجمع كل شيء، فقرأته فإذا فيه: ﴿ يَأَيُّهَا الذين آمنوا قاتلُوا الذين يلُونَكُمْ من الكُقّار وليجدوا فيكم غلظة ﴾ (٥).

مَ الدري من بلينا منهم، فأعدت النظر، فوجدته يقول: ﴿ لاَ تَجِدُ قَـوْماً يُوْمِنُونَ بِاللهِ واليوم الآخر يُوادّون من حَادً الله ورسولَه ولو كانوا آباءَهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ﴾ (٦) فعلمت الله علي أن أبدأ بما قرب مني .

وتدبرت فإذا أنت أضر على الإسلام والمسلمين من كل عدو لهم، لأن الكفار خرجوا منه وخالفوه فحذرهم الناس وقاتلوهم، وأنت دخلت فيه ظاهراً فأمسك الناس وطفقت تنقض عراه عروة عروة، فأنت أشد أعداء الإسلام ضرراً عليه. وهي رسالة طويلة قد أتينا بها في الكتاب الكبير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الخطبة «بأي شيء لعتذر مما فعلته. . . ».

<sup>(</sup>۲) في طوق «قسمة»

<sup>(</sup>٣) في ط وق «جاهدوا»

<sup>(</sup>٤) في طاوق «تبعته».

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) معيرة المحادلة ٢٢.

وأخبرني (١) جعفر بن محمد الوراق الكوفي، قال: حدثني عبدالله بن علي بن عبيدالله العلوى الحسيني، عن أبيه ، قال:

كتب المأمون إلى عبدالله بن موسى وهو متوار منه يعطيه الأمان ، ويضمن له أن يوليه العهد بعده ، كما فعل بعلي بن موسى ، ويقول : ما ظننت أن أحداً من آل أبي طالب يخافني بعدما عملته بالرضا ، وبعث الكتاب إليه .

فكتب إليه عبدالله بن موسى:

وصل كتابك وفهمته، تختلني فيه عن نفسي ختل القانص، وتحتال على حيلة المغتال القاصد لسفك دمي.

وعجبت من بَذْلِك العهد وولايته لي بعدك، كأنك تظن أنه لم يبلغني ما فعلته بالرضا، ففي أي شيء ظننت أني أرغب من ذلك؟.

أفي الملك الذي قد غرتك نضرته وحلاوته؟ فوالله لأن أقذف وأنا حيّ في نار نتأجج أحب إليّ من أن ألى أمراً بين المسلمين أو أشرب شربة من غير حلها مع عطش شديد قاتل.

أم في العنب المسموم الذي قتلت به الرضا؟

أم ظننت أن الاستتار قد أملّني وضاق به صدري، فوالله إني لدلك، ولقد مللت الحياة وأبغضت الدنيا، ولو وسعني في ديني أن أضع يدي في يدك حتى تبلغ من قبلي مرادك لفعلت ذلك، ولكن الله قد حظر على المخاطرة بدمي، وليتك قدرت علي من غير أن أبذل نفسي لك فقتلتني ، ولقيت الله ـ عزَّ وجلّ ـ بدمي، ولقيته قتيلاً مظلوماً ، فاسترحت من هذه الدنيا.

واعلم أني رجل طالب النجاة لنفسي، واجتهدت فيها يرضى الله عزَّ وجلَّ عني، وفي عمل أتقرب به إليه، فلم أجد رأياً يهدي إلى شيء من ذلك، فرجعت إلى القرآن الذي فيه الهدى والشفاء، فتصفحته سورة سورة، وآية آية، فلم أجد شيئاً أزلف للمرء عند ربه جل وعز من الشهادة في طلب مرضاته.

ثم تتبعته ثانية أتأمل الجهاد أيه أفضل ، ولأي صنف، فوجدته جل وعلا

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: «ولم يزل عبدالله متوارباً إلى أن مات في أيام المتوكل؛ غير موجود في الخطية.

يقول: ﴿ قَاتِلُوا الذين يَلُونكمْ مِن الكَفَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُم غِلْظَةً ﴾ (١) فطلبت أيّ الكَفّار أضرّ على الإسلام، وأقرب من موضعي، فلم أجد أضر على الإسلام منك، لأن الكفار أظهروا كفرهم، فاستبصر الناس في أمرهم، وعرفوهم فخافوهم.

وأنت ختلت المسلمين بالإسلام، وأسررت الكفر، فقتلت بالظنّة، وعاقبت بالتهمة ، وأخذت المال من غير حله فأنفقته في غير حله، وشربت الخمر المحرمة صراحاً، وأنفقت مال الله على الملهّين وأعطيته المغنين، ومنعته من حقوق المسلمين، فغششت بالإسلام، وأحطت بأقطاره إحاطة أهله، وحكمت فيه للمشرك، وخالفت الله ورسوله في ذلك خلافة المضاد المعاند، فإن يسعدني الدهر، ويعني الله عليك بأنصار الحق، أبذل نفسي في جهادك بذلاً يرضيه مني، وإن يمهلك ويؤخرك ليجزيك بما تستحقه في منقلبك، أو تخرتمني الأيام فبل ذلك فحسبي من سعي ما يعلمه الله عزَّ وجلً من نيتي، والسلام.

\* \* \*

ولم يزل عبدالله متوارياً إلى أن مات في أيام المتوكل.

فحدثني أحمد بن سعيد، قال: حدثني يحيى بن الحسن، قال: حدثنا السماعيل بن يعقوب، قال: سمعت محمد بن سليمان الزينبي (٢) يقول:

نعى عبدالله بن موسى إلى المتوكل صبح أربع عشرة ليلة من يوم مات، ونعى له أحمد بن عيسى فاغتبط بوفاتهما وسر، وكان يخافهما خوفاً شديداً ويحذر حركتهما، لما يعلمه من فضلهما، واستنصار الشيعة الزيدية بهما وطاعتها لهما لو أرادوا الخروج عليه ، فلما مأتا أمن واطمأن ، فما لبث بعدهما إلا أسبوعاً حتى قتل.

\* \* \*

وكان عبدالله بن موسى يقول شيئاً من الشعر.

أنشدني أحمد بن سعيد، قال: أنشدنا يحيى بن الحسن، قال: أنشدني إسماعيل بن يعقوب لعبد الله بن موسى:

وإني لَمُـرْتَـادٌ جـوادي وقـاذفٌ به وبنفسي العام إحـدى المقـاذف

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) في طوق «محمد بن سليمان الرسي».

<sup>(</sup>٣) الشعر في الأغاني ١٩٠/١٠.

محافة دنسيا رئّة أن تمسيلني فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن ولكن قتيلًا شاهداً لعصابة إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى

كما مال فيها الهالك التُتجانف<sup>(1)</sup> على شَرْجَع يُعْلَى بخضر المطارف<sup>(1)</sup> يصابون في فع من الأرض خائف<sup>(1)</sup> وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف<sup>(1)</sup>

قال أبو الفرج: هكذا ذكر اسماعيل بن يعقوب، وهذا الشعر للطرماح بن حكيم الطائي(٥)، وكان يذهب مذهب الشُرَاة(٢)، ولعل عبدالله بن موسى كان ينشده متمثلاً.

(١) هذا البيت غير موجود في الأغاني، وفيه بدله:

لأكـــب مــالاً أو أؤول إلى غــنى

(٢) الشرجع: النعش، وبعده في الأغاني:

وللكن قليسري بنطن نسر مقليله للجدو النسياء في نسبور علواكث

من الله يكفيني عبداة الحيلائف

(٣) صدره كما في الأغاني ووأمسى شهيداً ثاوياً في عصابة، وبعده:

فوارس من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التراجف (٤) في الخطية «ما في الصحائف».

(٥) قال أبو الفرج في ترجمة الطرماح ١٦٠/١٠ وأخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال: أخبرني أبي قال:
 حدثني الحسن بن عبدالرحمن الربعي قال: حدثنا محمد بن عمران قال: حدثني إبراهيم بن سوار الضبي،
 قال: حدثني محمد بن زياد القرشي عن ابن شبرمة قال:

كان الطرماح لنا جليساً، ففقدناه أياماً كثيرة، فقمنا بأجمعنا لننظر ما فعل وما دهاه، فلها كنا قريباً من منزله إذا نحن بنعش عليه مطرف أخضر، فقلنا: لمن هذا النعش؟ فقيل: هذا نعش الطرماح، فقلنا: والله ما استجاب الله تعالى له حيث يقول: وإني لمقتاد جوادي وقاذف».

(٦) قال أبو الفرج في الأغاني ١٥٦/١٠ وأخبرني اسماعيل بن يونس قال: حدثنا عمر بن شبّة، عن المداثني، عن أبي بكر الهذلي قال:

قدم الطرماح بن حكيم الكوفة، فنزل في تيم اللات بن ثعلبة، وكنان فيهم شيخ من الشيراة له سمت وهيئة، وكان الطرماح يجالسه ويسمع منه، فرسخ كلامه في قلبه، ودعاه الشيخ إلى مذهبه فقبله، واعتقده أشد اعتقاد وأصحه حتى مات عليه».



# أيام المنتصر

وكان المنتصر يظهر الميل إلى أهل هذا البيت (١)، ويخالف أباه في أفعاله، فلم يجر منه على أحد منهم قتل أو حبس ولا مكروه فيها بلغنا(٢). والله أعلم.

(١) مروج الذهب ٢/٤/٢ ـ ٢٨٥ وابن الأثير ٣٩/٧ ـ ٤٠ وأبو الفداء ٢/٤٤ والطبري ٢١/١١

<sup>(</sup>٢) جاء في الطبري ٨١/١١ وأن المنتصر لما ولى الخلافة كان أول شي، أحدث من الأمور، عزل صالح بن علي عن المدينة، وتولية علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد إيّاها، فذكر عن علي بن الحسين أنه قال: دخلت عليه أودعه فقال لي: با علي، إن أوجهك إلى لحمي ودمي، ومد جلد ساعده وقال: إلى هذا وجهتك، فانظر كيف تكون للقوم، وكيف تعاملهم \_ يعني آل أبي طالب \_ فقلت: أرجو أن أمتثل رأي أمير



## ٦٤ ـ يحيى بن عمر بن الحسين(١)

فمن خرج فقتل في أيامه أبو الحسين يحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب .

[ ويكنى أبا الحسن ] .

وأمه أم الحسن (٢) بنت عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه.

كان خرج في أيام المتوكل إلى خراسان فرده عبدالله بن طاهر، فأمر المتوكل بتسليمه إلى عمر بن الفرج الرخجي فسلم إليه، فكلمه بكلام فيه بعض الغلظة فرد عليه يحيى وشتمه، فشكى ذلك إلى المتوكل فأمر به فضرب درراً (٣)، ثم حبسه في دار الفتح بن خاقان ، فمكث على ذلك مدة، ثم أطلق فمضى إلى بغداد فلم يزل بها حيناً حتى خرج إلى الكوفة فدعا إلى الرضا من آل محمد (ص)، وأظهر العدل وحسن السيرة بها إلى أن قتل رضوان الله عليه ، وسنذكر خبره على سياقته.

وكان رضي الله عنه رجلًا فارساً شجاعاً، شديد البدن مجتمع القلب، بعيداً من رهق الشباب وما يعاب به مثله.

فحدثني محمد بن أحمد الصيرفي أبو عبيد، وأحمد بن عبيدالله بن عمار، وغيرهما:

أنه كان مقياً ببغداد، وكان له عمود حديد ثقيل يكون معه في منزله، وكان ربحا سخط على العبد أو الأمة من حشمه، فيلوي العمود في عنقه، فلا يقدر أحد أن يجله عنه حتى يجله يجيمي رضى الله عنه.

قال أبو الفرج:

حدثني أحمد بن عبيدالله، قال: حدثني أبو عبدالله بن أبي الحصين:

أن يحيى بن عمر لما أراد الخروج بدأ فزار قبر الحسين، وأظهر لمن حضره من

<sup>(</sup>۱) أبو الفداء ٢/ ٤٥ والطبري ٨٧/١١ وابن الأثير ٤٣/٧ ومروج الذهب ٢٩٠٠ ـ ٢٩٣ وشرح شافية أبي فراس ١٧٧ والفخرى ٢١٦ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) في الطبري وأم الحسين.

 <sup>(</sup>٣) الطبري ١١ / ٤٢ وفضربه عمر فرج ثماني عشرة مقرعة، وحبس ببغداد في المطبق...

الروّار ما أراده، فاجتمعت إليه جماعة (١) من الأعراب ومضى فقصد شاهي (٢) فأقام بها إلى الليل، ثم دخل الكوفة ليلًا، وجعل أصحابه ينادون: أيها الناس أجيبوا داعي الله حتى اجتمع إليه خلق كثير.

فلما كان من غد مضى إليه بيت المال فأخذ ما فيه ، ووجّه إلى قوم من الصيارفة عندهم مال من مال السلطان فأخذه منهم ، وصار إلى بني حِمّان وقد اجتمع أهله ، ثم جلس فجعل أبو جعفر محمد بن عبيدالله الحسني وهو المعروف بالأدرع (٣) يساره ويعظم عليه أمر السلطان ، فبينها هم كذلك إذا عبدالله بن محمود قد أقبل وعنده جند مرتبون كانوا معه في طسا سيج الكوفة (٤) ، فصاح بعض الأعراب بيحيى : أيها الرجل أنت مخدوع ، هذه الخيل قد أقبلت . فوثب يحيى فجال في متن فرسه ، وحمل على عبدالله بن محمود فضربه ضربة بسيفه على وجهه ، فولى منهزماً وتبعه أصحابه منهزمين (٥) .

ثم رجع إلى أصحابه فجلس معهم ساعة ثم خرج إلى الوازار في عسكره ومضى منه إلى حنبلا.

وسار خبر يحيى بن عمر وانتهى إلى بغداد، فندب له محمد بن عبدالله بن طاهر بن عمه الحسين بن إسماعيل (٢٠)، وضم إليه جماعة من القواد، منهم خالد بن عمران ، وأبو السنا الغنوي، ووجه الفلس (٧٠)، وعبدالله بن نصر بن حزة، وسعد الضّبابي، فنفذوا إليه على كره، وكان هوى أهل بغداد مع يحيى ، ولم يروا قط مالوا إلى طالبي خرج غيره.

فنفذ الحسين إلى الكوفة فدخلها وأقام بها أيادً [ثم مضى قاصداً يحيى حتى وافاه فأقام في وجهه أياماً] (^) ثم ارتحل قاصداً العسين حتى نزل قرية يقال لها

<sup>(</sup>١) في طوق وجمعية.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢/٦٦.

 <sup>(</sup>٣) في هامش الخطية و سمى الادرع لأن أسداً أدرع خرج في أيامه فعات في الارض وأهلك الناس، فها قامت له قائمة، فبرز إليه فقتله، فسمى الأدرع».

<sup>(</sup>٤) في هامشها أيضاً وأي نواحي.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ٤٣/٧.

<sup>(</sup>٦) الطبري ١١/٨٨.

 <sup>(</sup>٧) في الخطية والفليس، وفي الطبري ووعبدالرحمن بن الخطاب المعروف بوجه الفلس.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من الخطية.

البحرية (١) وكان على خراج تلك الناحية أحمد بن علي الاسكافي وعلى حربها أحمد بن الفرج الفزاري، فحصل أحمد بن علي مال الخراج وهرب به، وثبت ابن الفرج فناوش يحيى مناوشة يسيرة وولى عنه بعد ذلك، ومضى يحيى لوجهه يريد الكوفة فعارضه المعروف بوجه الفلس فقاتله قتالاً شديداً ، فانهزم عن يحيى فلم يتبعه.

ومضى وجه الفلس لوجهه حتى نزل شاهي، فصادف فيها الحسين بن اسماعيل فأقام بشاهي (٢)، وأراحا وشربا الماء العذب وقويت عساكرهم وخيلهم (٣).

وأشار أصحاب يحيى عليه بمعاجلة الحسين بن اسماعيل، وكان معهم رجل يعرف بالهيضم بن العلاء العجلي فوافي يحيى في عدة من أهله وعشيرته، وقد تعبت خيلهم ورجا لهم فصاروا في عسكره فحين التقوا كان أول ما انهزم الهيضم [ هذا ].

وذكر قوم أن الحسين بن إسماعيل كان راسله في هذا وأجمعا رأيهها عليه. وقال قوم: بل انهزم للتعب الذي لحقه.

حدثني على بن سليمان الكوفي، قال: حدثني أبي قال:

اجتمعت أنا والهيضم يوماً فتذاكرنا أمر يحيى فحلف بالطلاق الثلاث أنه لم يكن له في الهزيمة صنع، وإنما كان يحيى رجلًا نزقاً في الحرب، فكان يحمل وحده

<sup>(</sup>١) في الطبري «وهي قرية بينها وبين قسين خمس فراسخ ولو شاء الحسين أن يلحقه لحقه».

<sup>(</sup>٢) في الطبري بعد ذلك وفعسكر بها. ودخل يحيى بن عمر الكوفة، واجتمعت إليه الزيدية، ودعا إلى الرضى من آل محمد، وكشف أمره، واجتمعت إليه جماعة من الناس وأحبوه، وتولاه العامة من أهمل بغداد، ولا يعلم أنهم تولوا من أهل بيته غيره، وبابعه بالكوفة جماعة لهم بصائر وتدبير في تشيعهم، ودخل فيهم أخلاط لا ديانة لهم . . . ».

<sup>(</sup>٣) في الطبري بعد ذلك دواقام يحيى بن عمر بالكوفة يعد العدد، ويطبع السيوف ويعرض الرجال، يجمع السلاح، وأن جماعة من الزيدية بمن لا علم بالحرب اشاروا على يحيى بمعاجلة الحسين، وألحت عليه عوام أصحابه بمثل ذلك فرحف إليه من ظهر الكوفة من وراء الخندق ليلة الاثنين لثلاث عشرة خلت من رجب، ومعه الهيضم العجلي في فرسان من بني عجل وأناس من بني أسد، ورجالة من أهل الكوفة إيسوا بذوي علم ولا تدبير ولا شجاعة، فأسروا ليلتهم، ثم صبحوا حسيناً وأصحابه، وأصحاب حسين مستريحون مستعدون، فثاروا إليهم في الغلس ساعة، ثم حمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا ووضع فيهم السيف، فكان أول أسير الهيضم بن العلاء بن جهور العجلي، فانهزم رجالة أهل الكوفة وأكثرهم عزل بغير سلاح ضعفي القوى خلقان الثياب، فداستهم الخيل، وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر...».

فيرجع فنهيته عن ذلك فلم يقبل، وحمل مرة كها كان يفعل فبصرت عيني به وقد صرع في وسط عسكرهم فلما رأيته قد قتل انصرفت بأصحابي.

\* \* \*

رجع الحديث إلى رواية ابن عمار.

قال: فلما رأى يحيى هزيمة الهيضم لم يزل يقاتل مكانه حتى قتل، فأخذ سعد الضبابي(١) رأسه، وجاء به إلى الحسين بن اسماعيل، وكانت في وجهه ضربات لم يكد يعرف معها، ولم يتحقق أهل الكوفة قتل يحيى، فوجه إليهم الحسين بن اسماعيل أبا جعفر الحسني الذي تقدم ذكره يعلمهم أنه قد قتل، فشتموه وأسمعوه ما يكره وهموا به، وقتلوا غلاماً له، فوجه إليهم أخاً كان لأبي الحسن(٢) يحيى بن عمر من أمه يعرف بعلي بن محمد الضوفي(٣) من ولد عمر بن علي بن أبي طالب، وكان رجلاً رفيقاً مقبولاً، فعرف الناس قتل أخيه، فضجوا بالبكاء والصراخ والعويل وانصرفوا.

وانكفأ الحسين بن اسماعيل إلى بغداد، ومعه رأس يحيى بن عمر (أ)، فلما دخل بغداد جعل أهلها يصيحون من ذلك إنكاراً له ويقولون: إن يحيى لم يقتل، ميلًا منهم إليه، وشاع ذلك حتى كان الغوغاء والصبيان يصيحون في الطرقات: ما قتل وما فرّ، ولكن دخل البر.

ولما أدخل رأس يحيى إلى بغداد اجتمع أهلها إلى محمد بن عبدالله بن طاهر يهنئونه بالفتح ، ودخل فيمن دخل على محمد بن عبدالله بن طاهر ، أبو هاشم داود

<sup>(</sup>١) في الخطية (سعيد).

<sup>(</sup>٢) في الخطية ولأبي الحسين.

<sup>(</sup>٣) في الخطية وابن محمد الصيرفي.

[ابن القاسم] الجعفري، وكان ذا عارضة ولسان، لا يبالي ما استقبـل الكبراء وأصحاب السلطان به.

فحدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار، وحكيم بن يحيى الخزاعي، قالا: دخل أبو هاشم على محمد بن عبدالله بن طاهر فقال(١):

أيها الأمير، قد جئتك مهنئاً بما لوكان رسول الله (ص) حياً لعزّى به، فلم يجبه محمد عن هذا بشيء (٢).

وأمر محمد بن عبدالله حينئذ أخته ونسوة من حرمه بالشخوص إلى خراسان، وقال إن هذه الرؤوس من قتلى أهل هذا البيت لم تدخل بيت قوم قط إلا خرجت منه النعمة وزالت عنه الدولة، فتجهزن للخروج.

\* \* \*

قال ابن عمار في حديثه:

وأدخل الأسارى من أصحاب يحيى إلى بغداد، ولم يكن فيها رؤي قبل ذلك من الأسارى أحد لحقه ما لحقهم من العسف وسوء الحال، وكانوا يساقون وهم حفاة سوقاً عنيفاً فمن تأخر ضربت عنقه، فورد كتاب المستعين بتخلية سبيلهم فخلوا، إلا رجلاً يعرف بإسحاق بن جناح كان صاحب شرطة يحيى بن عمر فإن محمد بن الحسين الأشناني حدثني: أنه لم يزل محبوساً حتى مات، فخرج توقيع محمد بن عبدالله بن طاهر [في أمره] يدفن الرجس النجس إسحاق بن جناح مع اليهود، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يصلي عليه، ولا يغسل، ولا يكفن فأخرج رحمه الله بثيابه ملفوفاً في كساء قومسي على نعش حتى جاءوا به إلى خربة، فطرح على الأرض وألقى عليه حائط، رحمه الله تعالى.

\* \* \*

وقد كان خرج مع يحيى بن عمر جماعة من وجوه أهل الكوفة وأولى المذيل منهم، فسمعت بعض مشانخنا من الكوفيين يذكر ـ وهو محمد بن الحسين ـ

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٤٤/٧ ومروج الذهب ٢٩٠/٢ ـ ٢٩١

<sup>(</sup>٢) في الطبري ٩٠/١١ وفخرج أبو هاشم الجعفري وهو يقول:

يا بنني طاهر كيلوه وبيا الله لحيم التنبي غير ميري إن وتيرا يكود طالب الله له لوتر تنجاحه بالحيري

أن أبا محمد عبدالله بن زيدان البجلي(١) خرج معه معلمًا، وكان أحد فرسان أصحابه. وقد لقيته أنا وكتبت عنه، وكنت أرى فيه [ من ] الحذر والتوقي من كثير من الناس، ما يدل على صدق ما ذكر عنه .

وما بلغني أن أحداً بمن قتل في الدولة العباسية من آل أبي طالب رثى بأكثر مما رثى به يحيى [ولا قيل فيه الشعر بأكثر] مما قيل فيه (٢).

واتفق في وقت مقتله عدة شعراء محيدون للقول [ أولوا هوي ] في هـذا المذهب، إلاَّ أنني ذكرت بعض ذلك كراهية الإطالة .

فمنه قول على بن العباس الرومي (٣) يرثيه، وهي من مختار ما رثى به ، بل إن قلت إنها عين ذلك والمنظور إليه لم أكن مبعداً، لو لا أنه أفسدها بأن جاوز الحد وأغرق في النزع، وتعدى المقدار بسب مواليه من بني العباس، وقول ه فيهم من الباطل ما لا يجوز لأحد أن يقوله، وهي:

أَمَامَكَ فَانْظُرْ أَيُّ نَهْجَيْكَ تَنْهَجُ ﴿ طَرِيقَانِ شَتَّى مَسْتَقِيمٌ وَأَعْوَجُ ( أَ) أَلاَ أَيُّهُ ذَا النَّاسُ طَالَ ضَرِيرُكُمْ بَالَ رَسُولَ ِ الله فَاخْشُوا أَوِ ارْتَجُوا(°) أكُلُّ أوانٍ للنَّسِي محسمةٍ قتيلٌ زكيٌّ بالدَّماء مُضَرَّجُ (١) فَلِلَّهِ دينُ الله قد كادَ يُسرَجُ (٧) وَلَلْمُلْحِجُوكُمْ فِي الْحَبَائِلِ أَلْخَجُ<sup>(^)</sup>

تَبِيعُونُ فيه اللِّينَ شَرَّ أَنمةٍ لَقَــدِ أَخْجُــوكُمْ في حبــائــل فِتْنَــةِ

<sup>(</sup>١) في الخطية وأبا محمد عبدالله بن يزيد العجلي».

<sup>(</sup>٢) راجع ابن الأثير ٧/٤٤ ومروج الذهب ٢٩١/٣ ـ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) ولد ابن الرومي في رجب سنة إحدى وعشرين ومائتين ببغداد، وتوفي بها سنة ثلاث وثمانين ومائتين، راجع ترجمته في ابن خلكان ١/١٥٣ وديوانه المطبوع ٢/٢٤ ــ ٥٤ والمخطوط ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) تنهج: تسلك، شتى: أي طريقان متباينان أحدهما مستقيم والآخر أعوج.

<sup>(</sup>٥) الضرير: المضارة.

<sup>(</sup>٦) في طوق وأفي كل يوم، الزكى: الصالح، والمضرج: الملطخ.

<sup>(</sup>٧) في ط وق وقند كان يمـزج، فيه: أي بسبب، وشر أثمة: ينزيد بهم خلفـاء بني العباس، ويمـرج: يفــنـد

<sup>(</sup>٨) في ط وق ووللملحجيكم . . . الحجواء الحجوكم: ادخلوكم وأوقعوكم يقال: لحج في الأمر إذا دخل فيه ونشب، والحبائل: جمع حبالة وهي المصيدة، والحجج: أكثر لحجبًا، أي أعظم دخولًا ووقوعـاً في شراك الفتنة

لِبَلْوَاكِم عَلَّا قَلِيلِ مُسْفَرَجُ (۱) ولا خائف من ربّه يَتَحَرَّجُ (۲) كَانَ كَتَابَ الله فيهم مُمَجْمَجُ (۲) مَتَاعٌ من الدنيا قليلُ وَزِبْرِجُ (٤) مَتَاعٌ من الدنيا قليلُ وَزِبْرِجُ (٤) تُضَاءُ مصابيح السماءِ فَتُسْرَجُ لَا تُصَاءُ مصابيح السماءِ فَتُسْرَجُ (٥) تُسَجْسِجُ أسرابُ الدموعِ وتَنْشَجُ (٥) له في جِنانِ الخُلْدِ عَيْشٌ مُخَرْفَجُ (١) له في جِنانِ الخُلْدِ عَيْشٌ مُخَرْفَجُ (١) له في جِنانِ الخُلْدِ عَيْشٌ مُخَرْفَجُ (١) وقَامَ مَقَاماً لم يَقُمْهُ مُرزَلِّجُ (٧) هُوَى ما هُوَى أَوْ ماتَ بالرَّمْلِ بَحْزَجُ (٨) فَوَى ما هُوَى أَوْ ماتَ بالرَّمْلِ بَحْزَجُ (٨) فَوَالْمَا لَهُ أَعْلَى وَأَفْلِحُ لِبِ وَاللَّهُ أَعْلَى وَأَفْلِحُ وَلَا لَهُ أَعْلَى وَأَفْلِحُ يَسُمُ وَرْدَ المنبية مَنْهَجُ (١) يَسُمُ مُ وَرْدَ المنبية مَنْهَجُ (١) يَسُوعُ مُورَّجُ (١) كيا قال قبلي في البُسُوءِ مُورِّجُ (١) كيا قال قبلي في البُسُوءِ مُورِّجُ (١)

بني المصطفى كمْ يأكُلُ الناسُ شِلْوَكم أمَا فيهم راع لحق نبيه لقَدْ عَمِهُ وا ما أنْ زَلَ الله فيكمُ ألا خاب من أنساهُ منكم نصيبه أبعد المُكنَّى بالحسين شهيدكم لنا وَعَلَيْنَا، لاَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ وكيف نُبكِي فائزاً عند ربه فيانْ لا يكنْ حيّا لذينا فإنه شوى ما أصابت أسهم الدَّهر بعده وكنا نُرجيه لِكشف عماية فساهمنا ذُو العرش في ابن نبيه فأصبحت لاهم أَبْسَتُ وني بذكره فأصبحت لاهم أَبْسَتُ وني بذكره

ومؤرج: المراد به هنا مؤرج: السدوسي القائل:

روعت بالبين حتى لا أراع له وبالمصائب سن أهلي وجيبراني لم يترك المدهر لى علقاً أضن به إلا اصطفاه بناي أو بهجران

<sup>(</sup>١) في ط وق «بني»، والشلو: العضو، والمراد قتل ذراريهم والمفرج: التفريج وكشف الضر.

<sup>(</sup>٢) في طوق «أما فيكم».

<sup>(</sup>٣) عمه: تردد في الضلال وتحيّر في المنازعة أو في الطريق، ممجمج: غير مبين، وفي ط وق «فيهم مجمع».

<sup>(</sup>٤) في ط وق «ألا خاب» وفي ق «وبزرج» والزبرج: الزينة تتخذ من الوشي أو الجواهر.

<sup>(</sup>٥) تسجج: تسح وتسيل، وتنشج. يقال: نشج الباكي ينشج نشيجاً بمعنى غص بالبكاء في غير اننحاب

<sup>(</sup>٦) مخرفج: واسع.

<sup>(</sup>٧) الصيتة: الذكر الحسن، والمزلج:....

<sup>(</sup>٨) الشوى: الأمر الهين، والْمحزج: ولد البقرة.

<sup>(</sup>٩) في طُ وق «يتبلج» وتتبلج: تضيء وتشرق.

<sup>(</sup>١٠) في القاموس: «فرط القور يفرطهم فرطاً وفرطة تقدمهم إلى الورد لإصلاح الحوض والدلاء، وهو الفراط» يريد السابقين المقدمين، يؤم يقصد، وفي ط ون «نحو المنية».

<sup>(</sup>١١) في ط وق «أبساوني . . موزج» وبسا بالأمر: تهاون به ومرن عليه. فلم يكترث لقبحه وما بقال فيه .

بَلَى هَاجَهُ، والشَّجُو للشَّجُو أَهْيَجُ (۱)

تَبَاشِرُ مَكُواها الفؤاد فَيْنْضَجُ (۲)

وأقذاءها أَضْحَتْ مراثيك تُنسَجُ (٤)

عاسِنُك اللَّائي تُمِخُ فَتَنهَجُ (٥)

فتصبِح في أَثْوابِها تَتَبَرَّجُ (٥)

عليكَ وعَدُودُ مِنَ الظَّلِ سَجْسَجُ (٢)

يَرِفُ عليه الأَقْحُوانُ المُفَلِحُ (٧)

يَرِفُ عليه الأَقْحُوانُ المُفَلِحُ (٧)

شَوَيْتَ وكَانَتْ قَبْلَ ذلك تَهْزَجُ مَن الخَرْن حينَ تُوهَجُ (٨)

تَذَاعَى بِنَادِ الحزن حينَ تُوهَجُ (٨)

عليكَ وخَلتْ لاعِجَ الحزن يَلْعَجُ (٩)

أَحَر البُكاءَينِ البكاءُ المُولِجُ (١)

وأنتَ لأَذْيَال الرَّوافِسِ مَدْرَجُ (١)

ولا هو نَسْانِ أسَايَ عليهمُ أبيتُ إذا نام الخَلِيُّ كَانَمَا أَيْمَى العُلا هَفِي لِنِكْرَاكَ هَفْهَ أَيْمَى العُلا هَفِي لِنِكْرَاكَ هَفْهَ أَحِين تَرَاءَتْكَ العيونُ جِلاءَهَا بِنَفْهِي وإنْ فاتَ الفداءُ بِكَ الرَّدَى بِنَفْهِي وإنْ فاتَ الفداءُ بِكَ الرَّدَى لِنَفْهِي وإنْ فاتَ الفداءُ بِكَ الرَّدَى لِنَفَةً لِكْنَ تَسْتَجِدُ الأرضُ بَعْدَكُ زِينةً سَلامٌ وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَلا بَسِرَحُ القاعُ الذي أنتَ جارُهُ ويا أسفي ألا تَسرُدً تَحِينًة ويا أسفي ألا تَسرُدً تَحِينًة الإ إنحا ناحَ الحمائمُ بَعْدَما وأخمَدُها لو كَفْكَفَتْ مِن غُرُوبِها وأخمَدُها لو كَفْكَفَتْ مِن غُرُوبِها وليسَ البُكَا أَنْ تَسْفَحَ العينُ إن دموعَها وليسَ البُكَا أَنْ تَسْفَحَ العينُ إن يعبُرةٍ وليسَ البُكَا أَنْ تَسْفَحَ العينُ إن يعبُرةٍ وليسَ البُكَا أَنْ تَسْفَحَ العينُ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ تَسْفَحَ العينَ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ تَسْفَحَ العينُ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ تَسْفَحَ العينَ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَ عليكَ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَ عليكَ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَ عليكَ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَى عليكَ بِعَبْرَةً وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَى عليكَ بِعَبْرَةٍ وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَى عليكَ بِعَبْرَةً وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَى عليكَ بِعَبْرَةً وليسَا أَنْ عَسْفَ عليكَ بِعَالِيكَ بِعَبْرَةً وليسَ البُكَا أَنْ عَسْفَ عليكَ بِعَنْ عَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَالُ العَلَيْ الْمُ الْعَلَالُ العَلَالُ العَلَيْلُ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْلُ العَلَيْلِ العَلَيْلُ العَل

<sup>(</sup>١) في ط وق ډولا هو أنساني . . . بلا هاجة، وأساي: حزني.

<sup>(</sup>٢) في ط وق واجفاني شباك، ومعنى تبطن أجفاني دخل بطنها والسيال والعوسج: نوعان من الشوك.

<sup>(</sup>٣) لهفي: حسري، مكواها: مصدر ميمي بمعنى: كيها.

<sup>(</sup>٤) في ط وق العيون خلائها. . ظلت مراثيك، وتراءتك نظرتك فكنت جلاء لعيون أحبابك وقذى لأعداءك.

 <sup>(</sup>٥) في الحفطية «تلج» في ط وق «تمج» ومعنى «تمخ» تزداد نماء ونضارة يقال: أمخ العود: اذا ابتل وجرى فيه الماء.
 تنهج: يقتدى بها.

<sup>(</sup>٦) في طوق ووممدود من الأرض.

<sup>(</sup>٧) في طوق والخطية ويزف عليه، من الزفزفة وهي تحريك الربح الحشيش.

 <sup>(</sup>٨) في ط وق وتداعى لنار الشوق حين ترهج وتوهج: توقد بشدة، يقال: وهجت النار: أي وقدتها إيقاداً شديداً».

<sup>(</sup>٩) غروبها: دموعها، لا عج الحزن: مؤلمه.

<sup>(</sup>١٠) المولج: اسم مفعول بمعنى المدخل إلى القلب.

<sup>(</sup>١١) في طُ وق وأتمنعني، ومعنى واتمنعني: أتساعدني وتنفعني والسروامس: الريباح التي تدفن الأثبار، والمدرج: المسلك.

فإن إلى أنْ يَدْفِنَ السَّلْبُ داءَهُ عَلْ مَا دَاءَهُ عَلَى الْمَا الْمَا لَا عَلَى الْمَا ا

\* \* \*

الا أيها المستبشرون بيومِهِ أَكُلُكُمُ أَمْسَى اطْمَانً مِهَادُهُ فَلِلا تَشْمَتُوا وليخسأ المرءُ مِنْكُم فلو شهد الهَيْجَا بِقَلْبِ أبيكُم فلو شهد الهَيْجَا بِقَلْبِ أبيكُم ولاعْظَى يد العاني أو ارْمَدَ هاربأ ولكنّهُ ما زالَ يَعْشَى بِنَحْرِهِ وَحَاشَا له من تِلْكُمُ غيرَ أَنّهُ وأَيْنَ إنه كَلَا أَيْنَ إنه كَالليثِ يَعْمِي عَرِينَهُ كَلَا أَيْنَ أَرَاهُ والسرّماحُ تَنُوشُهُ كَانِي أَرَاهُ والسرّماحُ تَنُوشُهُ كَانِي أَراهُ إِذْ هَوَى عن جَوادِهِ فَحَبّ بِهِ جِسْمًا إلى الأرْضِ إِذْ هَوَى قَلْ طُلُ الْمَوْمَ أَيْطُو أَيْطَلُ أَوْرَاهُ وَالْمَالُ الْأَرْضِ إِذْ هَوَى اللّهُ وَايْطَلُ الْمُونَ أَيْطُو أَيْطَلُ المُونَ أَيْطُو أَيْطَلُ المُونَ أَيْطُو أَيْطَلُ المُعْرَاءُ مَا فَا يُطُلُ

أَظَلَّتُ عليكم غُمَّةً لا تُفَرِّجُ بِانَّ رسولَ الله في القبرِ مُرْعَجُ بوجه كَانَ اللونَ منه اليَرَنْدَجُ (٢) عَداةَ التقى الجمعانِ والخيلُ تُمْعَجُ (٣) كما ارْمَدَ بالقاع الظليم المُهَيَّجُ (٤) شَبَا الحرب حتى قالَ ذُو الجهلِ : أَهْوَجُ أَنَى خُطَةَ الأَمْرِ التي هي أَسْمَجُ (٥) أَن خُطةَ الأَمْرِ التي هي أَسْمَجُ (٥) أِن حُسن، والغصنُ مِنْ حيثُ يُخْرُجُ (١) وأَشْبَالَهُ لا يَرْدَهِيهِ المُهَجِهِجُ (٧) وأَشْبَاللَهُ لا يَرْدَهِيهِ المُهَجِهِجُ (٧) وأَشْبَاللَهُ لا يَرْدَهِيهِ المُهجهِجُ (٧) وأَشْبَاللَهُ لا يَرْدَهِيهِ المُهجهِجُ (٧) وعَفْرَ بِالتَّرْبِ الجَبِينُ المُشجَجُ (٨) وعَفْرَ بِالتَّرْبِ الجَبِينُ المُشجَجُ (٨) وعَفْرَ بِالتَّرْبِ الجَبِينُ المُشجَعُ (٨) وحَدَّ إِلَى الله تَعْرُجُ وَحَدَّ إِلَى الله تَعْرُجُ وَحَدَّ إِلَى الله تَعْرُجُ وَحَدَّ إِلَى الله تَعْرُجُ وَحَدَّ إِلَى الله تَعْرَجُ (٩) وحَدًا إِلَى الله تَعْرُجُ وَحَدَّ إِلَى الله تَعْرَجُ (٩) وحَدًا إِلَى الله تَعْرَجُ (٩) وحَدَّ إِلَى الله تَعْرَجُ (٩)

لِيَقْتُلَنِي الدَّاءُ الدَّفِينُ لأَحْوَجُ

فَلَيْسَ بِهَا للصَّالِحِينَ مُعَرَّجُ (١)

<sup>(</sup>١) المعرج: ما ممال إليه ويقام به.

<sup>(</sup>٢) في طوق وفلا تشتموا، والبرندج: الصبغ الأسود.

<sup>(</sup>٣) في ط وق وفلا شهدوا، وتمعج: تموج وتسرع العدو.

<sup>(</sup>٤) ارمد: أسرع في عدوه. وفي ط وق والهجهج،

<sup>(</sup>٥) في ط وق ووجاش له . . . هي أشمخ، .

<sup>(</sup>٦) في ط ون إواين أعن ذاك . . . محدج . .

<sup>(</sup>٧) لا يزدهيه: لا يستخفه، والمهجهج: الذي يصيح به ليزجره.

<sup>(</sup>٨) تنوشة: تتناول، شوارع: متمددة الوجهة إليه الإشطان: الحبال الطويلة، تدلى وتخلج: تنزل وننزع.

 <sup>(</sup>٩) في ط وق دولم يطو ابطلاه والأيطل: الخاصرة، والطراد: كالمطاردة: حمل الفرسان بعضهم على بعض،
 والمسج: ما بين العرف وموضع اللبد.

تَاتَّتُ لَكُمْ فيه مُنَى السَّوِءِ هَيْنَةً مَّدُونَ في طُغْيَانِكُمْ وَضَلَالِكُمْ أَجِنُّوا بَنِي العباسِ مِنْ شَنَانِكُمْ وَخَلُوا بَنِي العباسِ مِنْ شَنَانِكُمْ وَخَلُوا وَلاَةَ السَّوِءِ مِنْكُمْ وَغَيَّهُمْ نَظَارِ لكمْ أَنْ يَرْجِعَ الحَقَّ رَاجِعً على حِينِ لا عُذرَى لِمُعْتَذِيكُمْ في مُنْطَوِي الفَيْعَائِنَ بَيْنَكُمْ في مُنْطَوِي الفَيْثِ ثائراً لَمَّ عَلَى مَانَ حالَةً لَعَلَى لَمُ في مُنْطَوِي الغَيْثِ ثائراً لَمَ عَنْ وَالرَّبِ لَمَا فَي مُنْطَوِي الغَيْثِ ثائراً بَعْمَ في مُنْطَوِي الغَيْثِ ثائراً إِنَّا فِيمُ اللَّهُ مَنْ وَفَرَاتِ فِي الْمَانِ أَبْرَقَ بَيْضُهُ الضَّحَى فكانما أَنْ والمَضْهُ شَمْسُ الضَّحَى فكانما أَنْ والمَضْهُ شَمْسُ الضَّحَى فكانما

وَذَاكَ لَكُمْ بِالغَيِّ أَغْرَى وَأَلْمَجُ (۱) وَيُسْتَدْرَجُ المَغْرُورُ مِنْكُمْ فَيَدُرُجُ وَيُسْتَدُرَجُ المَغْرُورُ مِنْكُمْ فَيَدُرُجُوا وَشُدُّوا عَلَى ما في العِيَابِ وَأَشْرِجُوا اللَّهُ اللْمُعُلِّلُولَا اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ

<sup>(</sup>١) في ط وق «مني السوء منية» وهينة: سهلة.

 <sup>(</sup>٢) أجنوا: استروا، الشنآن: البغض، العباب: جمع عيبة، وهي ما يجعل فيها المتاع، والإشراج: شد الخريطة وفي ط وق وفي القباب وأشربواه.

 <sup>(</sup>٣) في ط وق «نداري لكم» و«نظار» اسم فعل أمر من نظر بمعنى انتظر، والمراد بالحق هنا: الخلافة، والشجي:
 الحزن.

<sup>(</sup>٤) العذري والعذر بمعني .

 <sup>(</sup>٥) في ط وق وفلا تلحقوا . . . إن اللواحق تنتج ، يقال: نتجت الناقة تنتج إذا ولدت، جعل الضغائن كالإبل
 إذا القحت ولدت .

<sup>(</sup>٦) في ط وق «غررتم لأن. . . والدهر لو ناب، يقال: ظليم أخرج: إذا كان ذا لونين أسود وأبيض.

<sup>(</sup>٧) في طوق وفي منطوى الغيث. . . سيسمي».

 <sup>(</sup>٨) في ط وق «بمجر... له رجل يفنى الوحوش، والمجر: الجيش العظيم، والزجل: الجلبة وارتفاع الصوت،
 ينفي الوحوش: يطردها، والهزمج اختلاط الأصوات.

<sup>(</sup>٩) في طوق اإذا قيس بالأبصار . . . بوارق لا يعتبطهن شيم : نظر، أبرق : أن ببرقه ، والبيض : ما يلبس من الحديد على الرأس في الحرب ، بروارق : أي بروقاً ذوات بريق ولمعان ، لا يسطيعهن المحمج : لا يقدر على مقاومتها من يحدق نظره فيها لشدة لمعانها .

<sup>(</sup>۱۰) في ط وق وترى البحر في أعراضها.

لَهُ وَقُدَةٌ بِينِ السَّاءِ وَبَيْنَهُ إِذَا كُرُ فِي أَعْرَاضِهِ الطَّرْفُ أَعْرَضَتْ يَوْيَدُهُ رُكْنَانِ ثَسْتَانِ : رَجْلَةٌ عليها رجالُ كالليوثِ بسالةً تَدَانَوْا فَهَا لِلنَّقْعِ فِيهِمْ خَصَاصَةً فَلُوْا حَصَبَتْهُمْ بِالفَضَاءِ سَحَابةً كَانُ الرَّجاجَ اللَّهْ ذَمِيًاتِ فيهمُ كَانُ الرَّجاجَ اللَّهْ ذَمِيًاتِ فيهمُ كَانُ الرَّجاجَ اللَّهْ ذَمِيًاتِ فيهمُ يَوْدُ الَّذِي لَا قَوْهُ أَنَّ سِلاَحَهُ يَوْدُ اللَّذِي لَا قَوْهُ أَنَّ سِلاَحَهُ

تُلِمُّ بِهِ السطيرُ العَسوَافِي فَتَهْرَجُ (۱) حِرَاجُ تَخَارُ العِينُ فيها فَتَحْرَجُ (۲) حِرَاجُ تَخَارُ العِينُ فيها فَتَحْرَجُ (۲) وَخَيْلُ كَأَرْسَالِ الجَرَادِ وَأَوْشَجُ (۱) بِالمِثانِهِم يُشْنَى الأبِيُّ فَيُعْنَجُ (۱) تُنفَّسُهُ عَنْ خَيْلِهِمْ حِينَ تُرْهِجُ (۵) لَنظُلُ عليهِمْ حَصْبُهَا يَتَسَدَّحُرَجُ (۱) فَتِيلٌ مِلْطَلً عليهِمْ حَصْبُهَا يَتَسدَّحُ رَجُ (۱) فَتِيلً بِأَطْرَافِ الرَّدَيْنِيِّ مُسْرَجُ (۷) هُنَالَكَ خَلْخَالٌ عَلَيْهِ وَدُمْلُجُ (۸) هُنَالَكَ خَلْخَالٌ عَلَيْهِ وَدُمْلُجُ (۸)

\* \* \*

فَيُسَدُّرِكُ ثَسَارَ اللَّهِ أَنْسَصَسَارُ ديسَهِ وَتَنْظُعَنُ خَوْفَ السَّبِي بَعْسَدَ إِقَامَـةٍ ويقضى إمامُ الحقِّ فيكمْ قَضَساءَهُ

وَلِسلَّه أَوْسٌ آخرونَ وَخَرْرَجُ ظَعَائِنُ لَمْ يُضْرَبُ عَلَيهِنَّ هَـوْدَجُ تماماً وَمَا كُلُّ الحَوامِلِ تُخْدِجُ<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في ط وق وله رفدة . . فتهزج، والوقدة: شدة الحر. وفي الخطية والطير العوالي، .

<sup>(</sup>٢) في طوق وفي أعراضه الطف. جراح بحار العين فيها فتخرج، كر: أجيل، أعراضه: أعاليه، البطرف البصر، أعرضت: اعترضت له وظهرت، والحراج: جمع حرجة وهي مجتمع الشجر، فتحرج. يقال: حرجت عينه تحرج حرجاً إذا لم تستطع أن تطرف.

 <sup>(</sup>٣) في ط وق ويؤيده ركبان، والرجلة: جمع راجل وهو الماشي، والأرسال: جمع رسل وهـو القطيع، وأوثج:
 أفعل تفضيل من وثبج ككرم بمعنى كثف.

<sup>(</sup>٤) يثني الأبي: يرد الشجاع الممتنع على مقاتلته، ويعنج: من عنج البعير جذبه بخطامه حتى رفعه وهو راكب عليه.

<sup>(</sup>٥) في ط وق دفيا للنفع منهم . . . تنفسهم . . . ترمج تدانوا: تقاربوا، والنقع : الغبار، والخصاصة : الفرجة، تنفسه . تكشفه ، ترهج : تثير الغبار .

<sup>(</sup>٦) حصبها: بردها الذي ترمي به.

<sup>(</sup>٧) في ط وق وكأن زجاج قتيل... بأطراف الردية يسرجه والزجاج: جمع زج، وهو الحديدة التي تسركب في أسفل الرمح، واللهذميات: الرماح المركب فيها اللهازم، واللهذم: السنان القباطع، السرديني: الرمح، نسب إلى ردينة، وهي امرأة كانت تقوم الرماح، والمسرج: الموقد.

<sup>(</sup>٨) في ط وق والذي لاقاه، والدملج: حلية تلبس في العضد.

<sup>(</sup>٩) تخدج: تأتي به ناقصاً.

وَقَلْ كَانَ فِي يَحْيى مُلَمَّر خُلَّةٍ مُلَامًا لَكُمُ يُشْفَى تَبَيَّنُ جُهْلكم مُلَكم

وَنَـاتِجَهـا لَـوْ كـانَ فِي الأَمْــرِ مَنْتَجُ (١) إذا ظلَّتِ الأعنـاقُ بـالسيف تُــودَجُ (٢)

\* \*

لأُعْنِقُ فيها ساءَكُمْ وَأُهُمْ لِجُ (١) كَمَا يَتَعَادَى شُعْلَةَ النَّارِ عَرْفَجُ (١) كما يَتَعَادَى شُعْلَةَ النَّارِ عَرْفَجُ (١) يكادُ أَخُوكُمُ بِطْنَةً يَتَبَعَبُ ﴿ (٢) ثِقَالُ الخُطَا أَكْفَالُكُمْ تَتَرَجُرَجُ مِنَ الرَّيْفِ رَيَّانُ العِظَامِ خَدَلَّجُ (١) مِنَ الرَّيْفِ رَيَّانُ العِظَامِ خَدَلَّجُ (١) وَيَشْرَعُ فيه أَرْتَبِيلُ وَأَبْلَجُ (٢) وبالْقَوْمِ جَاجٌ في الحَيَازِمِ حُوجُ (٨) فقدْ عَلِزُوا قبلَ المَمَاتِ وَحَشْرَجُوا (٩) فقدْ عَلِزُوا قبلَ المَمَاتِ وَحَشْرَجُوا (٩)

عَضْتُكُمْ نُصْحِي وَإِن بَعْدَها مَه لا تَعَادُوْا غِرَّةَ البَغْي بَيْنَكُمْ أَنِ يُسُوا خَاصاً وانتم أَنِ الحقُ أَنْ يُسُوا خَاصاً وانتم تَسُسُونَ خُتَالِينَ فِي حُجُرَاتِكُمْ وَلِيدُكُمْ وَلِيدُكُمْ تَسُدُودُونَهُمْ عَنْ حَوضهم بِسُيُوفِكُمْ فَقَدْ أَلْجَمَتُهُمْ خِيفَةَ القَتْل عَنْكُمُ فِقَدْ أَلْجَمَتُهُمْ خِيفَةَ القَتْل عَنْكُمُ بِنَفْسِي الْأَلَى كَظَّتُهُمْ حَسَرَاتُكُمْ بِنَفْسِي الْأَلَى كَظَّتْهُمْ حَسَرَاتُكُمْ بِنَفْسِي الْأَلَى كَظَّتْهُمْ حَسَرَاتُكُمْ بِنَفْسِي الْأَلَى كَظَّتْهُمْ حَسَرَاتُكُمْ

 <sup>(</sup>١) يريد أن يحيى كان خبيراً بالأمور يعرف كيف يصرفها لو أتبح له ذلك ولم يعالج بالقتل، وفي ط وق ومدمر خطبة».

 <sup>(</sup>٢) في ط وق «هنالكم يشقى تتبع بغيكم... ظلت الأوداح، التبيغ: ثوران الدم، تودج: يقطع ودجها، وهو عرق في العنق إذا قطع مات صاحبه.

<sup>(</sup>٣) في ط وق ومخضبكم يضحي، محضتكم نصحي: أخلصت لكم نصيحتي، لأعنق: لأسير سيراً سريعاً واسع الخطاء وأهملج. أحسن السير مسرعاً.

<sup>(</sup>٤) مه: اسم فعل بمعنى اكفف، لا تعادوا: لا يعاد بعضكم بعضاً، غرة البغي: أي لاجل غرور البغي والعدوان بينكم، وفي ط وق وشفعة الثار، والعرفج: نبات سريم الالتهاب.

 <sup>(</sup>٥) في ط وق «يتنعج» أخوكم يعني الواحد منكم، كها تقول: يا أخا العرب تريد واحداً منهم، والبطنة: امتلاء
البطن من الطعام والشراب، يتبعج: يتشقق.

 <sup>(</sup>٦) بادي الطوى: ظاهر الجوع، الريف: السعة في المأكمل والمشرب، ريان العظام: كناية عن البدانة،
 والخدلج: المعلىء الذراعين والساقين.

 <sup>(</sup>٧) في ط وق دعن خوضهم بسلاحهم ٤. وفي الخطية دويرتع فيه، ويشرع فيه: يشرب منه ، يقال شيرعت الإبل في الماه، دخلت فيه للشرب، ولعلّ أرتبيل اسم علم، ولعلّ أبلج هنا أيضاً اسم علم.

 <sup>(</sup>٨) الحاج: جمع حاجة، والحيازم: جمع حيزوم وهو الصدر، والحوج: جمع حائجة وحاجة يتبع بها الحاجة للمبالغة، فيقال: حاجة حائجة: أي شديدة.

 <sup>(</sup>٩) في ط وق وبنفسي الأولى كضتهم سراتكم، وعلزوا: جزعوا جزعاً شديداً، يقال: علز المريض إذا أصاب قلق وهلع.

الديزج: الذي كان نبش قبر الحسين في أيام المتوكل، ونبق فيه الماء، ومنع الناس الزيارة إلى أن قتل المتوكل.

وَعَيِّرْتُمُوهُم بِالسَّوادِ وَلَمْ يَوَلُ ولكِنْكُمُ زُرْقَ يَوِينُ وَجُوهِكُمْ لئن لم تكُنْ بِالْهَاشِمِيِّينَ عِاهَةً بِيتَ إذا الصَّهْبَاءُ رَوَّتْ مُشَاشَهُ يَبِيتُ إذا الصَّهْبَاءُ رَوَّتْ مُشَاشَهُ فَيَطْعَنُهُ في سُبِّهِ السَّوْءِ طَعْنَةً لِلَّا الله إلا تَعَباس يَصْبِرُ مثلكم فلا تجلسوا وَسُطَ المجالس حُسَّراً فلا تجلسوا وَسُطَ المجالس حُسَّراً ابي الله إلا أنْ يَعِلِيبُوا وَتَخْبُشُوا وإن كنتم مِنهُم وكانَ ابوكم

مِنَ العرَبِ الأعاضِ أَخْضَرُ أَدْعَجُ (٢) بنى الروم، أَلُوانٌ مِنَ النَّورِمِ نُعَجُ (٢) بنى الروم، أَلُوانٌ مِنَ النَّورِمِ نُعَجُ (٢) لَمَا شَكْلَكُمُ تَالله إلا المُعَلَّهَ عَلَى حُرِّ الجَبِينِ فَيُعْفَحُ (٥) يُكَبُّ عَلَى حُرِّ الجَبِينِ فَيُعْفَحُ (٥) يُسَاوِرُهُ عِلْجُ مِنَ السَّرُومِ أَعْلَجُ (٢) يقسومُ لها مِنْ تَحْتِيهِ وَهُوَ افْحَيُ المُلَدَجُجُ (٨) وَيَصْبِرُ للمَوْتِ الكميُّ المُلَدَجُجُ (٨) لأَكْذَبُ مَسْول عن الحقِّ يَلْهَجُ (٩) لأَكْذَبُ مَسْول عن الحقِّ يَلْهَجُ (٩) ولا تسركبوا إلا ركائِبَ تُحْدَجُ (١٠) وانْ يَسْبِقُوا بالصَّاخِاتِ وَيَقْلُجُوا (١١) أَنْ يُسْبِقُوا بالصَّاخِاتِ وَيَقْلُجُوا (١١) أَباهُمْ فَإِن الصَّفُو بِالرَّنِقُ يُمْرُجُ (١٢)

<sup>(</sup>١) استثارت، نبشت، والبهيم الأسود، والديزج: معرب وهو ما له لون بين لونين غير خالص لأحدهما.

<sup>(</sup>٢) الاعاض الخلص، وأخضر: يعني أسمر؛ لأن الخضرة في ألوان الناس هي السمرة، والمراد بالأدعج هنا السمرة الخالصة، يريد أنه لا يزال من العرب الصرحاء من لونه السمرة الخالصة.

<sup>(</sup>٣) في ط وق دترين وجوهكم بنوا الروم؛ والنعج: جمع ناعج، يقال نعج اللون ينعج نعجاً إذا خلص بياضه.

<sup>(</sup>٤) في ط وق ولما جلكم تاله، والمعلهج: المولد بين جنسين.

<sup>(</sup>٥) في ط وق وبانه ألا يبرح . . . يتل، يعفج : من عفج جاريته جامعها .

<sup>(</sup>٦) في ط وق دمشاشة يشاوره، والمشاش: أطراف العظام اللينة.

<sup>(</sup>V) الألمحج. المتباعد ما بين الرجلين.

<sup>(</sup>٨) في ط وق وكذاك بنو العلات يصبره.

<sup>(</sup>٩) يلهج: من اللهجة وهي زخرفة الكلام.

<sup>(</sup>١٠) حسرًا: أي كاشفين عنَّ أنفسكم، وتُحَدج: يشد عليها الحدج وهو من مراكب النساء.

<sup>(</sup>١١) في ط وق وإلا أن تطيبوا وتخبئوا وأن تسبقوا . . وتفلجوا، ويفلجوا: أي يفوزوا بالظفر.

<sup>(</sup>١٢) في ط وق ووكان أبوهم أباكم . . . بالريق؛ والرنق: الكدر .

ولا تَنْطِقُوا البُهْتَانَ والحَقُ أَبْلَجُ (١) بِبَغْضائِكُم مَا دَامَتِ الريحُ تَنْأَجُ (٢) سَعَى مِثْلَهَا مُسْتَكُرَهُ الرَّجُلِ أَعْرَجُ تَعُشُ كَمَا حَشَّ الحَرِيقُ المَوْجَلِ أَعْرَجُ (٢) تَحُسُّ كَمَا حَشَّ الحَرِيقُ المَوْجَبُ (٢) عَدُو سِوَاكُمْ أَفْصِحُوا أَوْ فَلَجْلِجُوا عِدُو سِوَاكُمْ أَفْصِحُوا أَوْ فَلَجْلِجُوا كَمْ كَدِماءِ التَّرْكِ والرَّومِ تُهْرَجُ (٤) وَكَنْ هَنَاتُ فِي الصَّدُورِ تَاجَج (١) ولكنْ هَنَاتُ فِي الصَّدُورِ تَاجَج (١) ولكنْ هَنَاتُ فِي الصَّدُورِ تَاجَج (١) ولكنْ هَنَاتُ فِي الصَّدُورِ تَاجَج (١) وإنْ وَلَينَاكُم فَالمُوسَائِحُ أَوْشَجُ (٨) وإنْ وَلَينَاكُم فَالمُوسَائِحُ أَوْشَجُ (٨) وإنْ وَلَينَ شَتَى بِابُهَا الآنَ مُرْتَحِ أَوْشَجُ (٨) بَنِي مُصْعَبِ لن يَسْبِقَ اللهَ مُدُلِحُ مُلْكِحُ مَا لَعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُلِحُ (١١) بَنِي مُصْعَبِ لن يَسْبِقَ اللهَ مُدُلِحُ مُلْكِحُ (١١) بَنِي مُصْعَبِ لن يَسْبِقَ اللهَ مُدُلِحُ مُلْكِحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ الْعَقْدِ مُدُمْحُ أَلْوَى وَلَيْحَامِ الْعَقْدِ مُدُمْحُ أَلْهِ مُدْلِحُ وَالْمَ مُدْلِحُ وَالْمُ وَلَاحُ وَالْمَعُ الْمَوْمُ الْمُولُولُ اللهِ مُدُلِحُ وَالْمُ الْمُعْمُ الْمُعَلِقُ اللهَ مُدُلِحُ وَالْمُ الْمُ الْمُحُومُ الْمُعَلِقُ اللهَ مُدُلِحُ وَالْمُ الْمُحُومُ الْمُعَلِقُ اللهَ مُدُلِحُ وَالْمُولِ الْمُلْحِودُ الْمُرْكِودُ الْمُعْمَاتُ لَيْ اللهِ مُدْلِحُ الْمُولِ اللهِ مُدْلِحُ الْمُلْكِودُ الْمُعْمِ لِلْ يَسْعِقَ اللهَ مُدُلِحِهُ الْمُعَلِقُ اللهُ مُدُلِحُ الْمُلْحُومُ الْمُعْمِ الْمُولِقُ اللهِ الْمُلْحِلُومُ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُلْحِلُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُنْعُمُ الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُنْعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُنْعُ الْمُنْحُومُ الْمُعُومُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِ الْم

أرُونِ المراً مِنهُمْ يُسزَنُ بِأَبْنَةٍ لَعَمْرِي لَقَدْ أَغْرَى القلوبَ ابنُ طاهِمٍ سَعَى لَكُم مُسْعَاةً سَوْءٍ ذَميمةً فَلَنْ تَعْدَمُوا ما حَنَّتِ النَّيبُ فِنْنَةً وَقَدْ بَدَأَتْ لَوْ تُرْجَرُونَ بريجهَا فَقَدْ بَدَأَتْ لَوْ تُرْجَرُونَ بريجهَا بَنِي مُصْعَبِ ما للنبي وأهلهِ بَنِي مُصْعَبِ ما للنبي وأهله بني عَبَّاسِكُمْ وَعَلِيَهِمْ يَلِي سَفْكَهَا العُورَانِ والعُرْجِ منكم يَلِي سَفْكَهَا العُورَانِ والعُرْجِ منكم وما بكم أَنْ تَنْصُرُوا أُولياءَكم ولو أَمْكَنَتْكم في الفريقين فُرْصَةً ولو أَمْكَنَتْكم في الفريقين فُرْصَةً إذن لاستَقَدْتُمْ منها وِتُر فارس إذن لاستَقَدْتُمْ منها وِتُر فارس وأي المَركم المناسُ أمركم وفي الحَرْمِ أَن يستدرك الناسُ أمركم وثرور وفي الحَرْمِ أَن يستدرك الناسُ أمركم وثيره وقيره وفي الحَرْمِ أَن يستدرك الناسُ أمركم وثيره وثيره وفي الحَرْمِ أَن يستدرك الناسُ أمركم وثيره وثيره وفي الحَرْمِ أَن يستدرك الناسُ أمركم وثيره وقي الحَرْمِ أَن يستدرك الناسُ أمركم وثيره وثيره وثيره المَركم أَنْ الله طيالِبُ وثيره وثيرة وثيره وثيرة وثيرة

<sup>(</sup>١) يزن: بتهم.

 <sup>(</sup>٢) يريد به محمد بن عبدالله بن طاهـر بن الحسين بن مصعب، ويقـال لأسرة طـاهـر هـذا: أل طاهـر، وبني مصعب. وتناج: يقال: نأجت الربيح تنأج إذا تحركت ومرت سريعاً مع صوت.

<sup>(</sup>٣) النيب جمع ناب وهي الناقة المسنة، وهي أحن النوق إلى أولادها، تَحش : تحرق، المؤجج : المتقد .

<sup>(</sup>٤) البواثح: جمع بائجة، وهي الداهية، وتبوج: تظهر يقال: تبوج البرق تكشف ولمع.

<sup>(</sup>٥) تهرج: مأخوذ من الهرج بمعنى القتل.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: ﴿ فِي القلوبِ تنجنجِ ﴿ أَي تَتَحَرُّكُ .

<sup>(</sup>٧) الفريقان: العباسيون والعلويون، تلوي: تطوي، ونحتج: تخفى.

٨٠) استقدتم: طلبتم الأخذ بالثار، والوشائج: جمع وشيجة وهي اشتباك القرابة.

<sup>(</sup>٩) يد الدهر: مدة زمانه

<sup>(</sup>١٠) في ط وق هبوائق شرنابها، والبوائق: جمع بائقة وهي الداهية المهلكة، ومرتج: مغلق.

<sup>(</sup>١١) نظار: اسم فعل أمر يطلب به الانتظار، المدلج: يريد الساري بالليل طلب الهرب.

لعلُّ قلوباً قَدْ أَطَاتُمْ غَلِيلَها سَتَظْفَرُ منكم بِالشُّفاءِ فَتَثَلِجُ (٥)

وقال علي بن محمد بن جعفر العلوي يذكر دخولهم على محمد بن عبدالله بن طاهر في التهنئة(١) :

قتلت أعز من ركب المطايا وعز علي أن القاك إلاً ولكن الجناح إذا أهيضت وقال أيضاً يرثى يحيى:

تَضَوَّع مسكاً جانب القبر إن ثوى مسكارع أقوام كسرام أعزة

وما كان لولا شلوه يتضوع<sup>٣١</sup> أبيح ليحيى الخير في القوم مصرع

وجئتك أستلينك في الكلام

وفيها بيسنساحة الحسام

قبوادمية يبدف عيلي الأكبام(٢)

وقال أيضاً يرثيه :

فإن يك يحيى أذرك الحتف يسومه وما مات حتى قال طلاب نفسه: فتى آنست بالروع والباس نفسه فستى غسرة لليسوم وهسو بهسيسم لعمرو ابنه السطيار إذ نتحت به لقد بيضت وجه الزمان بسوجهه فسا انتجبت من مثله هاشمية

فها مات حتى مات وهو كريمُ سقى الله يحيى إنه لصميم وليس كمن لاقاه وهو سنوم (أ) ووجه لوجه الجمع وهو عظيم (٥) لمه شيم لا تجتوي ونسيم (١) وسرّت به الإسلام وهو كظيم (٧) ولا قلّبته الكف وهو فطيم (٨)

(١) الغليل: الضعن والحقد.

۲۹۳ - ۲۹۲/۲ مروج الذهب ۲۹۲/۲۹ - ۲۹۳

<sup>(</sup>٣) في طوق وتدق.

 <sup>(</sup>٤) في ط وق وجانب النهر. . . وما كان إلاً ع .

 <sup>(</sup>٥) في ط وق وبالياس. كما لاقاه.

<sup>(</sup>٦) في ط وق وعزه للنوم وهو يهيم.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصول، وفي طوق ولا يحتوي ويسيم.

<sup>(</sup>A) في ط وق دوهو لطيم».

حدثني أحمد بن عبيدالله بن عمار [ الثقفي ](١) ، قال : حدثنا محمد بن أحمد الحر ، قال :

قال لي عمى:

ما رأيت رجلًا أورع من يحيى بن عمر، أتيته فقلت له: يابن رسول الله، لعلَّ الذي حملك على هذا الأمر الضيقة ، وعندي ألف دينار ما أملك سواها فخذها فهى لك ، وآخذ لك من إخوان لي ألف دينار آخر.

قال: فرفع رأسه ثم قال: فلانة بنت فلان ـ يعني زوجته ـ طالق ثلاثاً، إن كان خروجي إلاً غضباً لله عزَّ وجلَّ.

فقلت له: امدد يدك، فبايعته وخرجت معه.

## ٦٥ ـ الحسين بن محمد بن حمزة

والحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله(١) بن الحسين بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب

ويعرف بالحرون.

خرج بالكوفة بعدي يحيى بن عمر، فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان في عسكر عظيم، فلما قارب الكوفة خرج الحسين الحرون عنها وخالفه الطريق حتى صار إلى سرّ من رأى ، وقد بويع المعتز فبايع له ، وانصرف مزاحم عن الكوفة .

فمكث الحسين الحرون مدة ثم هرب، وأراد الخروج ثانية فرد وحبس بضع عشرة سنة ، فأطلقه المعتمد بعد ذلك في سنة ثمان وستين ومائتين .

فخرج أيضاً بسواد الكوفة، فعاد وأفسد فظفر به في آخر سنة تسع وستين وماثتين، فحمل إلى الموقف فحبسه بواسط فمكث في محبسه سنة سبعين وإحدى وسبعين، ثم توفي، فأمر الموفق بدفنه والصلاة عليه.

ولم يكن ممن يحمد مذهبه في خروجه [ فنسوق خبره ] ولقد رأبت جماعة من الكوفيين يعيرون من خرج معه بذلك ويسبونه به .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ٧/٧ه ـ ٨٥.

## ٦٦ ـ محمد بن جعفر بن الحسن

## ومحمد بن جعفر (١) بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب عليه السلام

كان خليفة الحسين الحرون، فخرج بعده بالكوفة، فكتب إليه ابن طاهر بتوليته الكوفة، وخدعه بذلك، فلما تمكن بها أخذه خليفة أبي الساج فحمله إلى سرّ من رأى، فحبس بها حتى مات.

. . .

وكان معه في وقت خروجه رجل من ولد محمد بن الحنفية لم يقع إلى نسبه ، فلما أخذ هرب إلى ناحية أرمينية فقتله غلمانه بها.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٧/٧ه.



#### ٦٧ ـ اسماعيل بن يوسف

وخرج في هذه الأيام :

اسماعیل بن یـوسف(۱) بن إبراهیم بن مـوسی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ، فعاث وأفسد، وعرض للحجاج ، وتبعه أمثال لـه، وقطع الميرة عن الحرم، وكرهت ذكره، إذ كان غرضي غير ذلك.

## ٦٨ ـ الحسن بن يوسف

وقتل في هذه الأيالة أخوه :

الحسن بن يسوسف بن إبراهيم بن مسوسى بن عبدالله بن الحسن [ بن الحسن ] (٢) وأمه أم سلمة بنت محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن، في حرب كانت بين أخيه إسماعيل وبين أهل مكة، أصابه سهم فقتله.

(١) ابن الأثير ٥٨/٥ وقال الطبري في حوادث سنة ٢٥١ جـ ١١ ص ١٣٦ ووفيها ظهر اسماعيل بن يوسف بن

وعيسى بن محمد المخزومي ، صاحب جيش مكة ، وكان المعتز وجههها إليه، فقاتلهم فقُتل نحـو من ألف وماثة من الحاج، وسلب الناس، وهربوا إلى مكة ولم يقفوا بعرفة ليلاً ولا نهاراً، ووقف اسماعيل وأصحابه،

ثم رجع إلى جدة فأفني أموالها..

إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب بمكة ، فهرب جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى، العامل على مكة ، فانتهب اسماعيل بن يوسف منزل جعفر ومنزل أصحاب السلطان ، وقتل الجند ، وجاعة من أهل مكة ، وأخذ ما كان حمل لإصلاح العين من المال ، وما كان في الكعبة من الذهب ، وما في خزائنها من الذهب والفضة والطيب وكسوة الكعبة ، وأخذ من الناس نحواً من ماثق دينار ، وأنهب مكة ، وأحرق بعضها في شهر ربيع الأول منها . ثم خرج منها بعد خسين يوماً ، ثم صار إلى المدينة فتوارى علي بن الحسن بن إسماعيل العامل عليها ، ثم رجع اسماعيل إلى مكة في رجب ، فحصرهم حتى تماوت أهلها جوعاً وعطشاً ، وبلغ الخبر ثلاثة أواق بدرهم ، واللحم رطل بأربعة دراهم ، وشربة الماء ثلاثة دراهم ، ولتى أهل مكة منه كل بلاء . ثم رحل بعد مقام سبعة وخسين يوماً إلى جدة ، فحبس عن الناس الطعام وأخذ أموال التجار وأصحاب المراكب من القلزم ثم أموال التجار وأصحاب المراكب من القلزم ثم أواق اسماعيل بن يوسف الموفق ، وذلك يوم عرفة ، وبه محمد بن أحد بن عيسى المنصور الملقب كعب البقر ،

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

## ٦٩ ـ جعفر بن عيسي

وقتل في هذه الواقعة أيضاً:

جعفر بن عیسی بن إسماعیل بن جعفر بن إبراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر أبي طالب.

وأمه أم ولد .

# ٧٠ ـ أحمد بن عبدالله

وقتل عبدالرحمن خليفة أبي الساج بمكة:

أحمد بن عبدالله بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على .

### ٧١ ـ عيسى بن إسماعيل

وتوفى في الحبس:

عيسى بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

وأمه فاطمة بنت سليمان [ بن محمد] (١) بن يعقبوب بن إسراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله .

كان أبو الساج حمله فحبس بالكوفة فمات هناك .

#### ٧٢ ـ جعفر بن محمد

وقتل بالري :

جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، في وقعة كانت بـين أحمد بن عيسى بن عـلي بن الحسين بن عـلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وبين عبدالله بن عزيز ، عامل محمد بن طاهر بالري .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

# ٧٣ - إبراهيم بن محمد

وقتـــل :

إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن عبيدالله بن الحسن بن عبدالله بن العباس ابن علي .

وأمه أم ولد.

قتله طاهر بن عبدالله في وقعة كانت بينه وبين الكوكبي قزوين (١).

# ٧٤ ـ أحمد بن محمد

وحبس الحرث بن أسد عامل أبي الساج بالمدينة :

أحمد بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في دار مروان ، فمات في محبسه (٢).

<sup>(</sup>١) قال الطبري ١٣٦/١١ في حوادث سنة ٢٥١ ووفي شهر ربيع الأول من هذه السنة كان ظهور المعروف بالكوكبي بقزوين وزنجان وغلبته عليها وطرده آل طاهر. واسم الكوكبي: الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن عمد بن إسماعيل الأرقط بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) قال المسعودي في مروج الذهب ٣٠٦/٢: ووقد ذكرنا في كتابنا أخبار الزمان سائر أخبار من ظهر من آل أبي طالب ومن مات منهم في الحبس وبالسم وغير ذلك من أنواع القتل. منهم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب وهو أبو هاشم سقاه عبدالملك بن مروان السم.

ومحمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، حمله سفيد الحاجب من البصرة فحبس حتى مات، وكان معه ابنه علي، فلها مات الأب خلى عنه، وذلك في أيام المستعين وقيل غير ذلك وجعفر بن اسماعيل بن موسى بن جعفر قتله ابن الأغلب بأرض المغرب.

والحسن بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عبلي بن أبي طالب، قتله العباس بحكة.

وحمل في أيام المعتزمن الري \_ على بن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعف بن محمد ومات في حبسه.

وحمل سعيد الحاجب من المدينة موسى بن عبدالله بن موسى بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان من النسك والزهد في نهاية الوصف، وكان معه إدريس بن موسى، فلها صار سعيد بناحية زبالة من جادة الطريق اجتمع خلق من العرب من بني فزارة وغيرهم لأخذ موسى من يده فسمه فمات هنالك، وخلصت بنو فزارة ابنه إدريس بن موسى ».



# ٧٥ ـ علي بن زيد بن الحسين

فممن خرج في هذه الأيام:

علي بن زيد (١) بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأمه بنت القاسم بن عقيل بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب.

كان خروجه بالكوفة، بايعه نفر من عوامها وأعرابها.

ولم يكن للزيدية وأهل الفضل والوجوه فيه هوى.

ورأيت من شاهده منهم ذامين لمذهبه.

فوجه إليه المهتدي الشاه بن المكيال في عسكر ضخم، وذلك قبل خروج الناجم بالبصرة.

فحدثني [ علي ] (٢) بن سليمان الكوفي، قال:

قال لي أبي: كنا مع علي بن زيد ونحن زهاء ماثتي فارس نازلين ناحية من سواد الكوفة ، وقد بلغنا خبر الشاه بن الميكال ونحن معه نحيون، فقال لنا علي بن زيد: إن القوم لا يريدون غيرى، فاذهبوا، أنتم في حل من بيعتي.

فقلنا: لا والله لا نفعل هذا أبداً. فأقمنا معه ، ووافانا الشاه في جيش عظيم ـ لا يطاق، فدخلنا من رعبه أمر عظيم ، فلما رأى ما لحقنا من الجزع قال لنا: اثبتوا وانظروا ما أصنع ، فثبتنا وانتضى (٣) سيفه ، ثم قنع فرسه (٤) وحمل في وسطهم يضربهم يميناً وشمالاً ، فأفرجوا له حتى صار خلفهم ، وعلا على تلعة فلوح إلينا ، ثم حمل من خلفهم فأفرجوا له حتى عاد إلى موقعه ، ثم قال لنا: ما تجزعون من مثل هؤلاء . ثم حمل ثانية ففعل مثل ذلك وعاد إلينا ، وحمل الثالثة وحملنا معه فهزمناهم

<sup>(</sup>١) راجع مروج الذهب ٢/٥٠٥ ـ وابن الأثير ٧/٨٥.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٣) في ط وق دوامضي سيفه.

<sup>(</sup>٤) في الخطية دقنع رأسه.

أقبح هزيمة ، فكانت هذه قصته (١)، إلا أن أهل الكوفة لم يخفوا معه لما (٢) لحقهم في أيام يحيى بن عمر من القتل والأسر .

## ٧٦ - محمد بن القاسم

ونحم الناجم بالبصرة (٣).

فخرج إليه على بن زيد ومعه جماعة من الطالبيين منهم:

محمد بن القاسم (٤) بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله (٥) بن العباس بن علي بن أبي طالب.

وأمه لبابة بنت محمد بن إبراهيم بن الحسن بن عبيدالله .

# ٧٧ ـ طاهر بن أحمد بن القاسم

وطاهر بن أحمد بن القاسم بن الحسن بن زيـد بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

وكانوا مع علي بن زيد في معسكر الناجم، فلما تبين غلي بن زيد أمره ودعوته وما هو عليه كان يستميل (٦) قواده ويعرفهم خبره ويدعوهم إلى نفسه، فبلغ الناجم خبره فدعا به والاثنين الأخرين فضرب أعناقهم صبراً.

وهذا مما جرى في أيام المعتمد إلاً أن خروجه كان في أيام المهتدي فذكرناه فيها.

### ٧٨ ـ الحسين بن محمد بن حمزة

وخرج في هذه الأيام:

موسى بن بغا وهو مقيم بهمدان. ووجه كيغلغ (٧) لحرب الكوكبي بقزوين.

<sup>(</sup>١) في طوق اقضيته.

<sup>(</sup>٢) في ط وق دلم يحفوا معه ما لحقهم.

<sup>(</sup>٣) راجع الطبري ١٧٤/١١ ـ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) كذا في الخطية ـ وفي ط وق وطاهر بن محمد بن القاسم».

<sup>(</sup>٥) في الخطية وعبد الله.

<sup>(</sup>٦) في ط وق دكان يشتمل.

<sup>(</sup>V) في ط وق وكعيكع».

#### وكانت بينهما وقعة قتل فيهأز

الحسين بن محمد بن حمزة بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ابن أبي طالب.

# ٧٩ ـ يحيى بن علي

وقتل أصحاب عبدالله بن عبدالعزيز:

يحيى بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد.

وأمه بنت عبدالله بن إسراهيم بن محمد بن عبـدالله بن محمد بن عــلي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

قتل بقرية من قرى الري، في ولاية عبدالله بن عزيز.

#### ۸۰ ـ محمد بن الحسن

وأسر الحرث بن أسد بالحار:

محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي . وحمله إلى المدينة فتوفى بالصفراء، فقطع الحرث رجليه، وأخذ قيدين كانا فيهما ورمي بهما.

## ٨١ ـ جعفر بن إسحاق

وجعفر بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي قتله سعيد الحاجب بالبصرة.

## ۸۲ ـ موسى بن عبدالله

وموسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن (١) بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) في طوق «بن عبدالله بن الحسين بن الحسن».

وكان رجلًا صالحاً، راويـاً للحديث ، قــد روى عنه عمـر بن شبّة (١)، ومحمد بن الحسن بن جعفر العلوي. وغيرهم.

كان سعيد الحاجب حمله وحمل ابنه (إدريس) وابن أخيه (محمد) ابن يحيى ابن عبدالله بن موسى ( وأبا الطاهر أحمد ) (٣) بن زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين، إلى العراق، فعارضته بنو فزارة بالحاجز فأخذوهم من يده فمضوا بهم، وأبى موسى أن يقبل ذلك منهم، ورجع مع سعيد الحاجب، فلما كان بربالة دس إليه سماً فقتله، وأخذ رأسه وحمله إلى المهتدي في المحرم سنة ست وخمسين ومائتين .

### ۸۳ ـ عیسی بن اسماعیل

وعيسى بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر . أسره عبدالرحمن خليفة أبي الساج بالحار، وحمله فمات بالكوفة .

## ٨٤ ـ محمد بن عبدالله

ومحمد بن عبدالله بن إسماعيل بن إسراهيم بن محمد بن عبدالله بن أبي الكرام بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر [بن أبي طالب] (٤).

قتله عبدالله بن عزيز بين الري وقزوين .

<sup>(</sup>١) هو عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد، أبو زيد النميري البصري. قدم بغداد، وحدث بها. كان إخبارياً ثقة عالماً بالسير بصيراً بالمغازي وأيام الناس. ولد في رجب سنة ثلاث وسبعين ومائة وتوفي بسر من رأى في جادي الأخرة سنة اثنتين وستين ومائتين، راجع توجمته في تذكرة الحفاظ ٢٠٨/١ وتاريخ بغداد ٢٠٨/١١ .

<sup>(</sup>٢) في ط وق والورقي، وفي الخطية والرزقي، راجع ترجمته في تاريخ بغداد ٢/١٨٥ ـ ١٨٦.

 <sup>(</sup>٣) في هامش الخطية دكان أبو طاهر هذا ضريراً، وليس بأبي الطاهر أحمد بن عيسى العلوي، فذلك من ولـد
عمر بن علي عليهم السلام

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

# ۸۵ ـ علي بن موسى

وعلي بن موسى (١) بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ابن أبي طالب .

حبسه عيسى بن محمد المخزومي بمكة، فمات في حبسه.

## ٨٦ ـ محمد بن الحسين

ومحمد بن الحسين بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبي طالب .

حمله عبدالله(٢) بن عزيز عامل طاهر إلى سر من رأى.

# ۸۷ ـ علي بن موسى

وحمل معه :

علي بن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

فحبسا جميعاً حتى ماتا في الحبس.

## ۸۸ ـ إبراهيم بن موسى

وإبراهيم بن موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

حبسه محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور عامل المهتدي على المدينة ، فمات في حبسه ، ودفن في البقيع .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) في ط وق اوعلي بن موسى بن موسى».

<sup>(</sup>٢) في الخطية وحمله عبيد الله.

## ٨٩ ـ عبدالله بن محمد

وعبدالله بن محمد بن يوسف [ بن إبراهيم ] (١) بن موسى بن عبدالله بن الحسن.

[ وأمه فاطمة بنت إسماعيل بن إبراهيم بن موسى ] (٢).

حبسه أبو الساج بالمدينة، فبقي بالحبس إلى ولاية محمد بن أحمد بن المنصور، ثم توفي في حبسه، فدفعه إلى أحمد بن الحسين بن محمد بن عبدالله بن داود بن الحسن فدفنه بالبقيع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

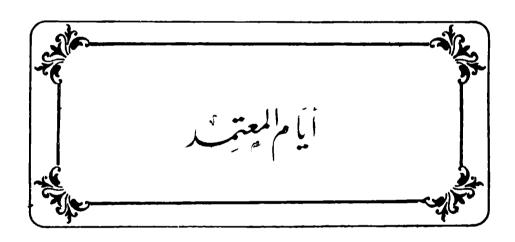

## ٩٠ ـ أحمد بن محمد بن عبدالله

#### ظهر فيها:

أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم [ بن الحسن ] (١) بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

وأمه امرأة من الأنصار من ولد عثمان بن حنيف(٢).

قتله أحمد بن طولون(٣) على باب أسوان، وحمل رأسه إلى المعتمد.

# ٩١ ـ أحمد بن محمد بن جعفر

وأحمد بن محمد بن جعفر بن الحسن [ بن علي ] (١) بن عمر بن علي بن الحسين بن علي .

حمله محمد بن ميكال مع أبيه إلى نيسابور، فمات أبوه قبله ، وقد ذكرنـــا خبره متقدماً (°) ، وتوفي هو بعد في أيام المعتمد.

# ۹۲ ـ عبيدالله بن على

وعبيدالله(۱) بن علي بن عيسى بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين (۲).

قتل بالطواحين في وقعة كانت بين أحمد بن الموفق، وبين خمارويه^^ بسن

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) كان عاملًا لعلى على البصرة، ومات في خلافة معاوية، راجع الإصابة ٢٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣) في سيرة أحمد بن طولون للبلوي ص ٦٢ دولما دخلت سنة خمس وخمسين وماثنين خرج رجمل علوي لقب نفسه ببغا الكبير، وذكر أنه أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم . . . فوجه إليه أحمد بن طولون قائداً يعرف بهم بن الحسين، فكانت بينها وقعة قتل العلوى في معركتها، فأخذ رأسه، وانهزم أصحابه وتمزقواه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٥) راجع صفحة ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٦) في ط وق «عبدالله».

<sup>(</sup>٧) في ق والحصين،

<sup>(</sup>۸) في ط وق دكها رويه.

أحمد [ بن طولون ] <sup>(١)</sup> .

# ٩٣ ـ علي بن إبراهيم

وعــلي بن إبراهيم [ بن الحسن ] <sup>(۲)</sup> بن عــلي بن عبيدالله بن الحســين بن على <sup>(۳)</sup> .

قتل بسر من رأى على باب جعفر بن المعتمد ولا يدري من قتله .

# ٩٤ ـ محمد بن أحمد بن محمد

ومحمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي .

وأمه أم نوفل بنت جعفر بن الحسين(٤) بن علي بن عمر بن علي بن الحسين.

ضرب عبدالعزيز بن [ أبي ](°) دلف عنقه صبراً بآبة وهي قرية بـين قم وسادة (¹).

### ٩٥ ـ حمزة بن الحسن

وحميزة بن الحسن (٧) بن محمد بن جعفر بن القياسم بن إسحياق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

قتله صلاب التركي صبراً ومثل(^) به ، وكان أسـره في وقعة كـانت بينه

 <sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.
 (٢) الزيادة من الخطية.

 <sup>(</sup>٣) في ط وق وابن على بن الحسين.

<sup>(</sup>٤) في طوق وابن الحسنه.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٦) في ط وق أبآنة قرية من قرى قم وهو بين قزوين وسادة.

<sup>(</sup>٧) في ط وق دابن الحسين.

<sup>(</sup>٨) في طوق دوتمثل،

وبين وهوذان (١) الديلمي .

### ٩٦ - همزة بن عيسى

وحمزة بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيـد بن الحسن بن على بن أبي طالب.

قتل في الوقعة التي كانت بين الصَّفار والحسن بطبرستان .

# ٩٧ ـ محمد وإبراهيم ابنا الحسن

وقتل في هذه الوقعة أيضاً.

محمد، وإبراهيم ابنا الحسن بن علي بن عبيدالله (٢) بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

## ۹۸ ـ الحسن بن محمد

والحسن بن محمد بن زيد بن عيسى بن زيد بن الحسين. قتل في هذه الوقعة أيضاً.

# ٩٩ ـ اسماعيل بن عبدالله

واسماعيل بن عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

قتل في هذه الوقعة أيضاً.

### ١٠٠ ـ محمد بن الحسين

وتوفي في السجن بسر من رأى:

محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد

۱۱۸ في طارق موهيموذان.

<sup>((</sup>١) في ط وفي وعبدالله .

[ الأكبر ] (١) بن الحسن بن علي بن أبي طالب.

وأمه ابنة عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

# ۱۰۱ ـ موسى بن موسى

وتوفي أيضاً [ في السجن بسر من رأى ] (٢) :

موسى بن موسى (٢) بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على وكان حمل من مصر في أيام المعتز فبقي إلى هذا الوقت ثم مات .

# ۱۰۲ - محمد بن أحمد بن عيسى

وحمل سعيد الحاجب:

محمد(٤) بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي.

# ١٠٣ - أحمد بن محمد

وحمل ابنيه (أحمد وعلياً) فتوفي محمد (٥) وابنه أحمد في الحبس، وأطلق على [ ابن محمد ] (٦) وهو حي (٧) إلى الوقت الذي صنفت فيه هذا الكتاب، وقد كتبت عنه الأحاديث، وروى عن محمد بن المنصور المرادي كتب جده أحمد بن عيسى بن زيد في الأحكام .

# ١٠٤ ـ الحسين بن إبراهيم

والحسين بن إبراهيم بن علي بن عبدالـرحمن بن القـاسم بن الحسن بن

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٣) في ط وق دوتوفي أيضاً موسى بن محمد بن سليمان.

<sup>(</sup>٤) في ط وق اوحمل سعيد الحاجب على بن عمد بن أحده.

<sup>(</sup>٥) في ط وق وفتوفي على بن محمدي.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٧) في ط وق ووهو حي إلى الآن ويقي إلى الوقت. . . . . .

زيد بن الحسن بن على.

حبسه يعقوب بن الليث [ الصفار ](١) لما غلب على نيسابور، ثم حمله معه حين خرج إلى طبرستان(٢) . وتوفي في الطريق رضى الله عنه .

## ١٠٥ ـ محمد بن عبدالله

ومحمد بن عبدالله بن زيد [ بن عبيدالله بن زيد ] (٣) بن عبدالله بن الحسن البن زيدبن الحسن .

توفي في حبس يعقوب بنيسابور(٤) وكان أسره بطبرستان، وتوفي في محبسه.

## ۱۰۶ ـ علي وعبدالله ابنا موسى

وسعى [ رافع بن الليث ] (°) إلى رافع بجماعة من آل أبي طالب، وذكر له أنهم يريدون الخلاف عليه، فأخذ منهم أربعة وهم :

على وعبدالله ابنا موسى بن عبدالله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على .

## ۱۰۷ ـ علي بن جعفر

وعلي بن جعفر بن هارون بن إسْحاق بن الحسن بن زيـد بن الحسن بن على بن أبي طالب.

## ١٠٨ ـ محمد بن عبدالله

ومحمد بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب عليهم السلام.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ١٦/٦.

<sup>(</sup>٣) نيسابور، كان المسلمون فتحوها في أيام عثمان بن عفان والأمير عبدالله بن عامر بن كريز في سنة ٣١ صلحاً وقيل إنها فتحت في أيام عمر على يد الاحنف بن قيس، وإنما انتفضت في أيام عثمان فأرسل إليها عبدالله بن عامر ففتحها ثانية .

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من الخطية.



# أيام المعتضد(١)

#### فممن قتل منهم فيها:

#### ١٠٩ ـ محمد بن زيد

محمـد بن زيد بن محمـد بن إسماعيـل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على طالب، وهو المعروف بالداعي، صاحب طبرستان(٢).

كان إسماعيل بن أحمد المتغلب على خراسان بعث إليه قائداً من قواده يقال له: محمد بن هارون، وأمره بحربه (٣)، فوافقه على باب جرجان، فقتـل في الوقعة، وجد جريحاً وبه رمق، فحمل إلى جرجان فمات بها.

وأسر ابنه زيد بن محمد.

وصلى عليه محمد بن هارون ودفنه<sup>(٤)</sup>. وذلك في شهر رمضان سنــة تسع<sup>.</sup> وثمانين ومائتين<sup>(٥)</sup>.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) هو أبو العباس أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل بويع سنة تسع وسبعين ومائتين، وتوفي سنة تسع وشمانين ومائتين. وكان شهياً عاقلاً محسناً إلى بني عمه من آل أبي طالب، راجع الفخري ٢٣٠ ومروج الـذهب ٢٤٥/٢ والطبرى ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) راجع تفصيل ذلك في الطبري ٢١/٣٧٠ وابن الأثير ١٧٩/٧.

 <sup>(</sup>٣) في ابن الأثير ١٧٩/٧ فجمع محمد جمعاً كثيراً من فارس وراجل، وسار نحو محمد بن زيد فالتقوا على باب
جرجان فاقتتلوا افتتالاً شديداً، فانهزم محمد بن هارون أولاً ثم رجع وقد تفرق أصحاب محمد بن زيد في
الطلب، فلما رأوه قد رجع إليهم ولوا هاربين، وقتل منهم بشر كثير، وأصابت محمد بن زيد ضربات. . . .

<sup>(</sup>٤) في مروج الذهب ٢٤٦/٢ وولما قتل محمد بن هارون محمـد بن زيد العلوي أظهـر المعتضد لـذلك النكـبر والحزن تأسفاً على قتله».

<sup>(</sup>٥) في ابن الأثير ١٨٠/٧ ووكان محمد بن زيد فاضلاً أديباً شاعراً عارفاً حسن السيرة، قال أبو عمر

وحمل ابنه زيد إلى خراسان(١)، فهو بها إلى الأن مقيم.

#### ١١٠ ـ محمد بن عبدالله

ومحمد بن عبدالله بن محمد بن القاسم بن حمرة بن الحسن بن عبيدالله (٢٠) بن العباس بن علي بن أبي طالب.

كان أخذ في أيام علي بن مجمد صاحب البصرة، فحبس ومات في خلافة المعتضد [ في حبسه ] (٣) .

الاستراباذي: كنت أورد على محمد بن زيد أخبار العباسيين، فقلت له: أنهم قد لقبوا أنفسهم، فإذا ذكرتهم عندك أسميهم أو القبهم؟ فقال: الأمر موسع عليك، سمهم ولقبهم بأحسن القابهم وأسمائهم وأحبها إليهم. وقبل: استأذن عليه جماعة من الشيعة وقارئهم فقال: ادخلوا فإنه لا يجنا إلا كل كسير وأعوره.

<sup>(</sup>١) الطبري ٣٧٠/١١ وفي ط وق و . . . إلى جرجان، وفي ابن الأثير ١٨٠/٧ وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه ، وأنزله بخارى،

<sup>(</sup>٢) في طوق وبر الحسن بن عبدالله ير.

<sup>(</sup>٣) الربادة من الخطية.



# أيام المكتفين

فممن قتل منهم فيها:

# ١١١ ـ محمد بن علي

محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن جعفر $^{(7)}$  بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين $^{(7)}$  بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .

## ۱۱۲ ـ علي بن محمد

وعلي بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

قتلا على الدكة مع الفرمطي [ المعروف بصاحب الخال ] (1) ، من غير أن يكونا خرجا معه، وإنما اتها فأخذا فقطعت أيديهما وأرجلهما ، وضربت أعناقهما صبراً.

#### ١١٣ ـ زيد بن الحسين

وزيد بن الحسين بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد على بن المعتضد ، بويع في سنة تسع وثمانين ومائتين وتوفي سنة خمس وتسعين وماثتين.

<sup>(</sup>٢) في ط وق «ابن الحسن بن محمد بن علي».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «ابن عبيدالله بن الحسن بن علي».

<sup>(</sup>٤) في ط وق «القرسطي صاحب الحال».

قتله القرمطي فيها يذكرونه في طريق مكة(١).

حدثنی حکیم بن یحیی ، قال :

كان الحسين بن الحسين بن زيد شيخ بني هاشم وذا قعددهم (٢)، وكانت الأموال تحمل إليه من الآفاق.

قال:

فاجتمعنا يوماً عند جدّك أبي الحسن محمد بن أحمد الأصبهاني، وجماعة من الطالبيين، فيهم الحسين بن الحسين بن زيد بن علي، ومحمد بن علي بن حمزة العلوي العباسي، وأبو هاشم داود بن القاسم الجعفري، فقال جدك للحسين:

يا أبا عبدالله ، أنت أقعد ولد رسول الله (ص) كلّهم، وأبو هاشم أقعد ولد جعفر، وأنتها شيخا آل رسول الله (ص)، وجعل يدعو لهما بالبقاء.

قال: فنفس محمد بن علي بن حمزة ذلك عليها فقال [له يا أبا] (") الحسن ، وما ينفعها من القعدد في هذا الزمان ولو طلبا عليه [من أهل العصر باقة بقل ما أعطياها] (1).

قال : فغضب الحسين بن الحسين من ذلك ثم قال : لي تقول هذا؟ فوالله ما أحب أن نسبي أبعد مما هو بأب واحد يبعدني من رسول الله (ص) وأن الدنيا بحذافيرها لي .

قال حكيم:

وكان للحسين ابن يقال له زيد، هو المقتول في طريق مكة.

وكان من فتيان بني هاشم؛ سخاءً، وظرفاً، وجمالًا.

وكان يعاشر أولاد المتوكل، فإذا دعوه رأى ما عندهم من الآلة والفرش والآنية، فيجيء إلى أبيه فيقول: إني أردت أن أدعو بني عمي هؤلاء وأتصنع لهم

<sup>(</sup>١) في ط وق وقتله المعروف بابن الكردية في طريق مكة يعرف بالكنتجي.

<sup>(</sup>۲) في ط وق «وذا تعددهم»

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطية

 <sup>(</sup>٤) في ط وق «ولو طلباها عليه من أهله فإنه يقل من أعطياها ».

بمثل ما عندهم، فأعطني ما أنفقه، فيعطيه ويسرف، وربما صادف منه ضيقة فيقول: ليس عندي ما أعطيك، فيخرج مغضباً، ويحلف له أنه يخرج على السلطان، فيقوم إليه فيناشده الله ويبكي، فلا يجيبه، فيدخل إلى أمه، وكانت أم ولد \_ فيقول لها: إن زيداً طلب كذا وكذا، وحلف أني إن لم أعطه خرج على السلطان، فأعطيني من حليّك بمقدار ما يريد، فتقول له: إنه يرهبك بهذا وليس يخرج فدعه مرّة [ واحدة ] (١) وجرّب، فيقول لها: هيهات، ليس الأمر حيث تظنين. (شنشنة أعرفها من أخزم )(٢).

ثم لا يبرح حتى تعطيه ما يريد.

#### ١١٤ ـ محمد بن حمزة

ومحمد بن حمزة بن عبيدالله (٣) بن العباس [ بن الحسن ] (١) بن عبيدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب عليهم السلام .

قتله [ محمد بن ] طغج (°) في بستان له ، رضي الله عنه.

حدثني أحمد بن محمد المسيب، قال:

كان محمد بن حمزة من رجالات بني هاشم وكان إذا ذكر [ ابن ] طغج لا يؤمره ويثلبه، ويستطيل عليه إذا حضر مجلسه، فاحتال [ ابن ] طغج على غلام لبعض الرجالة فستره ثم أعلم صاحبه أنه في دار محمد بن حمزة وضراه به فاستعوى (٦) جماعة من الرجالة فكبسوه وهو في بستان ، فقطعوه بالسكاكين ، وبقي عامة يومه مطروحاً في البستان ، وهم يترددون إليه فيضربونه بسيوفهم ، هيبة له وخوفاً أن يكون حياً أو به رمق فيلحقهم ما يكرهون رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية .

<sup>(</sup>٢) هذا عجز بيت صدره (إن بني ضرجوني بالدم) وقال ابن الكلبي إن الشعر لأبي أخزم، وهو جد أبي حاتم أو جد جده، وكان له ابن عاق يقال له: أخزم، فمات وترك بنين فوثبوا على جدهم أبي أخزم فأدموه فقال هذا البيت والشنشنة الطبيعة والعادة يعنى أن هؤلاء أشبهوا أباهم في العقوق، راجع أمثال الميداني (٣٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) في ط وق وبن عبدالله.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

 <sup>(</sup>٥) في ط وق اقتله طعج وكانت وفاة محمد بن طفج الاخشيدي في سنة أربع وثلاثين وثلثمائة كما في حسن المحاضرة ١٢/٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصول ووضربه عليه واستعوى.



## أيام المقتدرك

فممن قتل منهم فيها:

#### ١١٥ ـ العباس بن اسحاق

العباس بن إسحاق وهو الذي يقال له المهلوس (٢) بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.

قتله الأرمن بمدينة بأرمينية يقال لها دبيل (٣).

حدثني بذلك الحسين بن محمد القطر بلي.

#### ١١٦ ـ المحسن بن جعفر

[ وقتلت الأعراب في بعض نواحي البر

المحسن بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على .

 <sup>(</sup>١) هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد، بويع له بالخلافة في سنة خمس وتسعين وماثنين، وعمره ثـالات عشرة سنة، وقتل في سنة عشرين وثلثمائة.

<sup>(</sup>٢) في ط وق «إسحاق بن العباس بن إسحاق، وهو الذي يقال: المهلوس.

<sup>(</sup>٣) فتحها حبيب بن مسلمة في أيام عثمان بن عفان ، في إمارة معاوية على الشام ، وكتب الأهلها هذا الكتاب و هذا كتاب من حبيب بن مسلمة الفهري، لنصارى أهل دبيل ومجوسها ويهودها، شاهدهم وغائبهم، إني أمنتكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم وسور مدينتكم، فأنتم آمنون، وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم وأديتم الجزية والخراج، شهد الله وكفى بالله شهيداً، وختم حبيب بن مسلمة، راجع معجم البلدان 80/2.

وأدخل رأسه بعد ذلك إلى بغداد، وأظهر من قتله أنه كان دعا إلى خلاف السلطان فقتله لذلك ] (١).

وقتل بالكوفة رجل من الطالبيين لم يقع إلى نسبه، في الحرب التي كانت بين العباسيين والعلويين بسبب المسجد الذي بناه أبو الحسن علي بن إبراهيم العلوي في وسط المسجد الجامع في الموضع الذي كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يجلس فيه للقضاء، فإن العباسيين أنكروا ذلك وهدموه وصاروا إلى قبر أمير المؤمنين فشعثوا من حائطه وأرادوا هدمه، فخرج إليهم الطالبيون فقاتلوهم فقتل من العباسيين نفر، وقتل من الطالبيين رجل، فحمل ورقاء بن محمد بن ورقاء جماعة من الطالبيين وحرمهم وأولادهم إلى بغداد مقيدين ليشهروا ويجبسوا، فصادف ورودهم وزارة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات فأحسن إليهم وخلى سبيلهم.

#### ۱۱۷ ـ طاهر بن يحيى

وكُتِبَ إلينا أن صاحب الصلاة بالمدينة دس سماً إلى طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن على، فقتله.

وكان سيداً فاضلًا ، وقد روى عن أبيه وغيره، وكتب عنه أصحابنا.

\* \* \*

وقتل القرمطي المعروف بابن الحبان<sup>(٣)</sup> بالكوفة عند وصوله إيّاها رجلًا من [ولد]<sup>(1)</sup> طباطبا لم يقع إلى نسبه.

\* \*

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات وزر للمقتدر ثلاث دفعات، فالاولى منهن لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وماثتين ، وقبض عليه لأربع خلون من ذي الحجة سنة تسع وتسعين وماثتين ثم عاد إلى الوزارة لثمان خلون من ذي الحجة سنة أربع وثلثمائة ، وقبض عليه لثمان بقين من جادي الأولى سنة ست وثلثمائة . ثم عاد إلى الوزارة لسبع بقين من ربيع الأخر سنة إحدى عشرة وثلثمائة ، ثم قبض عليه وقتل في سنة اثنتي عشرة وثلثمائة راجع ترجمته في الفخري ٢٣٨ ـ ٢٣٩ وابن خلكان ١/١٧١ ـ ٣٧٥ واريخ الوزراء للصابي .

<sup>(</sup>٣) في ط وق (المعروف بالجبائي). (٤) الزيادة من الخطية .

وقتل بناحية اليمامة جماعة منهم يقال لهم: بنوا الأخيضر ، لم تقع إلينا أنسابهم \* ثم استولوا عليها وعظم شأنهم فيها في عز القرامطة، وبلادهم في منعة لا يقدر معها عليهم (١٠ \* .

\* \* \*

#### وذكر محمد بن علي بن حمزة، مقاتل جماعة من الطالبيين

لم يتول قتلهم السلطان ولم يحصر أوقات مقاتلهم بتاريخ فذكرت ذلك بحكايته متبرئاً من خطأ، إذ كان فيه، أو زلل أو سهو.

فمنهم:

#### ١١٨ ـ الحسن بن محمد

الحسن بن محمد بن عبدالله [ الأشتر بن محمد بن عبدالله ] (٢) بن الحسن بن على.

قتل في طريق مكة .

قتله بنو نبهان <sup>(٣)</sup> من طيء.

## ١١٩ ـ عبدالله بن محمد

وعبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن. قتله السودان بالحار<sup>(٤)</sup>.

## ١٢٠ ـ علي بن علي

وعلي بن عبي بن عبدالرحمن بن القاسم بن زيد<sup>(٢)</sup> بن الحسن بن علي [ ابن علي ] <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) ما بين النجمتين غير موجود في الخطية.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٣) في ط وق «بنو اتيهان».

<sup>(</sup>٤) ساحل المدينة، قرية على ساحل البحر، راجع مشارق الأنوار ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٥) في ط وق «ابن القاسم بن الحسن بن زيد».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من الخطية .

قتله بنو مالك من جهينة بين الأعيفر وذي المروة<sup>(١)</sup> .

# ١٢١ ـ القاسم بن زيد

والقاسم بن زيد بن الحسن بن عيسى بن علي (٢) بن الحسن بن علي . وأمه بنت القاسم بن عقيل . وأمه بنت القاسم بن عقيل . قتله طيء في موضع يسمى المعبال(٣) بين الوادي وذي المروة .

## ١٢٢ ـ محمد بن عبدالله

ومحمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي.

قتلته طيء بالرويضات<sup>(١)</sup>، رمي بسهم.

## ١٢٣ ـ محمد بن أحمد

ومحمد بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي .

وأمه فاطمة بنت محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي .

قتله غلمانه بفرع المسور(°).

## ۱۲۶ ـ علي بن موسى

وعلي بن موسى بن علي بن علي بن محمد بن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب.

وأمه زينب بنت الحسين بن الحسن بن الأفطس.

قتل ببعض أعراض المدينة.

<sup>(</sup>١) في الخطية: (بن العيص وذي المروة» وذو المروة قرية بوادي القرى، راجع معجم البلدان ٣٩/٨.

<sup>(</sup>٢) في ط وق «ابن الحسن بن علي بن علي.

<sup>(</sup>٣) في طاوق (في موضع بسلمي المصارة)، وفي ق (القباب).

 <sup>(</sup>٤) في ط وق «بالرويضة».

# ١٢٥ ـ القاسم بن يعقوب

والقاسم بن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

قتله زياد بن سوار، ويقال: قتله بنو سليم، ويقال: بنو شيبان [ بموضع يعرف ] (١) بعرق الظبية(١).

## ١٢٦ ـ جعفر بن صالح

وجعفر بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن علي بن (٢) عبدالله.

وأمه من بني مخزوم .

قتله السودان أيام إسماعيل بن يوسف.

#### ١٢٧ ـ عبدالرحمن بن محمد

وعبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عيسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمد (٣) بن عبدالله بن جعفر.

وأمه من ولد طلحة بن عبيدالله.

قتله سليمان بن بشر السلمي(٤).

## ١٢٨ ـ أحمد بن القاسم

وأحمد بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين. قتله الصعاليك على ثلاث مراحل من الـري، وكان متـوجهاً إلى نسـا وأبيورد(٥)، وكان أهلها دعوه إلى أنفسهم فصار إليهم.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية قالالواقدي: هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة وبه مسجد للنبي (ص) راجع معجم البلدان ١٥٤، ٨٣/٦.

<sup>(</sup>٢) في ط وق (ابن علي بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله).

<sup>(</sup>٣) في ط وق وابن محمد بن على بن عبدالله.

 <sup>(</sup>٤) في ط وق وسليمان بن بشره.

<sup>(</sup>٥) ابيورد بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة، وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة مدينة بخراسان فتحت على يد عبدالله بن عامر بن كريز سنة ٣١، وقبل فتحت قبل ذلك على يد الأحنف بن قيس التميمي راجع، معجم البلدان ١٠٢/١.

## ١٢٩ ـ الحسين بن علي

والحسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين .

قتل بتفليس (١) من بلاد أرمينية، قتله قوم يقال لهم «الصفارية».

## ١٣٠ - محمد بن أحمد

ومحمد بن أحمد بن الحسن (٢) بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي . علي . قتله الأرمن بشمْشَاط (٣) .

#### ۱۳۱ ـ محمد بن جعفر

ومحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن على.

وأمه امرأة من الأنصار.

مرّ بقوم من قعدة الخوارج فقتلوه.

# ١٣٢ ـ القاسم بن أحمد

والقاسم بن أحمد بن عبدالله بن القاسم بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب.

وأمه من ولد الزبير.

قتل بالبجة (٤) من أرض الحبشة.

<sup>(</sup>١) بلد بارمينية افتتحها المسلمون في أيام عثمان بن عفان، كان فاتحها حبيب بن مسلمة، راجع معجم البلدان ٣٩٦/٢ ـ ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في طوق وبن الحسين.

<sup>(</sup>٣) في الخطية وبسمياط، ووشمشاط، بكسر أوله وسكون ثانيه وشين مثل الأولى وآخره طاء مهملة مدينة بالروم على شاطىء الفرات وهي غير سميساط، هذه بسينين مهملتين، وتلك بمعجمتين، وكلاهما على الفرات إلاً أن ذات الأهمال من أعمال الشام، وتلك في طرف أرمينية راجع معجم البلدان ٢٩٣/٥ ـ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٤) في الخطية والنجة، وفي ق وبالبخة، راجع معجم البلدان ٢/٢، ٦٩.

#### ١٣٣ ـ جعفر بن الحسين

وجعفر بن الحسين بن الحسن الأفطس بن علي بن الحسين.

#### ١٣٤ ـ الحسين بن الحسين

والحسين بن الحسين (١) بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي .

قتلا وهما منصرفان من عسكر عبدالله بن عبدالحميد العمري.

وكان قد غلب على ناحية من نواحي البجة.

## ١٣٥ ـ أحمد بن الحسن

وأحمد بن الحسن (٢) بن علي بن إبراهيم بن عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.

#### ۱۳۶ ـ زید بن عیسی

وزيد بن عيسى (٣) بن عبدالله بن [ أبي ] مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قتلا مع عبدالله بن عبدالحميد في حرب كانت بينه وبين ملك النوبة .

## ١٣٧ ـ علي بن محمد

وعلي بن محمد بن عبدالله [ بن علي ] بن (٤) محمد بن حمزة بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر.

قتله رجل من قيس بن ثعلبة بمعدن النحلة(°).

<sup>(</sup>١) في طوق ووالحسين بن الحسن.

<sup>(</sup>٢) في طوق وواحمد بن الحسين.

<sup>(</sup>٣) في ط وق دوزيد بن عبدالله.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٥) في ط وق وبمعدن النجة.

#### ١٣٨ ـ جعفر بن إسحاق

وجعفر بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب.

قتله العمري الذي غلب على أرض البجة صبراً.

# ١٣٩ ـ محمد بن علي

ومحمد بن علي بن إسحاق بن جعفر بن القاسم بن إسحاق الجعفري . قتله هذا العمري في حرب كانت بينه وبين إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب .

# ١٤٠ ـ أحمد بن علي

وأحمد بن علي بن محمد بن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب. قتله أخوه عيسي بن على بينبع رضي الله عنه.

#### ۱٤۱ ـ داود بن محمد

داود بن محمد بن عبدالله (۱) بن عبيدالله بن الحسن بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب.

قتله إدريس بن موسى بن عبدالله بن موسى بينبع.

# ١٤٢ ـ أيوب بن القاسم

وأيوب بن القاسم بن الحسن بن محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن الحسن بن علي .

قتل ببلاد النوبة (٢).

## ١٤٣ ـ جعفر بن علي

وجعفر بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن الحسين بن علي.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٢٦/٨٥.

<sup>(</sup>۲) في ط وق «وداود بن عبدالله».

قتل على باب نيسابور في وقعة كانت بين محمد بن زيد وبين أهلها.

# ١٤٤ ـ الحسين بن أحمد الكوكبي

والكوكبي وهو الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن محمد الأرقط بن عبدالله بن على بن الحسين.

وأمه بنت جعفر بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين. قتله الحسن بن زيد، وكان قد بلغه عنه أنه يريد خلافه (١) وأنه قد اجتمع

## ١٤٥ ـ عبيدالله بن الحسن

وعبيدالله بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن على بن الحسين بن على على ذلك، فدعا بهما فأغلظ لهما، فردا عليه، فأمر بهما فديست بطونهما، ثم ألقاهما في بركة فغرقهما فماتا جميعاً، ثم أخرجا فألقيا في سرداب فلم يزالا فيه حتى دخل الصفار البلد فأخرجها ودفنها.

وفي عبيدالله بن الحسن يقول سعيـد بن محمد الأنصـاري فيها حــدثني به أحمد بن سعيد ، عن يحيمي بن الحسن:

يا كيف أنسيت قتلي قد مضوا سلفاً وصاحبي أمل أو ذقت سلوانــا(٢) صلى عليهم مليك الناس ما طلعت شمس وما حركت قمرية بانا

وقال أيضاً:

لو بسيف تلقاه كان قتيلا(٣) وعصى الله ربه والسرسبولا يا قتيلًا يا مسلمً لغشوم عــق آبـاءه وقــربـاه مــنــه

<sup>(</sup>١) في ط وق «وأنه يريد الخلافة».

<sup>(</sup>٢) في الخطية «بالطف» وفي ط وق دلو ذقت».

<sup>(</sup>٣) في ط وق «يا قتيلاً يا مسلم لغسوم وفي الخطية (وقتيل بأمل بغشوم».

## ١٤٦ ـ الحسن بن محمد العقيقي

( والعقيقي ) وهو الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأمه أم عبدالله بنت عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

وكان ابن خالة الحسن بن زيد، وكان يخلفه بسارية (١) فبلغه أن الحسن قد قتل في وقعة كانت بينه وبين الخجستاني (٢) فدعا إلى نفسه ووافى الحسن بعد ذلك مغلولاً، فانتقض (٣) أمر العقيقي ومضى [ إلى جرجان والتحق بالخجستاني، فسار الحسن بن زيد إليه فواقعه فهزم العقيقي ونجا ] (١) فرجع إلى جرجان ، فوجه إليه الحسن بن زيد أخاه محمداً فأمنه فخرج إليه على ذلك ، فأمر به الحسن فضربت عنقه صبراً (٥).

#### ١٤٧ ـ الحسن بن عيسى

والحسن بن عيسى بن زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين. قتله الخجستاني بجرجان.

#### ١٤٨ ـ محمد بن حمزة

وذکر أن الحسن بن زيد سم ( محمد ) بن حمزة بن يحيمي بن الحسين بن زيد .

<sup>(</sup>١) في ط وق ويسار به، وفي الخطية ويسارته، وهي مدينة بطبرستان راجع معجم البلدان ٨/٥ ـ ٩.

<sup>(</sup>٢) في ط وق والجحشاني، وما ذكر عن الطبري، وفيه ٢٥٧/١١ في حوادث سنة ٢٦٦ ووفيها أوقع الخجستاني على بالحسن بن زيد بجرجان على غرة من الحسن، فهرب منه الحسن فلحق بآمل، وغلب الخجستاني على جرجان وبعض أطراف طبرستان، وذلك في جمادي الأخرة منها ورجب».

<sup>(</sup>٣) في ط وق (معلولًا فانتقص).

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٥) قال الطبري في حوادث سنة ٢٦٦ دوفيها دعا الحسن بن عمد بن جعفر بن عبدالله بن حسن الأصفر المقيقي، أهل طبرستان إلى البيعة له، وذلك أن الحسن بن زيد عند شخوصه إلى جرجان كان استخلفه بالرية، فليا كان من أمر الحجستاني وأمر الحسن ما كان بجرجان وهرب الحسن منها ، أظهر العقيقي بسارية أن الحسن قد أمر، ودعا من قبله إلى بيعته، فبايعه قوم، ووافاه الحسن بن زيد فحاربه، ثم احتال له الحسن حتى ظفر به فقتله.

## ١٤٩ ـ ابن داود بن إبراهيم

وقتـل إدريس بن موسى ابنـأ لـداود بن إبـراهيم بن عبـدالله بن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي .

## ١٥٠ ـ إدريس بن علي

وإدريس بن علي بن الحسن بن محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن.

قتلته أم ولد رجل عمري بالمدينة .

## ١٥١ ـ سليمان بن على

وقتل محمد بن علي بن القاسم بن محمد بن يوسف أخاه سليمان . وجد بطبرستان مقتولًا .

ويقال: قتله(١) الحسن بن أبي الطاهر.

## ١٥٢ ـ أحمد بن عيسي

أحمد بن عيسي بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب.

\* \* \*

وقتل في الحرب التي كانت بين العلويين والجعفريين عالم بينهم لا يحصى ، وقد ذكرنا بعض ما وقع إلينا من ذلك ، فمنهم :

\* \* \*

(داود ) بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن. قتله الجعفريون بالمضيق في حرب كانت بينهم وبين العلويين.

\* \* \*

وقتل في هذه الأيام:

( علي ، وأحمد ) ابنا إدريس بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري -

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في طوق «قتل الحسن».

( وأحمد ، وصالح ) ابنا محمد بن جعفر بن إبراهيم .

\* \* \*

( ومحمد ، وعبدالله ) ابنا داود بن موسى بن عبدالله بن الحسن.

\* \* \*

( ومحمد ) بن جعفر بن الحسن بن موسى بن جعفر.

\* \* \*

( وعلى ) بن محمد بن زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي .

\* \* \*

( وصالح ) بن موسى بن عبدالله بن موسى .

قتلوا في حرب كانت بين إدريس بن عبدالله بن موسى وداود بن (١) موسى (٢) الحسنى .

\* \* \*

( وإبراهيم ) بن عبدالله بن داود بن محمد بن جعفر بن إبراهيم(7) .

\* \* \*

( وابن ) لداود بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عِلي بن عبدالله بن جعفر.

\* \* \*

وقتل محمد بن الحسن بن جعفر بن موسى بن جعفر ثمانية نفر من الجعفريين وجدهم في موضع فقتلهم رضى الله عنهم أجمعين .

\* \* \*

( والحسين ) بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن الحسن. قتل بالمدينة في هذه الأيام (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ط وق وبنواه.

<sup>(</sup>٢) في ط وق وبن إبراهيم الحسني.

<sup>(</sup>٣) لا يوجد هذا في الخطية.

<sup>(</sup>٤) قال الطبري ٢٥٧/١١ في حوادث سنة ٢٦٦ ووفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها، ببن الجعفرية والعلوية، وكان سبب ذلك فيها ذكر أن القيم بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها، كان في هذه السنة إسحاق بن محمد بن يوسف الجعفري، فولى وادي القرى عاملًا من قبله، فوثب أهمل وادي القرى على عامل =

وقتل بنو محمد بن يوسف أبا القاسم (١).

( أحمد ) بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ، وابنه ( محمداً ) .

\* \* \*

(وإبراهيم) بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد.

\* \* \*

وقتل الجعفريون في طريق اليمن:

( محمد ) بن يحيى بن محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين.

\* \* \*

( وأحمد ) [ بن علي ] (٢) بن عبدالله بن موسى بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين.

\* \* \*

( ومحمد ) بن جعفر بن الحسن بن موسى بن جعفر بن محمد .

\* \* \*

وقتل صالح بن موسى بن عبدالله أخو إدريس:

( محمد ) بن إبراهيم بن يحيى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن.

\* \* \*

(ومحمد) بن جعفر بن محمد بن إبراهيم الحسني.

\* \* \*

وقتل في هذه الفتنة .

(أحمد) بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن [ بن

إسحاق بن محمد فقتلوه ، وقتلوا أخوين لإسحاق، فخرج إسحاق إلى وادي القرى فمرض به ومات ، فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن محمد، فخرج عليه الحسن بن موسى بن جعفر، فأرضاه بثماغالة دينار، ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن محمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد ابن عم الحسن بن زيد، صاحب طبرستان، فقتل موسى، وغلب على المدينة، وقدمها أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد، فضبط المدينة، وقد كان غلا بها السعر فوجه إلى الجار، وضمن للتجار أموالهم، ورفع الجباية، فرخص السعر وسكتت المدينة، فولى السلطان الحسني المدينة إلى أن قدمها ابن الساج».

<sup>(</sup>١) في ط وق وأخا القاسم».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخطية.

الحسن ](١).

 $e(x) = \frac{1}{2} \int_{0}^{1} dx \, dx$ 

\* \* \*

**و** ( الحسن ) بن جعفر بن الحسن بن الخسن بن علي<sup>(٣)</sup> ويعرف بابن أبي رواح .

\* \* \*

و (علي ) بن محمد بن عبدالله الفأفاء الجعفري المعروف بأبي شرواط(١).

\* \* \*

و ( أحمد ) بن على بن إسحاق الجعفري .

\* \* \*

و (مطرف) بن داود بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري.

\* \* \*

وقتل أصحاب (°) أبي الساج في سنة حج .

( صالح ) بن محمد بن جعفر بن إبراهيم .

و ( العباس ) بن محمد بن عمه.

وحملت رؤوسهما إلى الكوفة.

\* \* \*

وقتل ( الحسين ) بن يوسف أخو اسماعيل بن يوسف في مكة في وقعة كانت بين أهلها وبين اسماعيل(٢).

وقتل في هذه الواقعة مع إسماعيل:

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) في طوق دومحمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحسني.

<sup>(</sup>٣) في ط وق دوالحسن بن جعفر الحسني».

<sup>(</sup>٤) في ط وق دالمعروف بابن.

<sup>(</sup>٥) في ط وق ووفي أصحاب.

<sup>(</sup>٦) في ط وق «وبين اسماعيل بن جعفر بن عيسي».

( جعفر ) [ بن عيسى ] (١) بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم الجعفري .

\* \* \*

وقتل السودان ( عبدالله ) بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن في تلك الأيام.

\* \* \*

وولى المدينة ( موسى ) بن محمد بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم الجعفري .

فوثب عليه (محمد) بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن ، وكان ابن عم الحسن بن زيد الداعي بطبرستان ، ودعا إلى الحسن بن زيد ، وقتل موسى بن محمد هذا وابنه عليًّا.

\* \* \*

( والحسين ) بن محمد بن يوسف أخو موسى هذا، وجه به أخوه إلى وادي القرى(٢) وقد عصى أهلها فقتلوه .

\* \* \*

وقتل ( جُعفر ) بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري .

قتله أصحاب إسماعيل بن يوسف.

\* \* \*

( والقاسم ) بن زيد بن الحسين [ بن الحسين ] (٣) بن عيسى بن زيد. قتله طيء بذي المروة.

\* \* \*

و ( عبدالرحمن ) بن محمد بن عيسى بن جعفر بن إبراهيم .

قتله بنو سليم في منزله بالغابة <sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) بين المدينة والشام من أعمال المدينة، كثير القرى، راجع معجم البلدان ٦/٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٤) غابة (بالموحدة) موضع قرب المدينة من ناحية الشام، راجع معجم البلدان ٢٦٠/٦ ـ ٢٦١ ومشارق الأنوار للقاضي عياض ١٤٣/٢.

قال أبو الفرج على بن الحسين الأصبهاني:

هذا ما انتهى إلينا من أخبار من قتل من آل أبي طالب رضوان الله عليهم ورحمته، منذ عهد رسول الله (ص) إلى الوقت الذي جمعنا فيه هذا الكتاب. وفرغنا منه [وذلك](١) في جمادى الأولى من سنة ثلاث عشرة وثلثماثة.

على أن بنواحي اليمن في هذا الوقت، وبنواحي طبرستان ، جماعة من آل أي طالب عليهم السلام، قد ملكوها وغلبوا عليها، إلا أن أخبارهم منقطعة عنا لقلّة من ينقلها إلينا، بل لعدمهم وفقدانهم، وينبغي أن تكون (٢) لهم أخبار قد فاتتنا ولم نقدر على علمها، ولا ندفع أنه يكون فيها بعد منا منهم (٣) قتل لم نعرف أخبارهم عن سبيله (١) سبيل من ذكرنا ممن خرج على السلطان وأظهر نفسه ودعا إلى ما كان سلفه يدعون إليه.

وكان كل من خالف هذا السبيل وقتل على ضدها منهم يستتر (°) خبره ويخفى أمره . ويدرس ذكره .

ونسأل الله العصمة والتوفيق لطاعته فيها أتيناه ونحوناه<sup>(٦)</sup> من قول وعمل. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الخطية.

<sup>(</sup>٢) في ط وق ووما ببقي من أن يكون.

<sup>(</sup>٣) في ط وق وولا يدفع أنه قد يمكن أن يكون منهم.

<sup>(</sup>٤) في ط وق وبمن لم يكن سبيله.

 <sup>(</sup>٥) في ط وق (بئس خبره).

<sup>(</sup>٦) في ط وق دلما أتيناه وذكرناه.

# فهارس الكتاب

| - |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

# فهرس الرواة

(1)إبراهيم بن عبدالله العطار: ٤٦٦ إبراهيم بن على الرافعي: ٢١٤ أبان بن تغلب: ٣٨٨ إبراهيم بن على بن عبيدالله ٣٢ إبراهيم: ٢٨ إبراهيم بن غسان بن الفرج: ٤٦٧ إبراهيم بن أبي محمد البريدي: ٤٦١ إبراهيم بن محمد الجعفري: ٢٩٦ إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبرى: إبراهيم بن محمد الخثعمي: ٢١٤ 74 إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن أبي إبراهيم بن إسحاق: ٢٧٩ الكرام: ١٨٤، ٢٢٥ إبراهيم بن إسحاق الغطفاني: ٢١٨ إبراهيم بن إسحاق القرشي: ٢٤٩ إبراهيم بن المدبر: ٤٨٢، ٤٨٣ إبراهيم بن إسحاق القطان: ٣٨٣ إبراهيم بن المنذر: ٣٧ إبراهيم بن بنان الخثعمي : ٣٩٠، ٣٩٠ إبراهيم بن الوليد بن سلمة القرشي: إبراهيم بن خالد: ١٧٦ إبراهيم بن يوسف: ٤٤٠ إبراهيم بن رياح: ٣٥٨ ابن أبي أويس: ٩٠ إبراهيم بن سالم: ٣٢٧ ابن أبي ثابت: ۲۱۸ إبراهيم بن سلام: ٢٩٥، ٣٠٧ إبراهيم بن سلم: ٢٩٦، ٢٩٩ ابن أبي الزناد: ٢٥٦ إبراهيم بن سلم بن أبي واصل: ٢٨٦ ابن أبي السرى: ٢٦ ابن أبي عمير: ٥٤، ٨٣ إبراهيم بن سليمان المقرى: ٣٠٨، ابن أبي ليلي: ٣٨٣ ابن أبي الموالى: ١٨٢ إبراهيم بن سوار الضبي: ٥٠٢ ابن إسحاق: ۳۰، ۳۱ إبراهيم بن سويد الحنفي: ٣٢٤ ابن الأعوابي: ٣١٩

إبراهيم بن عبدالله بن الحسن: ٢٦١

أبو إسحاق: ۲۲، ۸۳، ۷۷ أبو إسحاق \_ إبراهيم بن أحمد بن محمد الطبرى: ۲۳ أبو إسحاق السبيعي ـ عمر بن عبدالله الهمداني: ٦١ أبو إسحاق الفزاري: ٣١٣ أبو البختري: ٥٥ أبو بصر: ٨٣ أبو بكر ـ أحمد بن محمد بن دلان الخيشي: ٤٣ أبو بكر بن حفص: ٨١ أبو بكر بن شيبة له أحمد بن محمله بن شیب: ۹۹ أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة: ٥٩ أبو بكر بن عبيدالله الطلحي: ٩٢ أبو بكر الجبلي: ١٣٨ أبو بكر الهذلي: ٥٠٢ أبو ثميلة الأبار: ٣١، ١٤٤ أبو الجارود: ٣٥، ١٢٧ أبو جعفر (أخو يحيى بن الحسن): ١٨٣ أبو جعفر بن محمد بن على: ٥٩، ٨٥. أبو جعفر الأشنان \_ محمد بن الحسين أبو جعفر ـ محمد بن على: ٢٦١ أبو جعفر المرادي ـ محمد بن منصور بن يزيد: ٤٢٨ أبوحاتم: ٣١٩ أبوحاتم الرازي: ١٣٩ أبو حازم: ٤٠، ٨٣

الأجلخ: ٢٩، ٤٧، ٥٥ إدريس بن محمد بن يحيى: ٤٠٤ أرطاة: ٣٧٧، ٢٢٢ أزهر بن سعد: ۲۴۲، ۲٤۹ الأسلمي: ٢٤١ أشعث بن سوار : ٦١ الأعمش: ٥٥، ٧٧ الأقطع: ٢٩٩ ابن بنت هشیم: ۳۱۲ ابن جعدية: ٩٩ ابن حكيم الطائي: ٢٠٥ ابن حميد: ۳۰ ابن دأب: ۲۱۲ ابن داجة: ١٨٤، ٢٠٩ ابن زبالة: ١٩٦ ابن سعد: ۹۰،۰۹ ابن سیرین: ۷۹، ۸۱ ابن شبرمة : ٥٠٢ ابن شهاب الزهري: ۲۹، ۳۰ ابر فضالة النحوى: ٢٥٧ ابر فضیل: ٥٤ ابن عائشة: ١٩٨، ٢٠٢ ابن عبدة: ٩٤ ابن عمار: ١٥٦ ابن الكلبي: ٨٤٥ ابن معین . ۳۰ ۲۵ ابن هراسة: ٣٢٨ ابن يمان: ٨٣ أبو أحمد الزير عبدانة بن الزير: ٢٥٥ أبو أسامة ٢٠ ٤٣ ، ٥٣

أبو حازم بن دينار: ٤١

صالح: ٤٦٠، ٤٥٣ أبو حباب: ٤٣، ٥٣ أبو ضمرة: ٢٦١ أبو الحجاج الجمال: ٢٤١ أبو الطفيل: ٥٠، ٥٠ أبو الحجاج المنقرى: ٢٣٩ أبو عاصم النبيل: ٢٤٨، ٢٧٨ أبو الحسن الحذاء: ٢٣٨ ، ٢٧٦ أبو العياس ـ أحمد بن يحيى: ٤٠ أبو الحسن على الحداد: ٢٩٧ أبو العياس الفلسطى: ٢١٨، ٢٢٨ أبو حذافة السهمي: ١٧٥ أبو عبدالحميد الليثي: ١٧١، ٢٥٧ أبو حرى ـ نصر بن ظريف: ٣١٨ أبو عبدالرحن السلمي: ٤٦، ٥٣ أبو حفص الأعشى: ١٢٧ أبو عبدالله بن أن الحصين: ٥٠٨ أبو حفص الأبار: ٨٠، ٧٨ أبو عبدالله الجهمي: ٤٨٧ أبو حفص اللبان: ٧٨ أبو عبدالله الرازي ـ سلمة بن الفضل أبو خالد: ١٢٩ الأنصارى: ۳۰ أبو زهير العبسى: ٤٤، ٥٤ أبوزيد ـ عمر بن شبة : ۱۸۶، ۱۹۰ أبو عبيد الصيرفي: ٣٤، ٧٨ أبو عبيد الله بن حمزة: ٢٥٨ أبو زيد العكلي ـ خالد بن عيسى: ١٩٨ أبو داود العلوى: ١٢٥ أبو العتاهية: ٣٥٩ أبو عثمان: ٩٩ أبو داود المدنى: ١٢٧ أبو ذئب: ٢٦ أبو عثمان اليقطري: ٣١٩ أبو السائب ـ سلم بن جنادة: ٨٥ أبو العرجا الجمال: ٣٧٩ أبو على القداح: ٣١٩ أبو السرايا: ٤٤٨ أبو عمر: ٣٥ أبو سعيد الأشج: ١٢٨ أبو سعيد الخدرى: ٣٤ أبو عمرو الشيباني: ٦٤ أبو عوانة: ٢٩، ١٤١ أبو سعيد السكرى: ٥٠ أبو سفيان الحميري: ٢٤٨ أبو عون الثقفي ٢٣، ٨١ أبو سلمة المصبحى: ٢١٢ أبو غسان ـ مالك بن اسماعيل الهندي: أبو سلمة النجار: ٢٨٧ 777, 197, 11V أبو الفرج: ٣٨، ٤٢، ٤٧، ٥٣، ٦٤، أبو سهل ـ نصير بن حماد: ٣١٣ أبو صادق: ٤١ AV, OA, AP, 171, VIY, 057, TYY, PAT, 0PT, أبو صالح الفزاري: ٢٦، ٢١٥، ٣٨٥ أبو الصعداء: ٣٠٨ 3.7, 717, VIT, NIT,

777, 977, 777, 737,

أبو الصلت الهروي - عبدالسلام بن

جعفر بن محمد القربان: ٢٤٦ جعمر بن محمد بن هشام: ٣٢٣ جعفر بن محمد الوراق: ٣١١، ٣٢٥ جعفر بن هذيل: ٤٤٨ جعفر بن يحيى الأحول: ٣٩١ جعفر بن يحيى الأزدى: ١٣٩ الجعفرى: ۲۸۹ جميل (سولي): ۲۷٦ جمیل بن دراج: ۸۳ جناب بن الشخشاخ: ٣٢٥ جناب بن موسى: ٣٣٢ جهم بن جعفر الحكمي: ٢٤٩ جهم بن عثمان: ۲٤٩ جواد بن غالب: ۲۷٦ الجوهري: ۲۱۲ جويرية بن أسماء: ٨٢

**(7)** 

الحارثي: ۲٤٤ الحارث بن إسحاق: ۱۷۲، ۲۲۸ الحرث بن كعب: ١١٣ الحارث بن مالك: ٢٨٤ الحرث بن محمد: ٦٠ حامد بن محمد البلخي: ٣٤ حباب بن موسى: ۱۱۸ حبیب بن أبي ثابت: ٧٨ حبيب بن نصر المهلبي: ٥٠ حبیب بن مروان ـ حبیب بن مرزوق حرمي بن أبي العلاء: ۸۹،۸۹

بندقة بن محمد: ١٦٨ **(ご)** تلید بن سلیمان: ۱۶۸ (°) ثعلب: ٤٠ الثورى: ۸۳

(ج) جابر: ۸۸ جابر الجعفى: ٢٨٤ الجراح بن عمر: ۲۰۰، ۲۰۹ جرير بن حازم: ١٣٩ جرير بن عبدالحميد: ٢٨ جعفر الأحمر: ١٥٠، ٣٤٧ جعفر بن أحمد بن أبي مندل: ٤٦٦ جعفر بن أحمد الأزدى: ١٢٩ جعفر بن محمد: ۲۲۱، ۲۲۱ جعفر بن محمد بن اسماعيل ٣٥٨،

جعفر بن محمد الهاشمي: ۱۸۷، ۲۱۳ جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن:

جعفر بن محمد بن الحسين الزهري: ٧٧ جعفر بن محمد الرمان: ٣٥ جعفر بن محمد بن سابور: ۳۸۲ جعفرين محمد العلوي: ٣٥٠ حعفر بن محمد الفزاري: ٣٥٧، ٣٨٣ جعفر بن القاسم: ٣٨

الحسن بن على بن هشام: ٣٤٢ الحسن بن على الوشاء: ٥٤ الحسن بن العليل العنزي: ٤٠٠ الحسن بن القاسم: ٣٧٩ الحسن بن محمد: ٣٧٧، ٣٨٩ الحسن بن محمد أبي عاصم: ١٢٦ الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن: الحسن بن محمد المزني: ٣٤٢ حسن بن محمد المولى: ٣٦٧ الحسن بن لولا: ٢٨٣ الحسن بن هذيل: ٣٦٨ الحسن بن يحيى بن الحسن: ١٢٧ الحسين بن أبي عمرو: ٣٠٧ الحسين بن جعفر بن سليمان: ٢٨٩، حسين بن الحسين اللؤلؤي: ٢٨ الحسين بن الحكم: ٢٢٢ الحسين بن حماد: ١٢٤ الحسين بن زياد: ٢٤٧ الحسين بن زيد بن علي: ٣٢، ٢٤٤ الحسين بن سلمة الأرحبي: ٣٢٥ الحسين بن سليم: ٢٨٠ الحسين بن عبدالواحد: ١٢٩ الحسين بن علوان: ٤٩٢ الحسين بن على: ٣٨٣ الحسين بن على (صاحب فخ): ٢٤٦ الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن: ١٨٨

الحسين بن على السلولي: ٣٠٠

حجاج بن أرطاة: ٣٠ الحجاج بن بصير: ٢٩٠ الحجاج بن علي الهمداني: ١٠٢ الحجاج بن المعتمر الهلالي: ٨٥ الحربن مالك: ٢٨٢ حرب الحسن الطحان: ٣٨٩ الحسن بن أيوب: ١٨٤، ٢٢٤ الحسن بن بشر: ۲۸ الحسن البصرى: ٢٨ الحسن بن جعفر: ١٧٦، ٣٠٣ الحسن بن الحسن: ٣٦٦ الحسن بن الحسين: ٧٧، ٢٥٥ الحسن بن الحسين العرني: ٣٠٤ الحسن بن الحسين الكندي: ١٢٥ الحسن بن حفص: ۲۹۷ الحسن بن حكم: ٧٥ الحسن بن حماد: ۲۵۸، ۲۵۸ الحسن بن زياد الصيقل: ٢١٣ الحسن بن زيد بن الحسن بن على: 7.7,77 الحسن بن الطبيب البلخي: ٤٥٦ الحسن بن عبدالله: ١٣٩

الحسن بن الطبيب البلخي: ٢٥٦ الحسن بن عبدالرحمن الربعي: ٢٠٥ الحسن بن عبدالله: ١٣٩ الحسن بن عبدالواحد: ٣٣٦، ٣٦٦ الحسن بن علي الأدمي: ١٣٨ الحسن بن علي الأسدي: ٣٦٦ الحسن بن علي الخفاف: ١٦٨، ٣٠٤ الحسن بن علي الخلال: ٢٥ الحسن بن علي الخلال: ٢٥ الحسن بن علي السلولي: ٢٥٥ الحسن بن علي بن هاشم: ٢٦٨ حميد بن عبدالله الفروي: ٢٥٢ حمدون القرا: ٤٣٩

حميد بن مسلم: ٩٣

(خ)

خالد الحذاء: ٣٤

خالد بن خداش: ۳۰۹، ۳۰۹

خالد بن عیسی: ۱۲۷، ۱۷۷

خالد بن مخلد: ٤١

خالد: ۲۸۵

خالد مولى آل الزبير: ١٢٨

خالد بن يزيد بن أسد: ٩٩

الخراز ـ أحمد بن الحارث: ٢٢٦

خصيب الوابشي: ١٢٥، ٣٤٩

خلف الأحمر: ٨٦

خلاد الأرقط: ٣٢٨

خلاد بن زید: ۲۹۲

الخليل بن عمران: ٢٨٣

خلاد المقرىء: ١٢٧

(2)

داود بن الحسن بن جعفر: ٣٢٧

داود بن عبدالجبار: ٤١

داود بن القاسم: ۲٤۸، ۲٤٩

داود بن القاسم الجعفري: ٤٠٨

داود بن یحی*ی* : ۳۲۳

(ذ)

ذوب: ٤٩١

الحسين بن على بن هاشم المزني: ٣٨٩

الحسين بن عيسى الجعفي: ٢٢٩

الحسين بن القاسم: ١٤١

الحسين بن محمد بن عفير: ١٣٩

الحسين بن محمد القطربلي: ٥٥٠

الحسين بن مسلم بن سلمة: ٢٨٤

الحسين بن المفضل العطار: ٣٦٦

الحسين بن المنزل: ٢٥٦

ألحسين بن موسى بن منير: ٤٧٢

الحسين بن نصر بن مزاحم المنقري: ٣٨

الحسين بن هاشم: ١٤٠

الحسين بن هذيل: ٢٤٦

حصین بن مخارق: ۱۷۷

حفص بن حکیم: ۲۹۸

حفص بن عمر: ٣١٨

حكام بن مسلم: ١٤٢

الحكم بن بندويه: ۲۸۰

الحكم بن جامع الثمالي: ٣٦٦

حکیم بن یحیی: ٥٤٧

حماد بن أعين: ٣٢٥

حماد بن زید: ۳۱۳

حماد بن سلمة: ١١٦

حماد بن عيسي الجهني: ٩٠

حماد بن بعلی: ۲۲۲

حماد بن يزيد: ۳۰۶

حمدان بن إبراهيم: ٣٧٥، ٢٤٦

حمزة بن بيض: ٩٣

حَوِةَ الْتُركِي: ٣١٧

حمید در سعید: ۲۱۶

حميد من عمدالله أبي فروة: ٢٦١

**(ر)** سالم بن أبي الحديد: ١٤١ سحيم بن حفص: ٢٢٦ الربيع بن عبدالله بن الربيع: ٢٣٣، السرى بن إسماعيل: ٧٥ السرى بن سهل: ۲۸ رحمویه \_ زکریا بن عبدالله بن صبیح: سعد بن الحسن بن بشر: ۳۰۹ رقیة بنت موسی: ۲۱۱، ۳٦٤ سعدان بن الوليد: ۲۸ الرياشي: ٥٠ سعيد بن أبان القرشي: ١٦٩ ريطة بنت عبدالله بن محمد: ١٢٨، سعید بن أی سعید: ۲٦ 417 سعيد البربري: ٢٣٤ (i) سعید بن ثابت: ۱۱٦ الزبربن بكار: ٨٢ سعید بن حبیب: ۲۹۲ الزبير بن سعد الهاشمي: ٢٨ الزبير بن العوام: ٢٨ سعید بن خیثم: ۱۲۵، ۳۸۲ الزبرين المنذر: ١٩٤ سعيد الرومي: ٢٤٠ زفر بن الهذيل: ٣١٠ سعید بن رویم: ٦١ زكريا بن عبدالله بن صبيح: ٣١٠ سعید بن ستیم: ۲۹٦ زكريا بن يحيى الهمداني: ١٥١، ١٥٩ سعید بن سوید: ۷۷ الزهرى: ٢٦١ سعید بن عامر: ۱۷۲ زهير بن عبدالله الخثعمي: ١١٤

زياد بن إبراهيم: ٢٩٢ زياد بن المنذر: ١٢٤

زيد (مولى مسمع): ٢٣٥

زید بن بدر: ۳۸

زید بن علقمة: ۳۸

زید بن علی: ۲۱، ۳۲۰، ۲۲۸ زيد بن المعذل النمرى: ٣٠٨، ٤٣ زينب بنت عبدالله: ٣٦٤، ٢٤٣

(m)

سالم بن أي حفصة: ٨٣

السري بن مسكين الأنصارى: ٣٤٨ سعید بن خالد بن عبدالرحمن: ۲۱۱ سعيد بن عبدالحميد: ٢٤٩، ٢٥٠ سعید بن عثمان: ۳۸۹ سعيد بن عقبة الجهني: ١٧٠، ٢١١ سعید بن عمرو بن جعدة: ۱۲۸ سعيد بن عمر بن جنادة البجلي: ٣٤٨، سعید بن مجاهد: ۳۱٦ سعيد بن المشعر: ٢٧٩

سعید بن نوح: ۳۱۸

سعید بن هریم: ۲۷۳

سفيان بن عيينة: ٢١١، ٢١١

OVV

(ش)

شبابة بن سوار: ٤١ شراحيل بن الوضاح: ٢٩٧ شريك بن أبي خالد: ٧٨.

شریح بن یونس: ۸۰

شعبة: ۸۱

الشعبي: ٢٩

شهاب بن عبدالله: ١٥٣

شيبة: ۲۸۸

(ص)

صباح الزعفراني: ٣٤٧ صالح صاحب المصلى: ١٩١ صالح بن ميثم: ٥٠

(ض)

الضحاك بن عثمان: ٣٧ الضحاك المشرفي: ٨٨

(ع)

عاصم بن عامر: ٥٥

عاصم بن علي بن عاصم: ٣١٧، ٣١٧

عامر بن حفص: ١٥٦

عامر بن يحيى العقيلي: ٣١٦، ٣٠٩

عباد بن حکیم: ۳۲٦

عباد بن کثیر: ۲٤۸

عباد بن عبدالله بن الزبير: ٣١

عباد بن يعقوب: ٢٨، ٤٠

عبادك: ٨٢

العباس بن سفيان: ٢٣٤

سفيان بن الليل: ٧٥

سفیان بن یزید: ۲۸۹

سلم: ۲۹۷

سلم الحذاء: ١٤٦

سلم العامري: ٢١٣

سلم بن فرقد: ۲۹۸، ۳۲۷

سلمان بن بلال: ٤١

سلمة بن ثابت: ١٣٧

سلمة بن شبيب: ٣٤

سلمة بن عبدالله: ٤٠٣

سلمة بن الفضل الأنصاري: ٣٠

سليمان بن أبي راشد: ٩٢،٤٣

سليمان بن أبي شيخ : ١٥١، ٢٤٨

سليمان بن اسحاق القطان: ٣٧٩

سليمان بن داود بن علي: ٣٧٧

سليمان الشاذكوني: ٣٢٤

سلیمان بن عباد: ۳۷۷

سليمان بن العطوس: ١٧٧

سليمان بن عياش السعدي: ٢٠٨

سليمان بن نهيك: ٢٢٣

سليمة بن كهل: ١٤١

سماعة بن موسى الطحان: ١٣٩

سنان بن المثنى الهذلي: ٣١٨

السندي بن شاهك: ١٨٩

سهل بن بشر: ۱۸٤، ۲۱٦

سهل بن سعد الساعدي: ٤١،٤٠

سهل بن عامر: ١٥٠

سهل بن عقیل: ۲۹۸، ۲۹۸

سهل بن غطفان: ٣١٧

سوید بن سعید: ۲۱

عبدالرحمن بن مهدی: ۱۱٦ العباس بن سلم: ٢٧٦ عبدالرحمن بن يزيد بن جابر: ١١٤ العباس بن على النسائي: ٢٨ عبدالرحمن بن يوسف: ٢٥٧ العباس العنبري: ١٤١ عبدالرزاق: ٢٦، ٨١ العباس بن محمد رزين: ١١٤ عبدالسلام بن شعيب بن الحبحاب: العباس بن محمد بن على: ١٩٢ عبدالأعلى بن أعين: ١٨٤، ٢٢٤ 414 عبدالعزيز بن أبي سلمة العمرى: عبدالجبار بن سعيد المساحقي: ١٧٤ 107,777 عبدالحميد بن جعفر: ٢٣٦، ٢٤٨ عبدالعزيز بن عبدالملك الهاشمي: عبد ربه بن علقمة: ۱۷۷ 737,777 عبدالرحمن بن اسماعيل: ٢٨٥ عبدالرحمن بن جعفر بن سليمان: ۲۰۸ عبدالعزيز بن عمار: ٢٣١ عبدالعزيز بن عمران: ١٥٧، ١٨٨ عبدالرحمن بن جندب. ١١٢ عبدالعزيز بن الماجشون: ٢٢١ عبدالرحمن بن سمرة: ٣١ عبدالغفار بن عمرو الفقمي: ٢٨٦، عبدالرحمن بن شریك: ۷۷، ۷۸ عبدالرحمن بن صالح: ٤١، ٨٣ عبدالله بن إبراهيم الجعفـرى: ٣٧٢ عبدالرحن بن عبدالله بن أبي بكر: عبدالله بن أبي بكر: ٣٠ عبدالله بن أن بكر العتكى: ١٣٩ عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر: ٤٠٣ عبدالله بن أبي الحكم: ٢٣٦ عبدالرحمن بن عبيدالله: ٤٣ عبدالله بن أبي سعد: ٢٢٦ عبدالرحمن بن عمرو: ٢٢٤ عبدالرحمن بن عمران بن أبي فروة: عبدالله بن أبي عبيدة: ١٨٨ عبدالله بن إدريس: ٣١٣ عبدالله بن إسحاق بن القاسم: ٢٦١، عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة: ٢٨، عبدالله بن أبي بريدة: ٢٦١ عبدالرحمن بن العوام: ١٩٤ عبدالله بن بشير: ٤٥٧ عبدالرحمن بن غياث السراج: ٢٨٠ عبدالرحمن بن القاسم بن اسماعيل: عبدالله بن جرير: ١٢٦ عبدالله بن جعفر: ۲۲۵، ۲۲۵ عبدالله بن جعفر المدنى: ٣٤ عبدالرحمن بن كثير: ٣٨٩

عبدالله بن حازم البكرى: ١٠٣

112

عبدالرحمن بن المغيرة: ٣٧

عبدالله بن محمد: ٢١٦ عبدالله بن محمد الأزدى: ٤٨، ٤٩ عبدالله بن محمد بن إسماعيل: ١٥٧ عبدالله بن محمد بن أيوب: ٢٨ عبدالله بن محمد البغوى: ٤٢ عبدالله بن محمد بن البواب: ٢٤٠ عبدالله بن محمد بن حکیم: ۲۰۵، عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله ابن الحسين: ٢٠٩ عبدالله بن محمد بن عمر: ٣٤٥، ٢٠٩ عبدالله بن مروان بن معاویة: ١٤٠، عبدالله بن مسلم بن بابك: ١٢٦ عبدالله بن مشكان: ٨٣ عبدالله بن المغيرة: ٢٧٩ عبدالله بن موسى: ١٦٧، ١٦٨ عبدالله بن نافع: ۲۱۶، ۳۰۳ عبدالله بن الوضاح: ٨٣ عبدالله بن يزيد بن معاوية: ٢٦٤ عبدالله بن يسار: ۲۸ عبدالمجيد بن جعفر: ٢٤٧ عبدالملك بن سليمان: ٢٠٥، ٢٣٤

779

عبدالملك بن شيبان: ١٧٥، ١٨٤ عبدالملك بن عبدالعزيز: ١٨٢ عبدالملك بن عقبة: ٣١ عبدالملك بن محمد الرقاش: ٣٢٤ عبدالملك بن نوفل بن مساحق: ٣٠٢

عبدالملك بن سنان المسمعي: ٢١٦،

عبدالله بن حرب: ١٢٦ عبدالله بن الحسن بن إبراهيم: ٢٧٣ عبدالله بن الحسن بن القاسم: ٢٦٥ عبدالله بن الحسن بن زید: ٤٠٩ عبدالله بن الحسين بن محمد الفارسي: عبدالله بن حفص بن عاصم العمرى: عبدالله بن حمزة: ٤٠٩ عبدالله بن خوات: ۳۹۱ عبدالله بن راشد بن يزيد: ۲٤١، ۳۰۹ عبدالله بن الربيع: ١٥٨ عبدالله بن الزبير الأسدى: ٢٥٥ عبدالله بن زيدان البجلي: ٣٤٨ ، ١١٣ عبدالله بن سعد الجهني: ١٨٧ عبدالله بن سلمة الأفطس: ٣٠٧ عبدالله بن سنان: ۲۷۸ عبدالله بن عاصم: ۸۸ عبدالله بن عامر الأسلمي: ٢٤٠ عبدالله بن عبدالرحن العنبري: ١٣٨ عبدالله بن عبدالرحيم: ٤٠٧ عبدالله بن عبدالوارث: ۲۹۲، ۳۲۷ عبدالله بن عثمان: ۱۹۷ عبدالله بن على بن عبدالله العلوى:

عبدالله بن عمر: ٦١، ٢٥٩ عبدالله بن عمر بن حبيب: ٢٣٢ عبدالله بن عمر شكدانه: ٦١ عبدالله بن عمران بن أبي فروة: ١٧٩،

عطاء: ۲۸ عطاء بن السائب: ۷۸، ۷۸ عطاء بن مسلم: ١٤١ عطية بن الحارث: ٥١ عفان بن مسلم: ٣١٨ عقبة بن مسلم: ١٨٩، ١٩٠ عقيل بن عمرو الثقفي: ٣٢٦، ٢٨٩ عكرمة: ٣٤ عکرمة بن دینار: ۳۱٦ العلاء بن عبدالرحمن: ٣٤ على بن إبراهيم الجوابي: ٣٦٨ على بن إبراهيم بن الحسن: ٨٣ علي بن إبراهيم العلوي: ٢٤٦، ٢٣٤ على بن إبراهيم (مؤذن): ٣٦٨ على بن إبراهيم بن محمد: ١٧٧ علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن: على بن أبي الحسن: ٣٢٠ على بن أبي ساره: ٣١٩ على بن أبي طالب: ٢٤٢، ٢٤٢ على بن أبي طالب بن سرح أحد بني تيم على بن أبي قربة العجلي: ٢٤ على بن أبي هاشم: ٣٠٠ على بن أحمد الباني: ٣٨٣، ٤٠٤ على بن أحمد الباهلي: ١٦٤، ١٦٧ على بن أحمد البناني: ٣٢٩ على بن أحمد بن حاتم: ١٢٩ على بن أحمد العجلي: ٥٠٠

على بن أحمد بن عيسى : ٤٩٨

عبدالواحد بن زیاد: ۲۹۵ عبدة بن كثر: ١٤١، ١٤٠ عبيد بن الصباح الخراز: ٨٠ عبيد بن الهيثم: ٢٨ عبيد بن يجيى: ۲۹۰ عبيد الله بن الحسن: ٨٨، ٨٩ عبيدالله بن حموده: ٤٦٦، ٤٧٢ عبيدالله بن حمزة: ١٢٤، ١٢٤ عبيدالله بن طاهر: ٤٨٧ عبيدالله بن عبدالرحمن: ٢٨٧ عبيدالله بن القواريري: ٣٤ عبيدالله بن محمد: ٢٠٥ عبيدالله بن موسى: ٢٦١ عبيدالله بن يوسف الجبيري: ٢٥٧ عبيدة بن كلثوم: ٧٩، ١٣٨ عتبة بن سمعان: ١١٢ عتبة بن المنهال: ٣٤٧ عثمان بن أبي ذرعه: ١٠٢ عثمان بن أبي شيبة: ٣٠، ٤١ عثمان بن الحكم بن صخر: ٢١٨ عثمان بن سعید: ۱۲۸ عثمان بن عبدالرحن الحراني: ٤٣، ١٥ عثمان بن عمر: ۸۱، ۲۹۲ عثمان بن المنذر: ۱۹۷ عثمان بن الهيثم المؤذن: ٣٢٦ العجلي: ٢٦ عدى بن ئابت: ٧٥ عروة بن الزبير: ٣٠ العريان بن أبي سفيان: ٣٠٦ عزيزة بنت زكريا: ١٢٩

على بن العباس النسائي: ٤١ علي بن العباسي المقانعي : ٢٨ ، ٧٥ على بن عبدالرحمن: ٢٩٠ على بن عبدالله بن جعفر: ٣٢ على بن عبدالله بن زياد: ٣١٢ على بن عبيدالله بن محمد: ١٩٥ علي بن عمر: ٢٢٦ على بن غراب: ٣٥ علي بن محمد : ١٢٥ على بن محمد الأسدي: ٤٦٧ علي بن محمد بن حمزه: ٩٠ على بن محمد بن سليمان النوفلي: ٣٩٠ على بن محمد بن القاسم الصوفي: على بن محمد المدائني: ٨٥، ٩٨ علي بن محمد النوفلي: ۲۹۱، ۳۶۶ على بن مسهر: ٤٧ على بن المنذر الطريقي: ٤٥ علي بن موسى الطوسي: ٩٩ على بن نجم المدائني: ١٢٣ على بن هاشم بن البريد: ٥٠٥ عمار الذهني: ٩٩ عمار بن زریق: ۳۱۶ عمار بن المختار: ۲۸۷ عمر بن اسماعیل: ۳۰۲ عمر بن بشير الهمداني: ٨٣ عمر بن تميم: ٥١ عمر بن خالد: ۲۷٦ عمر بن خالد الليثي: ٢٧٨

على بن إسحاق: ٦١ على بن إسحاق بن عيسى المخزوسي: ٤١ ، ٤٠ على بن اسماعيل بن صالح: ٢٤٠ علي بن اسماعيل: ٣٢١ على بن برقى: ٢٤٧ علي بن الجعد: ٧٦، ٢٧٥ علي بن جعفر بن محمد: ٦١، ٣٥٣ على بن حسان: ٣٨٩ على بن الحسن: ٢٢٣ على بن الحسن بن الحسن بن على: على بن القاسم: ١٤٢ على بن الحسن بن على بن حمزة العلوى: على بن الحسين الحضرمي: ٣٦٨ على بن الحسين بن على بن حمزة: ٣٢ علي بن الحسين بن محمد الأصفهاني أبو الفرج: ۲۳، ۱٤۰، ۱۶۱ علي بن راشد: ۲۳۲ على بن رياح: ١٩١ علي بن زاوان: ۲٤٧ على بن سلم: ٢٩٩، ٣٤٥ على بن سليمان الأخفش: ٤٠٩، ٥٥٩ علي بن صاعد: ٣٦٧ على بن صالح: ٢٠٨ علي بن طاهر بن زيد: ٨٢

عمر بن الخزاز: ٢٨٤

عمرو بن هشام: ۸۳ عمرو بن اسحاق: ٨١ عمير بن الفضل الخثعمي: ٢١٢ عنبسة بن سعيد الأسدى: ١٤٢ عنبسة بن نجاد العابد: ١٨٧ عنيزة القصباني: ٣٧٥ عوانة بن الحكم: ٨٥، ٩٩ عيسى بن الحسين الوراق: ٢١١، ١٤٧ عیسی بن رؤبة: ۳۰۲ عیسی بن زید: ۱۹۹ عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب: ٢٩، ١٢٦ عيسى بن عبدالله بن مسعدة: ٢٦٩ عيسى بن كثير الأسدى: ١٢٨ عیسی بن مهران: ۷۱، ۸۰ عیسی بن موسی: ۲۲۸، ۲۲۲ عيسى النوفلي: ١٥٣، ١٥٣  $(\dot{\xi})$ 

غسان: ۱۸۷ غالب الأسدي: ۲۲۳ غسان بن أبي غسان: ۲۱٦، ۲٤٦ غسان بن عبدالحميد: ۱۲٤

فاطمة الصفري: ١٧٧ فاطمة بنت عمر بن عاصم: ٢١٢ الفضل بن الحسن المصري: ٢٦ الفضل بن حماد الكوفي: ٣٥٨ الفضل بن جعفر بن سليمان: ٣٣٥ الفضل بن دكين: ٤٥

عمر بن خلف الضرير: ٣٣٤، ٣٣٥ عمر بن رشاد: ۲۳۲ عمر بن سعيد البصرى: ٣٨، ٨٥ عمر بن شبة: ١٦٨، ١٦٢ عمر بن الضحاك: ٢٨٢ عمر بن عبدالعزيز بن عمران: ١٥٨ عمر بن عبدالله بن حماد: ۲۸۷ عمر بن عبدالله العتكى: ١٥٨، ١٦٤ عمر بن عثمان الزهري: ٤١١ عمر بن عون: ۳۲٦ ۲۳۰۷ عمر بن مساور الأهوازي: ٣٨٣ عمر بن موسى: ۲۲۰ عمر بن النصر: ٣٢٨ عمر بن الهيشم: ٣١٩ عمران الزهرى: ۲۲۱ عمران بن عيينة: ٦١ عمران میثم: ٥٠ عمروبن أبي بكار: ٥١ عمرو بن أبي المقدام: ١٥١ عمرو بن ثابت: ۲۸، ۲۸ عمرو بن حبشي: ٦١ عمرو بن حماد: ۲۸۸ عمرو بن خالد: ۲۷۸ عمرو بن دینار: ٦٠ عمرو بن شمر: ۸۸، ۹۱ عمرو بن شهاب: ١٦٤ عمرو بن عبدالغفار: ١٤١، ١٤١ عمروبن عبيد: ٢٥٧ عمرو بن قيس الملائي: ٤١

عمروين مرة: ٥٥، ٧٧

قعنب بن محرز الباهلي: ۲۱۲،۵۷ قعیب بن محرز: ۳۰۶ القواريري: ۱۷۰ قيس بن الربيع: ٤١

(4)

كثير بن استحاق بن إبراهيم: ٣٧٨ كثير بن الصلت: ٢١٨ کردی بن بچے: ۳۷۰ كلثم بنت عبدالوهاب: ٢٢٠ الكلبي: ٢١٤ الكندى: ٤٥ كهمس: ١٣٧

(U)

لوط بن يحيى الأزدى \_ أبو مخنف: ٣٨ ليث ١٤٠

(9)

مالك: ٤٥٣ مالك بن أعين: ٩٤ مالك بن شعر: ۷۸ مالك بن يزيد الجعفري: ٤١١ ماهان بن بحر: ۲۳۷ ماهان بن بخت: ۲۳۸ مبارك الطبرى: ٢٨١ المبرد: ٤٨٦ متوكل بن أبي العجوة : ٢٦٠

> محالد: ۷۷ المجالد بن سعيد: ١٠٤

الفضل بن الزبير: ١٤١ الفضل بن سعيد بن أبي حرب: ٤٨٧ الفضل بن شعيب: ٣١٠ الفضل بن عبدالرحمن بن سليمان: الفضل بن عبدالرحمن الهاشمي: ١٨٤ فضيل بن خديج : ٥٤ الفضيل بن عمرو الفقيمي: ٣٠٧ الفضيل بن سليمان النمرى: ٢٣٧ فضیل بن مرزوق: ۳٤ فطر بن خليفه المخزومي: ٤٥ فليج بن اسماعيل: ٢٠٩

(ق)

قائد مولى عباد: ٨٢ القاسم بن إبراهيم: ٣٧٩، ٤٥٠ القاسم بن أبي شيبة: ٢٤٧ - ٢٤٧ القاسم بن الاصبغ: ١١٧ القاسم بن خليفه الخزاعي: ٣٧٠ قاسم بن الضحاك: ٣٢٤ القاسم بن عبدالرزاق: ١٦٨ القاسم بن عيلان: ٢١٤ القاسم بن محمد بن عبدالله: ١٨٨ القاسم بن المطلب العجلي: ٢١٤ القاسم بن نصر: ۲۸ قتيبة بن معن: ٢٣٧ قحطية: ٢٣٨ القحذمي: ١٩٧، ٢٦ قدامة بن سعد: ١٠٦

قدامة بن محمد: ٢٤٨

محمد بن جرير الطبرى: ٢٩ محمد بن جعفر بن الزبر: ٣٠ محمد بن جعفر بن الوليد: ١٥٧ محمد بن حسان الأزرق: ٤١ محمد بن الحسن: ١٨١ محمد بن الحسن بن درید: ۳۱۹ محمد بن الحسن بن زبالة: ٢٤٦، ٢٦١ محمد بن الحسن المزني: ٣٧٢ محمد بن الحسين الأشناني: ٣٤ محمد بن الحسين الخثعمي: ٢٨، ٢٨ محمد بن الحسين بن السميدع: ٢١٥ محمد بن الحسين بن مسعود الروقي: 454 محمد بن حفص بن راشد: ٣٢٤ محمد بن الحكم: ١٥١، ١٥٥ محمد بن الحكم بن عبيدة: ٢٩٤ محمد بن حماد: ۳۹۰ محمد بن حمدان الصيدلاني: ٦١ محمد بن حمزة: ١٥٥ محمد بن خالد: ۲۸۲، ۲۸۳ محمد بن خلف بن وكيع : ٢١٣، ٤٨٠ محمد بن داود بن عبدالجبار: ١٢٧ محمد بن زكريا الصحاف: ٢١٢،٥٧ محمد بن زیاد: ۲۹۷، ۳۰۳ محمد بن زياد القرشي: ٤٠٥ مجمد بن زيد التميمي: ١١٣ محمد بن زيد الثقفي : ۲٤٢، ۲٤٢ محمد بن تسالم بن عبدالرحمن: ٣٥١ محمد بن سلام: ۲۰۶

محبوب بن الحسن: ٣٤ محرز بن جعفر: ۱۵۷ محمد بن إبراهيم بن أبان السراج: ٢٩ محمد بن إبراهيم بن أبي العلاء: ٣٧٠ محمد بن إبراهيم بن عبدالله: ٢٣٩ محمد بن إبراهيم المقرى: ٣٦٦، ٣٧٠ محمد بن أبي الأزهر: ٣٣٤، ٢٦٦ محمد بن أبي حرب: ١٩٧، ٢٣٤ محمد بن أبي الخنساء: ٣٩٠، ٤٠٣ محمد بن أبي العتاهية: ٣٥٩ محمد بن أبي عمر العربي: ٤٥٦ محمد بن أحمد الحر: ٥٢١ محمد بن أحمد بن عمر بن سميع: ٣٢٥ محمد بن أحمد بن المؤمل الصير في: ٢٦ محمد بن الجهم: ٤٥٧ محمد بن رافع: ٤٥٣ محمد بن إسحاق: ٣١، ٣٦٦ محمد بن إسحاق بن القاسم: ٢٦٣ محمد بن إسحاق بن محمد: ٢٩ ، ٢٦٣ محمد بن إسحاق البغوى: ٣٩٠ محمد بن اسماعیل: ۲۲۲، ۲۲۲ محمد بن اسماعيل الأحسى: ٦٠ محمد بن اسماعيل بن اسحاق الراشدى: ٣٢٤ محمد بن اسماعیل الجعفری: ۳۳۷ محمد بن اسماعیل بن رجاء: ۲۵۷ محمد بن بشر: ۲۱۷، ۳۲۸ محمد بن بكار بن الريان: ٤٠ محمد بن بكر: ٣٥

محمد بن جبلة: ٣٥

محمد بن سليمان: ۲۹۱

محمد بن علی بن مهدی: ۱۲۸، ۱۲۸ محمد بن عمر: ۲٤٦، ۲٥٣ محمد بن عمران: ۱۹۰، ۲۰۰ محمد بن عمران بن أبي ليلي: ١٧٧ محمد بن عمرو: ۲۸، ۲٤٤ محمد بن عمرو الرازي: ۷۸، ۲۰۶ محمد بن عمرو بن عنبسه: ٣٤٩ محمد بن عمرویه: ۷۵ محمد بن الفرات: ١٢٦ محمد بن فضيل: ٣٦٦ محمد بن فليح: ٢٩ محمد بن القاسم الأنباري: ٤٠٥ محمـد بن القاسم بن مهـروية: ٤٨٢، محمد بن محمد الباغندي: ٨٦،٦١ محمد بن مروان: ۱۲۹، ۱۳۰ محمد بن مسعر: ۲۷۸ محمد بن مسلمة: ١٥١ محمد بن معروف: ۲۸۵، ۲۰۵، ۲۳۳ محمد بن منصور: ٣٤٣، ٣٤٥ محمد بن منصور المرادى: ٣٩٥ محمد بن موسى: ٤٠٧ محمد بن موسى الأسواري: ٢٩٢ محمد بن هاشم بن البريد: ١٩٧ محمد بن الهزيل بن عبيدالله: ٢١١، TIA محمد بن وهب السلمي: ١٨٨ محمد بن یحیی: ۲٤۲، ۲۲۲ محمد بن يحيى بن سعيد القطان: ٢٥٧

محمد بن سليمان الزينبي: ٥٠١ محمد بن سنان: ۸۳ محمد بن الضحاك: ١٦٤ محمد بن طلحة العذرى: ٢٨٧ محمد بن عباد: ۱۹۱ محمد بن عباد المهلبي: ١٨٩ محمد بن العباس اليزيدي: ٢٩١، محمد بن عبدالعزيز: ١٥٨ محمد بن عبدالله: ٢٤٢ محمد بن عبدالله البكرى: ١٨٣، ٣٣٧ محمد بن عبدالله بن حماد الثقفي: ٢٩٤ محمد بن عبدالله الليثي: ٧٨ محمد بن عبدالله المدائني: ٤١٤ محمد بن عبدالواحد: ۱۷۷ محمد بن عبيدالله البكرى: ٤٠٣ محمد بن عبيدالمحارب: ٣٤ محمد بن عثمان: ٥٠٥ محمد بن عثمان بن خالد: ۲۵۲ محمد بن عديس: ٣٢٥ محمد بن على بن إبراهيم: ٣٤٢ محمد بن على أبو جعفر: ٨٩ محمد بن على بن أخت خلاد المقرى: محمد بن على الحسنى: ١٧٧ محمد بن علي بن الحسين: ٩١ محمد بن على بن حمزة: ٣٢، ٣٠٣ محمد بن على بن خلف: ٧٨، ٣٩٣ محمد بن على بن شاذان: ١٤٥، ١٢٩ محمد بن علي بن عبدالرحمن الحسني: 24

محمد بن يعلى: ٢١٤

مفضل بن صالح: ٦٠ محمد بن يوسف: ٣٩١، ٤٠٧ المفضل الضبى: ٣١٩ محول بن إبراهيم: ٢٤٤ مكى بن إبراهيم: ٧٥ المختارين عمر: ٣٤٩ المنذر بن جعفر العبدي: ٣٥١ مخلد بن حمزة: ۱۱۸ المنذر بن محمد: ١٤٥، ١٤٥ مخلد بن يحيى الباهلي: ٢٣٧ المدائني: ٢٣٦، ٢٣٧ منصور بن بشير: ٥٧٤ مدرك بن عمارة: ١٠٨ مورع بن سوید: ۹۵ موسى بن أبي حبيب: ١٣٩ مذعور بن سنان: ۲۸۳ المذلق ـ عمر بن الضحاك: ٢٨١ موسى بن أبي النعمان: ٧٤ موسى بن أحمد القطوان: ٤٤٨ مذهبة: ١٧٥ موسى بن داود السلمي: ٣٨٥ المسروقي ـ ابن أبي مياس الفزاري: ٥٠ موسى بن سعيد بن عبدالرحمن: ١٦٤، مسعود بن الحارث: ٢٩٤ مسعود الرحال: ۲۹۷، ۲۹۷ 191 موسى بن سلمة: ٤٣٩ مسکین بن عمرو: ۲۰۲، ۱۹۷ موسى الصفار: ١٢٩ مسلم بن بشار: ۲۲۰ موسى بن عبدالرحمن المسروقي: ٤٣، مسمع بن غسان: ۲۱۰ مصعب الزبيرى: ١٦٨، ١٦٨ ٤٥ مصفی بن عاصم: ۳۷۹، ٤٤٨ موسى بن عبدالله بن موسى: ٣٣٤ موسى بن عقبة: ٢٩ المصقعب بن زهير: ٩٩ موسى بن عمير القرشي: ٤٠ مضرس بن فضالة الأسدى: ٢٢٢ موسی بن محمد: ۱۳۸ مطلب بن زیاد: ۱٤٠ موسی بن حماد: ۳۹۱ مطهر بن الحارث: ۲۷۶ معاذ بن شبة: ٢٨٦ موفق: ۲۹۰ ميسرة بن حسان: ٣١٩ معاوية بن سفيان المازني: ٣٢٤ میمون بن هارون: ۱۷۵ معاویه بن عمار: ۹۰ معروف بن خربوذ: ٥٠ ( i) معمر: ۲۱، ۸۱ المعلى بن كليب: ١٠٠ نافع: ٢٥٥ نسيم بن الجوارى: ٢٣٤ مغیرة: ۲۸، ۸۰

نصر بن حازم: ۳۱۱

المغيرة بن زميل العنبري: ٢٢٩

نصر بن حماد: ۳۱۸ نصر بن الخفاف: ۳۳۸ نصر بن قابوس: ۲۷۸ نصر بن قدید: ۲۷۵ نصر بن مزاحم: ۳۸ النضر بن حماد: ۲۹۵ نضر بن قرواش: ۳۲۷

( 📤 )

هارون بن عیسی: ۹۸ هارون بن سعد: ٤١، ١١٧ هارون الرشيد: ٢٥٥ هارون بن محمد بن عبدالملك: ٣٤٧، 293, 393 هـارون بـن مـوسى: ١٢٥، ٢٤٣، A37, P37, .07, 107 هاشم بن أحمد البغوى: ٣٥٨، ٣٩٠، 294 هاشم بن القاسم: ۲۹٦، ۳۲۷ هاشم بن قریش: ٣٦٩ هانىء بن ثبيت القايضى: ٩٣ هبیرة بن بریم: ٦١ هرمن أبو على \_ رجل من أهل المدينة: 11. هشام: ۱۳۸ هشام بن سالم: ۸۳ هشام بن محمد: ۲۸۲، ۲۹۸، ۳۰۸،

\* · V

هشام بن محمد بن عروة: ۲۳۷

هشام بن محمد بن السائب الكلبي: ٢٦ هيثم: ٢٤٧ الهيثم بن عدى: ٣٧٤

(9)

واصل بن محمد السعدي: ٢٨٣ الواقدي: ٣٥، ٢١٣ وكيع بن الجراح: ٣٤، ٦١ الوليد بن محمد الموقري: ١٣٨ الوليد بن هشام: ٢١٦، ٣١٩ الوليد بن هشام بن محمد: ١٨٤ وهب بن جرير: ٧٩ وهب بن وهب: ٣٤

(ي)

يحيى بن أبي بكير: ٨١ يحيى بن الحسن: ٩٠، ٢٤٣، ٢٠٩ يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي: ٢٦ يحيى بن الحسن بن الفرات: ٢٢٣،

يحيى بن الحسن العلوي: ١١٥ يحيى بن الحسين بن زيد: ٣٣٢، ٣٤٥ يحيى بن الحسين بن الفرات: ٣٧٥،

یحی بن زکریا بن شیبان: ۳۲۶ یحی بن سعید الخزار: ۴۳ یحی بن شعیب: ۶۵ یحی بن صالح الجریري: ۳۲۶ یحی بن صالح: ۱۳۰ يعقوب بن زيد: ٤٥

يعقوب بن عربي: ۲۲۳

يعقــوب بن القـاسم: ٢٣١، ٢٤٢،

\*\*\*, 717

يعقوب بن القاسم بن محمد بن يحيى بن زكريا بن طلحة بن عبيد الله:

711,71

يعقوب بن يوسف: ٣٢٤

يوسف بن قتيبة بن مسلم: ٢١٨

يوسف بن الماجشون: ١٨٢

یوسف بن معبد: ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳

يوسف بن موسى القطان: ١٤٢، ٨٦

يوسف بن يزيد: ١٠٩، ١٠٩

يونس بن أبي إسحاق: ٩٩

يونس بن أبي يعقوب: ٣٠٠

يونس بن أرقم العنزى: ٣٢٤

یونس بن جناب: ۱۲۸

یونس بن مرزوق: ۲۲۵

يونس بن نجدة: ۲۷۷، ۲۸۰، ۳۱۹،

777

یحی بن سلیمان: ۳۲۸

يحيى بن عباد بن عبدالله الزبير: ٣١

يحيى بن عبدالرحمن الكاتب: ٤٢٤،

يحيى بن عبدالله: ١٧٧، ٣٨٣

يحيى بن عبدالله بن الحسن: ٣٨٩

يحيى بن عبيدالله بن علي: ٨٢

يحيى بن على بن يحيى المنجم: ١٧٢،

•17, 177, F37, P37,

377, 777

يحيى بن محمد بن مخول: ٤٠٥

یحیی بن مساور: ۱۲۷، ۳۸۸

یحیی بن معین : ۲۲۱ (۷۷

یجیی بن یزید بن حمید: ۱۷٦

یزید بن أبی زیاد: ٤٨

يزيد بن جعدية: ٨٥

یزید بن ذریع: ۳۲٤

يزيد بن عبد الله الفارسي: ٣٧٩

يعقوب بن إسرائيل : ٣٧١

یعقوب بن داود: ۳٤۸

يعقوب الدورقي: ٣١٣

## فهرس الأعلام

## **. YYY** LYIV 417 1173 (i). 777 . 779 LYON . 707 آدم (عليه السلام): ١٥٧ , TV7 L TV0 3473 , TVT آمنة بنت عبد الله بن الحسن: ٤٥٣ · YA · , 474 LYVA , YVV آمنة بنت وهب: ۸۸ LYAY ۲۸۲، . 712 1 1 1 إبراهيم (عليه السلام): ١٩٤ 1973 ۲9٠ 6 7 7 9 LYAA إبراهيم بن أبي يحيى: ٢٢٢ . 797 . 790 . 49 2 . 797 إبراهيم بن اسحاق: ٥٠٩ . \* . . . 499 191 19V إبراهيم بن اسماعيل طباطبا: ٣٧٥، 1.73 ٥٠٣٠ 3.73 . 4 . 4 . 41. ۹۰۳، ۸۰۲، ۲۰۷ إبراهيم بن جعفر الزبيري: ٢٣٧ . 410 317, 717, 1173 إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على 1719 1411 ۲۱۷، 1773 ابن أبي طالب: ١٦٩، ١٧٢، 3773 , 474 1773 ۰۲۲۰ 7.7.197.177 ۸۲۳۵ ۷۲۳، 077, 177, إبراهيم بن الحسن بن على بن عبيد الله: 737, ۲۳۷ 177, 1779 .40. 18373 337, 037, إبراهيم بن درست: ٢٧٤ 107, 007, 357, 493 إبراهيم بن رباح: ١٩١ إبراهيم بن عبد الله بن داود بن محمد: إبراهيم بن سلمة بن عبد الله: ١٣٠ إبراهيم بن عبدالله بن الحسن: ١٢٣،

173

vo1, po1, 751, 751,

TV1, CA1, 191, 391,

PP1, ..., W.7, 3.7.

إبراهيم بن عبد الله بن عطاء: ١٥

إبراهيم بن عبد الله العطار: ٤٦٥،

ابن اترجه ـ عبد الله بن محمد بن داود: الهاشمي: ٤٨٠ ابن ادریس بن عبد الله: ٤٩٧ ابن اسهاء \_ عبد الله بن معاويه: ١٥٢ ابن الأشعث: ١٠٧ ابن الاعرابي: ٢٤ ابن الأغلب: ٢٠٨، ٢٢٥ ابن الأفطس ـ عبد الله بن الحسن بن على بن على: ٤٠٩ ابن الجعد: ١٩٦ ابن جندب الهذلي: ٣٧٣ ابن حبان: ٢٦ ابن الحباني ـ القرمطي: ٥٥١ ابن حبيب: ١٢٣ ابن حجر: ۳۵ ابن الحسن بن صالح بن حي: ٣٩٢ ابن حصين: ١٩٧ ابن حنظلة: ١٤٦ ابن خالد القسرى: ٢٤٣ ابن خنصير: ۲۳۰، ۲۳۸، ۲۴۳، ابن الخطاب \_ عبيد الله بن عمر: ٣٨ ابن داود بن محمد بن إبراهيم بن محمد: ابن درستویه: ۲۳ ابن دعلج: ۲۸۵ ابن ذئب: ۲۳۰ این زیاد: ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ٥٠١، ٢٠١، ٨٠١، ١١٥

إبراهيم بن على بن طالب: ٩١ إبراهيم بن على بن هسرمه: ١٥٢، إبراهيم بن غسان بن الفرج: ٤٦٧، 279 . 271 إبراهيم بن قيس: ٤٧٢ إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن عبيدالله: إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس: ١٨٥ إبراهيم بن محمد بن هارون بن محمد: إبراهيم بن محمد بن يحيى بن عبد الله: إبراهيم بن المدبر: ٤٨٨، ٤٨٨ إبراهيم بن موسى بن جعفر: ٤٢٣، إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن موسى : إبراهيم الأزرق بن تمه: ٣٢٧ إبراهيم الأسدى: ٣٢٧ إبراهيم الأمام: ٢٢٦، ٢٢٧ إبراهيم الديرج: ٩٠٥ أبحر بن كعب: ١١٦ ابن آكلة الأكباد \_ معاوية: ٧٦ ابن أبي ثابت: ۲۱۵ ابن أبي رواح ـ الحسن بن جعفــر بــن الحسن بن الحسن: ٥٦٣ ابن أبي الكرام الجعفري: ٣٠٠، ٣٠٠ ابن أبي مياس الفزاري: ٤٩، ٥٠

A11, P11, .71, 771

ابن مرجانه ـ ابن زیاد: ۱۱۶ ابن المرزبان: ٣٣٢ ابن مریم « عیسی »: ۳۲ ابن مسلم بن عقبة: ۲۳۰، ۲۳۲ ابن ملجم: ٥٤، ٤٦، ٧٤، ٨٨، 08,01,00,89 ابن ميناس المرادي: ٤٩ ابن النباح: ٥٣ ابن هبیرة: ۲۰۱ ابن هرمة: ۲۳۵ ابن هرمز: ۲٤٦، ۲٤٧ النة الاشعث: ١٠٢،٨٠ ابنة الطيار \_ ام الحسين بنت عبد الله بن اسماعیل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: ٦٦٣ ابنة عبد الله بن الحسين بن عبد الله:  $\Lambda\Lambda\Gamma$ ابنة المطلب بن أبي وداعة: ١٤٥ ابنة هشام بن اسماعيل: ١٣١ أبو إبراهيم ـ موسى بن جعفر بن محمد: 299 أبو أخزم: ٦٩٩ أبو أدماء: ٨٨ أبو الأزهر: ١٩٦، ٢٠١، ٢٠٢ أبو اسحاق السبيعي: ٢٥٧ أبو الأسود الدؤلى: ٥٥ أبو أيوب بن الأدبر: ٢١١ أبو أيوب المورياني: ١٨٠ أبو البختري وهب بن وهب: ١٩٤،

ابن استوطا « مولی »: ۲٤٠ ابن سلامه: ۲۳٥ ابن سهل: ٤٥٦ ابن ضمرة: ١٥٦ ابن طاهر: ٦٦٦ ابن طباطبا: ٤٢٢ ابن عباس: ۲۱، ۲۷، ۲۲، ۱۱۰، 111 ابن عبد البر: ٣٢ ابن عبد ربه السلمي: ۳۰۳ ابن العثماني: ٢٠١ ابن عجلان: ۲۵۸، ۲۵۶ ابن عقيل ـ مسلم: ١٠٣، ١٠٤، ه۱۰، ۲۰۱، ۱۰۷، ۸۰۱، 111,1.9 الرعلائة: ٣١٠ ابن علاق الصيرفي: ٣٥٨، ٣٥٨، 297 ابن عون: ٣١٢ ابن قته مسليمان بن حبيب المحارب: ٨٤ ابن قتيبة: ٣٩، ١٥١ ابن القسرى: ۲۲۶، ۲۲۶ ابن الكرديه \_ يحيى بن خالد: ٤٩٤، 2 { V ابن الكلبي: ٩٤ ابن ليلي ـ الحسين بن على الأكبر: ٨٧ ابن المبارك: ١٤٠ ابن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على: ٢٠٤

cp7, 1.3

الحسن: 271 أبو جعفر ـ محمد بن علي بن الحسين: TOT أبو جعفر الطبري: ٢٩٢ أبنو جعفنز المنصنبور: ۱۲۲، ۱۲۸، ro1, vo1, po1, 1771 1111 . 175 . 174 61VY 111 111 . ۱۷۸ . ۱۷۷ 1119 . ۱۸۸ 111, 110 . 194 197 191 . 19. . 191 . 197 197 .190 . 7 . 7 1.7. . \* \* . 199 1775 1111 . 414 . 117 , YYV . 277 3773 . 777 . 740 . 772 . 474 6771 3373 . 757 1373 ۲٣٦، CYOY P373 6 Y & V . 720 . 77. PCY . 700 . YO E . 779 6770 357. 1777 LYVY 6 TV1 . 77. ۲۷۲، . ۲۸۰ LYVA rvr, . YV E . 797 LYAA LYAV LYAE ۲۰۳، ٠٠٠، . 491 . 490 3173 717, 117, .4.4 . 419 1717 1173 . 410 ۲۲۷ 1777 ,477 1773 ۸۳۳۶ .440 3773 1773 ٤٢٣، 737, ٠٤٠ ، ۳۳۹ 017, 117, 007

أبو الجنوب ـ زياد بن عبد الرحمن: ١١٨

أبو بسطام ـ شعبة بن الحجاج: ٣٦٥ أبو بكر ـ على بن موسى بن جعفر: ٥٦١ أبو بكر بن أبي سبرة: ٢٥١ أبو بكر بن الحسن بن الحسن: ١٧٣ أبو بكر بن الحسين بن على بن أبي طالب: ۹۲ أبو بكر بن شيبة: ٥٥١ أبو بكر الصديق: ٣٦، ٣٧، ٦٧، 497 أبو بكر بن عبد الله بن جعفر: ١٢٢ أبو بكر بن عمر: ٢٥٥ أبو بكر بن على بن أبي طالب: ٩١ أبو بكر بن عيسني الحائك: ٣٧٣ أبو تراب ـ على: ٤٠ ، ٢٤ أبو تراب ـ « صاحب محمد بن القاسم »: ۲۸۸ أبو تمام: ٣٢٣ أبو ثمامة الصائدي: ١٠٣ أبو الجارود: ٤٦٥ أبو الحجاف: ٢٥٧ أبو جعفر ـ عبد الحميد بن جعفر: ٢٣٧ أبو جعفر ـ عبد الله بن الحسن بن الحسن: ۱۷۸ أبو جعفر \_ عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن: ٢٥٦ أبو جعفر ـ محمد بن القاسم بن على: 170 أبو جعفر ـ محمد بن جعفر بن محمـد: ٤٣٨ أبو جعفر ـ محمد بن عبد الله بن

أبو خالد الأحمر: ٣٠٥، ٣٢٦ أبو حاتم: ٥٤٨ أبو خالد الواسطى: ٢٥٨ أبو الحجاج الجهني: ٢٦٦ أبو داود الطهوى: ٣٠٥، ٣٢٦ أبو حذيفة « واصل بن عطاء»: ٢١١ أبو دهيل: ١٢١ أبو حرجة الفزاري: ٣٢٢ أبو الدوانيق \_ أبو جعفر المنصور ز ٢٣٦ أبوحسن: ١٦٥ أبو ذر: ٣٤ أبو حسن \_ على بن أبي طالب: ٥٠ أبو رافع: ۲۱٤ أبو الحسن \_ إبراهيم بن عبد الله: ٢٧٢ أبو رجاء \_ مطر صاحب الحمام: ٢١٨ أبو الحسن ـ على بن أبي طالب: ٣٩ أبو الزياد: ٢١٣ أبو الحسن ـ على بن الحسن بن الحسن: أبو الساج: ٤٨٠، ٤٨٧، ٤٩٦، VP3, AP3, YYO, 070, أبو الحسن ـ علي بن الحسن بن زيـد: 170, 170, 770, 750 449 أبو السرايا: ٤٢٤، ٤٢٣، ٤٢٤، أبو الحسن ـ على بن العباس بن الحسن: . 24. 773, A73, P73, 1873 173, 773, 773, أبـو الحسن علي بن مـوسى بن جعفر: 073, 173, 173, 133, 204 733, 733, 033, 533, أبو الحسن \_ موسى بن جعفر: ١٤٤ V33, A33, P33, 103, أبو الحسن ـ موسى بن عبــد الله بن 207 . 207 الحسن: ٣٣٣ أبو السمط: ٤٨٠ أبو الحسن - يحيى بن عبد الله بن أبو السنا الغنوي: ٥٠٧ الحسن: ۲۸۸ أبو شرواط ـ على بن محمد بن أبو الحسين ـ زيد بن على: ١٢٤ عبد الله الفأفاء: ٥٦٣ أبو الحسين على بن أبي طالب: ٣٩ أبو الشوك: ٤٤٦، ٤٤٦ أبو الحسين ـ على بن الحسين الأكبر: أبو الصبار العبدي: ١٤٦ ۸٦ أبو صلابة: ٢٩٩ أبو حصين: ١٤٣ أبو الصلت الهروى: ٤٥٧ أبو حمزة: ۲۹۷ أبوطال: ۲۲، ۳۹، ۱۱۵، ۳۳۸ أبو حمزة ( خادم ): ٣٦٨ أبوطاهر \_ أحمد بن عيسي: ٤٣٩، أبوحنيفية: ١٤١، ٣١٠، ٣١٣، 081 317, 017, 517, 377, 077

أبوغسان الخزاعي: ٤٩٤ أبو القداد ٥٥ أبسو النفسرج: ١٦٢، ١٦٥، ١٧٣، TP1, V.Y. VYY أبو الفضل ـ العباس بن على: ٨٩ أبو الفضل ـ العباس بن محمد بن عبد الله: ٢١٤ أبو الفوراس - عبد الله بن إبراهيم بن الحسين: ٤٩١ أبو القاسم ـ عبد الله بن عمر: ٢٥٥ أبو القاسم - محمد بن جعفر بن أبي طالب: ۳٥ أبو قتيبة بن مسلم الباهلي: ١٠٧ أبو قرابة ـ العباس بن على: ٩٠ أبو القلمس ـ عثمان بن عبيد الله: أبو كتلة: ٤٤٢ أبو الكرام: ١٩١ أبو مالك الخزاعي: ١٥٩ أبو المجل بن خالد: ۸۷ أبو محمد ـ الحسن بن على: ٥٧ أبو محمد ـ عبد الله بن الحسن: ١٦٥، 177 أبو محمد البريدي: ٣٢٩ أبو مروان ( مولى ): ۲۷٤ أبو المساكين ـ جعفر بن أبي طالب: ٢٥ أبسو مسلم: ١٥٠، ١٥٦، ١٥٧، 109 , 101

أبو معاوية \_ عبد الله بن معاوية : ١٥٢

أبو نواس: ۲۳

أبو العاص بن أمية: ٨٦ أبو عامر: عبد الله بن عامر الأسلمي: 117 أبو عامر الأشعرى: ٣١ أبو عباد: ٥٥٤ أبو العباس ـ عيسي بن على: ٢٣٣ أبو العباس السفاح: ١٦٢، ١٦٣، 371, 071, 071, 171, ۸۰۲ ، ۱۱۲ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۳۸ أبو عبد الله أحمد بن عيسي بن زيد: 193 أبو عبد الله ـ الحسين بن زيد: ٣٣١ أبو عبد الله ـ الحسين بن على: ٨٤ أبو عبد الله \_ جعفر بن أبي طالب: ٢٥ أبو عبد الله \_ جعفر بن محمد: ١٥١ أبو عبد الله ـ جعفر بن محمد بن الحسن: ۲۵۷ أبو عبد الله \_ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: ٢٠٦ أبوعبد الله الجدلي: ٩٩، ٣٩٧ أبو عبيدة الأمين: ٦٧ أبو عبيدة بن عبد الله بن وهب: ٢٠٦، أبو العتاهية: ٣٦١ أبو عدى الأموى: ١٧٠ أبو على ـ عبيدالله بن الحسين: ١٥٩ أبو عمر الزاهد: ٢٣ أبو عمر الاسترباذي: ٥٤٣ أبو عمرو بن العلاء: ٢٩١

أبو العوام القطان: ٣١٨

أحمد بن على بن عبـد الله بن موسى بن الحسن: ٦٢٥ أحمد بن على بن محممد بن عون بن محمد: ۷۵۷ أحمد بن على الإسكاف: ٥٠٨ أحمـــد بن عيسي بن زيــد بن عــــلي بن الحسين: ٣٥٥، ٣٥٨، ٣٥٩، 193, 093, TP3, VP3, 193, 1.0, 270 أحمد بن عيسي بن عبد الله: ٤٣٩ أحمد بن عيسي بن عبد الله بن محمد بن عمر: ٢٠٥ أحمد بن عيسي بن علي بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: ٤٩٠، ٢٥٥ أحمد بن الفرج الفزاري: ٥٠٨ أحمد بن القاسم بن محمد بن جعفر: 200 أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى: ٥٣٩ أحمد بن محمد بن اسماعيسل بن الحسين بن زيد: ٥٦٢ أحمل بن محمد بن جعفر بن إبراهيم: 150 أحمد بن محمد بن جعفر بن الحسن: 770 أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم: 047

أحمـد بن محمد بن يحيى بن عبـد الله:

أبو هاشم ـ داود بن القاسم الجعفري: أبو هاشم ـ عبد الله بن محمد بن على: أبو هاشم الرماني: ١٤١ أبو هالة بن النباش التميمي: ٥٧، ٥٩ أبو الهرماس: ٢٦٤، ٤٣٣، ٤٤١ أبو هريرة: ٢١٤ أبو يحيى ـ عيسي بن زيد بن على: ٣٤٢ أبو اليسر \_ كعب بن عمرو الأنصاري: أبو اليقظان ـ عثمان بن عمير: ١٤٢ أثير بن عمر بن هانيء السكوني: ٥١ أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن الحسن بن زید: ۵۶۲ أحمد بن ادريس بن محمد بن جعفر: ٥٦. أحمد بن الحارث الهلالي: ٤٩٥ أحمد بن الحسن بن على بن إبراهيم بن عمر: ٥٥٦ أحمد بن الحسين بن محمد بن عبدالله: 044 أحمد ( رسول الله ): ۲۱۷ أحمد بن السري الأنصاري: ٤٣٥ أحمد بن طولون: ٣٦٥ أحمد بن عبد الله بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على : ٥٢٥ أحمد بن على بن اسحاق الجعفري:

0 77

على بن أبي طالب: ٤١٨ إسحاق بن عبد الله بن عطاء: ٢٥١ إسحاق بن عيسى بن علي: ٣٧٢ إسحاق بن محمد بن يوسف الجعفري: ١٦٥ إسحاق بن موسى بن عيسى: ٤٢٣ إسحاق بن يوسف الأزرق: ٣١١

إسحاق بن يوسف الأزرق: ٣١٦ أسد علي بن أبي طالب: ٣٩ أسد بني هاشم: ٣٩ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق:

أسهاء \_ أم عون بنت العباس: ١٥٢ أسهاء بنت جشم: ٥٨

أسماء بنت حسين: ٢٢٠

أسياء بنت خارجة: ١٠٢، ١١٠ أسياء بنت عبد الرحمن: ١٥١

أسهاء بنت عميس: ٣٥، ٣٦، ٩٠ إسماعيل ـ أبو العتاهية: ٣٦٠، ٣٥٠

إسماعيل بن إسراهيم بن الحسن بن

الحسن بن علي بن أبسي طالب:

إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن:

إسماعيل بن أحمد: ٥٤٢، ٥٤٣ إسماعيل بن أيوب المخزومي: ٢٣١ إسماعيل بن عبد الله بن الحسين: ٥٣٨ إسماعيل بن علي بن إسماعيل: ٤٣٥ إسماعيل بن يوسف الموفق: ٤٢٥ إسماعيل بن يوسف بن إسراهيم بن أسماعيل بن يوسف بن إسراهيم بن أحمد بن موسى بن محمد بن سليمان: ٥٦٢ه

أحمد بن الموفق: ٣٦٥

أحمر بن شميط: ٣٥٤

الأحنف بن قيس: ٥٤٠، ٥٥٤

أخزم: ٤٨٥

الأخطل: ٢٧١

الأدرع ـ محمد بن عبيد الله الحسني: ٥٠٧

إدريس بن إدريس: ٤٠٩

إدريس بن عبد الله بن الحسن بن

الحسن بن عملي بن أبي طمالب: ٣٣٨، ٣٧٥، ٣٨٢،

1.4 . 2 · A . 2 · V

إدريس بن عبد الله بن موسى: ٥٦١ إدريس بن عبلي بن الحسن بن محمد: ٥٦٠

إدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى : ٥٦٢ ، ٥٦٠ ، ٥٥٧ ، ٥٦٠ ، ٥٦٢

> أروي بنت منصور: ۳۰۳ .

أرده بنت حنظلة: ٩٧

أزهر بن زهير: ٤٣٠

أسامة بن زيد: ٣٠٨، ٣٠٩

إسحاق بن إبراهيم بن الحسن: ١٧٤

إسحاق بن إبراهيم بن دينار: ٢٥١

إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين: ٤٣٨

إسحاق بن جناح: ٥١٠

إسحاق بن الحسن: ٢٠٣

إسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن

الحسن بن الحسن بن عملي بن أبي طالب: ۲۲۸، ۲۲۸ أم سلمة بنت محمد بن عبد الله بن موسى: ۲٤٥ أم سلمة بنت محمد بن على: ٤١٢ أم سلمة بنت محمد بن طلحة ٣٣٧ أم شيبة \_ ميمونة بنت أبي سفيان: ٨٦ أم عبد الله بنت عامر: ١٧٨ ، ١٧٨ أم عبد الله بنت عبد الله بن الحسين: أم عون بنت العباس: ١٥٠ أم فروة بنت القاسم: ١٥١ أم الفضل - لبانه: ٣٦ أم الفضل الكبرى بنت الحارث: ٣٦ أم الفضل بنت المأمون: ٤٥٦ أم كلثوم بنت على: ٤٩، ١١٩ أم مسلم بنت عبد الرحمن بن أزهر: 7.7 أم المهدي ـ أروى بنت منصور: ٣٠٣ أم الهيثم بنت الأسود النخعية: ٥٤، أم موسى ( عليه السلام ): ١٤٥ أم موسى: ٣٨٨ أم موسى \_ أروى بنت منصور: ٣٠٣ أم نوفل بنت جعفر بن الحسين: ٥٣٧ أم هند ـ خديجة بنت خويلد: ٥٧ أم يحيى: ١٩٣ أمة الحميد: ٣٣٩ أمة الله بنت عبد يا ليل: ٢٧

الحسن: ۲٤، ۲۵، ۲۵، ۳، ۲۵، ۲۵، أسيد بن مالك الحضرمي: ٩٨، ١٠٤ أشجع بن عمرو السلمي ( شاعر ): ٤٥٨ ، ٤٠٩ الأشعث بين قيس: ٤٧، ٤٨، ٦١، ٤٣١ ، ١٠٤ الأصبغ بن زيد: ٣١٠، ٣١١ الأصمعي: ٣١٣ أعشى بني قيس بن تعلبة: ٦٨، ٦٣ الأعمش: ٧٥٧، ١٢٤، ٢٢٨، ٨٤٤ الأفطس \_ الحسن بن علي بن علي بن الحسن: ٢٥٠ الأمن: ٢٠٠ أم أبيها \_ فاطمة بنت محمد: ٥٧ أم إسحاق بنت طلحة: ١٩١، ١٩٦ أم البنين بنت حزام: ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٩ أم البنين ابنة الشقر: ٩٧ أم البنين بنت معاوية بن خالد: ٩٧ أم الثغر بنت عامر: ٩٧ أم الحسن بنت عبد الله بن الباقر: ٣٨٤ أم الحسين بنت عبد الله بن إسماعيل: أم الحسين بنت عبد الله بن محمد: ٢٢٠ أم خالد بنت حسن: ١٥٩ أم الخشف بنت أبي معاوية : ٨٧ أم دره ـ سالمة بنت مالك : ٩٧ أم سعيد بنت سعيد: ٤٠٩ أم سلمة زوج النبي : ١٨٠ أم سلمة بنت الحسن: ١٨١ أم سلمة بنت محمد بن الحسن بن

أميمة \_ سكينة بنت الحسين: ٩٤ بنت جحدر بن ضبيعة: ٧٨ أمينة \_ سكينة بنت الحسين: ٩٤ بنت جعفر بن اسماعيل بن جعفر: أمية بن الأسكر: ٦٣ بنت ذي الرأسين: ٨٧ أمينة بنت حمزة: ٢٣٤ بنت رسول الله: ١٦٨ أمية بن الصلت: ٦٣ بنت سفیان بن خالد: ۹۱ أوس بن حارثة: ٩٤ بنت سفیان بن معاویة: ١٥٩ أولاد المتوكل: ٧٤٥ بنت السليل بن عبدالله: ٩٣ أيوب (عليه السلام): ٣٠١ أيوب بن سلمة: ١٣٠، ١٣١ بنت العداء بن هرم: ٢٠٦ ایوب بن سلیمان: ۳۰۹ بنت عمرو بن صرمة: ۸۷ أيوب بن القاسم: ٥٥٧

**(ب**)

بحيرة بنت زياد: ٢٧٣ برد بن لبيد اليشكرى: ٢٩٥ البرك بن عبدالله التميمي: ٤٤ بسر بن أرطاة: ٧٣ بشیرین حوط: ۹٦ ىشىر الرحال: ۲۰۲، ۲۱۹، ۲۹۲، 797, 797, APY بغا الكبر: ٣٦٥ البقلى: ١٥٣ بكارين عبدالله: ٣٩٥، ٤٠٠، ٢١١،

217 یکیرین حوان: ۱۰۹، ۱۰۹ بلال بن أسيد: ١٠٥، ١٠٥ نان: ٤٨٦ بنت أبي سفيان بن معاوية: ٢٣٣

بنت أعبد بن سعد: ٩١ بنت أوس بن حارثة: ٩٤

بنت عبدالله بن إبراهيم بن محمد: ٥٣٠ بنت القاسم بن عقيل بن عبدالله: ٥٥٣ بنت القاسم بن عقيل بن محمد: ٥٢٨ بنت مالك بن قيس: ٨٧ مهم بن الحسين: ٥٣٦

**(ご)** 

التبريزي: ٢٦٢ تحفة: ﴿ وَ وَ الترجمان بن هريمة: ٢٨١ تماضر بنت أبي عمرو: ٧٧

(<del>'</del>

ثبیت بن هانیء الحضرمی: ۱۱۸ ثمامة بنت سهيل: ۸۷

(<del>7</del>)

جابر بن توبة: ۲۷۸ جبريل: ٦٢ جبر بن عبدالله: ٢٣٦ جعفر بن عقيل بن أبي طالب: ٩٧ جعفر بن علي بن أبي طالب: ٨٨ جعفر بن علي بن حسن بن علي بن عمر: ٥٥٧

جعفر بن عیسی بن اسماعیل: ٥٦٤ جعفر بن عیسی بن إسماعیل جعفر بن إبراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن طالب: ٥٢٥ جعفر بن الفضل بن عیسی بن موسی:

جعفر بن محمد بن الأشعث: ٤١٤ جعفر بن محمد بن جعفر بن إبراهيم: ٥٦٤

جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين: ٥٢٥

جعفر بن محمد بن زید: ۳۵۵ جعفر بن محمد بن عقیل: ۹۸ جعفر بن محمد بن علی بن أبی طالب: ۱۲۲، ۱۵۱، ۱۸۵، ۱۸۲، ۲۲۲، ۱۹۲، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۳۳، ۲۲۳

جعفر بن المعتمد: ٥٣٧

جعفر بن ی*جیی*: ۲۱۱

الجلودي: ٤٥٤

جمانة بنت المسيب: ١٢٢

جناب بن نسطاس: ٣٥١

جنادة بن سوید: ۳۲٦

جندب بن عبدالله الأزدي: ٦٨، ٦٤

الجراح بن سنان: ۷۲

الجرباء بنت قسامة: ١٦٦، ١٩١

الجرشية ـ هند بنت عوف: ٣٦

جرير بن الحصين: ٤٤٢

جرير بن عبدالله البجلي: ٩٣

جعدة بنت الأشعث: ٦٠

جعفر: ۲۷۸

جعفر بن أبي طالب: ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣١، ٣٣، ٣٣، ٣٦، ٣٧، ١٤، ١١٦، ٣٠٣

جعفر بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن أبي طالب: ٥٥٧

جعفر بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: ٢٤٥

جعفر بن إسحاق بن موسى بن جعفر: ...

جعفر بن اسماعيل بن موسى: ٥٢٦ جعفر بن الحسن بن الحسن: ١٧٤ جعفر بن الحسين بن الحسن الأفطس:

> جعفر بن حنظلة البهراني: ٣٠٢ جعفر بن زياد الأحمر: ٣٤٧

جعفر بن سلیمان: ۲۶۸، ۲۵۲، ۲۵۶، ۲۲۱، ۲۲۶، ۲۲۵،

CPY, AVT

جعفر بن صالح بن إبراهيم بن محمد: ٥٥٤

> جعفر بن العباس الكندي: ١٣٣ جعفر بن عبدالله بن عطاء: ٢٥١

جون مولى أبي ذر الغفاري : ١١٣ 🚽 🥆

(ح)

الحاجب بن زرارة: ۳۸۰ الحارث بن أسد: ۵۲۰، ۳۰۰ الحارث بن جون: ۳۲

الحارث بن عباس: ٣٨١

الحارث بن عبد عمر: ٥٨

الحارثي المنجم: ٢٣٤

حازم بن خريمة: ١٥٠

الحازوق الخارجي: ٢٦٦

حاضر (صاحب عیسی بن زید): ۳۱۱، ۳۵۵

حاضر (من أصحاب يحيى بن عبدالله): 493، 893

حبى بنت الحارث: ٢٧

حبی بنت هرم: ۲۸

حبيب بن أبي ثابت: ٢٥٧

حبیب بن عمار: ۷۸ ، ۷۹

حبيب بن مسلمــة الفهــري: ٥٥٠، ٥٥٥

حبيبة \_ أمة الله بنت عيد ياليل: ٢٧ الحجاج بن بشير: ٣٠٨، ٣١٧

الحجاج بن دينار: ١٤١

الحجاج بن القاسم: ١٣٨

الحجاج بن يوسف: ٢٣٤

حجر بن عدي: ۲۷، ۲۹، ۲۳

حدية بنت وهب: ٢٦

الحربن يزيد: ١١١، ١١٢

الحريش بن عبدالرحمن الشيباني: ١٤٦

حرب: ۷۸

حرب بن عبدالله \_ جند بن عبدالله: ٦٤ حرملة بن كاهل الأسدى: ٩٣

حريث بن أبي الجهم: ١٤٦

فريت بن ابي الجهم . ١٤٢٠ المارات ما ١٥٠

حريث بن جابر الحنفي: ٣٩ الحسحاس الأسدى: ١٤٩

الحسن بن أبي الطاهر: ٥٦٠

الحسن بن إسحاق بن الحسين بن علي

ابن أبي طالب: ٤٢٣

الحسن البصري: ٣١٨، ٢٤٨

الحسن بن جعفر بن جعفر بن الحسن: ۱۷٤

الحسن بن جعفر بن الحسن بن عملي المعروف بأبي رواح: ٥٦٣

الحسن الحاجب: ٣٧٨

الحسن بن الحسن الأفطس: ٣٥٤

الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي العسن بن علي العسن بن الحسن بن الحسن بن علي العسن بن علي العسن بن علي العسن بن علي العسن بن العسن العسن بن العسن بن العسن بن العسن بن العسن ال

٧٢١، ١٢١، ١٧١، ٢٧١،

۲۱۹، ۱۹۲، ۱۸۲، ۱۷۳، ۱۷۳ الحسن بن الحسين بن زيد بن على بن

الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢٣٠، ٢٢٢، ٤٤٢

الحسن بن زياد اللؤلؤي: ٢٠١

الحسن بن زيد التميمي: ١٤٨

الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٢٥١، ٢٥٠، ٢٧١،

۱۰۲، ۲۳۹، ۲۶۰، ۸۰۰،

P00, 750, 350

الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن

زید: ۹۰

الحسن بن سعد: ١٤٢

الحسن بن سهل: ۲۹، ۳۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۲۱، ۲۶۱، ۲۵۱

الحسن بن صالح بن حي: ٢٥٩، ٣٤٥، ٣٤٨، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٣، ٣٥٧، ٣٥٣

حسن بن علي (شقيق صاحب فخ): ٣٧٠

الحسن بن علي الباذ غيسي: ٥٤٥ الحسن بن علي المأموني: ٣٦٦، ٤٤٥ الحسن بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٣٥٩، ٥٥٩

الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن الحسين: ٥٥٩

الحسن بن محمد بن الحسن المشنى بن الحسن السبط: ٣٨٤

الحسن بن محمد بن زید بن عیسی: ۱۳۸۵

الحسن بن محمد بن عبدالله الأشتر: ٥٥٢

الحسن بي عمد بن عبدالله بن الحسن:

077, P77, TVT, 3VT, PVT; • AT

الحسن بن معاویة : ۲۲۷، ۲۲۵، ۲۲۲ الحسن بن موسی بن جعفر : ۵۲۲

الحسن بن هذيل: ٢٠٠، ٢٤٢

الحسن بن يسوسف بن إبسراهيم بن مسوسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن الحسن عبدالله عبد الحسن بن الحسن عبد ١٦٥، ٥٢٥

الحسين بن إبسراهيم بن علي بن عدالرحن: ٥٣٩

الحسين بن أحمد بن محمد بن إسماعيل: ٥٥٨، ٤٩٠

الحسين بن إسماعيل: ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩،

الحسين الحرون: ٥٢٢

5 { V

الحسن بن الحسن الأفطس: ٤٣٩ الحسين بن الحسين بن زيـد بن علي:

الحسين بن الحسين بن محمد سليمان: 071،001

الحسين بن زيد بن علي: ۲٤٥، ۳۳۱، ۴۲۲، ۳۲۲، ۴۶۶

الحسين بن عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب:

الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس: ١٥٤

الحسين بن علي المعروف بأبي البط: ٣٨٤

الحسين بن على بن أبي طالب: ٣٩،

الحكم بن الحصين: ٣٢٥ الحكم بن الصلت: ١٣٢، ١٣٤، 144 الحكم بن موسى بن سلمة: ٣١٩ الحكم بن يزيد: ١٤٦ حكيم بن الطفيل الطائي: ٩٠ حلية (أم مسلم بن عقيل): ٨٥ حماد التركي: ٣٧٩، ٤٤١ حماد بن عمرو: ۱۵۰، ۱۵۰ حماد الكندغوش: ٤٤٥ حمادة بنت معاوية: ٢٦٥، ٢١٤ حمدونة بنت عيسي بن سوسي: ٤٨٣، ٤٨٤ حمدویه بن علی بن عیسی: ۲۳٪ حمزة بن إسحاق بن على بن عبدالله بن جعفر بن أن طالب: ٣٤٠ حمزة التركي: ٣١١ حمزة بن الحسن بن محمد جعفر: ٥٣٧

حمرة التركي . ١١١٠ حمزة بن الحسن بن محمد جعفر: ٥٣٧ حمزة بن عبدالله بن محمد: ٢٤٥ حمزة بن عبدالمطلب: ٣٦، ٣٦، ٤١، ٢٣٩

حمزة بن عطاء البرني. ٣٠٦ حمزة بن عيسى بن محمد بن القاسم: ٣٨٥

حمید بن القاسم: ۲۸۸ حمید بن قحطبة: ۲۳۲، ۲۳۷، ۲۳۸ حمیدة: ۱۳۱

حميدة بنت عتبة: ٩٧

حنبص: ۳۲۸ حنظلة بن الفرزدق: ۳۱۷ (A. 3A. 0A. FA. 3P. AP.
(P. ..). (II. III. 711.
(AII. 0II. FII. 711.
(AII. PII. ITI. 711.
(YI. YYI. VII. AFI.
(PII. YAI. 3Y. 'YY.
(YY. YY3. Y33. Y.0

الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (صاحب فخ):
علي بن أبي طالب (صاحب فخ):
٣٤٢، ٣٦٤، ٨٣٨، ٣٧٣،
٣٧٨، ٣٧٦، ٣٧٧، ٨٧٨،
٣٧٨، ٣٨٢، ٣٨٢، ٤٨٢،

الحسين بن علي بن الحسين: ٢٣٠ الحسين بن علي بن محمـــد بن عـــلي بن إسماعيل: ٥٥٥

الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢١٥

الحسين بن محمد بن حمزة بن القاسم:

الحسين بن محمد بن يوسف: ٥٦٤ الحسين بن نوح: ٢٦٦ الحسين بن يقطين: ٣٧٨ الحسين بن يوسف: ٣٢٥ حصين بن تميم: ١٠٥ الحصين بن الحمام: ١١٩ الحظيا ـ ريطة الصغرى: ٥٨

الحظیا ـ ریطة الصغری: ۸ حفص بن غیاث: ۴۰۱ خديجة بنت علي: ١٢٤ خديجة بنت محمد بن طليب بن أزهر: ٢٠٦

> خراش بن حوشب: ۱۳۹ خریم بن عثمان: ۲۸۱ خصیب الوابشی: ۳۶۹

خصي الأنصاري \_ قيس بن سعد بن عادة: ٧٩

خليدة بنت المعارك: ٢٦٩

خلیفة بن حسان الکیال: ۳۰۱، ۳۱۱ خمارویه بن أحمد بن طولون: ۳۳۵

خناس: ۳۲۲

الخوصا بنت الثغرية: ٩٧ الخوصا بنت حفصة: ٩٥، ٩٦، ٩٢٣ خولى بن يزيد الأصبحى: ٨٨، ١١٨

(2)

داود بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن: ٢٠٥

داود بن أحمد بن عبدالله بن موسى:

داود بن الحسن: ١٧٤

داود بن علي بن عبدالله بن عباس: ۱۳۰، ۱۸۹، ۲۱۹

داود بن القاسم الجعفري: ٥٠٩، ٥٤٧ داود بن المبارك الهمداني: ٣٢٨

داود بن محمد بن عبدالله بن عبدالله:

داود بن موسى الحسني: ٥٦١ دريد بن الصمة: ٣٢١، ٢٦٢، حوشب: ١٦٤ حيدرة ـ علي بن أبي طالب: ٣٩، ٤٠ حي بن أخطب: ٣٩٣

(خ)

خارجة بن أبي حبيبة: ٤٤ الخارجي ـ محمد بن يسير: ٢٠٨ خازم بن خزيمة: ٢٨١، ٢٨٢، ٢٨٣، ٢٨٤

خاقان: ۳۹۰، ۳۹۰ خالد بن إبراهيم ـ أبو داود البكـري: ۱۵۰

خالد بن الأزهر: ٤٩٦ خالد البربري: ٣٧٦

خالد بن جعفر بن کلاب: ٣٢٢

خالد بن الصمة: ٢٦٢

خالد بن طرشت: ٤٩٦

خالد بن العاص: ٤٠٦

خالد بن عبدالله القسري: ١٣٠

خالد بن عبدالله الواسطي: ٣٢٣ خالد بن عرفطة: ٧٨، ٧٩

خالد بن عمران: ٥٠٧

خالد بن الوليد: ٣١، ٣٦، ٥١، ١١٨

خالص: ٣٦١

خبطة بن الفرزدق: ٣١٧

الخجستانى: ٥٥٩

خديجة بنت إبراهيم: ٤١١

خدیجة بنت خویلد: ۵۷، ۵۸، ۵۹،

191 191 141

خديجة منت عبدالله: ٤٣٩

ردينة: ١٧٥ رزا بنت وهب بن ثعلبة: ٢٠٦ رزام مولى القسرى: ٢٣٢ رسول الله: ٣٤٧، ٣٦٠، ٢٦٦ الرشيد: ۲۲۸، ۲۵۹، ۲۲۰، VAT, 1PT, 1PT, TPT, 3PT, 0PT, 1PT, ۷۹۲، ۸۹۲، ۹۹۲، . . . 66.3 1.3, 7.3, 3.3, 313, 013, 513, 713, 113, 173, 133, 113, 143, 783, 783, 383, 683 الرضا ـ على بن موسى بن جعفر: A73, 373, AP3, ... رقية بنت عبدالله بن عمرو: ١٦٧ رقية بنت على بن أبي طالب: ٩٨ رقیة بنت عیسی بن زید: ٤٩٠ رملة بنت سعد بن زید: ۱۸۱ روح بن الحجاج: ٤٣٥، ٤٤٢ ریاح بن عثمان: ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۹۵، 391, 591, 443, 647 P77, 777, 177, 777, 737, 337, 707, 377, 077 الريان بن سلمة البلوي: ١٧٦، ١٧٦ ريطة بنت أبي هاشم: ١٤٥ ريطة بنت الحارث بن نوفل: ١٤٥ ريطة بنت عبيدالله بن عبدالمدان: ٢٠٨

ريطة الصغرى بنت كعب: ٥٨

ريطة بنت يسار: ۲۷

دعبل بن علي بن الخراعي:١٢١، 103, 803 دقدق \_ عبدالله بن محمد: ١٥١ الدنيبة بنت عوف: ٢٠٦ الديباج \_ محمد بن عبدالله بن الحسن: الديباج الأصفر - محمد بن إسراهيم بن الحسن: ۱۸۱ الديزج: ٨٧٨، ١٨٥ دينار الخزاعي: ٣٧٧ (ذ) ذبيج بن أبي عبيدة: ٣٨٨ ذرعة بن شريك: ١١٨ دلفاء: ۲۸۷ ذو الرأسين \_ حشيش بن أبي عـاصم: ۸۸ (c) راشد: ۷۰۷، ۲۰۸، ۴۰۹ رافع بن الليث: ٥٤٠ الرباب بنت امرىء القيس: ٩٤ الرباب بنت حارثة: ٩٤ ربيحة بنت محمد: ١٨٠ الربيع بن سليمان: ٣٣٧ السربيسع بن يسونس: ١٩٢، ١٩٧، 777, 107, 177, 177, 707, 007, 773 ربيعة بن عبدالله بن عطاء: ٢٥١

رخية: ٢٠٤

(ز)

الحسين بن علي بن أبي طالب:
٣٥٨، ٣٥٥
زيد بن عيسى بن عبدالله بن أبي مسلم:
٥٥٦
زيد بن محمد بن زيد: ٢٤٥
زيد بن موسى بن جعفر: ٤٣٥، ٤٣٦
زيد النار ـ زيد بن موسى: ٤٣٦
زينب بنت أم سلمه: ٥٥
زينب بنت الحسين بن الحسن: ٣٥٥
زينب بنت سليمان: ٣٧٩

زینب بنت عبدالله: ۱۷۶، ۲۶۰، ۲۲۰ ۳۲۶، ۲۲۲

زینب العقیلة بنت علی بن أبی طالب: ۹۵، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۲۰ زینب بنت موسی بن عمر: ۲۱۱ السائب: ۷۹

سابق: ١٤٦

سالم بن غالب القمي: ۲۸۳، ۲۸۶ سديف بن ميمون: ۲۷۲، ۳۹۹ سرحان بن نوح العنبري: ۱٤۸ السرى بن عبدالله: ۳۸۱

السري بن منصور ـ أبو السرايا: ٢٦٤ سعد بن إبراهيم: ١٣٠

> سعد بن أبي وقاص: ٦٠، ٨٠ سعد الضبابي : ٥٠٧، ٥٠٩

سعد بن مسعود الثقفي: ٧٢ سعيد بن جعدة: ٣٣٣

سعید الحاجب: ۵۲۱، ۵۳۱، ۵۳۹ سعید بن حمید: ۴۸۸، ۴۸۹ سعید بن خیثم: ۳۸۲ زاد الراكب أبو أم سلمة: ١٨٠ زبيد الأمامي: ١٤١

زبید: ۲۵۷ ...

الربير بن بلال: ١٨١

زهرة بن سليم: ١٣٨

الزهري: ۱۳۸

رهير بن المسيب: ٤٣٠، ٤٣٠، ٣٣٤

زیاد بن أبیه: ۱۹۲، ۱۹۶

زياد بن سوار: ١٥٥

زياد بن صعصة التيمي: ٧٠

زياد بن عبدالرحمن الجعفي: ١١٨

زیاد بن *عبداله*: ۱۹۱

زياد بن المنذر ـ أبـو الجارود: ١٣٣، ٤٦٥

زياد الهندي: ١٣٨

زيد بن أرقم: ٣٠

زید بن حارثة: ۳۰، ۳۱

زيد بن الحسن بن زيد: ٢٤٥

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ١١٩

1.1

زید بن الحسین بن الحسین بن زید: ۲۱،۵۷، ۷۱۵

زید بن رقاد : ۹۰

زيد بن على بن الحسين بن على: ١٢٤،

٥٢١، ٢٢١، ٨٥٢، ٤٠٣،

r.m. 177, 737, P37,

107,073

زید بن عیسی بن زید بن علی بن

سليمان بن بشر السلمي: ٥٥٤ سليمان بن جرير الجزري: ٤٠٧، سليمان بن حيان ـ أبو خالد الأحمر: سليمان بن داود بن الحسن: ١٧٤، سليمان بن سراقة البارقي: ١٣٢ سلیمان بن صرد: ۹۹ سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: 777, 077, 0V7, AV7, 7A7 سليمان بن عبد الملك: ١٢٤ سليمان بن على: ١٨٩ سليمان بن على بن القاسم بن محمد بن يوسف: ٥٦٠ سليمان بن قتة: ٨٤، ٩٢، ٩٥، ٩٦، 171 سلیمان بن کیسان: ۱۳۷ سليمان بن مهران ـ الأعمش: ٣١٤ سلیمان بن هشام: ۱۵۷ سنان بن أنس النخعي : ١١٨ السندي بن شاهك: ٤١٦، ٤١٧، 247 سهل بن الصغدى: ٥٠٩ سهل بن عامر البجلي: ٤٠٤ سوار بن عبد الله: ٣٠٤، ٣١٩ سورة بن محمد الكندي: ١٥٠، ١٤٩

سعيد بن العاص: ٨١، ٨٣ سعيد بن قيس الهمدان: ٦٩، ٧١ سعيد بن محمد الأنصاري: ٥٥٨ السفاح: ۱۵۷، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۷ سفنجا: ۲۷۰ سفيان بن أبي أمية: ٥٥ سفیان بن معاویة: ۲۷۸، ۲۷۸ سفيان الثورى: ۲۵۷، ۱۸٤، ۲٥٧، TO1 . TO . . TYA سفیان مولی دواس (طبیب) ۱۳۷ السقاء العباس على: ٨٩ سكينة بنت الحسين: ٩٤، ١١٩، 177 . 188 سلام بن أبي واصل الحذاء: ٣٠٤، ٥٠٠، ٢٠٦، ٧٠٠، ١١٣ سلامة (أم المنصور) ٢٥٥، ٢٥٣ سلم بن أحور: ١٤٩ سلم بن أسلم الجهني: ٢١٥ سلم بن قتيبة: ٢٩٥ سلمی بنت سعد بن کعب: ۸۸ سلمي بنت عامر: ۲۷ سلمي بنت عميس: ٣٦ سلمة بن كهيل: ٢٥٧ سلمى بنت لؤي بن غالب: ٥٨ سلمان الفارسي: ٦٠ سليم بن ثمامة الحنفي : ٣٠٣ سليم بن سلام الحنفي: ١٠٩ سلیم (غلام) عمرو بن حریث: ۱۰۸ سليمان (عليه السلام): ٣٠١، ٥٥٠ سليمان بن أبي جعفر: ٣٧٧، ٣٧٨

سیار: ٤٣٦، ٤٣٢

السيلق \_ محمد بن الحسن: ٤٤٠

(ش)

الشاة بن المكيال: ٢٨ ٥

الشافعي: ٣١٣

شبث بن الربعي: ٩٩

شبیب بن بجرة: ٢٦

شبیب بن شیبة: ۲۷۱

الشويف الرضي: ٢٣

شريك بن الأعور: ٩٩، ١٠٠، ١٠١،

1 . 1

الشعباني: ۲۰۲

شعبة بن الحجاج: ٣١٣، ٣٢٣

الشماخ: ۸۰۸

شمر بن ذي الجوشن الضبابي: ١١٤،

111, 111

الشميطي: ٢٥٤

الشيخ المفيد: ١٨٤

(ص)

صاحب طبرستان ـ محمد بن زيـد بن

محمد: ۲٤٥

صالح ( صاحب المصلي ): ٤٣٦

صالح ( مولى المنصور ): ٣٠٢

صالح المروزي: ٣١٤

صالح بن علي: ١٨٥، ٢٢٧، ٥٠٤

صالح بن محمد بن جعفر بن إبراهيم:

150,750

صالح بن معاوية بن عبد الله بن جعفر:

777, 777

صالح بن مـوسى بن عبد الله: ٥٦١،

. `;

صالح بن وهب اليزني: ١١٨

صالح بن يزداد: ٢٨٦

صباح الزعفراني: ٣٤٧، ٣٥٥،

107, 793

صخر: ۷۸

صدام: ۱۳۲

صريح قريش \_ محمد بن عبد الله بن

الحسن بن الحسن: ۲۱۱، ۲۱۵

صعصعة بن صوحان: ٥٠

الصفار: ۵۵۸،۵۳۸

صفية بنت عبد المطلب: ٣٩٨

صفیــة بنت مــوسی بن عمـــر: ٤٦٤،

٤٦٥

صلاب التركي: ۵۳۷

الصوفي ـ محمد بن القاسم بن عـلي:

278

(ض)

الضحاك بن عثمان: ٢٥٢

ضرار بن الخطاب: ۳۲۰

(ط)

طارق الخزاعي: ٦٤

طالب بن أبي طالب: ٢٥، ٤١

طاهر: ٥٣٢

طاهر بن أحمد بن القاسم بن الحسن بن

زید: ۲۹ ه

طَاهر بن الحسين: ٤٣٦

طاهر بن عبدالله: ٥٢٦

طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفـر: ١٥٥

عامر بن کلاب: ۸۷ عامر بن نهشل: ٩٦ عباد بن العوام: ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۱، 710, 717 عباد بن منصور: ۳۱۹، ۳۲۲ عبادة بن يعقبوب الرواجني: ٤٦٥، عبادة بن مالك: ٣٠ عبادة المخنث: ٤٨٠ العباس بن إسحاق بن إبراهيم: ٠٠٠ العباس بن جعدة الجدلي: ١٠٣ العباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 11. . 179 العباس بن سعد المزنى: ١٣٣، ١٣٥، 171, 171, 171 العباس بن سلم: ٢٧٦ العباس الطبطبي: ٤٣٨ العباس بن عبد المطلب: ٣٦، ٤١، العباس بن عثمان المرى: ٢٣٢، ٢٤٤ العباس بن على: ٨٥، ٨٧، ٨٨، ٨٩، ٠٩، ٣١١، ١١٧، ١١٨ العباس بن على بن ريطة: ٤٦١ العباس بن المأمون: ٤٥٥ العباس بن محمد بن عبد الله بن على بن

الحسين بن على بن أبي طالب: ٣٧٧،

AVT, PVT, T13, 513, TT0

العباس بن محمد بن عيسى: ٤٣٥

عبد ثقيف: ٨٨

طاوس ـ أبو عبدالله بن طاوس: ٢١١،

طباطبا \_ إبراهيم بن إسماعيل: ١٨٠ الطرماح بن حكيم الطائي: ٥٠٢ طلحة بن عبيدالله: ٥٥٤ الطهوى: ۲۷۹، ۲۷۹ الطوسى: ٢٣٣ طوعة: ١٠٤ (ظ) ظبیان بن عمارة: ۷۲ (8) عائشة: ٥٥، ٨٢، ٨٧ ائشة بنت طلحة الجود: ١٧٩، ١٨٠ عائشة بنت محمد بن عبد الله: ٣٤٢ عاتكة بنت أن همهمة: ٢٧ عاتكة بنت الفضل بن عبد الرحمن: 294 عاتكة بنت عبد شمس: ۸۷ عاتكة بنت عبد العزى بن قصى: ٥٨ عاتكة بنت عبد الملك: ٣٣٨، ٣٣٩، 2.7 . 770 عاتكة بنت مخلد: ٥٨ عاصم بن عامر: ٤٣٥ عاصم بن عبيد الله العمري: ١٢٥ عاصم بن على: ٣١١ عامر بن ضبارة: ١٥٧، ١٥٨ عامر بن عباد بن العوام: ٣٢٥ عامر بن كثير السراج: ٣١٩، ٣٢٩، 444

عبد العزيز بن عمران الزهري: ١٨٦ عبـد العـزيـز بن محمـد الـداروردي: ٢٥١، ٢٤٩

عبد العزيز بن المطلب: ٢٤٨، ٢٦٠ عبد الله بن إبراهيم بن الحسين: ٤٩١ عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٣٦٥، ٣٧٥،

عبد الله بن إسحاق بن الحسن: ٣٨٢ عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عمد: ٤٩٠

عبد الله بن بشير: ٤٥٧

عبد الله بن جعفر: ۲۲۳، ۲۲۳ عبد الله بن جعفر: ۳۵۰

عبد الله بن جعفر المدائني: ٣٠٦

عبدالله بن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن الحسن بن على بن أبي طالب: ٤٥٣

عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن: ٢١٣ عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور: ٢٤٨، ٢٦٠

عبدالله بن جعفر بن محمد: ۲۲۳، ۲٤۵، ۲٤٤

عبدالله بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٣٧٥ عبدالله بن حازم: ٤٩٥

عبدالله بن الحارث بن نوفل: ١٢٤ عبدالله بن الحسن بـن الحسن ـ ابن الأفطس: ٤٤٦ عبد الجبار بن سعید: ۴۵٦ عبد الحمید بن جعفر: ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۵۱،۲۵۰

عبد الحميد الرؤاسي: ١٣٨ عبد الحميد بن سنان بن سلمة: ٣١٩ عبد الحميد بن لاحق: ٢٨٧

عبد ربه بن علقمة: ٣٥١، ٢٠٥

عبد ربه بن یزید: ۳۱۸

عبد الرحمن (خليفة أبي الساج): ٥٣١،٥٢٥

عبد الرحمن بن أبي ليلى: ١٤٠ عبـد الـرحمن بن أبي المــوالي: ١٨٠، ٢٥٣، ٢٥٩

عبد الرحمن بن عبد الله بن جعال الأزدي: ٧٢

عبد الرحمن بن عزيز: ١٠٣ عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب: ٩٦ عبـد الـرحمن بن محمــد بن الأشعث:

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عیسی: ۵۵۶

عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن جعفر: ٥٦٤

عبد الرحمن بن مسعود: ١٦٥

عبد الرحمن بن ملجم: ٤٤

عبد الشعراني: ٤٦٨

عبد العزيز بن أبي دلف: ٣٧٥

عبد العزيز بن عبد الله ( من ولد

عمر): ٣٧٢

عبد العزيز بن عبد الله بن عطاء: ٢٥١

عبدالله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب: ١٧٨ عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أن طالب: ١٦٣، ١٦٢، ١٦٢، ١٦٣، 371, 071, 771, 771, ١٧١، ١٧٠، ١٦٩ 171 ۲۷۸ ١٧٧ ، ١٧٦، 111 ١٨٦. 110 6118 LINY 194 197 191 .19. 191 619V .198 197 . ۲ • ۲ 1.7. ٠٠٢ ، . 199 . ۲۱۳ ۲٠٩ ۸۰۲، . ۲ . ۳ . 27. 4173 417 . 111 ۷۲۲ ، ۲۲۲، . YY0 1773 307) , 707 . 449 LYYA AO7, 757, P57, 'VY, P37

عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٩٣ عبدالله بن الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب: ٩٠٤، ٤١٠، ٤١٠ عبدالله بن الحسن الأفطس: ٣٧٥ عبدالله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: ٤٧٣ عبدالله بن الحسين بن أبي طالب: ٩٤،

عبدالله بن الحسين بن على بن الحسين:

عبدالله بن الخطل: ٧٢

عبدالله بن داود بن الحسن: ۱۷۶ عبدالله بن داود بن موسى بن عبدالله: ۵۲۱

عبدالله بن رواحة: ۳۰، ۳۱ عبدالله بن الزبعري: ۱۱۹

عبدالله بن الزَّبير: ۱۱۰، ۱۱۱، ۳۹۷ عبدالله بن الزَّبير الأسدي: ۱۱۰

عبدالله بن زيدان البجلي: ٥١١

عبدالله بن الصمة: ٢٦٢

عبدالله بن طاهر: ۱۳۶، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۲۷۰، ۲۷۰

عبدالله بن طاوس: ۲۱۱

عبدالله بن عامر: ٧٤

عبدالله بن عامر الأسلمي: ٢٥١، ٢٦١

عبدالله بن عامر بن كريز: ٥٤٠، ٥٥٤ عبدالله بن العباس: ٥٥، ٦٣، ٢١،

77, 11, 11, 197

عبدالله بن العباس التميمي: ١٥٥ عبدالله بن العباس المنتـوف الهمداني: .....

عبدالله بن العباس بن محمد: ٣٧٩ عبدالله بن عبد الجميد العمري: ٥٥٦ عبدالله بن علي بن عبد الله بن العباس:

عبدالله بن عبد العزيز: ٥٣٠ عبدالله بن عبد الله بن عطاء: ٢٥١ عبدالله بن عبد المدان: ٢٠٨ عبدالله بن عبد الملك بن مروان: عبدالله بن محمد بن مسعدة: ٢٦٨ عبدالله بن محمد بن يوسف بن إبراهيم: ٥٣٥ عبدالله بن محمود: ٥٠٥ عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب: ٩٨

عبدالله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب: ١٥١ عبدالله بن مصعب الزبيرى: ٢٥١،

عبدالله بن معاویة بن أبي سفیان: ٤٤ عبدالله بن معاویــة بن عبــدالله بن جعفر بن علي بن أبي طالب: ١٤٠، ١٤٧، ١٥١، ١٥٢، ١٥٢، ١٥٣،

عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن ، بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٣٣٥، ٣٣٦، ٤٢٥، ٤٩٨

عبدالله بن نصر بن حمزة: ۱۳۷، ۵۰۷، عبدالله بن يمسى بن الحصين: ۲۷۵، ۲۷۷

عبدالله بن يزيد بن هرمز: ٢٤٨ عبدالملك بن عطية السعدي: ٢٢٨ عبد الملك بن عقبة: ٢٢٩

عبد الملك بن مروان: ۲۰۸، ۵۲۰ عبد الواحد بن أبي عون: ۲۵۱، ۲۵۶ عبد الواحد بن زياد: ۲۷۵، ۲۹۶، عبدالله بن عزيز: ٥٢٥، ٥٣١، ٥٣٢ عبدالله بن عطاء: ٢٥١، ٢٦٠ عبدالله بن عقبة الغنوي: ٩٢ عبدالله الأكبر بن عقيل بن أبي طالب:

عبدالله بن علي: ۷۷، ۲۱۹، ۲۳۳، ۲۳٤

عبدالله بن علي بن أبي طالب: ۸۸، ۸۸ عبدالله بن علي بن عبدالله العلوي: ٢٣٣

عبدالله بن عمر (والي الكوفة): ١٥٦ عبدالله بن عمر بن أبي ذئب: ٢٤٧ عبدالله بن عمر العمري: ٢٥٤ عبدالله بن عمرو بن عثمان: ١٦٧،

> عبدالله بن عوف بن الأحمر: ١٣٤ عبدالله بن قطنة: ٩٥

عبدالله بن قيس بن عباد: ١٤٨، ١٤٩ معدالله الأشتر بن محمد: ٢٦٨ ، ٢٦٩ ،

عبدالله بن محمد بن الحنفية: ١٥٤ عبـدالله بن محمـد بن داود الهـاشمي: ٤٨٠

عبدالله بن محمد بن سليمان: ٥٥٢ عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله: ٥٦٤

عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب:

عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ١٥١

عثمان بن حنيف: ٣٦٥ عثمان بر حالد: ٩٧،٩٦ عثمان بن شيبة: ٤٤٧ عثمان الطبيل: ٣١٨ عثمان بن عبد الرحمن المخزومي: ٢٥٧ عثمان بن عبدالله بن عطاء: ٢٥١ عثمان بن عفان: ۸۱، ۸۷، ۱۱۰، 797, .30, .00, 000 عثمان بن على بن أبي طالب: ٨٩ عثمان بن عمرو التيمي: ١٨٩ عثمان بن عمر: ١٤٢ عثمان بن محمد بن خالد: ۲٤٨، 77. . 707 عثمان بن مظعون: ۸۹ العثماني ـ محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان: ۲۰۱، ۲۰۲ عدی بن حاتم: ۷۰ العذافر الصيرفي: ٣٨٠ العرجي: ١٦٧ العرقة \_ قلابة بنت سعيد: ٥٧ عروة بن عبدالله الخثعمي : ٩٧ عصب، بن القاسم: ٢٨١ عطاء بن عبدالله بن عطاء: ٢٥١ عفو الله بن سفيان: ٢٨١ عفو ادته بن سليمان: ٢٧٤ عقبة بن بشر: ٩٥ عقبة بن سلم: ۱۸۹، ۱۹۲، ۲۳۷ عقبة الغنوى: ٩٢

الحسن بن محمد بن جعفر بن عبـدلله:

عبد الوهاب بن يحيى: ٢٢٠ عبد يغوث بن الصمة: ٢٦٢ عبد يغوث بن حرب: ٢٦٦ عبدوس بن عبد الصمد: ٤٤٦، ٤٤٦ عبدوس بن محمد: ٤٣٣ عبدوية بن كردام: ٢٨٢ عبيدالله بن العباس: ٣٦، ٧٢، ٨٩، عبيدالله بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين: ٥٥٨ عبيداللهبن الحسين بنعلى بن الحسين بن أبي طالب: ١٥٩ عبيدالله بن زياد: ١٠٠، ١٠١، ٢٠٢، 7.13 A.13 1113 7113 111, 111 عبيدالله بن العباس السلمي: ١٠٧ عبيـدالله بن عبـدالله بن جعفـر بن أبي طالب: ٩٦ عبيدالله بن على: ٩٢ عبيدالله بن على بن أبي طالب: ١٢٣ عبيدالله بن على بن عيسى بن يحيى: 047 عبيدالله بن عمر بن الخطاب: ٣٧، YOV LTA عبيدالله بن الوضاح: ٤٤٣ عبيدالله بن كثير: ١٠٣ عبيدالله بن يحيى بن خاقان: ٤٧٨، ٤٨٨ عتيبة بن الحارث: ٢٦٦

عتيق بن عائذ: ٨٥

001

عقيل بن أبي طالب: ٢٦، ٤١ عقيل بن عبدالله بن عقيل: ٩٨ عقيل بن معقل: ١٤٧ العقيلة \_ زينب بنت علي: ٩٥ العلاء بن راشد: ٣٠٨، ٣٢٥ علي بن إبراهيم العلوي: ٥٥١ علي بن إبراهيم بن الحسن بن علي:

على بن إبراهيم بن عبدالله: ٢٦١ على بن أبي سعيد: ٤٤١، ٤٤١ علي بن أبي طالب: ٢٦، ٢٨، ٢٩، 77, 37, 57, 77, 87, 87, V3, A3, P3, 10, 10, 30, 00, 50, VO, PO, 15, 77, 07, 87, 74, 74, 84, PV. 0A. VA. 1P. 711. TII, 771, 071, T31, 1013 TAIS TPIS V.Y. 317, 177, 777, 137, , 49V ידד, פדד, דדד, 733, 703, 073, . 214 170,100

عـــلي بن إدريس بن محمـــد بن جنعفــر: ٥٦٠

علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمـد: ٤١٥

> علي بن الجهم: ٤٨٠ على بن جعفر: ٤٣٨، ٤٤٠

علي بن جعفر بن محمد بن علي: ٤٣٦ علي بن جعفر بن هارون بن إسحاق: ٤٤٠

على بن حرملة: ٣١٢

علي بن الحسن بن إسماعيل: ٥٢٤ علي بن الحسن بن الحسن: ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦، ١٧٧، ٢٠٢، ٢٠٨ علي بن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب: ٢٤٥، ٣٣٩

علي بن الحسن بن علي بن عمر: ٧٧٦ علي بن الحسين (الأكبر): ٨٥، ٨٦، ٧٨، ٩٣، ١١٢، ١١٣، ١١١، ١١٦، ١١٩، ١٢٠، ١٢٤،

على بن الحسين بن إسماعيل بن العباس: ٤٠٥

علي بن الحسين بن زيد: ٤٤٠ علي بن الحسين بن عيسى: ٤٤٠ علي بن زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٢٨٥، ٢٩٥

علي بن سابق القلانسي: ٣٨٠ علي بن صالح بن حي: ٢٥٩، ٣٥١، ٣٥٣

علي بن العباس الرومي: ٥١١ علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٣٤٢ علي بن عبدالله بن العباس: ٣٩٧ على بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن

على بن معاوية : ١٥٧ على بن موسى بن إسماعيل بن موسى: 077 ,077 على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب: ٤٤٠، ٣٥٤، ٤٥٤، 003, 703, 403, 403, 27. 6209 علي بن موسى بن عبدالله بن موسى: 08. علي بن موسى بن علي بن على بن محمد: 004 علي بن موسى بن محمد بن القاسم: ۲۳٥ على بن موسى بن محمد: ٥٦٤ على بن هشام بن البريد: ٣٨٢ عمارة: ١٤٤ عمارة بن حمزة: ١٥٣ عمارة بن حزة بن عبد المطلب: ٣٦ عمارة بن عقبة: ١٠٨ عمر بن أبي ربيعة: ٤٠٦ عمر بن إسحاق بن الحسن: ٣٨٢ عمر بن حریث: ۱۳۵

عمر بن الحسن بن علي بن الحسن: ٣٧٥ عمر بن حفص: ٢٦٩، ٢٧١ عمر بن الخطاب: ٦٧، ٢٥٥، ٣٧٢، عدر بن الخطاب: ٥٤٠، ٢٥٥، ٣٩٢ عدر بن سلمة المجيمي: ٢٧٩، ٢٧٥،

عمر بن الحسن: ١١٩

محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: ٤٢٣ علي بن عبيدالله بن الحسين: ٤٢٥، ٤٣٤، ٤٢٨

علي بن عقيل: ٩٨ علي بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم: ٢٥٥

علي بن عمر بن علي: ۲۲۲، ۲۳۰ علي بن محمد (صاحب البصرة): ۵٤٣ علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد: ۳۹ه

علي بن محمد بن جعفر المعروف بالبصرى: ٤٤٣

علي بن محمد بن جعفر العلوى: ١٩٥ عـلي بن محمد بن جعفـر بن محمـد بن علي: ٤٣٩

على بن محمد الصوفي: ٥٠٩ على بن محمد بن زيد بن الحسين: ٥٦١ على بن محمد بن عبدالله الفأفاء: ٣٦٥ على بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب:

علي بن محمد بن علي بن عبـدالله بن جعفر: ٥٤٦

علي بن محمد بن عبدالله بن علي بن محمد: ٥٥٦

على بن محمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين: ٤٧٦ علي بن محمد بن الفرات: ٥٥١ السبيعي: ٦١

عمرو بن عبيد: ۱۸۷، ۲۰۷، ۳۲۷ عمرو بن عثمان بن مالك الجهني: ۲۰۵

عمرو بن منيع: ٤٧٦

عميرة بنت قيس: ٩١

عناق بنت عصام: ٩١

العوام بن حوشب: ٣٠٨، ٣١٦

عون بن جعفر بن أبي طالب: ١٥٢

عـون الأصغر بن عبـدالله بن جعفر بن

أبي طالب: ٩٥، ١٢٢

عويف القوافي: ٣٢٢

عيسى بن إبراهيم: ٢٩٦

عيسي بن إسحاق السبيعي: ٣٠٥

عيسى بن إسماعيــل بن جعـفــر بن

إسراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب:

071 .070

عیسی بن جعفر بن المنصور: ٤١٥

عيسى الرواوزدي: ٤٩٧

عیسی بن زید بن علی بن الحسین بن

على بن أبي طالب: ٢٣٧، ٢٤٤،

037, .77, PAY, 0P7,

PPY, VIT, PIT, 73T,

737, 337, 037, 737,

P37, .07, 107, 707,

707, 307, 007, 507,

VOT, KOT, POT, 'FT, IFT

عيسى (صاحب بريد أصبهان): ٤٩٧

عيسى بن عبدالله النوفلي: ١٨ ٤

عيسى بن عبدالله بن الحسن: ٢٦٤

عمر بن سهل: ١٥٧

عمر بن عبد الرحمن: ١٣٤

عمر بن عبد العزيز: ١٦٩، ٢١٠

عمر بن عبد العزيز بن عبدالله: ٣٧٢

عمر بن علي بن أبي طالب: ١٢٤،٨٩،

071,009

عمر بن عون: ٣٢٧

عمر بن الفرج الرّخجي: ٤٧٩،

193, 5.0

عمر بن محمد: ١٩٥

عمر بن مروان: ٣١٨

عمر بن هبیرة: ۱٤٦

عمران بن حطان: ٥١

عمران بن داود ـ أبو العوام القطان:

414

عمران بن شبیب بن سلمة: ٣١٩

عمرة بنت الطفيل: ٨٧

عمرو بن براقة الهمداني: ١٢٩

عمرو بن بكر التميمي : ٤٤

عمرو بن الحجاج: ١١٧

عمرو بن الحريث: ١٠٨

عمرو بن زرارة: ۱۵۰، ۱٤۹، ۱۵۰،

عمرو بن سعید: ۱٤۲

عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي: ٩٣

عمرو بن شداد: ۲۸۵، ۲۸۵

عمرو بن صبيح : ٩٨

عمرو بن العاص: ٤٤، ٥٤، ٧٤

عمرو بن عامر: ۹۷

عمرو بن عبد العزى: ٢٦

عمرو بن عبدالله الهمداني ـ أبو إسحاق

فاطمة \_ حبى بنت هرم: ٢٦ فاطمة بنت أسد: ٢٦، ٢٧، ٢٨، فاطمة بنت إسماعيل بن إبراهيم: ٥٣٣ فاطمة بنت جعفر بن كلاب: ۸۷ فاطمة بنت الحسين: ١٢٠، ١٦٦، V51, 1V1, 1V1, 1A1, TAI, 191, 091, API, 177 . 777 فاطمة بنت الرسول: ٢٤، ٤٠، ٥٧، PO, AV, 1A, YA, 3A, OP, 711, 771, VII, PII, 279 , 191 , 191 , 1VV فاطمة بنت زائذه: ٥٧ فاطمة بنت سليمان بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله: ٥٢٥ فاطمة بنت عبيدالله: ٢٧ فاطمة ست عتبه: ٢٤٨ فاطمة بنت على بن أبي طالب: ٢١٣، TV9 . 718 فاطمة بنت على بن جعفر: ٤٢٢ فاطمة بنت محمد بن إسراهيم بن اسماعیل: ۵۵۳ فاطمة بنت محمد بن عبدالله: ٢٤٢

إسماعيل: ٥٥٣ فاطمة بنت محمد بن عبدالله: ٢٤٢ الفتح بن خاقان: ٢٨٧، ٥٠٥ الفرزدق: ٥٠، ٢٧١ فضاله: ٣٩٥ الفضل بن الربيع: ٣٩٦، ٣٩٩،

عيسى بن عدالله بن محمد بن عمر: عیسی بن علی: ۱۵۷، ۲۳۳، ۲۵۳، 1773, VOO عيسى بن علي بن الحسين: ٢٤٩ عیسی بن ماهان: ۱۵۰ عیسی بن محمد: ۳۳۹ عيسي بن محمد المخزومي : ٥٧٤، ٥٣٢ عیسی بن مریم: ٦٢ عیسی بن موسی: ۱۵۹، ۲۳۵، ۲۳۲، VYY, '37, 137, Y3Y, V37, 707, 777, 7P7, VPY, PPY, W.T. 017, r17, p14, 337, r37 عيسي بن موسى بن أبي خالـد الحرب: 143, 743 عيسي ( مولى عنزة ): ١٥٠ عيسي بن يزيد الجلودي: ٤٤١، ٤٤١  $(\dot{\xi})$ غالب بن عثمان الهمدان: ۲۰۳، 3.7, 077, 977, .77

(غ) غالب بن عثمان الهمداني: ۲۰۳، ۲۰۱، ۲۰۹، ۳۲۹، ۳۳۰ الغامدي: ۲۱ غسان بن الفرج: ٤٤٥ غسان بن معاوية: ۲۱۲ غنی بن أعصر: ۲۲۲

فاخته بنت فليج بن المنذر بن الـزبير: ٢٠٤ فاطمة ـ أم عبدالله بن الحسين: ٢٠٩ القاسم بن كثير بن يحيى: ١٣٣ القاسم بن مسلم السلمي: ٢٥٨ القاسم بن يعقسوب بن جعفسر بسن إبراهيم: ٤٥٥

> قته: ۱۸ قتىلە: ۷۸

صيد. .... قشم بن العباس: ٣٦

رابات قدامة بن موسى: ۱۷۵

قدة بنت عرفجة بن عثمان بن

عبدالله بن عمر بن مخزوم: ۲۰٦

القرمطي: ٥٤٦، ٧٤٥

قريبة بنت عبدالله: ٣٨٨

قريبة بنت يزيد بن عبدالله بن زمعه بن الأسود: ٢٠٦

قريش بن الحريش: ١٤٧

قطام: ٥٠

قطام بنت الأخضر: ٤٦

قطبه بن قتادة: ۳۰

القعثم: ١١٨

قلابة بنت سعيد: ٥٧

قمر بني هاشم ـ<sup>4</sup>العباس بن علي: ٨٩ قنبر: ٤٧

قيس بن الربيع: ١٤٣ قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري:

V9 . V0 . V8 . V7 . V1 . V\*

قيس بن الصمه: ٢٦٢

قيس صاحب شرطة عبدالله بن معاوية : سور .

قبلة بنت حذافة: ٥٨

الفضل بن سهل: ٤٤٦، ٤٥٤، ٤٥٥ الفضل بن العباس: ٣٦

فضل بن العباس بن عبد الرحمن: ١٤٣ الفضل بن العباس بن عيسى: ٢٩ الفضل بن عبد الرحمن بن العباس:

770

الفضل بن يحيى: ٣٩٠، ٣٩٢،

٠١٤، ١١٤، ١١٤

الفضل ( مولى لعبد القيس ): ١٤٧

فطر بن خلیفه: ۳۰۵

فلانه بنت مخزوم: ۲۷

(ق)

القاسم بن إبراهيم: ٤٥٩، ٤٥٩ القاسم بن أحمد بن عبدالله بن القاسم: ٥٥٥

القاسم بن إسحاق: ۲٤٥، ۲۲۳ القاسم بن الحسن بن زيد: ۲۳٦،

القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٩٣، ٩٢

القاسم بن زيد بن الحسين: ٥٦٤ القاسم بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٤٩١

> القاسم بن عبدالله بن عمرو: ١٦٧ القاسم بن علي بن عمر: ٤٩٢ القاسم بن عمر التبعي: ١٣٣

(ك)

كبشة بنت عروة الرجال: ٨٧

کثیر بن حصین: ۲۳۷

کثیر بن شهاب: ۱۰۶

کعب بن جعیل: ۳۹

كعب بن عمرو الأنصاري: ٧٣

كعب بن مالك: ٣٢

كعبوية: ٢٨٤

کعب البقر \_ محمد بن أحمد بن عیسی المنصور: ٥٢٤

كليبة بنت قصيه ـ كلة بنت حصين: ٢٧ الكميت بن زيد: ٩٠

الكوكبي ـ الحسين بن أحمد بن محمد:

· P3 , T70 , P70 , A00

كيغلغ: ٢٩٥

(ل)

لبابة أم الفضل أخت ميمونة: ٣٦ لبابة بنت محمد بن إبراهيم بن الحسن: ٢٩ ه

> لبطة بن الفرزدق: ٣١٦ لقيط بن أياس الجهني: ٩٧ لقيط بن ياسر : ٩٨

> > ليلي بنت أن مرة: ٨٦

لیلی بنت عابس بن الطرب: ۵۸

لیلی بنت عامر الخیار: ۵۸

لیلی بنت محارب: ۵۸ لیلی بنت مسعود: ۹۱، ۱۲۳

> ( م ) ماریة ىنت حذافة : ٥٨

ماریة بنت سعد: ۵۸ مالك بن أنس: ۲۶۱، ۲۶۹، ۲۲۱، ۳۸۹، ۴۰۱، ۶۰۱

> مالك بن الصحصح: ٣٩ الله مالك ماله ماله الما

مالك بن عمرو التبعي: ٣٩

مؤرخ السدوس: ۱۲ ٥

مؤمل بن إسماعيل: ٣٢٨

المأمون: ۲۱، ۲۲، ۳۲، ۳۲، ۳۳،

133, 733, 703, 303, 003, 703, V03, A03,

٠٢٤، ٢٢١، ٤٦١، ٤٦١، ٤٦٠

مبارك التركي: ۳۷۷، ۳۷۷، ۳۷۹، ۳۷۹ المتوكل: ۲۶۱، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۸۱، ۹۷۱، ۴۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۷۸۱، ۴۸۸، ۴۹۱، ۲۹۱،

محارب بن موسى: ١٥٦ المحسن بن جعفر بن علي بن محمد: ٥٥٥

محمد بن إبراهيم: ١٨١، ٤٢٢، ٤٤٨، ٤٤٩، ٤٤٩

محمد بن إبراهيم الامام: ٣٣٩

محمد بن إبراهيم بن اسماعيل: ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٨٤٤، ٤٣٩، ٤٣٤، ٤٣٠

عمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ١٨١ عمد بن إبراهيم بن يحيى بن عبدالله بن موسى: ٢٦٥

محمد بن إبراهيم (صاحب السرايا): ٣٨٣ محمد بن أبي بكر: ٣٧

محمد بن أبي سعيد الأحول بن عقيل بن أبي طالب: ٩٨

محمد بن أبي العباس: ٢٣٦، ٢٣٧. ٢٧٦، ٢٧٦

محمد بن أبي ليلي: ١٤٢

محمد بن أحمد الأصبهاني: ٥٤٧

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل: ٥٦١

محمد بن أحمد بن علي الحسني : ٥٦٣ م

محمـد بن أحمـد بن الحسن بن عــلي بن إبراهيم: ٥٥٥.

محمد بن أحمد بن عبدالله بن موسى: همه م

محمد بن أحمد بن عيسى المنصور: ٥٣٢، ٥٣٤

محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي : ٥٣٩،٥٢٦ محمد بن أحمد بن أحمد بن إسماعيل:

محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن: همد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الحسن:

محمد بن أحمد بن المنصور: ٣٣٥ محمد بن إسماعيل: ٤٤١

محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبدالله: ٤٣٧

محمد بن الأشعت: ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧

محمد الأمين الخليفه: ٣٥٨، ٢٠٠ محمد بن أيوب الرافقي: ١٢٥

محمد بن جعفر بن أبي طالب: ٣٥، ٣٨، ٣٧

محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٥٢٢

محمد بن جعفر بن الحسن بن مـوسى: ٥٦١، ٥٦١

محمد بن جعفر بن محمـد بن إبراهيم: ٥٦٢،٥٥٥

محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ١٤٠، ٢٥٥، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، ٤٥٥، ٤٥٨، ٤٧٦

محمد بن الحسن: ۲۰۳

محمد بن الحسن صاحب أبي يـوسف: ٤٠١

محمد بن الحسن بن جعفر بن مـوسى: ٥٦١

محمد بن الحسن بن علي بن عبيـدالله: ٥٣٨

محمد بن الحسن بن مسعود الـذرفي: ٥٣١

محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم: ٥٣٠

محمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن عـــلى بن الحسـين بن عـــلى بن أبي

طالب: ٤٢٣

محمد بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم: ٣٢٥

محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الرحن: ٥٣٨

محمد بن الحصين: ٢٨٠

محمد بن حفص بن راشد: ۳۷۷

محمد بن حمزه بن عبيدالله بن العباس: همد بن حمزه بن

محمد بن خمره بن يحيى بن الحسين: ٥٥٥

محمد بن الحنفية: ٤٨ ، ١٢٨ ، ٢٢٥

محمد بن داود بن موسى بن عبدلله: ٥٦١

محمد رسول الله: ٣٦٦، ٣٧٥، ٣٩٥ محمد بن الرشيد: ٤١٥

محمد بن زيد بن علي بن الحسين: ٣٣١ ، ٢٣٦

محمد بن زید بن محمد بن إسماعیل: ۵۸، ۵۵۸ ، ۵۵۲

محمد بن سعد الكنان: ٥٦

محمد بن سلیمان بن داود: ۲۹۶، ۳۳۵، ۳۳۵، ۳۳۳،

\$ {\foating \text{VY} \ \text{

محمد الشعران: ٤٧٠

محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن أبي طالب: ٤٨٠، ٤٨٠، ٤٨٠، ٤٨٠، ٤٨٠،

محمد بن طاهر: ٥٢٥

طالب: ٩٥

محمد بن طفج الأخشيدي: ٥٤٨

محمد بن عبدالعزيز: ٢٣١

محمد بن عبدالله الأرقط بن علي: ١٨٦

محمد بن عبداللهِ الجعفري: ٢٣٦

محمد بن عبدالله بن اسماعيل بن إبراهيم: ٥٣١

محمد بن عبدالله بن الأفطس: ٤٦١ محمـــد بن عبــدالله بن جعفـــر بن أبي

محمد بن عبدالله بن جعفر بن محمد: • ٤ ه

محمد بن عبدالله بن الحسن: ١٦٢،

171, 371, 071, 771,

771, 311, 611, 511,

VAI AAI PAI PAI

191, 191, 491, 391,

PP1, ..., 0.7, T.T.

V.Y. P.Y. 117, 117,

717, 717, 317, 017,

rit, vit, kit, pit,

377, 077, 577, 777,

ATT, PTT, .TT, 1TT,

777, 377, 077, 577,

٧٣٢، ٨٣٢، ٩٣٢، ١٤٢،

CIZ- CITY CITY

737, 737, 337, 037,

007, 777, PFY, 177,

777, 377, 077, 717,

ודדי ודדי פדדי אדדי

737, 337, 037, P37, •07, 377, V77, 7V7, 0P7

محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر: ٥٥٣

محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن علي بن علي بن أبي علي بن أبي طالب: ٤٦١

محمد بن عبدالله بن زید بن عبیدالله: ۱۹۵۰ م

محمد بن عبدالله بن طاهر: ٥٠٧، ٥٠٩، ٥١٩، ٥١٠، محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان:

محمد بن عبداله بن عمرو بن عثمان: ۲۲۷

محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عــفــان: ۱۷۸، ۱۸۲، ۱۸۵، ۱۸۵، ۱۹۵، ۱۹۷، ۱۹۸

محمد بن عبدالله بن فاطمة بنت الرسول: ٢٠٢

محمد بن عبدالله بن محمد بن القاسم: ٥٤٣ م

محمد بن عبيدالله الحسني: ٥٠٧

محمد بن عجلان: ۲۵۸، ۲۵۷

محمد بن عطية: ٢٨٦

محمد بن عقیل: ۹۸

محمد بن على: ٨٥

محمد بن على «والد السفاح»: ٢٠٨

سسد بن علي بن إسراهيم بن محمد بن الحسن: ٥٤٦

سمد بن علي بن أبي طالب «الأصغر»: «

محمد بن علي بن إسحاق بن جعفر: ٥٥٧

محمد بن علي بن حمزة العلوي: ٥٤٧ محمد بن علي بن عبدالله بن العباس: ١٢٣

محمد بن علي بن القاسم بن محمد: ٥٦٠

محمد بن عمر: ١٣٢

محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: ١٣١، ١٣٠

محمد بن الفرات: ١٢٩

محمد بن القاسم بن حمـزة بن الحسن: ٥٢٩

عمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٦، ٢٦٤، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤٧٢، ٤٧١

> محمد بن القاسم بن مهروية: ٥٠٢ محمد بن محمد: ٤٤٩

محمد بن محمد (صاحب أبي السرايا): ٤٢٢

عمد بن محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسن: ٩٩٠ عمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب: الحسن بن علي بن أبي طالب: ٤٣٤، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٤،

محمد بن مسلم بن عقيل: ٩٧ محمد بن المنصور المرادي: ٩٣٥

113, 313, 013, 773 مسعر بن کرام: ۳۱۰، ۳۱۶ المسعودي: ۳۷ مسلم بن سعید: ۳۱۰، ۳۱۱ مسلم بن عقبة \_ مسرف بن عقبة : ١٢٢ مسلم بن عقيل: ٨٦، ٩٩، ١٠٠، 1.1, 7.1, 7.1, 0.1, 0.1 مسلم بن عمر الباهلي: ٩٩، ١٠٧ مسلم بن عنوسجة الأسدى: ١٠٠، 1.4 مسلم بن قتيبة: ۲۱۸، ۲۳۰ مسلم بن نوفل: ۹۱ مسمع بن عبدالملك: ٢٣٥ مسعود المورياني: ۲۸۸ المست: ٤٣٧ المسيب بن إبراهيم: ١٩١ المسيب بن نجية: ٩٩، ١٢٢ المسيح عيسي بن مريم: ٣٤٣

المسيب بن إبراهيم: ١٩١ المسيب بن نجية: ٩٩، ١٢٢ المسيح عيسى بن مريم: ٣٤٣ مصعب بن أبي ثابت: ٤٠٠ مصعب بن الزبير: ٢١٣، ٢٤٤ مصعب بن ثابت: ٢٥٦ المضاء: ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٩٦ مطر (صاحب الحمام): ٢٩٦، ١٨٨،

مطرف بن داود بن محمد: ٥٦٣ مطبع بن أياس: ١٥٣

معاذ بن عون الله: ٢٧٤

معاذ بن نصر العنبوي: ٣٢٥ معاوية بن أبي سفيان: ٣٩، ٤٤، ٥٤،

محمد بن میکال: ۴۷٦، ۵۳۱ محمد بن هارون: ۵۶۲

محمد بن هشام بن عمرو التغلبي: ١٦٥ محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٤١١ محمد بن يحيى بن عبدالله بن موسى: ٥٣١

محمد بن یحیی بن محمد بن علی: ٥٦٢ محمد بن یسیر الخارجی: ۲۰۸ محمد بن یزید: ۲۷۸، ۲۹۹

محمد بن يعقوب بن عيينة: ٢٥٤ المختــار بن أبي عبيـدة: ٩٢، ١٢٣،

> مخول بن إبراهيم النهدي: ٤٠٥ المدائني: ٨٢، ٨٣، ٩٢ مرة بن منقذ العبدى: ١١٥

ر بي المرجى ـ علي بن جعفر بن إسحاق:

مرحب اليهودي : ۳۹ مـروان بن أبي حفصة : ۳۹٤، ۴۰۹، ۴۸۰

مروان بن الحكم: ۸۱، ۸۲، ۹۰ مروان الحمار ـ مروان بن محمد: ۱۵۷، ۱۵۸، ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۲۳

> مزاحم بن خاقان: ٥٢١ مسافر الطائي: ٤٤٩

المستعين: ٥٠٩، ٥١٠، ٥٢١، ٥٢٦ مسرف بن عقبة: ١٢٢، ١٢٣

مسرور: ۳۹۲، ۳۹۵، ۴۰۰، ۴۱۱،

المنذر بن عمرو بن الجارود: ٩٩
المنذر بن عمد: ٢٥٠
المنذر بن عمد بن الزبير: ٢٤٥
المنتصر: ٤٧٩، ٤٨٩، ٤٠٥
منصور بن الزبرقان النمري، ٤٢٧
منصور بن إلمعتمر: ١٦٩، ١٦٢، ٢٥٧
منصور بن المهدي: ٤٣٧
منصور بن المهدي: ٤٣٧
المنصور: ١٥٣، ١٥٧، ٢٠٣، ٢٦٣، ٢٠٧
المنصور بن المهدي: ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٤، ٤٤٤
المنصور بن المهدي: ٤٤٣، ٤٤٤، ٤٤٤، ٤٤٤، ١٨٤
المهدي بن منير: ٢٧٤
المهدي (المنتظر): ٤٥٢

ابراهيم: ٥٥٠

موثم الاشبال ـ عیسی بن زید: ۳۰۶ موسی بن بغا: ۲۹ه مسید : حدف بن محمله بنا علم به

موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: (١٦٤ ، ١١٤ ، ١٥٥ ، ٤١٦ ، ٤١٧ 7V, 7V, 3V, 0V, FV, VV, AV, PV, •A, (A, FA, 70() FF1, VP7, •00

معاوية بن إسحاق: ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۷

معاوية بن هشيم: ٣٠٨، ٣١٧، ٣٢٤ معبد بن العباس: ٣٦

المعتز: ۲۱، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۳۹۰ المعتصم: ۲۱۱، ۲۶۱، ۲۵، ۲۵، ۲۶۱، ۷۷۱، ۷۷۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۱، ۸۵

المعتضد: ٢٤٥

المعتمد: ٥٣٥

معقر بن أوس: ٣٠٣

معقل بن قيس الرياحي: ٧٠

معقل مولی ابن زیاد: ۱۰۲، ۱۰۲

معمر بن خيثم: ١٣٨

معن بن زائدة: ٣٠٩

المعيال: ٥٥٣

المغلس بن زياد: ١٤٩

المغيرة: ٢٨٨، ٢٨٢، ٨٨٨

المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب: ٤٨

المغيرة بن سعد: ٣٩٢

المغيرة بن الفرع: ٢٧٥، ٢٨٠، ٢٨٣ المغيـرة بن نــوفــل بن الحــارث بـن

عبدالطلب: ٧٠

المفضل الضبي: ۲۹۱، ۲۹۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۳۲۶

> المقتدر بالله: ۲۹۱، ۵۵۰ الكشفي: ۵۶۲

> > منارد: ۲۷۸

(i)

نائل بن فروة: ١٣٥

نائلة أم عبدالله بن محمد: ١٢٣

النابغة: ٥٦٦

الناجم: ٢٩ ٥

نافع بن عمر: ۲۱۳

نافع بن هلال الجملي: ١١٧

النبي صنى الله عليه وآله وسلم: ٣٦٧،

۰۸۳، ۳۷۶

النسائي: ۳۰

نسیم: ۱۰۸

نصر البجلي: ٤٣٥

نصر بن خزيمة: ١٣٤، ١٣٥، ١٣٦،

۱۳۸

نصر بن سیار: ۱۱۸، ۱۱۸، ۱۱۹۹،

104 '10.

نصر بن شبیب: ٤٢٥

نصر بن مزاحم: ٤٣٥

نصر الخفاف: ٣٨٣

النضر بن قرواش: ٣٦٧

النفس الزكية - محمد بن عبدالله بن

الحسس: ۲۰۷، ۲۱۷، ۲۱۹،

781

نفیس بن محمد: ۲۶۵

نميلة بن مرة: ٢٧٥

نوح بن حبان بن جبلة: ٤٦٦

**(-A**)

الهادي: ۲۷۷، ۲۷۷

هارون بن أبي خالد: ٤٤٦

مسوسى بن عبدالله بن الحسن بن

الحسن بن عملي بن أبي طمالب:

341, 711, 191, 191,

ידדי ידדי ידדי ידדי

777, P77, 377, 177, 777

موسى بن عبدالله بن موسى: ٤٨٠

موسی بن عبدالله بن موسی بن عبدالله: ۲۰۰۵

موسی بن عمران (علیه السلام): ۲۰، ۲۲

موسی بن عیسی: ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۱، ۳۸۰

موسی بن محمد بن یـوسف بن جعفر: ۵٦٤، ٥٦٢

موسی بن موسی بن محمد بن سلیمان: هسیمان: ۵۳۹

موسى الهادي: ۳۸۰، ۳۸۰

الموفق (الخليفة) : ۲۹۲، ۲۹۱

مولى أبي الأزهر: ٢٠٢

مولی بني دارم: ۲۰۳

مولى لذي الكلاع: ١٠٠

میسون بنت عمرو: ۹۶

میکائیل: ۲۲

ميمونه بنت أبي سفيان: ٢٣

ميمونه أم المؤمنين: ٣٦

میمونه بنت بشر: ۹٦

هند الهنود بنت الربيع: ٩٤ هند بنت سالم: ٩٦ هند بنت عتيق بن عائذ: ٩٥ هند بنت عوف: ٣٥ الهيثم بن عبدالله الخثعمي: ٤٥١ الهيثم بن عدي: ٤١٧، ٤١٧ الهيثم بن معاوية: ٢٨٦ الهيضم بن العلاء العجلي: ٨٠٥

الواثق: ٤٦٤، ٤٧٢، ٤٧٦، ٤٨٠ الوارثة بنت الحرث: ٥٨ واصل بن عطاء: ٢٥٧ واضح (مولى) : ٢٠٧ وجه الفلس ـ عبدالرحمن بن الخطاب:

> وحشي الرياحي: ٩٩٨ وردان: ٠٠٠ وردان بن مجالد: ٢٦ ورقاء بن جميل: ٣٢٣ ورقاء بن محمد بن ورقاء: ٥٥١ الوليد بن المغيرة: ٣٦

الوليد بن يزيد: ۱۳۹، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۱۸، ۱۲۸، ۲۲۷، ۲۲۷ وهوذان الديلمي: ۵۳۸

(ي)

يحيى بن آدم: ٤٤٧، ٤٤٨ يحيى بن الحسن بن الفرات الفراز: ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٧٤ هارون بن سعد: ۲۸۱، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۲۹، ۳۱۷ هارون بن محمد: ۳۳۲ هـــارون بن محمد: ۳۳۲

هـارون بـن المسيب: ٢٣، ٤٤٠، ٤٤١ هاشم بن البريد: ١٤١

هالة بنت عبدمناف: ٥٧ هانىء بن تبيت القايضي : ١١٨،٨٨ هانىء بن الخطاب: ٣٩

هانیء بن عروة المرادي : ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۳

هرثمة: ۲۲، ۳۳، ۴۶۱، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳ ۳۶، ۶۶۱، ۴۶۵، ۴۶۵، ۴۶۱، ۴۹۲ هرقل: ۳۰

هشام بن حسان: ۳۱۲

هشمام بن عبدالملك: ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲ ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۲۷، ۳۶۳ هشام بن عروة: ۲۵۷، ۲۲۰

هشام بن عمرو بن بسطام: ١٦٥، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰

هشیم بن بشیر: ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۲۳ هلال بن حباب: ۱۶۱ الهمازی: ۴۰۸

هند (أم معاوية) : ٧٨

هند بن أبي هالة : ٥٩

يحيى بن الحسين بن زيد: ٣٤٦ يحيى بن الحسن بن جعفــر الـعلوي: ٣١٥

یحی بن خالد بن بسرمك: ۳۹٤، ۲۱۵، ۶۱۶، ۴۱۷

یحیی بن زید بن علی بن الحسین بن علی ابس أبی طالب: ۱۳۹، ۱۶۵، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۹، ۲۳۲، ۲۲۸

یحی بن عبدالله بن الحسن: ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۳،

PPT, ••3, 1•3, Y•3,

298, 8.0, 8.8, 8.8

يحيى بن علي بن أبي طالب: ٣٧

يحيى بن عنلي بن عبدالرحمن بن

القاسم بن الحسن: ٥٣٠

یحیی بن عمسر بن الحسسین: ٥٠٦، ٥٠٧، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥٠٥،

110, V10, .70, 170, P70

بجسی بن عیسی: ٤٤٨

یحیی بن مساور: ۲۰۶

یحیی بن یعلی: ۲۸۲

يزيد بن الوليد: ١٥٥

بزيد بن خالدالقسري :۱۸۲،۱۳۱ ، ۱۸۲،۱۳۱

یزید بن عمر بن هبیرة: ۲۷۶ یزید بن عمرو التیمی: ۱٤٦

يزيد بن عيينة: ٤٩٤

یزید بن معاویة بن أبی سفیان: ٤٤، ۲۰، ۸۰، ۹۹، ۲۰۱، ۱۱۱، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۱، ۳۳۷، ۳۹۷، ۲۳۲، ۳۳۲، ۲۳۵، ۳۳۷ یزید بن معاویة بن عبدالله بن جعفر:

یزید بن منصور الحمیري: ۲۹۱، ۳۰۳ یزید بن هارون: ۳۰۸، ۳۱۱، ۳۱۲،

777,077

یزیدبن هرمز: ۲۵۱

يعقوب بن الحسن: ٢٠٣

يعقوب بن الليث الصفار: ٥٤٠

یه در بن یعقوب بن داود: ۳٤۸

يعقوب بن عبدالله بن عطاء: ٢٥١

يوسف (عليه السلام): ٣٠١

يسوسف بن عمر بن محمد: ١٣٠،

الا، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۳۱،

۱۳۵، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۸،

PT1 , 731 , 731 , V31 , A31

يعلى بن أمية : ٣١

يموت بن المزرع: ٢٥٤

يوشع بن نون: ٦٢

يونس بن أبي إسحاق: ٣٠٦

#### فهرس الجماعات

آل العباس: ٢٠٧ (1) آل عبدالله: ١٨٩ أل ابن العاص: ٢١٧ آل عمر بن الخطاب: ٢٥٥، ٤١٣ آل أن بكر: ١٩١ آل على: ٤٣٤ آل أبي طالب: ٣٧، ٢٠٧، ٢١٠، آل محمد: ۱۲۱، ۱۹۳، ۱۹۳، ۲۱۲، 117, 777, 177, 337, 772 . TIV 13, 313, 173, 073, آل النبي: ۲۱۷ AT3, 003, 300, A03, آل هاشم: ۱۲۱ الأرمن: ٥٥٠، ٥٥٥ ·P3, 110, 770, ·30, 18ic: PAI, 107 730,050 أسد: ۹۲، ۱۰۳ آل برمك: ٣٤٩ اشجع: ٤٦ آل الحسن: ۲۰۱ أصحاب السماجه: ٤٧٠ آل الحسن: ۱۱۸، ۱۱۸ أصحاب الصدفة: ٤٩٧ آل خاقان: ٤٨٩ أصحاب الأقفاص: ٢٣١ آل خليفة بن قيس: ٢٩٥ أصحاب مصر: ٥٦ آل رسول الله: ٧٤٥ أصحاب النبي: ٦٤ آل الزبير: ٣٩٥ اطباء الكوفه: ٥١ آل سلمة بن المحبق: ٣١٨، ٣١٩ أمة: ٥٥٩ آل شيان: ٣٣٧ الأنصار: ۳۰، ۱۹۲، ۲۲۰ ال صمه: ٣٦٢ أهل باذغيس: ٤٣٦ آل طاهر ۱۹ه، ۲۲ه أهل بدر: ۲۵۰، ۳۱۲

آل طلحة: ١٧٥

أهل البصره: ٢٨٩، ٣٠١ 4): 10T بنو ایان بن دارم: ۸۹، ۱۱۸ أهل بغداد: ٤١٧، ٤٣٠، ٤٣٧، بنو أن يكرين كلاب: ٢٦٢ نو الأخيض: ٥٥٢ أهل البيت: ٢٦، ٢٥، ٤٢٧، ٢٩٤ بنو أسد: ۷۲، ۱۱۱، ۲۲۲، ۸۰۸ أهل الجمل: ٣١٥ أهل الحجاز: ٣٠١ بنو اسرائيل: ٢٢٤ ينو أسيد: ١٤٦ أهل الحرّة: ٢٣٧ نو أمية: ٤٠، ٨١، ٨٨، ٨٦، ١٣١، أها , خراسان: ۱۲۳ ، ۲۳۷ ، ٤٤٣ أهل السيرة: ٣٨ 731, 701, VOI, 051, أهل الشام: ٣٨، ١٠١، ١٠٤، \*\*\* 377 , 077 , 777 ىنو ىجيلة: ١٠٤ ٠١١، ١٣١، ١٣٤، ١٣٥، بنو مهدلة بن عوف: ۲۸۰ 571, P31, 077, 017, 573 بنوتميم: ١٠٥ أهل العراق: ٣٠١ أهل الكوفة: ١٣٥، ١٥٥، ٢٧٦، بنوتيم: ١٦٦ بنوجشم: ۲۰۵ 773, A73, P73, \*T3, بنو جندع: ٦٤ 173, 773, 773, 733, بنو الحارث بن كعب: ٢٦٢ 079,009,000, 258 بنو الحسن: ۱۷۱، ۱۸۰، ۱۹۵، أهل المدائن: ٤٧٧ أهل المدينة: ١٢٢، ٢١٩، ٢٢٠، TP1, VP1, Y.Y, Y.Y A77, 577, 307 بنو حسن: ۱۷۸، ۲۰۱ ىنو حمان: ٥٠٧ أهل مكة: ٣٩٤، ٢٤٥ ىنو حنيفه: ٣٩، ١٤٩، ٢٩٢ أهل النسك: ١٢٥ أهل اليمن: ٤٣٥ بنو دارم: ۹۱ ىنو الربعة: ٢١٥ أوس: ١٦٥ بنو ربيعة: ٤٢٦ **(ب**) بنوزبينة: ٦٤

باهلة: ٢٨٦، ٩٨٢ البرامكة: ٣٩٢، ٤٤٦ بطون قریش: ۸۰ بكر بن وائل: ۳۷، ۳۹

بنوة زهرة: ٣٩٥

بنو سفيان: ۲۱۷

بنو سلمة: ٢٣١

بنو سعد بن بكر: ١٣٦

ينو سليم: ١٣٦، ٢٥٠، ١٥٥، ١٥٥ نوشيان: ٩٤٤، ١٥٥ ىنو شامة ين لؤى: ٤٨٠ بنو ضبّة: ٣٢٢ ىنو طاھر: ١٠٥ نو عامر بر لؤی: ٤٤ بنو العباس: ۱۲۳، ۱۹۱، ۲۰۷، P/Y, PC3, . F3, . V3, 110,010,010 بنو عبدالله (بن العباس): ١٨٩ بنو عبدالمطلب: ٥٦ بنو عبد مناف: ۱۸۳، ۲۹۷ بنوعبس: ١٣٥ بنو عجل: ٥٠٨ بنوعقيل: ١١١، ١١٣ بنو على: ۱۷۲، ٤٧٠ بنو فزارة: ٥٢٦، ٥٣١ ىنو القابلة: ٢١٠ ىنو كنانة: ٢٢٤ ينوليث: ٦٤، ١٤٧، ١٩٣ نو مالك: ٣٢٢، ٥٥٣ بنو محمد بن يوسف: ٥٦٢ بنو مخزوم: ٣٣٩، ٣٩٥، ٥٥٤ بنو مرة: ۲۲۲، ۲۲۲ بنو مرة بن عوف: ٣١ بنو مروان: ۲۰۷ بنو مسمة الأزواج: ٨٠ بنو مصعب: ١٩٥ ينو معاوية: ٢٦٣

ىنو نىھان: ٤٤١، ٢٥٥

بنو غير: ١٤٨، ٢٧٤ بنو نتيلة: ٢٠٤ بنو نفيلة: ١٦٤ بنو نصر بن قعين: ٧٧ بنو هاشم: ٢٨، ٢٨، ١٥٧، ١٥٧، ١٨٨ بنو هاشم: ٢٠٧، ٢٠٧، ٢١٧، ٢٢٤، ٢٢٠ بنو هاءة: ١٨٩ بنو الوليد: ١٤٤ بنو الأحمر بن الحارث بن عبدمناف: بنو حمير: ٢٢ بنو القين: ٢٢، ٣٣

> تغلب: ۲۷۱ تميم: ۹۱، ۳۲۲، ۳۲۲ تيم الرباب: ۳۹ تيم اللات: ۵۰۲

تيم الله: ٣٩ (ث)

ثقیف: ۸٦

(ج)

**(ご)** 

جرش : ٣٥ الجعفرية: ٥٦١ الجعفريون: ٥٦٠، ٥٦٢ جمل: ١١٧

(8) جهينة: ١٣٤، ٢٠٥، ٢١٥، ٢٣٧، 107,700 العباسيون: ٢٢٧، ١٥٤٣، ٥٥١ (7) عزرة: ۳۰ حمدان: ۱۰۳ العلوية: ١٦٥ الحواريون: ٣٢ العلويون: ٢٢٧، ٢٢٧، ٥٦٠ (خ) عنزة: ١٥٠ الخراسانية: ٢٣٨ (غ) خزاعة: ٥٨، ٦٤ الخزرج: ١١٩، ١١٦ الغاضريون: ٤٤١ خوارزم: ۲۲۸ غطفان: ۲۲۲ غنی : ۱۲۱،۹۲ (2) الدهجرانية: ٢٨٧ (ف) دوس: ۲٥٤ الفراعنة: ٤٦٤، ٧٠ الديلم: ١١٤، ١١٦، ٣٩٠، ٧٧١، فزارة: ٣٢٢ (ق) **(**() قحطية: ٢٧٦ ربيعة: ۲۷، ۲۷، ۱۰۳ قریش: ۳۸، ۳۹، ۱۱، ۵۹، ۹۳، ربيعة البصرة: ٣٩ ٥٦، ٧٢، ١٢٢، ١٥٧، ٢٢١، ربيعة الكوفة: ٣٩ 24. (ص) قيس: ١٩٤، ١٢١، ١٩٤ قيس بن تعلبة: ٥٥٦ الصحابة: ٤٦٥ القيقانية: ١٣٧، ١٣٧ الصفارية: ٥٥٥ **(4)** (ط) الطالبيون: ١٥٥ کلت: ۱۳۲

طيىء: ٩٤، ١٦٦، ٩٤٩، ٢٥٥،

700, 350

کنانة: ۸٥

کندة: د٤، ١٠٤

| نجارية: ١٣٧                | ( <b>ل)</b>                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| النوفليين: ١٧٤             | لخم: ۲۲۲                                                   |
| ( هـ )                     | لیث: ۱۶۷                                                   |
| هذیل: ۲۶                   | (م)                                                        |
| همدان: ۳۸، ۳۹، ۶۸، ۷۷، ۹۱، | مذحج: ۱۱۰، ۱۰۳                                             |
| ۱۲۹، ۲۰۱، ۴۲۰              | مرة: ۳۳۷                                                   |
| (و)<br>وائل: ۲۷۱<br>۲(ی)   | مراد: ٤٥، ۱۱۰<br>مرهبة: ٨٨<br>مضر: ٧٠<br>الملائكة: ٣٤، ١٢٨ |
| ۱ري)                       | الموریانیین: ۲۸۷                                           |
| اليهود : ۷۹                | (ن)                                                        |
| ļ                          | نتيلة: ٢٦٦                                                 |

### فهرس الفرق

(**)** الزيدية البترية: ٤٠٧ السّرية: ٣٩٢، ٢٦٥ الزيدية الجارودية: ٤٦٥ الزنادقة: ٤٩٦ (7) (ش) الجارودية : ٤٣٩ (7) الشراة: ٢٠٥ الشميطية: ٣٥٤ الحرورية: ٢٢٨ الشيعة: ٧٥، ١٠٠، ١٢٣، ١٣١، (خ) 771, 131, 117, 007, الخرمية: ٥٠٩ 1.3, 3P3, PVO, 730 الشيعة الزيدية: ٥٠١ الخوارج: ٤٦، ٣٥٤، ٥٥٥ (ق) **(**;) القرامطة: ٥٥٢ الزيدية : ٢٦، ١٣٧، ٢٦٩، ٢٨٨، TPY, PPY, A.T. 314, ( ) VIT, 73T, 73T, POT, المرجئة : ٣١٤ 7 PT, 13, V73, 173, المعتزلة: ١٨٧، ١٩٢، ٢٥٨، ٢٦٤، 173, 033, 773, 173, 270 7P3, A.O. ATO

## فهرس الأماكن

(1)افريقية: ۲۷۱، ٤٠٧، ۹۹۷ الأعيفر: ٥٥٣ آبة : ۲۷٥ الأنبار: ٤١، ١٦٤، ٤٧٢ آمل: ٥٥٩ الأهواز: ٢٨٠، ٢٨١، ٣٨٢، ٢٨٤، أبرشهر: ١٤٩ 297 . 277 . 270 الأنواء: ١٨٥، ٢٢٦ أوساط: ١٩١ أبواب كندة: ٥٤ أوطاس: ١٩١ أبيورد: ١٥٥ أحجار الزيت: ۲۰۷، ۲۱۹، ۲۲۲، **(ب**) Y 5 . أحد: ۲۳٦ باب جبرائيل: ٣٧٦ باب الخوخة: ٢٣٢ أرحب: ١٣٧ باب محول: ۲۳ أرض الشام: ١٤٤ باب مروان: ۱۹۵ أرض المغرب: ٥٢٦ باب المقصورة: ١٩٥، ٢٣٢ أرغوى: ١٤٩ باب الفيل: ٧٩، ١٣٥ أرمينية: ٥٥٥، ٥٥٥، ٥٥٥ أساس المدينة: ٢٣٣ باخمری: ۲۸۹، ۲۹۲، ۲۹۷، ۲۹۷، ۳۰۰، استنبول: ۳۲۲ P17, 177, 177, V17, الاسكندرية: ٢٦ 400 , 40 E بارق: ۱۳٦ اسوان: ٥٣٦ اصبهان: ۱۰۶، ۱۰۶، ۲۹۶ بئر سويقة: ٣٣٩ البجة: ٥٥٥، ٧٥٥ اصطخر: ١٥٦

اضم: ۳۳۷

البحرية: ٥٠٨

بلدح: ۳۷۷ البحرين: ٤٩٦ بلخ : ۱٤٧ ىخارى: ٣٤٥ بلغ: ۱٤٧ بدر: ٥٩، ٧٣، ١١٩، ١٩٥، ١٩٧ البلاط: ۲۰۰، ۲۳۰ برقانا: ٥٤٤ البلقاء: ٣٠ ست: ۳۰۹ بنية واقم: ٢٣٧ بستان بنی عامر : ۳۸۰ بیت حران بن أبی کریمه: ۱۳۷ البصرة: ٣٩، ٦٢، ٣٣، ٧٣، ٩٩، ست عاتكة: ۲۴۱، ۲٤٠، 1.13 7713 1713 5013 بيهق: ١٤٩ 711, 137, VOT, PFT, 377, 577, 377, 077, **(ご)** FAY, VAY, AAY, YPY, تفليس: ٥٥٥ rpy, A.T. 717, AIT, التمارين: ٢٣١ P17, 577, 077, 013, 073, FT3, PT3, 033, (<del>ث</del>) 303, 173, 393, 093, ثبير: ٤٤٠ TP3, TY0, AY0, FT0 البطحاء: ٣٦٤ (ج) بطحان: ۲۳۱ الجار: ۲۰۵۰ ۲۲۰ بطن فراة : ۲۳۷ الجازية: ٤٤١ بطن مرا: ٣٦٧ جبال جهينة: ٢٠٥، ٣٣٧ بغداد: ۲۳، ۲۹، ۲۴، ۲۲۱، ۲۰۱، جبال طبرستان: ٤٧١ 377, 117, 017, 517, الحيان: ١٢٥ 737, 007, 177, 797, جبانة سالم: ۱۳۳، ۱۳۵ 097, 013, 713, 713, جبانة السبيع: ١٤٦ 773, 773, 033, V33, جبانة الصيادين: ١٣٤ PO3, PF3, YV3, TP3, جانة كندة: ١٣٤ 0P3, FP3, F.O, V.O. حدة: ۲۵ ٥ P.O. 170, 100 جرجان: ۱۳۲، ۵۶۲، ۵۵۹، ۵۵۹ البقيم : ۸۱، ۹۰، ۲۲۰، ۳۳۰،

777, 770

الجوزجان: ۱۵۰، ۱۵۰

٠٥١٠ ، ٤٩٥ ، ٤٧١ ، ٤٦٩ الجرف: ۲۳۷ الجزيرة: ٢٥٤ 730, 730, 300 خفان: ٤٤٤ جسر منبع: ٦٩ الخندق: ۲۲۰ جند يسابور: ۲۸۱ خيىر: ۳۰، ٤٠ جوفي: ٥٤٤ خليج الفرات: ٦٣ (7) (2) الحار: ٥٣٠، ٣١٥ دار أبي فروة: ٢٧٥ الحاجز: ٥٣١ دار أبي مروان: ٢٧٥، ٢٧٧ الحشة: ٢٩، ٣٠، ٥٥٥ الحبوبية: ٧٢ دار ابن أفلح: ٣٧٢ الحجاز: ١١١، ١١١، ٢٢٨، ٢٢٨، دار این مسعود: ۲۹۷ دار ابن هشام: ۲۰۰، ۲۳۱، ۳۳۵ 597 LEY7 دار إسحاق بن سليمان: ٢٨٦ الحجون: ٥٩ دار الامارة: ١٤٠ الحرة: ٢٥٦ دار البركة: ٢٣ حرة واقم: ١٢٣ دار الحسن: ٤٤٩ الحرم: ٥٢٤ دار الخلافة: ٣٥٨ حلوان: ۳۹۱، ۲۳۷ دار الرزق: ١٣٥ حمام عمر: ٧١ دار الزبر بن أن حكيمة: ١٣٤ الحميمة: ١٢٤ دار سلیمان بن علی: ۳۲۰ حنيلا: ٥٠٧

> الحيرة: ١٣١، ٢٤٩، ٢٤٩٠ حبس الهاشمية: ١٧٣

> > (خ)

777

دار عبدالله بن مطيع: ٢٣١ دار عمر بن الخطاب: ٣٧٥

دار عباد بن العوام: ٣١١

دار عاقب: ٤٩٤

دار العباس: ٤١٧

دار عبدالعزيز بن مروان: ٢٣١، ٢٣٢

دار محمد بن عبدالله بن طاهر: ٩٠٩ الريدة : ١٧٨ ، ١٩٥ ، ١٩٧ ، ١٩٩ ، دار عمد بن حزة: ٥٤٨ 704 . 774 الرحبة: ٥٤ دار میروان: ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۳، رحبة القضاء: ٢٣١ 177, 777, 777, 570 رحية محمد: ٢٧٩ دار المهدى: ٣٥٥ الرصافة: ١٣٠، ١٣٨، ٤٤٢ دار مية الثقفية: ٢٧٩ رصافة أبي العباس: ١٦٤ دار هشام: ۲٤٤ رضوی: ۲۰۵ داریزید: ۲۳۱ دبيل: ٥٥٠ الرقة: ١٤٠، ٢١٦، ٢١٤، ٢٥٠، دجله: ٤٤٥، ٤٦٤، ٤٧١ 2773 الروحاء: ٢٩، ١٥٥ دجيل: ۲۸۱ الروز: ٢٦٥ دور الأنصار: ٢١١ الرويضات: ٥٥٣ دور بنی ح*ی* : ۳٤٦ الرق: ۱۱۲، ۱۳۲، ۱۶۲، ۱۵۲، ۱۰۲ دور بني صالح بن حي: ٣٥٥ دور بني العباس: ٤٣٦ 077, POY, 1.3, V33, .070 . £9. . £V7 . £79 دور قطن: ۲۸۱ 770, 070, 170, 300 دير عبدالرحمن: ٧١ دیر کعب: ۷۱ (i) (ذ) زيالة: ١٤١، ٢٢٥، ١٣٥ زقاق أشجع: ٢٣٨ ذات عرق: ٤٨٧ زقاق بني حضير: ٢٣١ ذو الأثل: ١٧٢ ذو طوی: ۳۳۰ زقاق عاصم بن عمر: ۲۳۱، ۲۷۵ ذو خشب: ۱۷۵ زمزم: ۳۳۰ ذي المروة: ٥٥٣، ٢٥٥ زنجان: ۲۲٥ الزوراء: ٢٣١ **(**() (w) الرافقة : ٤٠٣ ساماط: ۷۱،۷۱ رامهرمز: ۲۸٤ ساباط المدائن: ٤٣٨

رؤاس: ١٣٦

شتر: ۱۵۲ سأدة: ۷۳۷ الشعب: ٣٩٧ سارية: ٥٥٩ الشماسية: ٧٠٤، ٩٥٥ سامرا: ۲۶٤، ۲۸۱، ۵۰۹ شمشاط: ٥٥٥ السخة: ١٣٦ شیراز: ۱۵۷ سجن الجرائم: ٣٥٩ شینور: ۷۱ سرخس: ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩ (ص) سر مین رأی: ٤٦٤، ٤٧٠، ٤٧٣، صحراء أثر: ٤٤٨ TV3, 183, 183, 183, صحارى عبدالقيس: ١٣٢ 170, 770, 170, 770, صفین: ۲۸، ۲۸ 044 (04V صنعاء: ٢٤٩، ٢٢٩ سكة باب ازاز: ٢٨٣ (d) سكة البريد: ١٣٧ الطالقان: ٤٦٤، ٢٦٥، ٢٦٤، ٧١٤ سلع: ١٦٢ طبرستان: ۲۹۰، ۵۳۸، ۵۶۰، سمساط: ٥٥٥ السند: ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٩٦ POC, . 10, 710, 310, 010 الطف: ١٢١ السواد: ٤٢٦ الطفوف: ٢٢٦ السودان: ٥٥٤، ٥٥٢ ع٥٥، طنجة: ۲۰۷ السوس: ٥٤٥ الطواحين: ٥٣٦ سهق أسد: ٣٠ طوس: ۱٤٨، ۹٤٩، ۸٥٤، ٢٦٠ سويقة: ۲۲۲، ۲۵۸، ۲۲۱، ۲۲۲، (ظ) 377, 113, 183 ظلة بني نُبية : ٨١، ٢٣٩ السيالة: ٢٦١ الظهر: ٥٤ (شر) (8) شادیاج: ٤٦٧، ٤٦٩ عالية: ١٨١ شاطيء الفرات: ١٧٧ عباثر: ٣٣٧ شاکر: ۱۳۷ العباسية: ١٣٧ عبدس: ۲۰۹ شاهی: ۷۱، ۲۳۲، ۵۰۷، ۵۰۸، العتيك: ٤٩٤ الشام: ٥٥، ١٢٢، ١٢٤، ٢٠٩،

577 VPT, VP3, .00, 370

العراق: ٦٧، ٦٩، ١١٠، ١٣٠،

(ق)

القادسية: ١٣١، ٤٤٤ قبر أمير المؤمنين علي: ٥٥١ قبر الحسين: ٤٧٨، ٥٠٦

قبـر النبي صلى الله عليـه وآله وسلم: . .

10

قراقر: ٣٣٩

قرقوب: ۲۸۱

قزوین: ۲۲، ۲۹، ۲۹، ۳۲۱، ۵۳۷

القسين: ٥٠٨

قصر ابن مقاتل: ۱۱۲

قصر ابن هبیرة: ۲۰۱، ۳۷۰، ۴۳۰،

133

قصر سليمان بن عبدالملك: ٢٣٧

قصر الضرتين: ٢٨٤

قصر نفیس: ۱۷۹، ۲۲۵

قصور آل طاهر: ٤٦٧

قطيعة الربيع: ٤٧٢

القلزم: ٢٤٥

قم: ١٥٦، ٥٣٧

قندهار: ۲۷۰

القنطرة \_ قنطرة ساباط: ٧١

قنظرة الهندوان: ٢٨٠

قومس: ١٥٦

(<sup>4</sup>)

كربلاء: ٨٩

الكرخ: ٢٣

کرمان: ۱۵۷، ۲۸۵

الكعبة: ٥٩، ٢٤٥

173, 170

عرفة: ۱۰۹، ۲۲۵

عرق الظبية: ٥٥٤

عسكر المهدي: ٣٩٥

العقبة: ١٩٦

عبقة حلوان: ٤٧٠

عين أبي زياد: ٢٤١

عين التمر: ٥١، ٤٢٧

عین مروان: ۱۷۵

عين الوردة: ١٢٢

(غ)

غابة: ٥٦٤

الغاضرية: ٤٧٩

الغرى: ٥٤، ٤٣٤

غمر ذي كندة: ٤٠٦

(ف)

فارس: ۱۵۵، ۱۵۲، ۲۸٤، ۲۸۴

فاس: ۲۰۷

فخ: ٥٣٥، ٢٢٦، ٣٦٧، ٣٧٧،

የላፕ , ፕላዓ

فدك: د٩

الفرات: ۷۱، ۱۱۷، ۱۳۹، ۲۲۶،

173, 133, 493, 000

فرع المسور: ۵۰۳

فروخ: ۲۸۰

فید: ۲۳٦

الفيوم: ١٤٦

الكناسة: ١٣٤، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٣ الكوفة: ٥٥، ٦٢، ٧٠، ٣٧، ٧٥، TV, AV, PP, 1.1, T.1, 3.11 (1.4 (1.0 (1.5 771, ATI, 171, 771, 371, 731, 501, 551, 1.7, 077, 377, .P7, OPT, VPT, APT, .TT, 7.7, 5.7, 9.7, .17, 117, 317, 517, 777, 037, 737, 737, 937, 707, 777, 777, 773, 773, A73, P73, \*T3, 773, 773, 373, 073, P73, 733, 333, P33, 143, 3P3, 0P3, VP3, Y.O. 7.O. V.O. A.O. 170, 770, 070, 770, 170,100,750

> (U) لحام جرير: ٦٢ اللوى: ٣٣٩

(7)

الماجور: ۲۹۵ المربد: ۳۲۰

المدائن: ۷۲، ۱۳۲، ۱۶۱، ۱۶۲، 377, 273, 133, 533, 383 المدينة: ١٤١، ٥٩، ٨٠، ١٠٣، ٨٠١، ١٢١، ١٢١، ٥٢١،

VY1, PY1, 101, 451, ٩٧١، ٩٨١، 1771 1771 . 777 . ۲۱۸ ۰۰۲، .190 377, ۲۳۳ ۸۲۲، ۲۲۰ 1373 3373 177 Y YYY , , 409 .77. , 707 , 70 8 , 779 ۲۲۲، ه ۲۲ ، 3773 . \* . . . 790 , ۲۷۲ ۲۷۱ ، .37, 737, ه ۲۲۰ ۲۰۳، , 377 ٠٣٧٠ P07, V57, 127, 127, 777, 577, PAT, 0PT, .... 1.3, 13, 713, 773, 073, AT3, 303, PV3, 3A3, 3.01 370, 270, .401 770, 300, . 10, 110

مدينة السلام: ٣٩١

المذاد: ۲۳۱

مرو: ۳۹۱، ۲۲۱، ۵۲۱، ۲۲۱ مسجد الأشعث: ٥٥

مسجد بني عدي: ١٣٤

المسجد الحرام: ١٨٨، ٢٥٩، ٢٥١ المسجد الأعظم: ٤٦، ١٠٠، ١٣٢، 140

مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 708 . 717

مسكن: ٧١

مشرعة القصب: ٤١٧

مشعر: ۳۳۹

مصر: ۲۲، ۲۳، ۱۸۲، ۲۳۲،

النهروان: ٤٣، ٤٦، ٤٣٧، ٢٥٤ نهری کربلاء: ۱٤٦ النهرين: ١٤٦، ٤٢٦، ٤٥٢ النوبة: ٧٥٥ نیسابور: ۲۷۵، ۲۲۵، ۲۸۸، ۴۲۹، · P3 , FT0, · 30, Acc النيل: ٤٣٣، ٣٧٤ نینوی: ۱٤٦، ۲۷۷ ( 📤 ) الهاشمية: ١٧١، ١٧٢، ١٧٤، 7.7.77 هراة: ١٥٨، ١٤٩ الهند ٢٦٩ ( ) الوادى: ٥٥٣ وادي القرى: ٥٥٣، ٥٦١، ٥٦٤ الوازار: ۳۱، ۷۰۰ واسط: ۱۳۲، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۸۲، 073, 7.7, .17, 773, VP3, AP3, 170 الوضاح: ٣١٠ ولیلی: ٤٠٩ (ي) الياسرية: ٤٣٧ اليمن: ۷۳، ۱۹۰، ۲۲۳، ۲۲۳، 073, 750, 050 السمامة: ٢٥٥ ینبے: ۱۸۹، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۲۷،

049 , 89V مضيعة ابن الحكم: ١٣٨ معدن النحلة ٥٥٦ معلاة: ٢٩ مقبرة بني يشكر: ۲۷۷ مقابر الخيزران: ٣١٦ مقابر قریش: ۲۱۷ مكة: ١٤، ٣٤، ٢٢١، ٨٨١، ١٩١، 777, VTY, TOT, POY, 757, 357, 377, 107, סדץ, עדץ, עעץ, דגץ, PAT, TT3, 0T3, PT3, . £ A £ . £ V 9 . £ £ V . £ £ • 370, 570, 770, 430, 700, 750 مني: ٢٥٠ المنصورة: ٢٧٠ مهران: ۲۷۱ المولد: ٢٨٦ الموصل: ١٣٢، ٢٧٤ موضع السقاية: ٢٣١ میطان (جبل): ۲۲۷ (U)

> النخيلة: ٦٩، ٧٠، ٧٦، ٧٧ نسا: ٣٦٤، ٧٦٤، ٩٦٤، ٥٥٥ النظيم: ٣٣٩ نهر صرصر: ٤٤١ نهر آبان: ٣٠٩، ٣١٧

00V

# فهرس الأيام

يوم الزاب: ١٥٨، ٣٣٣ يوم السجخة: ٣٢١، ١٢٩

يوم الشعب: ٢٩٨

يوم شعب جبلة: ٣٢٢

يوم صفين: ٣١٥، ٣٢٠

يوم الطف: ٩٨، ٣٢٠

يوم قنطرة الكوفة: ٤٢٢

يوم المدار: ۹۲، ۱۲۳

يوم المريسع: ٦٤

غزوة بني المصطلق: ٦٤

غزوة مؤتة : ۳۰، ۳۱

واقعة السوس: ٤٢٣

يوم بدر: ٣١٣

يوم الثنية: ٢٢٠

يوم الجمل: ٦٤، ٣٢٥

يوم الجوزجان: ٣٢١

يوم الحرة: ١٢٢

يوم حنين: ٢٥٠.

# فهرس الشعر

|              |                      | (†) |                      |
|--------------|----------------------|-----|----------------------|
| ۸٩           |                      |     | أحق الناسن بكربلاء   |
| 00           |                      |     | فإن يك التراب        |
| 98           | الحسين :             |     | لعمرك إنني والرباب   |
| 7.4          |                      |     | ما ذكرك أو قربوا     |
| 4 £          | مرحب اليهودي :       |     | قد علمت بطل مجرب     |
| 143          | سعيد بن حميد:        |     | باي يد قاضب          |
| 119          |                      |     | أوقر المحلجبا        |
| 110          | علي بن الحسين:       |     | أنا علي بالنبي       |
| 110          | سلمة بن أسلم الجهني: |     | إن كان سيرة النبي    |
| ٥٥           |                      |     | ما زال كثرة الألقاب  |
| <b>"</b> ለ የ | موسى بن عبدالله :    |     | فإن الأولى وعمهم أب  |
| ۲۷۳          | إبراهيم بن عبدالله : |     | ألم تعلمي ينعم صاحبه |
|              |                      | (ت) |                      |
| 171          | سليمان بن قتة :      |     | مررت على يوم حلت     |
|              |                      | (ج) |                      |
| 011          | ابن الرومي :         |     | أمامك فانظر . وأعوج  |
|              |                      | (ح) |                      |
| 100          |                      |     | ان ابن شاكي السلاح   |

| ٣٨٥                          |     | ألا يا لقوم ببلدح           |
|------------------------------|-----|-----------------------------|
|                              | (خ) |                             |
| ۳۸۳                          |     | ألا ليت يوم فخ              |
|                              | (د) |                             |
| أبو ثميلة الأبار: ١٤٤        |     | يا أبا الحسين منها يكمد     |
| عمر بن أبي ربيعة: ٤٠٦        |     | إذا سلكت لها الفرقد         |
| سلمة بن أسلم الجهني: ٢١٥     |     | إن الذي تجردا               |
| حالد بن جعفر بن كلاب: ٣٢٢    |     | نبئت أن لتقتل خالداً        |
| محمد بن صالح بن عبدالله: ٤٨٧ |     | نظرت محسورة جداً            |
| الحسن بن معاوية: ٢٦٥         |     | ارحم صغار لا لفقد يزيد      |
| أبو الجاج الجهني: ٢٦٦        |     | بكر النعي والسؤدد           |
| YIV                          |     | ليهنكم مهتدي                |
| YV Y. o                      |     | منخرق الخفين . مرو حداد     |
| عبدالرحمن بن مسعود: ١٦٥      |     | وكيف يريد من الفؤاد         |
| أبو تميلة الأبار: ١٤٥        |     | فلعل خضم مزبد               |
| فضل بن العباس: ١٤٣           |     | آلاً يا عين الجمود          |
| 74                           |     | وقل للذي فكأن قد            |
| 7.1.371                      |     | أريد حياته من مراد          |
| عیسی بن زید: ۴٤۸             |     | والله ما أطعم . عيون العباد |
| عیسی بن زید: ۴٤٩             |     | شنردني ذكر المعاد           |
| زينب بنت عبدالله: ٣٦٤        |     | تعلم يابن من معد            |
| <b>{•</b> •0                 |     | يا بقعة من سيد              |
| غالب بن عثمان الهمداني: ٣٢٩  |     | وقتيل كل شاهد               |
| ابن معاوية : ١٥٦             |     | تفرقت ما يصيد               |
|                              | (ر) |                             |
| الربيع بن سليمان: ٢٣٧        |     | أبنت أبي احدى الكبائر       |
| معقر بن أوس: ٢٠٣             |     | فألقت عصاها بالأياب المسافر |

| <b>*</b> *^ | محمد بن يسير الخارجي :     | قومي اضربي إليه المفاخر    |
|-------------|----------------------------|----------------------------|
| 108         | عبدالله بن معاوية :        | إذا افتقرت . أبداً فقر     |
| 144         | سكينة بنت الحسين:          | عين جودي غزير              |
| 97          | سليمان بن قتة :            | وعند غني وتذكر             |
| 78          | طارق الخزاعي :             | فوالله ما أدري أتعذر       |
| ٦٣          | أمية بن الأسكر:            | لعمرك إني حتقها تتحفر      |
| 70          |                            | يا قبر سيدنا يا قبر        |
| ٥٥          |                            | فألقت عصاها المسافر        |
| ٤٠٨         |                            | أتظن يا إدريس فرار         |
| 109         | أبو مالك الخزاعي :         | تنكرت الدنيا طيبها وسرورها |
| 243         | محمد بن صالح بن عبدالله:   | رأيت بسامرا فتورها         |
| 77.         | إبراهيم بن عبدالله:        | سأبكيك الوترا              |
| 770         | غالب بن عثمان الهمداني:    | یا دار هجت ِ ودارا         |
| 1.7         | مسلم بن عقيل:              | أقسمت شيئاً نكرا           |
| 74          | أعشى بني قيس بن تعلبة :    | وأنت الجواد ملأن الصدورا   |
| ٤٩          | ابن أبي مياس الفزاري :     | ونحن ضربنا فتقطرا          |
| 713         |                            | وما العود أن يتقطرا        |
| 441         | موسی بن عبدالله :          | لا تتركيني والغدر          |
| ۲۳۷         | موسى بن عبدالله :          | إني رعيم فراسة للضرائر     |
| 44.         | غالب بن عثمان الهمداني:    | كيف بعد الفراش الوثير      |
| ודץ, ודץ    | دريد بن الصمة :            | تقول ألا على الصبر         |
| 177         | علي بن إبراهيم بن عبدالله: | أبو عامر حجرة المتكبر      |
|             | موسى بن عبدالله: ٣٣٩       | لئن طال بالنظيم قصائر      |
| 111         |                            | يا لك من قبرة واصفري       |
|             | محمد بن صالح بن عبدالله:   | وما في آل الخطب الكبير     |
| P07         |                            | تعودت مس إلى الصبر         |
|             | محمد بن صالح بن عبدالله:   | ألف التقى المحل الداثر     |
| \$0A        | دعبل:                      | أربع بطوس على وطر          |
| <b>{•</b>   | علي بن أبي طالب:           | أنا الذي قسورة             |
| 100         | عبدالله بن معاوية :        | قل لذي الود بيننا قدره     |

| 279        |                     |                     | ما كان إلاَّ ريث سيوفاً باترة |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
|            |                     | (س)                 |                               |
| 179        | إبراهيم بن هرمة:    | ,                   | لما تعرضِت وسواساً            |
|            | أشجع بن عمرو السلم  |                     | يا صاحب العيس                 |
| 7          | , , ,               | <i>(</i> - <b>)</b> |                               |
|            |                     | (ص)                 |                               |
| ٣٢٨        |                     |                     | يا ليت قومي كلهم حنابصنا      |
|            |                     | (ض)                 |                               |
| 111        |                     |                     | ومارست من الأرض               |
|            |                     | (ط)                 |                               |
| 108        | عبدالله بن معاوية : |                     | إن قيساً على شمطه             |
| 104        | مطيع بن إياس:       |                     | وُله شرطة من شرطه             |
|            | _                   | (ع)                 |                               |
| دالله: ۲۸۲ | محمد بن صالح بن عبا |                     | إذا ما اشتملت القوارع         |
| ٥٢٠        | ابن الرومي :        |                     | تضوع مسكاً يتضوع              |
| 7.9        | عبدالله بن الحسن:   |                     | يا هند إنك تتابعا             |
| 771,19     | ٤                   |                     | أبا المنازل فقد فجعا          |
| ۲۲۲        | هند بنت أبي عبيدة:  |                     | إنك إن وتنفعا                 |
|            |                     | (ف)                 |                               |
| ٥٠١        | عبدالله بن موسى:    |                     | وإني لمرتاد إحدى المقاذف      |
|            |                     | (ق)                 | ·                             |
| 119        |                     |                     | یا دار دار تستبق              |
| 797        |                     |                     | أني أتيح له مرسلًا ساقاً      |
| 773        | محمد بن إبراهيم:    |                     | سنغني بحمد واضح الحق          |
| ***        | صرار بن الخطاب:     |                     | مهلاً بني عمنا من الغلق       |

| 173   |                            |     | من لم يمت والمرء ذائقها         |
|-------|----------------------------|-----|---------------------------------|
| 213   | محمد بن صالح بن عبدالله:   |     | خطبت إلى عيسى وعتيقها           |
|       |                            | (と) |                                 |
|       |                            | (-) |                                 |
| ٤٥    | عبدالرحمن بن ملجم:         |     | اشدد حيازيمك لاقيك              |
|       |                            | (ل) |                                 |
| 770   | ابن هرمة :                 |     | تزور فيها يحاول                 |
| 115   | الحسين بن علي:             |     | يا دهر والأصيل                  |
| 44    | كعب بن مالك:               |     | هدت العيون الضباب المخضل        |
| 3 PT  | مروان بن أبي حفصة :        |     | وقالوا الطالقان الدهر المديل    |
| ٤٠٠   |                            |     | تدعى حواري سليل                 |
| 277   | منصور بن الزبرقان النمري:  |     | نفسى فداء لا قافل               |
| 103   | الهيشم بن عبدالله الخثعمي: |     | ومـل عن نزلوا                   |
| ٤٨٥   | محمد بن صالح بن عبدالله:   |     | رموني وإيّاها فعجلا             |
| ٥٥٨   | سعيد بن محمد الأنصاري:     |     | يا قتيلا قتيلا                  |
| ٨٢    |                            |     | ويوماً على جمل                  |
| ۸٦    |                            |     | لم ترعين ومن <sup>أ</sup> ناعل  |
| 91    |                            |     | . ابن جندل<br>تسود قوم ابن جندل |
| 90    | سليمان بن قتة :            |     | واندبي إن بخذول                 |
| 1 • 9 | عبدالله بن الزبير الأسدي:  |     | إذا كنت وابن عقيل               |
| 97    | ·<br>سليمان بن قتة :       |     | وسمى النبي مصقول                |
| 119   | عبدالله بن الزبعري:        |     | ليت أشياخي وقع الأسل            |
| 127   |                            |     | اليس بعين في السلاسل            |
| 710   | سلمة بن أسلم الجهني:       |     | إنا لنرجو الكتاب المنزل         |
| 808   | الشميطي :                  |     | سنّ ظلم ذو عقال                 |
| 444   | ابن أخطب اليهودي :         |     | لعمرك ما لام يخذل               |
| 777   | سديف بن ميمون:             |     | إيهاً أبا إسحاق وعيش طويلُ      |
| 371   |                            |     | الم ترحوشبا لبنى نفيلة          |
| 108   | عبدالله بن معاوية :        |     | الا تزغ من أجله                 |

( )

| 07.         | ابن الرومي :                             |     | قتلت أعز الكلام                                 |
|-------------|------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 477         | عويف القوافي:                            |     | ألا أيها أنت حالم                               |
| 179         | عمرو بن براقة الهمداني:                  |     | ومن يطلب تخترمه المخارم                         |
| 04.         | ابن الرومي :                             |     | فإن يك يحيى وهو كريم                            |
| ۳۸۱         | موسى بن عبدالله :                        |     | بني عمنا يلمنا اللوائم                          |
| ٤٠٦         |                                          |     | لعمرك إن المجد لمقيم                            |
| 477         | عويف القوافي:                            |     | ألمت خناس وأحلامها                              |
| . 5 40      |                                          |     | وأبذل لابن في الناس مكرما                       |
| 777         | عبدالله بن مصعب:                         |     | يا صاحبي بألوم منكما                            |
| 119         | الحصين بن الحمام:                        |     | أبي قومنا الدما                                 |
| 119         |                                          |     | نفلق هاما وأظلما                                |
| १०२         | النابغة :                                |     | ستة آباء صوب الغمام                             |
| ٥٤٨         | أبو أخزم :                               |     | إن بني من أخزم                                  |
| ٩٠          | الكميت بن زيد :                          |     | وأبو الفضل . من أسقام                           |
| ٥ •         | ابن أبي مياس الفزاري :                   |     | فلم أرمهرا وأعجم                                |
| 211         |                                          |     | لعمر حمدونة السقام                              |
| <b>£</b> 91 | وحشي الرياحي :                           |     | يعجبني أم سلمة                                  |
|             |                                          | (ن) |                                                 |
| ٤٣٦         |                                          | (0) | قناع الشك الرأي الرصين                          |
| £ 1 1       |                                          |     | وبدا له لمعانه                                  |
| 209         | دعبل:                                    |     | وبعة ك معانه<br>على الكره ورزين                 |
| 00          | رحبل.<br>أم الهيثم النخعية:              |     | عمى العمول ورزين<br>ألا يا عين المؤمنينا        |
|             | ابراهيم بن عبدالله بن الحسن:             |     | زعم ابن مسعدة وبيانا                            |
| 777         | عبدالله بن مصعب:                         |     | سالت دموعك الأحزانا                             |
| 001         | صبدات بن تصعب.<br>سعيد بن محمد الأنصاري: |     | یا کیف سلوانا                                   |
| ٥١          | عمران بن حطان:                           |     | یا ضریة من رضوانا                               |
| ;V1         | عمران بن عمان.<br>الفرزدق:               |     | ي صريه بن . رصوان<br>ما ضرَّ تعلب تناطح البحران |
| 47.5        | العروق.<br>موسی بن عبدالله بن محمد:      |     | فالأبكين وعلى الحسن                             |
| 1/16        | شوشتی بن عبداند بن سمد.                  |     | فاربعون . وغنی است                              |

| موسی بن عبدالله بن محمد: ٣٣٦ | ي مِن القوم شدة الحدثان | إذ |
|------------------------------|-------------------------|----|
| سليمان بن قته : ٨٤           | كذُّب الله نعيه ثمن     | یا |
| عبدالله بن مصعب: ٣٩٨         | ، الحمامة دائم الحزن    | إذ |
| 440                          | عين ابكي بنوحسن         | یا |
| مؤرج السدوسي: ١٢٥            | وعت بالبين وجيران       | رو |
| Y                            | بني أمية مرعش فان       | یا |
| إبراهيم بن هرمة: ٢١٦         | ُ والذي في آخر الزمن    | K  |
| 444                          | اليت أمي ولا الحسن      | Ŋţ |
| محمد بن صالح بن عبدالله: ٤٨١ | رب الفؤاد أشجانه        | ط  |
| 474                          | رم کرام من              | قو |
|                              | ( 🌥 )                   |    |
| 1.1                          | ا الانتظار من يحييها    | ما |
|                              | (ي)                     |    |
| إبراهيم بن هرمة: ١٥٢         | حب مدحاً حصوراً عيباً   | _f |
| محمد بن صالح بن عبدالله: ٤٨٧ | لم يحزنك حياً           | Ιĺ |
| ***                          | حم الله يوم الثنية      |    |
| أعشى بني قيس بن ثعلبة: ٦٨    | إن أحد مت وافيا         |    |
|                              |                         |    |

## فهرس المصادر

أبصار العين في أنصار الحسين ولمحمد بن طاهر السماوي النجف ١٣٤١ هـ ابن أبي الحديد القاهرة ١٣٢٩ هـ بولاق ۱۲۹۰ هـ ابن الأثر ابن خلدون بولاق ١٢٨٤ هـ ابن خلكان القاهرة ١٣١٠ هـ أبو الفدا القاهرة ١٢٨٦هـ النجف ١٣٤٠هـ اتقال المقال في أحوال الرجال الارشاد في أسماء أثمة الهدى، للشيخ المفيد طهران ۱۳۳۰هـ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى، لأحمدين خالد السلاوي القاهرة ١٣١٢هـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبدالبر حيدر آباد١٣١٨هـ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لابن الأثير الجزري الاصابة في تمييز أسهاء الصحابة ، لابن حجر القاهرة ١٣٢٣هـ بولاق والدار الأغان، لأبي الفرج الأصبهان القاهرة ١٣٤٢هـ أمثال الميداني الإمامة والسياسة القاهرة ١٣٢٢هـ القاهرة ١٣٤٤هـ أمالي القالي الانساب للسمعاني ليدن ١٩١٢م القاهرة ١٣٤٨ هـ البداية والنهاية، لابن كثير باریس ۱۹۱۹م البدء والتاريخ ، للمطهر المقدسي القاهرة ١٣٢٦هـ بغية الوعاة، للسيوطي البيان والتبيين ، للجاحظ القاهرة ١٣٥١ هـ القاهرة ١٣٠٦هـ تاج العروس، للزبيدي

| (مخطوط)         | تاریخ ابن عساکر                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| (مخطوط)         | تاريخ ابن الجوزي                        |
| (مخطوط)         | تاريخ الإسلام، للذهبي                   |
| ليدن ١٩٣١م      | تاريخ أصبهان                            |
| السعادة ١٩٣١م   | تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي            |
| القاهرة ١٣٥١هـ  | تاريخ الخلفاء ، للسيوطي                 |
| بيروت ١٩٠٤م     | تاريخ الوزراء ، للصابي                  |
| ليدن ١٨٨٣م      | تاريخ اليعقوبي                          |
| الحند ١٣٣٣ هـ   | تذكرة الحفاظ                            |
| القاهرة ١٣٥٧ هـ | التنبيه والإشراف                        |
| القاهرة ١٣٤٤هـ  | تهذيب الأسماء واللغات، للنووي           |
| دمشق ۱۳۳۲ هـ    | تهذیب تاریخ ابن عساکر                   |
| الهند ١٣٢٥هـ    | تهذيب التهذيب                           |
| فاس ۱۳۰۹هـ      | جذوة الاقتباس في تاريخ فاس، لابن القاضي |
| القاهرة ١٣٢١هـ  | حسن المحاضرة، للسيوطي                   |
| القاهرة ١٣٠٧هـ  | شرح الحماسة، للتبريزي                   |
| القاهرة ١٣٥١هـ  | حلية الأولياء                           |
| القاهرة ١٣٦٨ هـ | الحور العين                             |
| القاهرة ١٣٦٥هـ  | الحيوان، للجاحظ                         |
| بولاق ۱۲۹۹هـ    | خزانة الأدب، للبغدادي                   |
| القاهرة ١٣٢٢هـ  | خلاصة تذهيب الكمال، للخزرجي             |
| فاس ۱۳۱۶هـ      | الدر النفيس في مناقب إدريس              |
| القاهرة ١٩١٧م   | ديوان ابن الرومي                        |
| بیروت ۱۹۰۷م     | ديُوان الأخطل                           |
| باریس ۱۸۷۵م     | ديوان الفرزدق                           |
| القاهرة ١٣٤٤هـ  | ذيل الأمالي                             |
| (مخطوط)         | الروض النضير                            |
| القاهرة ١٣٢٧هـ  | الرياض النضرة في مناقب العشرة           |
| القاهرة ١٣٥٠هـ  | زهر الأداب، للحصري                      |
| القاهرة ١٣٥٤هـ  | سمط اللآلي                              |
|                 |                                         |

| سيرة ابن هشام              | القاهرة ١٣٥٦هـ  |
|----------------------------|-----------------|
| سيرة أحمد بن طولون، للبلوي | دمشق ۱۳۵۸ هـ    |
| السيرة الحلبية             | القاهرة ١٣٢٩ هـ |
| شرح شافية أبي فراس         | الهند           |
| شرح مقصورة حازم            | القاهرة ١٣٤٤هـ  |
| شرح المواهب                | القاهرة ١٢٧٨ هـ |
| الشريشي                    | القاهرة ١٣١٤هـ  |
| صفة الصفوة، لابن الجوزي    | الحند ١٣٥٦هـ    |
| طبقات ابن سعد              | ليدن ٢ ١٣٢٢ هـ  |
| الطبري                     | القاهرة ١٣٢٣ هـ |
| العقد الفريد               | القاهرة ١٣٤٦هـ  |
| عمدة القارىء               | القاهرة ١٣٤٨ هـ |
| عيون الأخبار               | القاهرة ١٣٤٣هـ  |
| عيون أخبار الرضا           | (مخطوط)         |
| الفخري                     | القاهرة ١٩٤٥م   |
| الفرق بين الفِرَقُ         | القاهرة ١٣٢٨ هـ |
| فهرست ابن النديم           | القاهرة ١٣٤٨ هـ |
| فهرست الطوسي               | النجف ١٣٥٦هـ    |
| فوات الوفيات، لابن شاكر    | بولاق ۱۲۸۳ هـ   |
| القسطلاني                  | بولاق ۱۳۰۰هـ    |
| کتاب صفین ، لنصر بن مزاحم  | القاهرة ١٣٦٥هـ  |
| لسان العرب                 | القاهرة ١٣٠٠هـ  |
| لسان الميزان، لابن حجر     | الهند ۱۳۳۰هـ    |
| لطائف المعارف، للثعالبي    | ليدن ١٨٦٧م      |
| المؤتلف والمختلف، للأمدي   | القاهرة ١٣٥٤هـ  |
| مجموعة المعاني             | الجوائب ١٣٠١هـ  |
| المحبر، لابن حبيب          | الهند ١٣٦١هـ    |
| مرآة الجنان لليافعي        | حيدر آباد       |
| مروج الذهب، للمسعودي       | القاهرة ١٣٠٣ هـ |
| مسلم                       | القاهرة ١٣٤٩هـ  |
|                            |                 |

| مسند أحمد                    | القاهرة ١٣١٣ هـ |
|------------------------------|-----------------|
| مشارق الأنوار، للقاضي عياض   | القاهرة ١٣٣٢هـ  |
| المعارف، لابن قتيبة          | القاهرة ١٣٥٣ هـ |
| معجم الأدباء، لياقوت         | القاهرة ١٣٥٧هـ  |
| معجم البلدان، لياقوت         | القاهرة ١٣٢٣هـ  |
| المفضليات                    | القاهرة ١٣٦٢هـ  |
| مقتل الحسين، لأبي مخنف       | (مخطوط)         |
| الملل والنحل                 | القاهرة ١٢٨٨ هـ |
| الملهوف على قتلى الطفوف      | العرفان ١٢٧٩هـ  |
| مناقب الأثمة الاثني عشرية    | (مخطوط)         |
| منتهى المقال في أحوال الرجال | الحند ۲ ۱۳۰ هـ  |
| ميزان الاعتدال               | السعادة ١٣٢٥هـ  |
| نزهة الألباء                 | القاهرة ١٢٩٤هـ  |
| نوادر القالي                 | القاهرة ١٣٤٤هـ  |
| الوحشيات، لأبي تمام          | (مخطوط)         |
| الوزراء والكتاب، للجهشياري   | القاهرة ١٣٥٧ هـ |

## فهرس الكتاب

| ٥   | مقدمة الكتاب                                |
|-----|---------------------------------------------|
| 24  | خطبة المؤلف                                 |
| 40  | جعفر بن أبي طالب                            |
| 40  | محمد بن جعفر بن أبي طالب                    |
| 44  | علي بن أبي طالبعلى بن أبي طالب              |
| ٥٧  | الحُسن بن علي بن أبي طالب                   |
| ۸٤  | الحسين بن علي                               |
| ٨٦  | مسلم بن عقيلٌ بن أبي طالب                   |
| 78  | علي بن الحسين (الأكبر)                      |
| ۸٧  | عبدالله بن علي بن أبي طالب                  |
| ۸۸  | جعفر بن علي بن أبي طالب                     |
| ۸٩  | عثمان بن علِّي بن أبي طالب                  |
| ۸٩  | العباس بن على بن أبي طالب                   |
| ۹٠  | محمد بن على بن أبي طالب (الأصغر)            |
| ۹١  | أبو بكر بن علي بن أبي طالب                  |
| 9 4 | أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب         |
| 9 7 | القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب          |
| 94  | عبدالله بن الحسن بن على بن أبي طالب         |
| ۹٤  | عبدالله بن الحسين بن علي بن أبي طالب        |
| 90  | عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (الأكبر) |
| 90  | محمد بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب         |
| ٩٦  | عبيدالله بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب     |

| 97    | عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب                               |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 9 ٧   | جعفر بن عقيل بن أبي طالب                                    |
| 9 ٧   | عبدالله بن عقيل بن أبي طالب (الأكبر)                        |
| 9 ٧   | محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب                            |
| 91    | عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب                         |
| 9 1   | محمد بن أبي سعيد الأحول بن عقيل بن أبي طالب                 |
| 177   | أبو بكر بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                      |
| 177   | عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (الأصغر)                 |
| 174   | عبيدالله بن علي بن أبي طالب                                 |
| ۲۲    | عبدالله بن محمَّد بن علي بن أبي طالب                        |
| 371   | زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                     |
| 1 80  | يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب             |
| 101   | عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب         |
| ١٥١   | عبدالله بن المسور بن عُون بن جعفر بن أبي طالب               |
| 107   | عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب            |
| 109   | عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب      |
| 171   | « من قتل منهم في الدولة العباسية »                          |
| 771   | « أيام أبي العباس السفاح »                                  |
| 177   | « أيام أبي جعفر المنصور ً »                                 |
| 77    | عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب                |
| 1 🗸 1 | الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب                           |
| 1 / Y | إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب                |
| 1 V E | علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب                    |
| ۸۷۸   | عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب                |
| 1 ∨ 9 | العباس بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب        |
| ۸.    | إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب     |
| 111   | محمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب        |
| ۱۸۱   | علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب |
| 11    | محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان                    |
| 1 • 8 | ابن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أن طالب     |

| 7.7 | محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 777 | الحسن بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                    |
|     | عبدالله بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي        |
| ۸۶۲ | طالب ( الأشتر )                                                   |
| 777 | إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب           |
| ١٦٦ | الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب                                  |
| 444 | موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب              |
| ۲۳۹ | علي بن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب                            |
| ٣٤٠ | حزة بن إسحاق بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                |
| 481 | « أيام المهدي » « أيام المهدي »                                   |
| 787 | علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب                |
| 787 | -<br>عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن <sup>*</sup> أبي طالب |
| ۲۲۳ | « أيام الهادي ً»                                                  |
|     | الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن                         |
| 415 | أبي طالب (صاحب فخ)                                                |
| 770 | سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب            |
| 770 | الحسن بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب     |
| ٥٢٦ | غبدالله بن إسحق بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب   |
| ۲۸۷ | و أيام الرشيدي                                                    |
| ۲۸۸ | يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب              |
| ۲•3 | إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب             |
|     | عبدالله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي                   |
| ٤٠٩ | طالب (ابن الأفطس)                                                 |
| ٤١١ | محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب      |
| 113 | الحسين بن عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب       |
| 7/3 | العباس بن محمد بن عبدالله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب     |
| 213 | موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب          |
| 813 | إسحق بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب                  |
| 19  | « أيام الأمين »                                                   |
| 241 | « أيام المأمون »                                                  |

| 277  | محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 277  | الحسن بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 274  | الحسن بن اسحق بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|      | محمد بن الحسين بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 274  | ابن أي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 277  | علي بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|      | محمد بن ابراهيم بن إسماعيل ، بن طباطبا ، بن إبراهيم بن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 373  | ابن الحسن بن علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ۸۳3  | محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 133  | أبو السرايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|      | عبدالله بن جعفر بن إبراهيم بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 804  | ابن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|      | ۔ ۔<br>علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 204  | ابن أبي طالب (الرضا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|      | محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 173  | ابن أبي طالب • و الله عنه الله • الله عنه الله • الله عنه الله • الله عنه الله • الله |  |
| ٤٦٣  | « أيام المعتصم »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|      | محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| £7.£ | ابن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|      | عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ٤٧٣  | ابن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ٤٧٥  | ً «أيام الواثق»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٤٧٧  | وأيام المتوكل»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|      | محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ٤٨٠  | ابن علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ٤٩٠  | محمد بن جعفر بن الحسن بن عمر بن علي بن الحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|      | القاسم بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 193  | ابن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 193  | أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 483  | عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| ۳۰٥   | ه أيام المنتصر ،                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 0 • 0 | « أيام المستعين »                                               |
|       | يجيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي            |
| ۲٠٥   | ابن أبي طالب                                                    |
|       | الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين    |
| ٥٢١   | ابن علي بن أبي طالب (الحرون)                                    |
|       | محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي          |
| ۲۲٥   | ابن أبي طالب                                                    |
| ۲۲ ه  | « أيام المعتز »                                                 |
|       | إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبدالله بن الحسن          |
| 0 7 2 | ابن الحسن بن علي بن أبي طالب                                    |
|       | الحسن بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن         |
| 0 7 2 | الحسن بن علي بن أبي طالب                                        |
|       | جعفر بن عیسی بن إسماعیل بن جعفر بن إبراهیم بن محمد بن علي       |
| 070   | ابن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                                 |
|       | أحمد بن عبدالله بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن      |
| 070   | ابن الحسن بن علي بن أبي طالب                                    |
|       | عيسى بن إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله    |
| 070   | ابن جعفر بن أبي طالب                                            |
| ٥٢٥   | جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين    |
|       | إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن عبيدالله بن الحسن بن عبدالله بن   |
| ٥٢٦   | العباس بن علي                                                   |
|       | أحمد بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي        |
| 770   | ابن أبي طالب                                                    |
| ٥٢٧   | « أيام المهتدي »                                                |
|       | علي بن زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن         |
| ۸۲٥   | علي بن أبي طالب                                                 |
|       | محمد بن القاسم بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله بن العباس بن علي بن |
| 0 79  | أبي طالب                                                        |

| طاهر بن أحمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ١          | 0 79  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الحسين بن محمد بن حمزة بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن                  |       |
| علي بن أبي طالب                                                               | 0 7 9 |
| يحيى بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد                            | ۰۳۰   |
| محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن                     |       |
| ابن علي بن أبي طالبا                                                          | ۰۳۰   |
| جعفر بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي                 | ۰۳۰   |
| موسی بن عبدالله بن موسی بن عبدالله بن الحسن بن الحسن                          |       |
| ابن علي بن أبي طالب                                                           | ۰۳۰   |
| عیسی بن اسماعیل بن جعفر بن إبراهیم بن محمد بن علي بن عبدالله                  |       |
|                                                                               | ١٣٥   |
| محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن أبي               |       |
| الكرام بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                          | ۱۳٥   |
| علي بن موسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن                        |       |
| ابن علي بن أبي طالب                                                           | 047   |
| محمد بن الحسين بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن بن زيد بن                      |       |
| الحسن بن علي بن أبي طالبا                                                     | ۲۳٥   |
| علي بن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي                         |       |
| . 9.0.9.0.                                                                    | ۲۳٥   |
| إبراهيم بن موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن                     |       |
| . <b>9</b> .0.0                                                               | ۲۳٥   |
|                                                                               | ٥٣٣   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | ٥٣٥   |
| أحمد بن محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن الحسن بن اسماعيل بن                     |       |
|                                                                               | 770   |
| أحمد بن محمد بن جعفر بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي           | 770   |
| 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.                                              | 770   |
| Q 0.01 0. 1. 0.Q 0.0 0.11 3.10.Q                                              | ٥٣٧   |
| محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين                          |       |
| ابن على بن عمر بن علىالله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال | ٥٣٧   |

|       | حمزة بن الحسن بن محمد بن جعفر بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٧   | ابن جعفر بن أي طالب                                                  |
|       | حمزة بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي       |
| ٥٣٨   | ابن أبي طالب                                                         |
|       | محمد بن الحسن بن علي بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين          |
| ٥٣٨   | ابن أبي طالب                                                         |
|       | إبراهيم بن الحسن بن علي بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين       |
| ٥٣٨   | ابن على بن أبي طالب                                                  |
| ٥٣٨   | الحسن بن محمد بن زید بن عیسی بن زید بن الحسین                        |
|       | اسماعيل بن عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن اسماعيل بن عبدالله بن     |
| ٥٣٨   | جعفر بن أبي طالب                                                     |
|       | محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالرحن بن القاسم بن الحسن بن زيد         |
| ٥٣٨   | ابن الحسن بن علي بن أبي طالب                                         |
| 049   | موسى بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي      |
| ٥٣٩   | محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على                  |
| 039   | أحمد بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيّد بن علي بن الحسين بن علي         |
|       | الحسين بن إبراهيم بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن             |
| ٥٣٩   | ابن زيد بن الحسن بن علي                                              |
|       | محمد بن عبدالله بن زید بن عبیدالله بن زید بن عبدالله بن الحسن        |
| ٠٤٠   | ابن زید بن الحسن                                                     |
|       | علي بن موسى بن عبدالله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن             |
| ۰٤٠   | الحسين بن علي                                                        |
|       | عبیدالله بن موسی بن عبدالله بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی           |
| ٥٤٠   | ابن الحسين بن علي                                                    |
|       | علي بن جعفر بن ُهارون بن اسحاق بن الحسن بن زيد بن الحسن              |
| ۰٤۰   | ابن علي بن <b>أبي طالب</b>                                           |
|       | محمد بن عبدالله بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن إبراهيم        |
| ٠٤٥   | ابن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب                       |
| 0 8 1 | « أيام المعتضد »                                                     |
|       | محمد باز دُید باز محمد باز استماعیل باز الجسین باز در الجسین باز علی |

| 0 2 7 | ابن أبي طالب                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
|       | محمد بن عبدالله بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الحسن بن عبيدالله     |
| 0 2 4 | ابن العباس بن علي بن أبي طالب                                      |
| 0 8 0 | و أيام المكتفي ،                                                   |
|       | محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن     |
| 730   | الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب                         |
|       | علي بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن علي    |
| 087   | ابن أبي طالب                                                       |
| 0 2 7 | زيد بن الحسين بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب |
|       | محمد بن حمزة بن عبيدالله بن العباس بن الحسن بن عبيدالله بن العباس  |
| ٥٤٨   | ابن علي بن أبي طالب                                                |
| 0 8 9 | « أيام المقتدر »                                                   |
|       | العباس بن اسحاق بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن       |
| ۰٥٠   | الحسين بن علي بن أبي طالب                                          |
|       | المحسن بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد       |
| 00•   | ابن علي بن الحسين بن علي                                           |
| 001   | طاهر بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي         |
|       | الحسن بن محمد بن عبدالله الأشتر بن محمد بن عبدالله بن الحسن        |
| 007   | ابن الحسن بن علي                                                   |
| 007   | عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن             |
|       | علي بن علي بن عبدالرحمن بن القاسم بن زيد بن الحسن بن علي           |
| 0 0 Y | ابن علي                                                            |
| 004   | القاسم بن زيد بن الحسن بن عيسى بن علي بن الحسن بن علي              |
|       | محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن          |
| ٣٥٥   | الحسين بن علي                                                      |
|       | محمد بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن       |
| ۲٥٥   | ابن علي                                                            |
|       | علي بن موسى بن علي بن عمد بن عون بن محمد بن علي                    |
| ٣٥٥   | ابن أبي طالب                                                       |
|       | القاسم بن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله       |

| بن جعفر بن أبي طالب                                             | 008 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| جعفر بن صالح بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله               | ٤٥٥ |
| عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عيسي بن جعفر بن إبراهيم         |     |
| بن محمد بن عبدالله بن جعفر                                      | 008 |
| حمد بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن علي بن الحسين   | ٤٥٥ |
| لحسين بن علي بن محمد بن علي بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي   |     |
| بن الحسين                                                       | 000 |
| محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن       |     |
| ابن علي                                                         | 000 |
| محمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم بن الحسن  |     |
| ابن الحسن بن علي                                                | 000 |
| القاسم بن أحمد بن عبدالله بن القاسم بن اسحاق بن عبدالله         |     |
| ·                                                               | 000 |
| جعفر بن الحسين بن الحسن الأفطس بن علي بن الحسين                 | ٥٥٦ |
| الحسين بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن    |     |
|                                                                 | 700 |
| احمد بن الحسن بن علي بن إبراهيم بن عمر بن محمد بن عمر بن علي    |     |
|                                                                 | 007 |
| زید بن عیسی بن عبدالله بن أبي مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقیل   |     |
| ابن أبي طالب                                                    | 700 |
| علي بنُّ محمد بن عبدالله بن علي بن محمد بن حمزة بن اسحاق بن علي |     |
| ابن عبدالله بن جعفر ٠                                           | ००२ |
| جعفر بن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن جعفر بن محمد     |     |
|                                                                 | ٥٥٧ |
| - •                                                             | 001 |
|                                                                 | ٥٥٧ |
| داود بن محمّد بن عبدالله بن عبيدالله بن الحسّن بن عبدالله       |     |
| ابن العباس بن على بن أبي طالب                                   | ٥٥٧ |
| ايوب بن القاسم بن الحسن بن محمد بن عبدالرحمن بن القاسم          |     |
|                                                                 | ٥٥٧ |

| 0 0 V | جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي    |
|-------|---------------------------------------------------------------|
|       | الحسين بن أحمد بن اسماعيل بن محمد الأرقط بن عبدالله بن        |
| ۸٥٥   | علي بن الحسين (الكوكبي)                                       |
| 001   | عبيدالله بن الحسن                                             |
|       | الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله بن الحسين بن علي بن الحسين   |
| ००९   | ابن علي بن أبي طالب                                           |
|       | الحسن بن عيسى بن زيد بن الحسين بن عيسى بن زيد بن علي          |
| 009   | ابن الحسين                                                    |
| ٥٥٩   | محمد بن حمزة بن يحيمي بن الحسين بن زيد                        |
|       | ابن داود بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن إبراهيم بن عبدالله |
| ٠٢٥   | ابن الحسن بن الحسين بن علي                                    |
|       | إدريس بن علي بن الحسن بن محمد بن عبدالرحمن بن القاسم بن الحسن |
| ۰۲۰   | ابن زید بن الحسن                                              |
| ۰۲۰   | سليمان بن علي بن القاسم بن محمد بن يوسف                       |
| ۰۲۰   | أحمد بن عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب     |
| ۰۲۰   | داود بن أحمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن  |
| ۰۲۰   | علي بن إدريس بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري               |
| ۰۲۰   | أحمد بن إدريس بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري              |
| 110   | أحمد بن محمد بن جعفر بن إبراهيم                               |
| 150   | صالح بن محمد بن جعفر بن إبراهيم                               |
| 170   | محمد بن داود بن موسى بن عبدالله بن الحسن                      |
| 150   | عبدالله بن داود بن موسى بن عبدالله بن الحسن                   |
| 150   | محمد بن جعفر بن الحسن بن موسى بن جعفر                         |
| 170   | علي بن محمد بن زيد بن الحسين بن عيسي بن زيد بن علي            |
| 150   | صالح بن موسی بن عبدالله بن موسی                               |
| 170   | إبراهيم بن عبدالله بن داود بن محمد بن جعفر بن إبراهيم         |
| 150   | ابن داود بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر |
|       | الحسين بن الحسين بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن        |
| 150   | الحسن بن الحسن                                                |
| 077   | أحمد بن إبراهيم بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على    |

|     | محمد بن أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن    |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|--|
| 750 | ابن علي                                                        |  |
| 977 | ابراهیم بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زید     |  |
| 770 | محمد بن يحيى بن محمد بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين   |  |
|     | أحمد بن علي بن عبدالله بن موسى بن الحسن بن علي بن جعفر         |  |
| 750 | ابن محمد بن علي بن الحسين                                      |  |
| 750 | محمد بن جعفر بن الحسن بن موسى بن جعفر بن محمد                  |  |
| 770 | محمد بن إبراهيم بن يحيى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن |  |
| 977 | محمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم الحسني                         |  |
| 770 | أحمد بن موسى بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن       |  |
| 750 | محمد بن أحمد بن علي الحسني                                     |  |
| 770 | الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي (ابن أبي رواح)          |  |
| ۳۲٥ | علي بن محمد بن عبدالله الفافاء الجعفري                         |  |
| ٦٢٥ | أحمد بن علي بن اسمحاق الجعفري                                  |  |
| 750 | مطرف بن داود بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري                |  |
| 750 | صالح بن محمد بن جعفر بن إبراهيم                                |  |
| ۳۲٥ | العباس بن محمد                                                 |  |
| ۲۲٥ | الحسين بن يوسف                                                 |  |
| ०२१ | جعفر بن عيسي بن اسماعيل بن جعفر بن إبراهيم الجعفري             |  |
| 078 | عبدالله بن محمد بن سليمان بن عبدالله بن الحسن بن الحسن         |  |
| 350 | موسى بن محمد بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم الجعفري                |  |
| 350 | علي بن موسى بن محمد بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم الجعفري         |  |
| ०२१ | الحسين بن محمد بن يوسف بن جعفر بن إبراهيم الجعفري              |  |
| 370 | جعفر بن محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري                        |  |
| 350 | القاسم بن زید بن الحسین بن الحسین بن عیسی بن زید               |  |
| ०२१ | عبدالرحمن بن محمد بن عيسي بن جعفر بن إبراهيم                   |  |
| ٧٢٥ | الفهارس                                                        |  |